لإبزهش أمر مَعْقَوْا دُسْبَلُهُا دُسْقَا ذُنْفِعْ فَهِا يَهُا مضطفراتنقا الرائهالابياري عليخفيظ شلبي الجزء الأول حارالمعرفة

#### السيرة النبوية لابن هشام

المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (ت ٢١٣هـ) تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبى

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥ م

عدد الأجزاء: 4

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الجزء الأول

### مقدّمة التَّحْقِيق

الْحَمد للَّه على سابغ إفضاله، وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا مُحَمَّد وَآله. سيدنَا مُحَمَّد وَآله أما بعد، فَهَذَا كتاب «سيرة رَسُول الله» صلى الله عليه وسلم، الّذى استخرجه الإمَام أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن

هِشَام الْمعَافِرِي، من كتاب ﴿السِّيرَةِ ﴾ لمُحَمد بن إِسْحَاق المَّلبيّ، وَهُوَ أقدم السّير الجامعة وأصحها. [١]

# (الْمَغَازِي وَالسير):

لفظتا «الْمَغَازِي والسِّير» إِذا أطلقتاً، فَالْمُّرَّاد بهما عَنْد مؤرِّخي الْمُسلمين تِلْكَ الصفحة الأولى من تَارِيخ الأمّة الْعَرَبيَّة: صفحة الْجِهَاد فِي إِقَامَة صرح الْإِسْلَام وَجمع الْعَرَب تَحت لِوَاء الرَّسُول مُحَمَّد ، وَمَا يُضَاف إِلَى ذَلِك الْعَرَب تَحت لِوَاء الرَّسُول مُحَمَّد ، وَمَا يُضَاف إِلَى ذَلِك الْعَرَب تَحت لِوَاء الرَّسُول مُحَمَّد ، وَمَا يُضَاف إِلَى ذَلِك من الحَدِيث عَن نشأة النبيّ، وَذكر آبَائِهِ، وَمَا سبق حَيَاته من أَحْدَاث لَهَا صلَة بِشَانِهِ وحياة أَصْحَابه الَّذين أبلوا من أَحْدَاث لَهَا صلَة بِشَانِهِ وحملوا رسَالَته فِي الْخَافِقين وَظُهُور الرسَالَة المحمدية أعظم حَادث فِي تَارِيخ الْعَرَب وَطُهُور الرسَالَة المحمدية أعظم حَادث فِي تَارِيخ الْعَرَب فَالْسُر عامَّة: وَالْبِشْر عامَّة:

لِأَن حَيَاة الْعَرَب سادة ودهماء- أيَّام الرَّسُول- كَانَت لَهُ ولدينه، فَمَا اجْتمع مَلاً مِنْهُم أَو تفرّق إِلَّا فِيهِ، وَلَا تحركت كتائبهم تحدثُوا فِي نديّهم إِلَّا عَنهُ، وَلَا تحركت كتائبهم وجيوشهم إِلَّا لَهُ، حَتَّى كَانَ قصارى بلائه فيهم اجْتِمَاعهم على الْإِسْلَام، ونبذهم مَا كَانُوا فِيهِ من الْجَاهِلِيَّة الجهلاء، والضّلالة العمياء.

[۱] المراجع الَّتِي رَجعْنَا إِلَيْهَا فِي هَذَا الْبَحْث هِيَ ابْعِية الوعاة للسيوطي- تَارِيخ ابْن كثير- تَارِيخ آدَاب اللَّغَة الْعَرَبيَّة لجورجي زَيْدَانَ- تَارِيخ بَغْدَاد للخطيب اللَّغْدَادِيِّ- تَهْذِيب التَّهْذِيب للعسقلاني- حسن المحاضرة الْبَغْدَادِيُّ- تَهْذِيب التَّهْذِيب للعسقلاني- حسن المحاضرة للسيوطي- ضحى الْإِسْلَام لِأَحْمَد أَمِين- الطَّبَقَات الْكُبْرَى للسيوطي- ضحى الْإَسْلَام لِأَحْمَد أَمِين- الطَّبَقَات الْكُبْرَى للابْنِ سعد- عُيُون الْأَثر فِي الْمَغَازِي وَالشَّمَائِل وَالسير، للِبْنِ سيد النَّاس- الفهرست لِابْنِ النديم- كشف الظنون للإبْنِ النجار- لللهلا كاتب جلبي- الْكَمَال فِي معرفة الرِّجَال لِابْنِ النجار- مُعْجم مَا للملا كاتب جلبي- الْوَسِيط لِأَحْمَد الإسكندري ومصطفى مُعْجم البكري- الْوَسِيط لِأَحْمَد الإسكندري ومصطفى استعجم للبكري- الْوَسِيط لِأَحْمَد الإسكندري ومصطفى عناني- وفيات الْأَعْيَان لِابْنِ خلكان- عناني- وفيات الْأَعْيَان لِابْنِ خلكان- (ص: ٤)

ثمَّ برزت هَذِه الْأَمة الْعَرَبِيَّة، الَّتِي كَانَت قد أنكرتها الْأُمَم، وتخطّفهم النَّاس من حَولهمْ، إلى ميادين الْحَيَاة، تؤدّى رسالتها فِي هِدَايَة الْبشر، وتقيم القسطاس بَين النَّاس، وتضرب المثل الْأَعْلَى فِي علوّ الهمة، والبطولة، والإيثار، ونصرة الحقّ، والتعاون على البرّ وَالتَّقوى، والإيثار، ونصرة الحقّ، والتعالى بمكارم الْأَخْلاق. والاستمساك بمكارم الْأَخْلاق. هَذَا مُجمل مَا تتضمنه سيرة النبيّ صلى الله عليه وسلم والرّعيل الأوّل من صحابته، الّذين تابعوه على الْهدى وَدين الحقّ، وسبقوا إِلَى تدوين صحف المجد والفخار ودين الحقّ، وسبقوا إِلَى تدوين صحف المجد والفخار العربيّ بِمَا خلّدوا من أَعْمَالهم على وَجه الزَّمَان. والتباغض، وقلّة التّناصر والتعاون، فتشعبت بالأمة والنبل، وتفرّقت بهم النواحي، فَكَانَ لَهُم إِلَى جَانب ذَلِك السّل، وتفرّقت بهم النواحي، فَكَانَ لَهُم إِلَى جَانب ذَلِك التَّارِيخ تَارِيخ، وانقسم هَذَا التَّارِيخ بانقسام الأمة دولا،

كَانَ لكلّ دولة تاريخها الخاصّ فِي موقعها الْجَدِيد، واتصالها بغَيْرهَا من الدول.

# (التَّاريخ عِنْد الْعَرَب):

وَلم يكن للْعَرَب قبل مبعث صلى الله عليه وسلم من مادّة التَّارِيخ إِلَّا مَا توارثوه بالرواية، مِمَّا كَانَ شَائِعا بَينهم من أَخْبَار الْجَاهِلِيَّة الأولى، كحديثهم عَن آبَائِهِم وأجدادهم، وأنسابهم، وَمَا فِي حَيَاة الْآبَاء والأجداد من قصص، فِيهَا البطولة، وفيهَا الْكَرم، وفيهَا الْوَفَاء، ثمَّ حَدِيثهمْ عَن الْبَيْت وزمزم وجرهم، وَمَا كَانَ من أمرها، ثمَّ مَا كَانَ من خبر البيوتات الَّتِي تناوبت الإمرة على ثرَيْش، وَمَا جرى لسدّ مأرب، وَمَا تبعه من تفرّق النَّاس قُريْش، وَمَا جرى لسدّ مأرب، وَمَا تبعه من تفرّق النَّاس فِي الْبِلَاد، إِلَى أَمْثَالِ هَذَا مِمَّا قَامَت فِيهِ الذاكرة مقام في النَّاس عَنه، وَاللَّسَان مقام الْقَلَم، يعى النَّاس عَنه، ويحفظون، ثمَّ يؤدون.

ثمَّ ظهر مورد جَدِيد بِظُهُور النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم وَظُهُور دَعوته، هِيَ أُحَادِيث الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ عَن وَلَادَته صلى الله عليه وسلم وحياته، وَمَا ملئت بِهِ هَذِه الْحَيَاة من جِهَاد فِي سَبِيل الله، واصطدام مَعَ الْمُشْركين، وَمن لَيْسَ على دينه، ودعوة إِلَى التَّوْحِيد، وَمَا كَانَ فِيهَا من أثر للألسنة وَالشُّيُوف. فَهَذَا وَذَاكَ كَانَ مَا كَانَ فِيهَا من أثر للألسنة وَالشُّيُوف. فَهَذَا وَذَاكَ كَانَ مَادّة للتاريخ أوّلا، ثمَّ للسيرة ثَانِيًا.

(ص: ٥)

وَلَم يَدُون فِي تَارِيخ الْعَرَبِ أَو السِّيرَة شَيْء، إِلَى أَن مَضَت أَيَّام الْخُلَفَاء، بل لم يدوّن فِي هَذِه الْمدَّة غير الْقُرْآن ومبادئ النَّحْو. فقد رَأينَا الْمُسلمين يحفزهم حرصهم على حفظ الْقُرْآن إِلَى كِتَابَته فِي حَيَاة النبيّ

وَبعده، كَمَا حفزتهم مخافتهم من تفشي العجمة على الْأَلْسِنَة إِلَى تدوين النَّحْو، وَذَلِكَ لما اخْتَلَط الْعَرَب بغيرهم عِنْد اتساع الرقعة الإسلامية.

# (بَدْء الِتَّأْلِيف فِي السِّيرَة):

وَلِما كَانَت أَيَّامٍ مُعَاوِيَة، أحب أن يدوّن فِي التَّارِيخِ كَتَاب، فاستقدم عبيد أبْن شريّة الجرهميّ من صنعاء، فكتب لَهُ كتاب الْمُلُوكِ وأخبار الماضين. بعد هَذَا رَأينَا أكثر من وَاحِد من الْعلمَاء يتجهون إلَى علم التَّارِيخ من ناحيته الْخَاصَّة لَا الْعَامَّة، وَهِي سيرة الرَّسُول. ولعلهم وجدوا فِي تدوين مَا يتَعَلَّق بِهِ شَيْئا يحقّق مَا فِي أنفسهم من تعلق بِه، وحبّ لتخليد آثاره، بعد أن منعوا من تدوين أحَادِيثه إلى أيَّام عمر بن عبد الْعَزِيز، مَخَافَة أن يختَلط الحَدِيث بِالْقُرْآنِ، فجَاء أكثر من رجل كلهم محدّث، فدوّنوا فِي السِّيرَة كتبا، نذكر مِنْهُم: عُرْوَة بن الزبير بن العوّام الفَقِيه المحدّث، الذي مكّنه نسبه من قبل أبيه الزبير وَأُمه أسمَاء بنت أبى بكر أن يرْوى الكثير من الْأَخْبَار وَالْأَحَادِيث عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحياة صدر الْإِسْلَام.

وحسبك أن تعلم أن ابْن إِسْحَاق، والواقدي والطبري، أَكْثرُوا من الْأَخْذ عَنهُ، وَلَا سِيمًا فِيمًا يتَعَلَّق بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَة، وَالْمَدينَة، وغزوة بدر وَكَانَت وَفَاة عُرْوَة - فِيمَا يظنّ - سنة ٩٢ هـ يظنّ - سنة ٩٢ هـ

ثمَّ أبان بن عُثْمَان بن عَفَّان المدنيّ الْمُتَوفَّى سنة ١٠٥ هـ. فألّف فِي السِّيرَة صحفا جمع فِيهَا أَحَادِيث حَيَاة الرَّسُول.

ثمَّ وهب بن منبّه الْيُمْنَى الْمُتَوفَّى سنة ١١٠ هـ. وَفِي

مَدِينَة هيدلبرج بألمانيا قِطْعَة من كِتَابه الَّذي أَلَّفه فِي الْمُغَازِي. الْمُغَازِي. وَغير هَؤُلَاءِ كثير، مِنْهُم من قضى نحبه قرب تَمام الرَّبع وَغير هَؤُلَاءِ كثير، مِنْهُم من الْقرن الثَّانِي، الأوّل من الْقرن الثَّانِي، (ص: ٦)

کشرحبیل بن سعد الْمُتَوفَّی سنة ۱۲۳ هـ. وَابْن شهَابِ الزهریّ الْمُتَوفَّی سنة ۱۲۶ هـ. وَمِنْهُم وَعَاصِم بن عمر بن قَتَادَة الْمُتَوفَّی سنة ۱۲۰ هـ. وَمِنْهُم من جاوزه بسنین، کَعبد الله بن أَبی بکر بن حزم الله بن أَبی بکر بن حزم الله بن أَبی بکر بن حزم الله توفَّی سنة ۱۳۵ هـ. وَکَانَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة مِمَّن عنوا بأخبار الْمَغَازِی، وَمَا وَمِنْهُمٍ من عَاشَ حَتَّی أوشك أَن یدْرك منتصفِ الْقرن وَمِا وَمِنْهُمٍ من عَاشَ حَتَّی أوشك أَن یدْرك منتصفِ الْقرن

وَمِنْهُم من عَاشَ حَتَّى أُوشك أَن يدْرك منتصف الْقرن الثَّانِي، أَو جاوزه بِقَلِيل، كموسى بن عقبَة الْمُتَوفَّى سنة ١٤١ هـ، ثمَّ معمر بن رَاشد الْمُتَوفَّى سنة ١٥٠ هـ، ثمَّ شيخ رجال السِّيرَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق الْمُتَوفَّى سنة ١٥٠ هـ، وَجَاء بعد هَؤُلَاءِ غَيرهم، نذْكر مِنْهُم زيادا البكائيّ الْمُتَوفَّى سنة ١٨٠ هـ، والواقدي صَاحب الْمُغَازِي الْمُتَوفَّى سنة ٢٠٠ هـ، ومُحَمّد بن سعد صَاحب الطَّبَقَات الْمُتَوفِّى سنة ٢٠٠ هـ، وقبل أَن تستأثر الْمنية الْكُبْرَى الْمُتَوفَّى سنة ٢٣٠ هـ، وقبل أَن تستأثر الْمنية بابْن سعد عدت على ابْن هِشَام فِي سنة ٢١٨ هـ، وَابْن إِسْحَاق، فِي سنة ٢١٨ هـ، وَابْن إِسْحَاق، فِي سنة ٢١٨ هـ وَابْن فِشَام هُوَ الرجل الذي انْتَهَت إِنَيْهِ سيرة ابْن إِسْحَاق، فَعرفت بهِ وشاع ذكره بهَا، فَعرفت بهِ وشاع ذكره بهَا،

# (علم السِّيرَة فِي أدوارِه الْمُخْتَلفَة):

وَلِم تَنْقَطِع الْعِنَايَة بالتأليف فِي الشَّيرَة إِلَى يَوْمنَا هَذَاـ إِلَّا أَن الْمَوْضُوع فِي ذَاته لَيْسَ أمرا يقوم على التجارب،

أو فكرة يقيمها برهان وينفضها برهان، شَأْنِ النظريات العلمية الَّتِي نرى اتِّصَالِ الْعلمَاء بِهَا اتِّصَالِ تَجْدِيد وتغيير على مرّ السنين، وَإِنَّمَا هُوَ أُمر عماده النَّقْلُ وَالرِّوَايَة. وَالرِّوَايَة فَكَانَ المشتغلون بِهِ أَوّلا محدّثين ناقلين، ثمَّ رَأْينَا من جَاءَ بعدهمْ جامعين مبوّبين، وَلما اسْتَوَى للمتأخرين مَا جمع المتقدمون، جَاءَ طور النَّقْد وَالتَّعْلِيق، كَمَا فعل ابْن فَيَانَ هَذَا التراث بَين أَيدي من جَاءَ بعدهمْ شَيْئا غير فَكَانَ هَذَا التراث بَين أَيدي من جَاءَ بعدهمْ شَيْئا غير وَالصُّورَة لَا يمسّ الْجَوْهَر إِلَّا بِمِقْدَار. وَقد رَأْينَا المؤلّفين وَالسُّكل فيه على ضَرْبَيْنِ: فريق عَاشَ فِي ظلّ كتب الأوّلين، وَلمَي عَلَى مَرْبَيْنِ: فريق عَاشَ فِي ظلّ كتب الأوّلين، وفريق عاشَ فِي ظلّ كتب الأوّلين، وفريق مَا السُّكل وفريق مبغ نفسه بِصفة الْمُؤلف المبتدع، وفريق صبغ نفسه بِصفة الْمُؤلف المبتدع،

۷۸۰ هـ. ثمَّ مُحَمَّد بن يُوسُف الصَّالِحِي صَاحب السِّيرَة الشامية [٥] الْمُتَوفَّى سنة ٩٤٢ هـ، وعليّ بن برهَان الدَّين صَاحب السِّيرَة الحلبية [٦] الْمَوْلُود بِمصْر سنة ٩٧٥ هـ والمتوفى سنة ١٠٤٤ هـ، وَغير هَوُّلَاءِ نقتصر مِنْهُم على مَا أوردنا. على مَا أوردنا. وَنَذْكُر من رجال الْفَرِيق الأوّل: السّهيليّ، وَأَبا ذرّ، وَكِلَاهُمَا شرح سيرة ابْن هِشَام، وقطب الدَّين عبد وَكِلَاهُمَا شرح سيرة ابْن هِشَام، وقطب الدَّين عبد الْكَرِيم الجماعيليّ [٧] الْمُتَوفَّى سنة ٧٣٥ هـ، الّذي شرح سيرة مُحَمَّد بن على بن يُوسُف، وقاسم بن قطلوبغا ملخص سيرة مغلطاي [٨]

[۱] بدار الْكتب المصرية نسختان مخطوطتان من سيرة ابْن فَارس برقمى ٤٦٠ ٤٩٤ تَارِيخِ ابْن فَارس برقمى ٤٦٠ تَارِيخِ [۲] لِابْنِ سيد النَّاس كِتَابه «عُيُون الْأَثر، فِي فنون الْمَغَازِي وَالشَّمَائِل وَالسير» ، وبدار الْكتب المصرية نسخ خطبَة مِنْهُ. خطبَة مِنْهُ. [۳] لَهُ «رِسَالَة فِي السِّيرَة والمولد النَّبَويّ» بدار الْكتب

[٣] لَهُ «رِسَالَة فِي السِّيرَة والمولد النَّبَوِيّ» بدار الْكتب المصرية مخطوطة (برقم ٤٩٤ مجاميع تَارِيخ) [٤] كِتَابه يُسمى «رِسَالَة فِي السِّيرَة والمولد النَّبَوِيّ» ضمن مَجْمُوعَة مخطوطة بدار الْكتب المصرية مَعَ الرسَالَة الْمُتَقَدِّمَة (برقم ٤٩٤ مجاميع تَارِيخ) . الرسَالَة الْمُتَقَدِّمَة (برقم ٤٩٤ مجاميع تَارِيخ) . [٥] وَاسْمهَا: «سبل الْهدى والرشاد، فِي سيرة خير الْعباد أَلِخ» . وَمِنْهَا بدار الْكتب المصرية نسختان مخطوطتان: إِحْدَاهمَا فِي أَرْبَعَة أَجزَاء وَالْأُخْرَى مُوْجُود مِنْهَا جزءان فَقَط، وهما: الثَّالِث وَالْخُامِس. مَوْجُود مِنْهَا جزءان فَقَط، وهما: الثَّالِث وَالْخَامِس. وَمِنْهَا بدار الْكتب أكثر من نُسْخَة . [٦] وَاسْمها: «إِنْسَان الْعُيُون، فِي سيرة الْأَمين الْمَامُون، وَي سيرة الْأَمين الْمَامُون، وَي سيرة الْكتب أكثر من نُسْخَة . [٧] وسمى كِتَابه: «المورد العذب الهنى، فِي الْكَلَام على

سيرة عبد الْغنى» . [٨] هُوَ الْحَافِظ عَلَاء الدَّين مغلطاى الْمَوْلُود سنة ١٨٩ هـ، والمتوفى فِي شعْبَانِ سنة ٧٦٢ هـ وَله فِي السِّيرَة والتاريخ كتاب «الْإشَارَة إلى سيرة الْمُصْطَفى، وآثار من بعده من الْخُلَفَاء» انْتهى فِيهِ إِلَى نِهَايَة الْكَلَام على الدولة العباسية سنة ٢٥٦ هـ. وبدار الْكتب مِنْهُ أَكثر من نُسْخَة، كلها مخطوط. (ص: ٨)

وَعز الدَّين ابْن عمر الْكِنَانِي، وَكَانَ لَهُ فِيهَا مُخْتَصر، ثمَّ أَبَا الْحسن عليّ بن عبد الله ابْن أَحْمد المَسْعُودِيّ الْمُتَوفَّى بِالْمَدِينَةِ سنة ٩١١ هـ وَمِمَّنْ نظم السِّيرَة وصاغها شعرًا عبد الْعَزيز بن أَحْمد الْمَعْرُوف بِسَعْد الديري الْمُتَوفَّى فِي حُدُود سنة ٦٠٧، هـ وَأَبُو الْحسن فتح بن مُوسَى القصري الْمُتَوفَّى سنة ٦٦٨ وَأَبُو الْحسن فتح بن مُوسَى القصري الْمُتَوفَّى سنة ٢٩٨ هـ هـ وَابْن الشَّهيد الْمُتَوفَّى سنة ٧٩٣ هـ .

### (نشأة الموالد):

وثم ضرب آخر من التَّألِيف فِي السِّيرَة، هُوَ من نوع التَّلْخِيص، إِلَّا أَنه تَلْخِيص لناحية خَاصَّة من نواحي الرَّسُول: عَن مولده وَمَا يتَعَلَّق بِهَذَا المولد الْكَرِيم، وَمَا يشبقهُ من إرهاصات، وَعَن نشأته فِي طفولته، وَمَا إِلَى تِلْكَ الطفولة من خوارق يرتبط حدوثها بِهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ حَيَاته من شبابه إِلَى بُلُوغه السنّ الَّتِي حمل فِيهَا النبوّة، واضطلع بعبء الرسالة، وَمَا طبع عَلَيْهِ من خلق طيب وصفات حميدة، وَبعد عَمَّا كَانَ يألفه من خلق طيب وصفات حميدة، وَبعد عَمَّا كَانَ يألفه هَذَا الْعُمَل سمّه إِن شِئْت تَرْجَمَة مختصرة للصدر الأوّل

من حَيَاة الرَّسُول، ولمحة سريعة عَن تَارِيخه بعد الرسَالَة. وَقد يُسَمِّيه بعض النَّاس «المولد النَّبَوِيّ»، وَهُوَ من قبيل مَا يُعِدّه الْعلمَاء الدينيون ليلقوه فِي الْمَوْسِم الرسمى الْعَام بعد الْعَام فِي الْمَسَاجِد أُو فِي غَيرهَا. وَقد زخرت بِهَذَا النَّوْع خزانَة التَّأْلِيف، حَتَّى أَصبَحت الرسائل الَّتِي وضعت فِيهَا لَا تدخل تَحت عصر.

### (السّير والنقد):

وَلَعَلَّ النِّظر إِلَى تراث السالفين وَلَا سِيمًا مَا يَتَّصل مِنْهُ بِعلم السِّير، نظرة فِيهَا الْكثير من التَّقْدِيس، هُوَ الَّذي حَال دون هَوُّلَاء وَهَوُّلَاء من أَن يقفوا من هَذَا الْعلم موقفا فقدناه فِي جَمِيع المؤلفين الْمُتَقَدِّمين، على اخْتِلَاف طبقاتهم. فَلم نر مِنْهُم من عرض لما تحمله السير بَين دفتيها. من أَخْبَار تتصف بالبعد عَن الْحَقِيقَة، السير بَين دفتيها. من أَخْبَار تتصف بالبعد عَن الْحَقِيقَة، فنقدها وأتى على مَوَاضِع الضغف مِنْها. (ص: ٩)

ولعلَّ الَّذِين تناولوا السِّير بالتلخيص والاختصار، حِين استبعدوا بعض هَذِه الْأَخْبَار، استبعدوها غير مُؤمنين بِصِحَّتِهَا، لَا تَخْفِيفًا من ثقل الْكتاب هَذَا مَا حرمه هَذَا الْعلم فِي جَمِيع أدواره السالفة إِلَى مَا قبل أيامنا هَذِه بِقَلِيل، إِذْ رَأينَا الْإِيمَان بِأَن فِي السِّيرَة أَخْبَارًا لَا تتصل بالحقّ فِي قَلِيل وَلَا كثير، تصحبه أَخْبَارًا لَا تتصل بالحقّ فِي قَلِيل وَلَا كثير، تصحبه الجرأة ثمَّ الْإقْدَام، ورأينا فكرة جَدِيدَة تجرى بهَا أَقْلَام مجدّدة، يتَنَاوَل أَصْحَابهَا الْخَبَر أَو الْخَبَريْنِ من السِّيرَة، مِمَّا كَانَ يتَّخذ مطعنا علينا فِي شخص النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو مَا يتَّصل بِهِ، فخلصوه مِمَّا لصق بِهِ مِمَّا عليه وسلم، أو مَا يتَّصل بِهِ، فخلصوه مِمَّا لصق بِهِ مِمَّا عليه وسلم، أو مَا يتَّصل بِهِ، فخلصوه مِمَّا لصق بِهِ مِمَّا

لَيْسَ مِنْهُ، وَأَقَامُوا حوله سياجا من الْحجَج والبراهين، صحّ بهَا وَأَصْبح حجَّة على الطاعنين فِيهِ، وَمثل هَذَا مَا فعله الْأَسْتَاذ الإِمَام الشَّيْخ مُحَمَّد عَبده فِي قصَّة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتزويجه زَيْنَب بنت جحش من زيد بن حَارِثَة، ثمَّ مَا كَانَ من تزوّج الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إِيَّاها بعد تطليق زيد لَهَا مِمَّا أرجف فِيهِ عليه وسلم إِيَّاها بعد تطليق زيد لَهَا مِمَّا أرجف فِيهِ الطاعنون ولغوا لَغوا كثيراً

وَمِنْهُم من عرض للْكتاب فِي قُصَّة أَو قصتين مِنْهُ، فصاغها فِي أسلوب جَدِيد، ومثّل للنَّاس الْخَبَر فِي قالب قصصي، خرج بِهِ عَن أسانيده وَذكر رُوَاته، تِلْكَ الطَّرِيقَة النِّي هِيَ سرّ تقديس هَذِه الْأَخْبَار فِي هَذِه الْكتب، فبدت المعَانِي فِي هَذَا القالب الْجَدِيد كَمَا يَبْدُو الْجَسَد فِي الغلالة الرقيقة لَا تكاد تخفى مِنْهُ شَيْئا، وَهَذَا الأسلوب الْجَدِيد بِمَا يتَضَمَّن من التهكم بالفكرة السقيمة وَالْخَبَر الغثّ، يخلق بِهِ الْمُؤلف فِي الْقَارِئ روح التحفظ فِي الْفُكار وتسلمها.

وَمِنْهُم من جرى مَعَ ابْن إِسْحَاق فِي شوطه، فَتَنَاول السِّيرَة كَمَا تنَاولهَا ابْن إِسْحَاق مبتدئا بميلاد الرَّسُول وَمَا سبقه أو عاصره من حوادث، ثمَّ جرى يذكر حَيَاة الرَّسُول إِلَى أَن قَبضه الله إِلَى جواره، نَاقِلا من الْأَخْبَار مَا يرى فِيهَا الْقرب من الْحق، ومستبعدا مَا لَا يجرى فِي ذَلِك مَعَ فكرته وَمَا يعْتَقد، مفندا مزاعم الطاعنين، رادًا على المكذّبين.

فَجَاء كِتَابِه سيرة للرسول، جَدِيدَة فِي أُسلوبِها، نقية من اللّغو والهراء.

وَنحن إِذْ نخرج للنَّاس سيرة ابْن هِشَام، نخرجها بِمَا فِيهَا من هَذَا وَذَاكَ، لَا نبغى إِلَّا أَن نضع بَين يَدي الْعلمَاء نصا صَحِيحا لأقدم كتاب جَامع بَين سيرته ومغازيه . صلى الله عليه وسلم. (ص: ١٠)

(مؤلفون جمعُوا بَين السِّيرَة والتاريخ):
وثمِّ مؤلفون آخَرُونَ، وصلوا سيرة الرَّسُول بِمَا بعْدهَا
من الْحَوَادِث وَالْأَخْبَار، فِي الْأَزْمَان الَّتِي تعاقبت،
والسنين الَّتِي توالت، فَجَاءَت سيرة الرَّسُول فِي كتبهمْ
أمرا غير مَقْصُود لذاته: بل حَلقَة من حلقات التَّارِيخ
الْعَام الَّذي بدأه بَعضهم من بَدْء الْوُجُود، كَابْن جرير
الطَّبَرِيِّ، وبدأه فريق آخر بحياة الرَّسُول صلى الله عليه
وسلم كَالْإمَامِ الْحَافِظ أَبى شُجَاع شيرويه صَاحب
وسلم كَالْإمَامِ الْحَافِظ أَبى شُجَاع شيرويه صَاحب

### [سيرة ابْن إِسْحَاق]

رَّ سَبَب وضع سيرة ابْن إِسْحَاق أَلُهُ كَانَ ابْن إِسْحَاق من بَين أَعْلَام الْقرن الثَّانِي، وَكَانَ لَهُ علمه الْوَاسِع، واطلاعه الغزير فِي أَخْبَار الماضين، وشاءت الْمَقَادِير أَن يدْخل ابْن إِسْحَاق على الْمَنْصُور بِبَغْدَاد- وقيل بِالْحيرَةِ- وَبَين يَدَيْهِ ابْنه الْمهْدي، فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُور: أتعرف هَذَا يَا بن إِسْحَاق؟ قَالَ: نعم، هَذَا ابْن أَمْير الْمُؤمنِينَ، قَالَ: اذْهَبْ فصنف لَهُ كتابا مُنْذُ خلق الله تَعَالَى آدم إلَى يَوْمك هَذَا الله تَعَالَى آدم إلَى يَوْمك هَذَا الْمُؤمنِينَ فَصنف لَهُ هَذَا الْكتاب، فَقَالَ لَهُ: لقد طوّلته يَا بن إِسْحَاق، اذْهَبْ فَاخْتَصَرَهُ فَاخْتَصَرَهُ فَاخْتَصَرَهُ. فَاخْتَصَرَهُ وَالْقى الْكَتَاب الْكَبِير فِي خزانَة أَمِير الْمُؤمنِينَ [١] وَالْكِن بعض الدارسين يرى أَن ابْن إِسْحَاق لم يؤلّف وَلَكِن بعض الدارسين يرى أَن ابْن إِسْحَاق لم يؤلّف

كِتَابه بِأَمْر من الْخَلِيفَة [٢] ، وَلَا فِي بَغْدَاد أَو الْحيرَة، وَإِنَّمَا أَلفه فِي الْمَدِينَة قبل إِقَامَته لَدَى العباسيين. ويستدلّ على ذَلِك بِأَن جَمِيع من روى عَنْهُم مدنيون ومصريون وَلَيْسَ فيهم أحد من الْعرَاق، وَأَن إِبْرَاهِيم بن سعد تِلْمِيذه الْمدنِي روى الْكتاب عَنهُ. بل نرى فِي الْكتاب حوادث مَا كَانَ العباسيون ليرضوا عَنْهَا، مثل الْكتاب حوادث مَا كَانَ العباسيون ليرضوا عَنْهَا، مثل الْتُتَاب حوادث أَلْعَبَّاس مَعَ الْكَفَّار فِي غَزْوَة بدر، وَأسر الْمُسلمين إِيَّاه، ذَلِك الْخَبَر الّذي حذفه ابْن هِشَام بعد الْمُسلمين إيَّاه، ذَلِك الْخَبَر الّذي حذفه ابْن هِشَام بعد خوفًا من العباسيين.

[۱] يظنّ أن من النُّسْخَة الْأَصْلِيَّة، رِوَايَة ابْن إِسْحَاق، نُسْخَة فِي مكتبة كوبريلى بالآستانة. [۲] انْظُر كتاب الْمَغَازِي الأولى ومؤلفوها لهورفتس، تَرْجَمَة الدكتور حُسَيْن نصار ص ٦٤ وَمَا بعْدهَا. (ص: ۱۱)

وَتبين من سيرة ابْن هِشَام، وَمَا اقتطفه الطَّبَرِيِّ وَغَيره من سيرة ابْن إِسْحَاق أَنَّهَا كَانَت أصلا مقسمة إلى ثَلاثَة أَجزَاء: المبتدإ، والمبعث، والمغازي. أما الْمُبْتَدَأ فَيتَنَاوَل التَّارِيخ الجاهلي، وينقسم إلَى أَرْبَعَة فُصُول: يتَنَاوَل أُولَهَا تَارِيخ الرسالات السَّابِقَة على الْإِسْلَام، وَثَانِيها تَارِيخ الْيمن فِي الْجَاهِلِيَّة، وَثَالِتُهَا تَارِيخ الْقَبَائِل الْعَرَبيَّة تَارِيخ الْقَبَائِل الْعَرَبيَّة وعباداتها، وَالرَّابِع تَارِيخ مَكَّة وأجداد الرَّسُول صلى الله وعباداتها، وَالرَّابِع تَارِيخ مَكَّة وأجداد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم. وَلا يعنى ابْن إِسْحَاق فِي هَذَا الْجُزْء بأسانيد أخباره إلَّا نَادرا، ويستقى من الأساطير بأسانيد أخباره إلَّا نَادرا، ويستقى من الأساطير والإسرائيليات.

أما المبعث، فَيشْمَل حَيَاة النبيّ فِي مَكَّة وَالْهِجْرَة وَنرى الْمُؤلف فِيهِ يصدر الْأَخْبَار الفردية بموجز حاولها،

ويدون مجموعات كَامِلَة من القوائم فقائمة لمن أسلم من الصَّحَابَة بدعوة أبى بكر، وَأُخْرَى بالمهاجرين إلى أرض الْحَبَشَة، وثالثة لمن عَاد من أرض الْحَبَشَة لمّا بَلغهُمْ إِسْلَام أهل مَكَّة، وَغَيرها ويعنى بالترتيب الزمنى للحوادث، كَمَا تزداد عنايته بأسانيد الْأَخْبَار وَأَمَا الْمَغَازِي، فتتناول حَيَاة النبيّ فِي الْمَدِينَة، وأجرى فِيهَا على أَن يبْدَأ الْخَبَر بموجز حاد لمحتوياته ثمَّ يتبعه بِخَبَر من جَمِيع الْأَقْوَال الَّتِي أَخذها من رُواته ثمَّ يكمله بِخَبر من جَمِيع الْأَقْوَال الَّتِي أَخذها من المُخْتَلفة وتكثر بِمَا جمعه هُو نَفسه من المصادر الْمُخْتَلفة وتكثر القوائم أَيْضا، من الْغَزَوَات الْمُخْتَلفة ويلتزم إيرَاد الْأَسَانِيد، وَالتَّرْتِيب الزمني ويلتزم إيرَاد الْمَانِيد، وَالتَّرْتِيب الزمني ويلتزم إيرَاد الْأَسَانِيد، وَالتَّرْتِيب الزمني ويلتزم إيرَاد الْأَسَانِيد، وَالتَّرْتِيب الزمني ويلتزم إيرَاد الْمَانِيد ويلتزم إيرَاد الْمُنْتِيب الزمني ويلتزم إيرَاد الْمَانِيد ويلتزم إيرَاد الْمَانِيد ويلتزم إيرَاد أَلْمُنْتِيب الرَمْني ويلتزم إيرَاد أَلْمَانِيد ويلتزم إيرَاد أَلْمُونِي ويلتزم إيرَاد أَلْمَانِيد ويلتزم إيرَاد أَلْمُنْتِيد ويلتزم إيرَاد أَلْمُنْتُولُونُ ويلتزم إيرَاد أَلْمُنْتُولُونِيد ويلتزم إيرَاد أَلْمُنْتُلْمُنْ ويلتزم إيرَاد أَلْمُنْتُولُونُ ويلتر ويلتر

# (أثر ابْن هِشَام فِي سيرة ابْن إِسْحَاق):

«وَأَنا إِن شَاءَ الله مبتدئ هَذَا الْكتاب بِذكر إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، وَمن ولد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من وَلَده، وَأَوْلَادهمْ لأصلابهم، الأوّل فالأوّل، من إِسْمَاعِيل إِلَى رَسُول الله ، وَمَا يعرض من حَدِيثهمْ، (ص: ١٢)

وتارك ذكر غَيرهم من ولد إِسْمَاعِيل، على هَذِه الْجِهَة

للاختصار، إلَى حَدِيث سيرة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك بعض مَا يذكرهُ ابْن إِسْحَاق فِي هَذَا الْكتاب مِمَّا لَيْسَ لرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلَّم فِيهِ ذكر، وَلَا نزل فِيهِ من الْقُرْآن شَيْء، وَلَيْسَ سَببا لشَيْء من هَذَا الْكتاب، وَلَا تَفْسِيرا لَهُ، وَلَا شَاهدا عَلَيْهِ، لَما ذكرت من الإخْتِصَار، وأشِعارا ذكرهَا لم أر أحدا من أهل الْعلم بالشعر يعرفهَا، وَأَشْيَاء بَعْضهَا يشنع الحَدِيث بهِ، وَبَعض يسوء بعض النَّاس ذكره، وَبَعض لم يقرَّ لنا البكَّائيّ بروايته، ومستقص إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَا سوى ذَلِك مِنْهُ بَمَبِلَغِ الرِّوَايَة لَهُ، وَالْعلم بِهِ-. فترى أنه استبعد من عمل ابْن إِسْحَاق تَارِيخ الْأَنْبِيَاء من آدم إِلَى إِبْرَاهِيم، وَغير هَذَا من ولد إسْمَاعِيل، مِمَّن لَيْسُوا فِي العمود النَّبَوِيّ، كَمَا حذف من الْأَخْبَار مَا يسوءُ وَمنَ الشُّعْرِ مَا لَمُ يَثبِت لَدَيْهِ، ثمَّ استقصى وَزَاد بمَا يملك من علم، ويسترشد من فكرة فَجَاءَت السِّيرَة علَى مَا ترى مَعْرُوفَة بِهِ، منسوبة إِلَيْهِ، حَتَّى ليكاد النَّاس ينسون مَعَه مؤلفها الأول: ابْن إِسْحَاق.

إِالسهِيليّ وَغَيره من شرَّاح سيرة إبْن هِشَام):

وَجَاء أَبُو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن السَّهيليّ الْمُتَوفَّى سَنة ٥٨١ هـ، فعنى بِهَذَا الْكتاب، وتناوله على نَحْو جَدِيد ونهج آخر، وَهُو بِمَنْزِلَة الشَّرْح وَالتَّعْلِيق عَلَيْهِ. فَوضع كِتَابه «الرَّوْض الْأَنف» فِي ظلِّ مجهودي ابْن إِسْحَاق وَابْن هِشَام، يتعقبهما فِيمَا أخبرا بالتحرير والضبط، ثمَّ بالشرح وَالزِّيَادَة، فجَاء عمله هذَا كتابا آخر فِي السِّيرَة بحجمه وَكَثْرَة مَا حواه من آراء، تشهد لصَاحِبها بطول الباع، وسعة الِاطَلَاع.

وعَلَى شاكلة مجهود السهيليّ جَاءَ فِيمَا يظنّ مجهود بدر الدَّين مُحَمَّد بن أَحْمد الْعَيْنِيّ الْحَنَفِيّ، فَوضع عَلَيْهِ كِتَابه «كشف اللثام» ، وَكَانَ فَرَاغه مِنْهُ سنة ٨٠٥ هـ وَلَيْسَ بَين أَيْدِينَا من هَذَا الْكتاب نُسْخَة حَتَّى نحكم لَيْسَ بَين أَيْدِينَا من هَذَا الْكتاب نُسْخَة حَتَّى نحكم لصَاحبه، ونتعرّف عمله بم لا ننسى مجهود أبى ذرّ الخشنيّ، فقد تصدّى للْكتاب، فشرح غَرِيبه، وَلم ينس أَن يعرض لما فِيهِ من أخطاء، فَجَاء عمله مَعَ عمل السّهيليّ متممين لمجهود عَظِيم، فَجَاء عمله مَعَ عمل السّهيليّ متممين لمجهود عَظِيم، مبق بِهِ ابْن إِسْحَاق وَابْن هِشَام. (ص: ١٣)

# (مُخْتَصر وسيرة ابْن إِسْحَاق):

وَلم نر بعد هَوُّلَاءِ رجلا فِي علمهمْ تَنَاولِ الْكَتَابِ بجديد فِي الشَّرْح وَالتَّعْلِيق، بل رَأينَا الهمم تَنْصَرِف من هَذَا إِلَى الإخْتِصَار، فجَاء برهَان الدَّين إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد المرحّل الشافعيّ، فاختصر كتاب السِّيرَة، وَزَاد عَلَيْهِ أمورا، ورتبه فِي ثَمَانِيَة عشر مَجْلِسا. وَسَماهُ: «الذّخيرة، فِي مُخْتَصر السِّيرَة» . وَكَانَ فَرَاغه مِنْهُ سنة ٦١١ هـ. ثمَّ جَاءَ بعده عماد الدَّين أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن الوَاسِطِيّ، فَاخْتَصَرَهُ فِي كتاب سَمَّاهُ: «مُخْتَصر سيرة ابْن هِشَام» ، وَفرغ مِنْهُ - فِيمَا يُقَال - سنة ٧١١ هـ. شفة ٢١١ هـ. «مُخْتَصر سيرة ابْن هِشَام» ، وَفرغ مِنْهُ - فِيمَا يُقَال - سنة ٧١١ هـ.

# (ناظمو سِيرة ابْن إِسْحَاق):

ثمَّ رَأَينَا بعد هَوُّلَاءِ فِئَة النظاميين الَّذَين لَمْ يَكن هَمْهُمْ إِلَّا أَن يصبوها فِي قالب جَدِيد هُوَ الشَّعْرِ فنظمها أَبُو مُحَمَّد عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد بن سعيد الدَّمِيرِيّ الدّيرينيّ مُحَمَّد بن المُتَوفَّى فِي حُدُود سنة ٦٠٧ هـ، وَأَبُو نصر الْفَتْح بن

مُوسَى بن مُحَمَّد نجم الدَّين المِغربي الخضراوي الْمُتَوفِّي سنة ٦٦٣ هـ، كَمَا نظمها أَبُو بِكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد النابلسي الْمَعْرُوف بِابْن الشَّهِيد، والمتوفى سنة ٧٩٣ هـ. وسمّى كِتَابه «الْفَتْحَ الْقَريبُ» ، ثمَّ أَبُو إِسْحَاقِ الْأَنْصَارِيِّ التلمسانيـ هَذَا هُوَ حظٌّ كتاب ابْن إِسْحَاق، تناولته يَد بعد يَد، مرَّة بِالْجِمعِ والتعقيبِ كَمَا رَأَيْت، وَأَخْرَى بِالشرحِ وَالتَّفْصِيل،

وثالَثة بالاختصار، ورابعة بِوَضْعِهِ فِي ثوب جَدِيد هَوَ النّظم.

فَابْن إِسْحَاق- فِي الْحَقِيقَة- هُوَ عُمْدَة المؤلَّفين الَّذين اشتغلوا بِوَضْع السّير بعده، حَتَّى يمكننا أن نقُول: مَا من كتاب وضع فِي السِّيرَة بعد ابْن إِسْحَاق ِإِلَّا وَهُوَ غرفَة من بحرةً. هَذَا إِذا استثنيناً رجلا أُو اثْنَيْن كالواقدي وَابْن سعدـ

## ابْن إِسْحَاق

### (نسبه):

هُوَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار بن خِيَار، وَيُقَال: ابْن كوثان، أبُو بكر، وَيُقَال أبُو عبد الله، المدنىّ القرشىّ، مولى قيس بن مخرمَة بن المطّلب بن عبد منَافّـ (ص: ١٤)

كَانَ جدّه يسَار من سبى عين التَّمْر، وَهِي بَلْدَة قديمَة قريبَة منِ الأنبار، غِربيِ الْكُوفَة، على طرف الْبَريَّة، افتتحها الْمُسلمُونَ أَيَّام ٓ أَبِي بِكر سنة ١٢ هـ، على يَد خَالِد ابْن الْوَلِيد، وبكنيسة عين التَّمْرِ وجد خَالِد بن الْوَلِيد جدّ ابْن إِسْحَاق هَذَا بَين الغلمة الَّذين كَانُوا رهنا فِي يَد كَسْرَى، وَكَانَ مَعَه جدّ عبد الله بن أَبى إِسْحَاق الحضرميّ النحويّ، وجدّ الْكَلْبِيّ الْعَالم، فجيء بيسار إلَى الْمَدِينَة.

### (مولده ووفاته):

ولد ابْن إِسْحَاق فِي الْمَدِينَة، وترجح كُتُب التَّارِيخ أَن مولده كَانَ سنة ٨٥ هـ أما وَفَاته فالأقوال فِيهَا محصورة بَين سنة ١٥٠ وَبَين أما وَفَاته فالأقوال فِيهَا محصورة بَين سنة ١٥٠ وَبَين

وَلَيْسَ من شكّ فِي أن ابْن إِسْحَاق خلع بِالْمَدِينَةِ ثوب

### (نشأته وحياته):

شبابه، ويحدّثنا الرّواة عنهُ بِأنَّهُ كَانَ فَتى جَميلا، جذّابِ الْوَجْه، فارسى الْخلقَة، لَهُ شَعْرَة حَسَنَة. وَمِمَّا يتَّصل بشبابه ومجونه إن صحّ مَا يُقال عَنهُ مَا حَكَاهُ ابْن النّسَاء، مَن أَن أُمِير الْمَدِينَة رقى إِلَيْهِ أَن مُحَمَّدًا يغازل النّسَاء، فَأمر بإحضاره وضربه أسواطا، وَنَهَاهُ عَن النّسَاء، فَأمر بإحضاره وضربه أسواطا، وَنَهَاهُ عَن وَترك ابْن إِسْحَاق الْمَدِينَة ورحل إِلَى غَيرهَا منتقلا فِي وَترك ابْن إِسْحَاق الْمَدِينَة ورحل إِلَى غَيرهَا منتقلا فِي أَكثر من بلد، وَفِي ظننا أَن رحلته إِلَى الْإِسْكَنْدَريَّة الَّتِي بَدَأَ بِهَا وَلَى رحلاته الَّتِي بَدَأَ بِهَا وَفِي الْإِسْكَنْدَريَّة حدث عَن جمَاعَة من أهل مصر. وَفِي الْإِسْكَنْدَريَّة حدث عَن جمَاعَة من أهل مصر. وَفِي الْإِسْكَنْدَريَّة حدث عَن جمَاعَة من أهل مصر. مِنْهُم: وَعِيد الله بن أَبى جَعْفَر، وَالقَاسِم بن قرمان، والسّكن بن أبى كَرِيمَة. وَانْفَرَدَ ابْن إِسْحَاق بِروَايَة بن شَفَى، وَعبيد الله بن أَبى جَعْفَر، وَالقَاسِم بن قرمان، والسّكن بن أبى كَرِيمَة. وَانْفَرَدَ ابْن إِسْحَاق بِروَايَة أَوَادِيث عَنْهُم لم يروها لَهُم غَيره ثمَّ كَانَت رحلته إِلَى الْكُوفَة، والجزيرة، والرّيّ، والحيرة، وبغداد، وَفِي بَغْدَاد أَلْكُوفَة، والجزيرة، والرّيّ، والحيرة، وبغداد، وَفِي بَغْدَاد أَلْكُوفَة، والجزيرة، والرّيّ، والحيرة، وبغداد، وَفِي بَغْدَاد أَلْكُوفَة، والجزيرة، والرّيّ، والحيرة، وبغداد، وَفِي بَغْدَاد أَلَّات رحلته إِلَى الْمُوفَة، والجزيرة، والرّيّ، والحيرة، وبغداد، وَفِي بَغْدَاد أَلْهُ الْمُونِ الْمُوفَة، والجزيرة، والرّيّ، والحيرة مُ

على الْأَرْجَحِ- أَلْقى عَصا التّرحال، والتقى بالمنصور، وصنّف لِابْنِهِ الْمهْدي كتاب السِّيرَة كَمَا أسلفنا. ورواة ابْن إِسْحَاق من هَذِه الْبلدَانِ أَكثر مِمَّن رووا عَنهُ من أهل الْمَدِينَة، بل الْمَعْرُوف أَنه لم يرو لَهُ من أهل الْمَدِينَة غير الْمَدِينَة مِن سعد وعاش بِبَغْدَاد مَا عَاشَ حَتَّى وافته إِبْرَاهِيم بن سعد وعاش بِبَغْدَاد مَا عَاشَ حَتَّى وافته منيته بها، فَدفن فِي مَقْبرَة الخيزران. (ص: 10)

### (مَنْزلَته ومكانته):

إِن المتتبع لأخبار الروَاة عَن ابْن إِسْحَاق يَجد إِلَى جَانب الْإِسْرَاف فِي مدحه، فتجد عَالما جَلِيلًا كَالْإِمَامِ مَالك بن أنس، وَآخر كهشام بن عُرْوَة بن الزبير، يكادان يخرجانه من حَظِيرَة المحدّثين، أهل الصدْق والثّقة، وَلَا يدّخران وسعا فِي اتهامه بالْكَذِبِ والدّجل. ذَلِك إِلَى اتهامات أُخْرَى رمى بهَا ابْن إِلْكَذِبِ والدّجل. وَالثَقوْل بِالْقدرِ، والتشيع، وَالنَّقْل عَن إِسْحَاق، كالتدليس، وَالْقَوْل بِالْقدرِ، والتشيع، وَالنَّقْل عَن غير الثّقات، وصنع الشّعْر وَوضعه فِي كِتَابه، وَالْخَطَأ فِي الْأَنسَاب.

كَمَا أَنَّك تَجِد غير وَاحِد من الْأَئِمَّة الْأَعْلَام، ݣَابْن شهَاب الزهريّ، وَشعْبَة بن الحجّاج وسُفْيَان الثوريّ، وَزِيَاد البكّائيّ، يوثقونه وَلَا يَتَّهِمُونَهُ بِشَيْء من هَذَا. وَفِي الحقّ أَن جملَة الحاملين عَلَيْهِ لم تكن مبرأة عَن الْغَايَة، وَلم تكن من الحقّ فِي شَيْء. فانا نعلم عَن ابْن الْغَايَة، وَلم تكن من الحقّ فِي شَيْء. فانا نعلم عَن ابْن إِسْحَاق أَنه كَانَ يطعن فِي نسب مَالك بن أنس، وَفِي علمه، وَيَقُولُ النُّونِي بِبَعْض كتبه حَتَّى أبين عيوبه، أَنا علمه، وَيقُولُ النُّونِي بِبَعْض كتبه حَتَّى أبين عيوبه، أَنا بيطار كتبه فانبرى لَهُ مَالك، وفتس هُوَ الآخر عَن عيوبه، وَسَماهُ دجالًا، وَكَانَت بَينهمَا هَذِه الْحَرْب الكلامية.

كَمَا غاظ هِشَام بن عبد الْملك من ابْن إِسْحَاق أَنه كَانَ يدعى رِوَايَته عَن امْرَأَته، وَالرِّوَايَة فِي ظنّ هِشَام لَا بدّ أن تصحبها الرُّوْيَة، وَهُو ضنين بزوجه أَن يَرَاهَا أحد. وَلَقَد فَاتَ هشاما أَن الرِّوَايَة قد تكون من وَرَاء حجاب، وَلَقَد فَاتَ هشاما أَن الرِّوَايَة قد تكون من وَرَاء حجاب، أَو أَن ابْن إِسْحَاق حمل عَنْهَا صَغِيراً. ثمَّ مَا لهشام يُؤْذِيه هَذَا، وقد كَانَت سنّ زوجه يَوْم يصحّ أَن يحمل عَنْهَا ابْن إِسْحَاق لَا تقل عَن خمسين سنة، فَهِيَ تسبقه فِي الْمُحَاق لَا تقل عَن خمسين سنة، فَهِيَ تسبقه فِي الْوُجُود بِمَا يقرب من ٣٧ عَاما، ذَلِك إلَى أَنه لم يكن الرُّوجود بِمَا يقرب من ٣٧ عَاما، ذَلِك إلَى أَنه لم يكن وَأَما مَا رَمي بِهِ ابْن إِسْحَاق من التَّدْلِيس وَغَيره، فقد وَأَما مَا رَمي بِهِ ابْن إِسْحَاق من التَّدْلِيس وَغَيره، فقد عقد فِي ذَلِك الْخَطِيب فِي كِتَابه «تَارِيخ بَغْدَاد» ، وَابْن عرضا عقد فِي ذَلِك النَّاس فِي كِتَابه «عُيُون الْأَثر» فصلين عرضا فيهمَا لتفنيد جَمِيع المطاعن الَّتِي وجهت إِيَّه، نلخص منهمَا لتفنيد جَمِيع المطاعن الَّتِي وجهت إِيَّه، نلخص منهمَا لتفنيد جَمِيع المطاعن الَّتِي وجهت إِيَّه، نلخص منهمَا مَا بأتي:

وَأَمَا مَا رَمَى بِهِ مَن التَّدْلِيس وَالْقدر والتشيِّع فَلَا يُوجِبُ رَوَايَته، وَلَا يُوقع فِيهَا كَبِير وَهن. أما التَّدْلِيس فَمِنْهُ الدَّرْلِيس فَمِنْهُ القَادح وَغَيره، وَلَا يحمل مَا وَقع هَاهُنَا من مُطلق (ص: ١٦)

التَّدْلِيس على التَّدْلِيسِ الْمُقَيد بالقادح فِي الْعَدَالَة، وَكَذَلِكَ الْقدر والتشيّع لَا يقتضيان الردّ إِلَّا بضميمة أُخْرَى، وَلم نجدها هَاهُنَا. ثمَّ عرضا بعد ذَلِك للردّ على طعن الطاعنين وَاحِدًا وَاحِدًا، كَقَوْل مكي بن إِبْرَاهِيم، إِنَّه ترك حَدِيث ابْن إِسْحَاق وَلم يعد إليه، وكقول يزيد بن هَارُون: إِنَّه حدث أهل الْمَدِينَة عَن قوم، فَلَمَّا حَدثهمْ عَنهُ (يُرِيد ابْن أهل الْمَدِينَة عَن قوم، فَلَمَّا حَدثهمْ عَنهُ (يُرِيد ابْن إِسْحَاق) أَمْسكُوا. وكقول ابْن نمير: إِنَّه يحدَّث عَن المجهولين أَحَادِيث بَاطِلَة، إِلَى كثير غير هَذَا نجتزئ المجهولين أَحَادِيث بَاطِلَة، إِلَى كثير غير هَذَا نجتزئ

مِنْهُ بِمَا ذكرنَا، ونردفه بِمَا قيل فِي الردّ عَلَيْهِ، فَالْكَلَام فِي هَٰذَاِ متشابه، والإكثار مِنْهُ مملُّول، وجلَّ مَا لنا عَن الرَّجِل أن الحكم لَهُ أرجح من الحكم عَلَيْهِ، قَالَا: وَأَمَا قَول مكي بن إِبْرَاهِيم: إِنَّه ترك حَدِيثه وَلم يعد إلَيْهِ، فقد علل ذِّلِك بِأَنَّهُ سَمعه يحدّث أِحَادِيث فِي الصِّفَات فنفر مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي ذَلِك كَبِيرِ أمر، فقد ترخص قوم مِن السَّلف فِي رِوَايَة الْمُشكل من ذَلِك، وَلَا ِيحْتَاج إِلَى تَأْوِيله، وَلَا سِيَّمَا إِذَا تَضْمَنَ الْحَدِيثُ حَكُمًا أَوْ أَمْراً آخَر، وَلَقَد تكون هَذِه الْأَحَادِيث من هَذَا الْقَبيل. وَأَما الْخَبَر عَن يزِيد بن هَارُونِ أنه حدث أهل الْمَدِينَة عَن قوم، فَلَمَّا حَدثهمْ عَنهُ أَمْسكُوا، فَلَيْسَ فِيهِ ذكر لمقْتَضى الْإِمْسَاك، وَإِذا لم يذكر لم يبْق إِلَّا أن يجول فِيهِ الظنَّ، وَلَيْسَ لنا أن نعارض عَدَالَة منقولة بِمَا قد نظنهِ جرحاـ وَأُما قُولَ ابْن نمير: إِنَّه يحدث عَن المجهولين أَحَادِيث بَاطِلَة، فَلَو لم ينْقل توثيقه وتعديله لتردّد الْأُمر فِي التُّهْمَة بِمَا بَينه وَبَين من نقلهَا عَنهُ، وَأَما مَعَ التوثيق وَالتَّعْدِيلِ فالحمل فِيهَا على المجهولين الْمشَار إلَيْهم لَا عَلَنه.

بقيت مَسْأَلَة، وَهِي اتهام ابْن إِسْحَاق بِأَنَّهُ كَانَت تعْمل لَهُ الْأَشْعَار، وَيُؤْتَى بِهَا، وَيسْأَل أَن يدخلهَا فِي كِتَابِه فِي السِّيرَة، فيفعل.

وَفِي الحقِّ أَن هَذَا مَأْخَذ على ابْن إِسْحَاق، إِن لم يكن فِي طَرِيقَة النَّقْل والتحمّل، فَهُوَ مطْعن فِي مِقْدَار علمه بالشعر، وَأَنه يقبل الْأَشْعَار عَنْهَا وسمينها، باطلها وصحيحها وَلَو أَن ابْن إِسْحَاق حكّم ذوقه، ووقف من هذِه الْأَشْعَار وَقْفَة النَّاقِد، لخلّص كِتَابه من أشعار أَكثر الظنّ فِيهَا أَنَّهَا مَوْضُوعَة، ولخلّص نَفسه من مطْعن

# جارح يسجله الْكتاب عَلَيْهِ على مرّ السنين. (ص: ١٧)

«وَلَو لَم يَكُنَ لِابْنِ إِسْحَاقَ مَنَ الْفَضَلَ إِلَّا أَنَهُ صَرَفَ الْمُلُوكُ عَنَ الْاِشْتِغَالَ بَكْتِب لَا يَحْصَلَ مِنْهَا شَيْء للاشتغالَ بمغازي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، ومبعثه، ومبتدأ الْخلق، لكَانَتْ هَذِه فَضِيلَة سبق بهَا ابْنَ إِسْحَاق، وقد فتشت أَحَادِيثه الْكَثِيرَة فَلَم أَجِد مَا تَهَيَّأُ إِسْحَاق، وَقد فتشت أَحَادِيثه الْكَثِيرَة فَلَم أَجِد مَا تَهَيَّأُ أَن يقطع عَلَيْهِ بالضعف، وَرُبمَا أَخطأ واتهم فِي الشَّيْء بعد الشَّيْء كَمَا يُخطئ غَيره.

وَلم يتخلّف فِي الرِّوَايَة عَنهُ الثّقات وَالْأَئِمَّة، أُخرج لَهُ مُسلم فِي المبايعات، وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيِّ فِي مَوَاضِع، وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن ماجة»

### ابْن هِشَام

(نسبه):

هُوَ أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن هِشَام بن أَيُّوب الْحميرَىّ، وَمِن الرِّوَايَة من يردّه إِلَى معافر بن يعفر، وهم قبيل كَبِير، نزح إِلَى مصر مِنْهُم جمهرة كَبِيرَة، وَمِنْهُم من يردّه إِلَى نزح إِلَى مصر مِنْهُم جمهرة كَبِيرَة، وَمِنْهُم من يردّه إِلَى نهل، كَمَا يردّه آخَرُونَ إِلَى سدوس. لَا تكاد تَجِد فِي ذَلِك رَأيا فاصلا. وَهَذَا شَأْن كل رجل تنازعه أكثر من بلد، وَلم يَعش حَيْثُ نَشأ بَيته، وقرّت أسرته، ثمَّ لم يكن بَيته- فَوق هَذَا- من النّسَب بالمنزلة الَّتِي يحرص يكن بَيته- فَوق هَذَا- من النّسَب بالمنزلة الَّتِي يحرص النَّاس على حفظهَا وروايتها.

## (نشأته):

نَشأَ ابْن هِشَام بِالْبَصْرَةِ، ثمَّ نزل مصر. هَكَذَا يحدثنا الروَاة عَنهُ، وَلَا يذكرُونَ لَهُ حَيَاة فِي غير هذَيْن البلدين، ولكننا نظن أن حَيَاة ابْن هِشَام لم تكن محصورة فِي هذَيْن المصرين، وخاصّة فِي عصر كَانَ الْعلم فِيهِ يُؤْخَذ سَمَاعا، وَكَانَت الرحلة فِي طلبه ديدن الْعلماء.

### (مولده ووفاته):

وَالْقَوْل فِي وَفَاة ابْن هِشَام غير مَقْطُوع فِيهِ بِرَأْي، فَبَيْنَمَا يذهب فريق إِلَى أَن وَفَاته كَانَت سنة ٢١٨ هـ. إِذا بفريق آخر يحدثك أَن وَفَاته كَانَت سنة ٢١٣ هـ. بفريق آخر يحدثك أَن وَفَاته كَانَت سنة ٢١٣ هـ. (ص: ١٨)

وَإِذا كَانَ هَذَا حَدِيث وَفَاته، فَمَا بالك بِالْحَدِيثِ عَن مِيلَاد رجل نازح، أقرب الظنّ أَنه عرّج على غير بلد قبل أَن ينزل مصر. من أجل هَذَا ظلّ مِيلَاد ابْن هِشَام سرّا دَفِينا فِي ضمير الْأَيَّام.

# (مَنْزِلَته):

وَقد كَانَ رحمه الله إِمَامًا فِي النَّحْو واللغة والعَربية. ويحدثنا عَنهُ الذَّهَبِيّ وَابْن كثير، أَنه حِين جَاءَ إِلَى مصر اجْتمع بِهِ الشافعيّ، وتناشدا من أشعار الْعَرَب أَشْيَاء كَثِيرَة. وغريب أَن نسْمع هَذَا، وَنحن نعلم أَن ابْن هِشَام كَثِيرَة. وغريب أَن نسْمع هَذَا، وَنحن نعلم أَن ابْن هِشَام كَانَ حِين ينْقل عَن ابْن إِسْحَاق أشعارا فِي هَذَا الْكتاب، ظَاهِرَة الْوَضع فَاسِدَة، لَا يَسْتَطِيع أَن يقطع فِيهَا بِرَأْي وَيَقُول: هَكَذَا حَدثنَا أهل الْعلم بالشعر، نَاقِلا عَنْهُم، غير وَيَقُول: هَكَذَا حَدثنَا أهل الْعلم بالشعر، نَاقِلا عَنْهُم، غير مُحكم ذوقا اكْتَسبهُ من هَذَا شَأْنه فِي اسْتِيعَاب

(آثاره):

وَلابْن هِشَام أُكثر من مؤلف فِي أُكثر من فنّ، فَلهُ غير أَثَره فِي سيرة ابْن إِسْحَاق: شرح مَا وَقع فِي أشعار السّير من الْغَرِيب، وَكتاب التّيجان، لمعْرِفَة مُلُوك الزَّمَان، وَقد طبع حَديثاً.

هَذِه كلمتنا عَنهُ، وَقد أسلفنا عَنهُ كلمة أُخْرَى خلال الحَدِيث عَن السِّير، وَأُنه كَانَ رجل السِّيرَة الَّذي انْتَهَت إِلَيْهِ سِيرة ابْن إِسْحَاق، وَغلب اسْمه عَلَيْهَا فَعرفت بِهِ، وَأَن فَضله فِيهَا كَانَ لَا يقلّ عَن فضل ابْن إِسْحَاق.

### السهيليّ

(اسْمه ولقبه):

هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أَحْمد بن أصبغ بن الْحُسَيْن بن سعدون بن رضوَان بن فتوح، الإمَام الحبر أَبُو الْقَاسِم، وَأَبُو زيد، وَيُقَالَ: أَبُو الْحسن، بن الْخَطِيب أَبَى عَمْرو بن أَبى الْحسن أَبى مُحَمَّد بن الْخَطِيب أَبى عَمْرو بن أبى الْحسن المالقي الخثعميّ السّهيليّ الأندلسى المالقي (ص: ۱۹)

(موطنه والبلاد الَّتِي تنقل فِيهَا):

وَسُهِيْلِ الَّذِي يِنْسِبِ إِلَيْهِ عَبدِ الرَّحْمَن، وَادَ بالأَنْدَلَسَ مَن كُورة مالقة، فِيهِ قرى، وَفِي إِحْدَى هَذِه الْقرى ولد عبد الرَّحْمَن [۱] . وَأَقَام فِي الأَندلس عمرا طَويلا نهل من بحار الْعلم مَا نهل، وتزوّد من المعارف مَا تزوّد، وأصبحت لَهُ مكانة عالية وسعى إِلَيْهِ النَّاس يطْلبُونَ وأصبحت لَهُ مكانة عالية وسعى إِلَيْهِ النَّاس يطْلبُونَ

الْعلم عَلَيْهِ، فطارت شهرته إِلَى مرّاكش، فَطَلَبه واليها، وَأَحسن إِلَيْهِ، وَأَقْبل عَلَيْهِ. وولّاه قَضَاء الْجَمَاعَة، وَحسنت سيرته، وَأَقَام السّهيليّ بمرّاكش أعواما ثَلَاثَة، ثمَّ وافته منيته، فَمَاتَ بِهَا.

(مولده ِووفاته) :

تحدثنا المراجع بِأن السّنة الَّتِي ولد فِيهَا أَبُو الْقَاسِم كَانَت سنة ٥٠٨ هـ، وتحدّثنا أَيْضا بِأنَّهُ توفى سنة ٥٨١ هـ. وَيذكر ابْن الْعِمَاد الْحَنْبَلِيّ فِي كِتَابه «شذرات الذَّهَب» أَن أَبَا الْقَاسِم مِمَّن توفُّوا سنة ٥٨١، وَيذكر إِلَى جَانِب هَذَا أَن وَفَاته كَانَت فِي شعْبَان من تِلْكَ السّنة، وَأَنه عَاشَ اثْنَتَيْنِ وَسبعين سنة. (مؤلفاته وَعلمه وأخلاقه):

أشهر تواليف السهيليّ كِتَابه: الرَّوض الْأنف، قَالَ الصَّفدى فِي نكت الْهِمْيَان: «وَهُوَ كتاب جليل جوّد فِيهِ مَا شَاءَ، وَذكر فِي أُوّله أَنه استخرجه من نَيف وَعشْرين وَمِائَة ديوَان». وَله كتاب التَّعْرِيف والإعلام بِمَا فِي الْقُرْآن من الْأَسْمَاء الْأَعْلَام، وَكتاب نتائج النّظر، وَمَسْأَلة الْقُرْآن من الْأَسْمَاء الْأَعْلَام، وَكتاب نتائج النّظر، وَمَسْأَلة رُؤْيَة الله عليه وسلم فِي الْمَنَام، وَمَسْأَلَة السرّ فِي عور الدَّجَّال. وَشرح آية الْوَصِيَّة، وَشرح الْجمل- وَلم يتمّ- ومسائل كَثِيرَة غير الْوَصِيَّة، وَشرح الْجمل وَلم يتمّ- ومسائل كَثِيرَة غير الوَصِيَّة، وَشرح الْجمل وله إلْإشَارَةِ إِلَيْهَا دون التَّصْرِيح بأسمائها.

وَلَمْ يَقَعْ فِي أَيْدِينَا للسِّهِيلَى غير الرَّوضُ الْأَنْفُ، الَّذِي أَلَّفُهُ فِي مَالَقَةٌ قَبَلَ رَحِلتُهُ إِلَى مِرَّاكُشَ، إِذْ كَانَ بَدْءُ إمْلَائِهِ لَهُ فِي شهر المحرّم عَام ٥٦٩ هـ، وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي جُمَادَى الأولى من ذَلِكَ الْعَامِ. وبحسب السِّهيليِّ هَذَا الْكتاب، فقد دلَّ فِيهِ على إِلْمَام واسع، واطلاع غزير

[۱] قَالَ الصَّفَدِي فِي نكت الْهِمْيَانِ: وَلَا يرى سُهَيْل فِي آَالُ الصَّفَدِي فِي نكت الْهِمْيَانِ: وَلَا يرى سُهَيْل فِي آَالُ مَن جَبِل مطل على هَذِه الْقَرْيَةِ. (ص: ۲۰)

بمناح مُخْتَلفَة، وتمكّن فِي أَلوان كَثِيرَة من الْعُلُوم، فَكَانَ فِيهِ المؤرِّخ واللغوي والأديب والنحويّ والأخباري والعالم بالقراءات. وَكَانَ السّهيليّ فَوق هَذَا شَاعِرًا، يُؤثر لَهُ أبياته الْمَشْهُورَة فِي الْفرج: قَالَ ابْن دحْيَة عَن السهيليّ: «أنشدنيها وَقَالَ: مَا يسْأَل

الله بهَا فِي حَاجَة إِلَّا قَضَاهُ إِيَّاهَا» ـ وَهِي: يَا من يرى مَا فِي الضَّمِير وَيسمع ... أَنْت المعدّ لكلّ مَا يتوقّع

يًا من يرجّى للشّدائد كلهَا ... يَا من إِلَيْهِ المشتكى والمفزع

يَا من خَزَائِن رزقه فِي قَول كن ... أُمْنُنْ فَانِّ الْخَيْرِ عنْدك أحمع

مَا لي سوى قرعى لبابك حِيلَة ... فلئن رددت فأيّ بَابُ أَقرع

مَا لي سوى فقري إِلَيْك وَسِيلَة ... وبالافتقار إِلَيْكَ مَا لي سوى فقرى أَدفَع

من ذَا الَّذي أَدْعُو وأهتف باسمه ... إِن كَانَ فضَلُّك عَن مَن ذَا الَّذي أَدْعُو وأهتف باسمه ...

حاشا لمجدك أن تقنّط عَاصِيا ... الْفضل أجزل والمواهب أوسع

وَله غير هَذِه أشعار كَثِيرَة، ذكر ذَلِك ابْن الْعِمَاد، وَلم يزدنا على أبياته فِي الْفرج شَيْئا وَذكر الصَّفديّ «فِي نكت الْهِمْيَان» ، والمقري فِي «نفح الطيّب» بعض مقطوعات لَهُ .

وَإِن نظرة وَاحِدَة إِلَى مؤلفات السهيليّ كُفيلة بِأَن تعطيك فكرة عَن اتجاهه الخلقي وَإِن رجلا عَاشَ للدّين، فوهب لَهُ حَيَاته: مَا بَين درس لَهُ، وتأليف فِيهِ، لخليق بِأَن يعرف بَين النَّاس بالصلاح، ويشتهر بالورع والتّقوى، وَهَكَذَا كَانَ السّهيليّ.

وَكَانَ فَوق هَذَا عَفّا قنوعا يرضى بالكفاف وَمِمَّا يعرف عَنهُ أنه كَانَ مالكي الْمَذْهَب، وَأَنه كَانَ ضريرا، أضرّ فِى السَّابِعَة عشرَة من عمره، وَأخذ

الْقرَاءَات عَن جمَاعَة، وروى عَن أَبِى بكر بن العربيّ وكبار رجالات الْعلم بالأندلس فِي أَيَّامه، وَأخذ اللُّغَة والآداب عَن ابْن الطّراوة، وناظره فِي كتاب سِيبَوَيْهٍ. (ص: ٢١)

# أُبُو ذَر الخشنيّ

### (نسبه):

هُوَ مُصعب بن مُحَمَّد بن مَسْعُود بن عبد الله بن مَسْعُود الجيّانى الخشنيّ، الْمَعْرُوف أَيْضا بِابْن أَبى الرّكب والجيّانىّ: نِسْبَة إِلَى كورة وَاسِعَة بالأندلس، تجمع قرى كَثِيرَة، وتتصل بكورة إلبيرة، مائلة عَنْهَا إِلَى نَاحيَة الْجوف، فِي شرقى قرطبة، وَبَينهمَا وَبَين قرطبة سَبْعَة عشر فرسخا والخشنيّ: نِسْبَة إِلَى خشين كقريش قَرْية بالأندلس، وقبيلة من قضاعة، وَهُوَ خشين بن النمر بن وبرة بن تغلب [۱] .

وَالْمَعْرُوفَ أَن أَبَا ذَرّ بَقِي بِجِيان حَتَّى شَبّ، وَقد سمع على أَبِيه، وَأخذ عَنهُ، وَأَنه لم يِتْرِك جِيّان إِلَّا بعد أَن تحوّل أَبوهُ إِلَى غرناطة فِي آخر أَيَّامه، وَأَن سنه عِنْد ذَاك كَانَت سنّ غُلَام إِن أَدْرك الْعَاشِرَة فَلَا يعدوها إِلَّا بِقَلِيلٍ فَالمَدة بَين مِيلَاد أَبى ذرّ ووفاة أَبِيه أحد عشر عَاما تَقْرِيبًا - ثمَّ رَحل إِلَى فاس يسمع بها عَن أَبى عبيد الله بن الله النميري وأبى الْحسن بن حُسَيْن وأبى عبد الله بن الرمامة، ثمَّ إِلَى تلمسان يسمع بها عَن أَبى الْقَاسِم عبد الله بن الرحمة، ثمَّ إِلَى تلمسان يسمع بها عَن أبى الْقَاسِم عبد الله بن يحيى بن الْحسن الْقرشِي، وأبى مَرْوَان عبيد الله بن هِشَام الحضرميّ، ثمَّ إِلَى بجاية يسمع بها عَن أبى المُعنق أبى بكر بن رزق وأبى الْعَبَّاس الخرّوبى وأبى إسْحَاق أبى بكر بن رزق وأبى الْعَبَّاس الخرّوبى وأبى إسْحَاق بن عبد الرَّحْمَن بن ملكون وأبى مُحَمَّد عبد الحقّ بن عبد الرَّحْمَن بن ملكون وأبى مُحَمَّد عبد الحقّ بن عبد الرَّحْمَن

الإشبيلي.

وَيظْهِر أَن رحلاته إِلَى هَذِه الْبِلَاد الثَّلَاثَة كَانَت علَى التَّرْتِيب الَّذي سقناه، لَا يرجح هَذَا لدينا مُرَجَّح، غير أَن الْأَبَّار هَكَذَا سَاقهَا مرتبَة على هَذَا النَّحْو، عِنْد الْكَلَامِ على شُيُوخ أَبى ذرّ، فَبَدَأَ بفاس، ثمَّ ثنى بتلمسان، ثمَّ على شُيُوخ أَبى ذرّ، فَبَدَأَ بفاس، ثمَّ ثنى بتلمسان، ثمَّ ختم ببجاية و

وَسَوَاء أَكَانَ هَذَا أَم غَيره، فقد عرفنَا أَن هَٰذِه الْبِلَاد الثَّلَاثَة نزلها أَبُو ذرَّ ثمَّ نزل بعْدهَا إشبيلية، لَا مستمعا، وَلَكِن خَطِيبًا لمسجدها، وَبَقِي فِيهَا مُدَّة، وَكَانَ إِلَى وَلَكِن خَطِيبًا لمسجدها، وَبَقِي فِيهَا مُدَّة، وَكَانَ إِلَى جَانب الخطابة يقوم بتدريس الْعَرَبيَّة، ويقصده الطلاب الخطابة يقوم بتدريس الْعَرَبيَّة، ويقصده الطلاب الكثيرون • ثمَّ ترك إشبيلية إِلَى جيان

انْظُر الْجُزْء الثَّانِي من خزانَة الْأَدَب فِي شرح [۱] انْظُر الْجُزْء الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ بعد الأربعمائة ص ٥٢٩ من الشَّاهِد الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ بعد الأربعمائة ص طبعة بولاق. طبعة بولاق. (ص: ٢٢)

بعد أَن غَابَ عَنْهَا هَذَا الْعُمر الطَّوِيل، فولى قضاءها وَجلسَ فِيهَا للحكومة بَين النَّاس، والفصل فِي خصوماتهم. ثمَّ حنّ إِلَى فاس ثَانِيَة، فَترك جيّان إِلَيْهَا، وَكَانَ فِيهَا شيخ الْعَرَبيَّة والْحَدِيث يَأْخُذ عَنهُ وَأَقَام بِهَا، وَكَانَ فِيهَا شيخ الْعَرَبيَّة والْحَدِيث يَأْخُذ عَنهُ النَّاس، حَتَّى وافته منيته بِهَا.

(مَنْزِلَتهِ ومؤلفاتِه وَشَيْء عَنهُ) :

علّك، وَقد حدثناك عَن شُيُوخَ أَبِي ذرّ الَّذين سَمع عَنْهُم، وَكلهمْ من جلة الْعلمَاء، ورحلته إليْهِم، قد عرفت طموح هَذِه النَّفس إِلَى الاستزادة من الْعلم والتمكن فِيهِ، وَأَن صَاحبهَا لم يقنع مِنْهُ بِقَلِيل، وَأَنت إِذْ عرفت الْمَرَاتِب

الَّتِي تقلِّب فِيهَا أَبُو ذَرِّ بعد الْحَيَاةِ الأُولَى، حَيَاةِ الدَّرْسُ والتحصيل، تدْرك مَعنا أَنه وصل من الْعلم إِلَى غَايَة رفعته إِلَى تولَى خطابة جَامع إشبيلية أُولا، ثمَّ قَضَاء جيان ثَانِيًا، ثمَّ إِلَى أَن يجلس مَجْلِسه الْأَخير فِي فاس جيان ثَانِيًا، ثمَّ إِلَى أَن يجلس مَجْلِسه الْأَخير فِي فاس عيد، وَذكر وَاسع.

وَلَقَد نَعته رجال التراجم فِيمَا نعتوه بِهِ بِأَنَّهُ صَاحَب التصانيف الَّتِي سَارَتْ بِهَا الركْبَان، وَمثل هَذَا لَيْسَ بِكَثِير على أَبى ذرّ، إِلَّا أَنا لم نظفر لَهُ إِلَّا بكتابه المطبوع فِي شرح غَرِيب سيرة أَبْن إِسْحَاق، الَّذي سَمعه أَبْن فرتون عَلَيْهِ، وَكتاب آخر فِي الْعرُوض، ذكره ابْن الْآبَار وَلم يسمّه، وَكتاب ثَالِث ذكره السُّيُوطِيّ فِي البغية فِي وَلم يسمّه، وَكتاب ثَالِث ذكره السُّيُوطِيّ فِي البغية فِي النُّاء حَدِيثه عَن أَبى ذرّ، فَقَالَ: « ... تكرّر فِي جمع الْجَوَامِع من تصانيفه الْإِمْلَاء على سيرة ابْن هِشَام» . هَذَا كل مَا عَرفْنَاهُ عَن مؤلفات أَبى ذرّ، إلَّا أَنَا لَا ننسي الْجَوَامِع من تصانيفه الْعربيَّة بالأندلس، وَأَنه كَانَ عَارِفًا أَنه كَانَ حَامِل لِوَاء الْعَربيَّة بالأندلس، وَأَنه كَانَ عَارِفًا أَنه كَانَ حَامِل لِوَاء الْعَربيَّة بالأندلس، وَأَنه كَانَ عَارِفًا بالآداب واللغات، وَأَنه أحد من قرض الشّعْر، وَكَانَ لَهُ نقادا، كَمَا كَانَ مُطلق الْعَنَان فِي معرفَة أَخْبَار الْعَرَب وأيامها وَأَشْعَارها ولغاتها، مُتَقَدما فِي كل ذَلِك، وَأَنه لم وأيامها وأَشْعَارها ولغاتها، مُتَقَدما فِي كل ذَلِك، وَأَنه لم يكن فِي وقته أضبط مِنْهُ، وَلَا أتقن فِي جَمِيع الْعُلُوم، يكن فِي وقته أضبط مِنْهُ، وَلَا أتقن فِي جَمِيع الْعُلُوم، حفظا وقلما. يكن في وقته أضبط مِنْهُ، وَلَا أتقن فِي جَمِيع الْعُلُوم، حفظا وقلما.

وَأَمَا أَخْلَاقَ أَبَى ذَرِّ الْمَالِكِي الْمَذْهَب، فقد كَانَ ذَا سمت ووقار، وَفضل وَدين ومروءة، كثير الْحيَاء، وقور الْمجْلس، مَعْرُوفا بِالْهدى على سنَن السّلف. يحْكى عَنهُ أَنه كَانَ يمْنَع تلاميذه من التبسط فِي الأسئلة، وَأَنه كَانَ يقصرهم على مَا يلقى إِلَيْهِم وَلم يكن ذَلِك لأحد من يقصرهم على مَا يلقى إِلَيْهِم وَلم يكن ذَلِك لأحد من عصره، هَيْبَة لَهُ، وخشية مِنْهُ.

(ص: ۲۳)

(مولده ووفاته):

يذكر المستشرق بولس برونله أن أبًا ذرّ ولد سنة ٥٣٣-أي قبل موت أبيه بأحد عشر عَاما، إِذْ كَانَت وَفَاة أَبِيه سنة ٤٥٤- وَأَن وَفَاة أَبى ذرّ كَانَت سنة ٦٠٤ هـ وَيُوَافِقهُ ابْن الْأَبَّار على السّنة الَّتِي توفى فِيهَا أَبُو ذرّ، وَيزِيد عَلَيْهِ بِأَن الْوَفَاة كَانَت ضحى يَوْم الِاثْنَيْنِ الْحَادِي عشر من شوّال، وَأَنه دفن لصَلَاة الْعَصْر من الْيَوْم نَفسه بعدوة الْقرَوِيين فِي فاس.

وَأَما ميلاده فَيَقُول فِيهِ ابْنِ الْأَبَّارِ: « ... ومولّده سنة خمس، وَقيل سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَخمْس مائَة، وَالْأُول ضمس، وَقيل سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَخمْس مائَة، وَالْأُول أَصح» .

وَنحن نَمِيل إِلَى قَول ابْن الْأَبَّارِ فِي مِيلَاد أَبى ذرّ، فقد ذكر ابْن الْعِمَاد أَن أَبَا ذرّ مَاتَ عَن سبعين عَاما، وَإِذا صحّ هَذَا وصحّ عندنَا أَن أَبَا ذرّ- كَمَا قَالَ ابْنِ الْأَبَّارِ- مَاتَ فِي شوّال من سنة ٦٠٤ هـ، كَانَ مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الْأَبَّارِ فِي شوّال من سنة ٦٠٤ هـ، كَانَ مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الْأَبَّارِ فِي مِيلَاد أَبى ذرّ انه كَانَ سنة ٥٣٥ هـ أقرب إِلَى الصّوابِ

# عَملنَا فِي السِّيرَة

هَا هُوَ ذَا كتاب السِّيرَة بَين أَيدي القرَّاء فِي ثَوْبَهُ الْجَدِيد يحدّث عَمَّا بذلنا من جهد فِي إِخْرَاجِه لقد كَانَ هَمنَا الأوّل أَن نعارض النُّسْخَة المصرية الَّتِي بَين أَيْدِينَا بِجَمِيعِ النِّسخِ الْأُخْرَى، خطية أَو مطبوعة، وجرينا فِي الرَّمْز إِلَى هَذِه النِّسخِ بالحرف الْآتِيَة:

أ- للنسخة المطبوعة بِمَدِينَة جوتنجن بألمانيا سنة ١٣٧٦ م. هـ سنة ١٨٦٢ م. وقد اعْتمد ناشرها الْعَلامَة المستشرق «وستنفلد»،

على نُسْخَة السهيليّ المخطوطة، الَّتِي أَخذهَا عَن أستاذه أبى بكر بن العربيّ الإشبيليّ -ب- للنسخة المطبوعة فِي بولاق سنة ١٢٥٩ هـ ت- لنسخة خطية بالمكتبة التيمورية، مَوْجُود مِنْهَا الْجُزْء الأول، وَهُوَ نَاقص من الأول وَرَقَات، وينتهى إلى شعر عُثْمَان بن مَظْعُون فِي عتاب أُميَّة بن خلف ر- للنسخة المطبوعة على هَامِش الرَّوض الْأنف بالمطبعة الجمالية بِمصْر سنة ١٣٣٢ هـ، سنة ١٩١٤ ميلادية

(ص: ۲٤)

ط- للنسخة المخطوطة بِخَط الْقَاسِم بن زيد المتَوكل على الله إِسْمَاعِيل بن الْقَاسِم، وَالَّتِي فرغ من كتَابَتهَا سنة ١١٤٤ هـ، وَهِي مَحْفُوظَة بدار الْكتبع- للنسخة المخطوطة بِخَط مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن الشافعيّ الدمشقيّ الْمُتَوفَّى سنة ٧٤٩ هـ. وَهِي نَاقِصَة من الأوّل والأثناء. وأوّل مَا فِيهَا من قبيل أسمَاء ناقِصَة من الأوّل والأثناء. وأوّل مَا فِيهَا من قبيل أسمَاء من شهد الْعقبَة الْأَخِيرَة، وَهِي مَحْفُوظَة بدار الْكتب. م- للنسخة المطبوعة فِي مصر بالمطبعة الْخَيْرِيَّة سنة م- للنسخة المطبوعة فِي مصر بالمطبعة الْخَيْرِيَّة سنة م-

ن- لنسخة خطية لَا يعرف كاتبها، وَلَا السَّنة الَّتِي كتبت فِيهَا، وَلَا يُوجد مِنْهَا إِلَّا الجزءان، الأول وَالثَّانِي-وينتهيان إِلَى آخر مَا قيل من الْأَشْعَار فِي غَزْوَة أحد، وهِي مَحْفُوظَة بدار الْكتب-

ثمَّ استعنا بعد ذَلِك على تَبْيِينَ المغلق، وتوضيح الْمُبْهُم، بالكتب الَّتِي عرضت للسيرة بِمثل هَذَا، كالروض الْأنف للسهيلى، وَشرح السِّيرَة لأبى ذرّ الخشنيّ وَفِي كثير من المواطن الَّتِي كُنَّا نفقد فِيهَا بغيتنا فِي

مثل هذَيْن المرجعين كُنَّا نلجأ إِلَى المراجع الَّتِي أَشَرنَا إِلَيْهَا فِى حَاشِيَة الْكتابِ

وقد كُنَّا نترجم للأعلام الْوَارِدَة، ونتتبّعها بالتصحيح والضبط. بَقِي بعد ذَلِك تبويب الْكتاب، وَوَضعه أبوابا تَحت هَذِه العناوين الَّتِي أثبتناها. وَحين رَأينَا مُعظم النِّسخ قد أغفلت مِنْهَا الْكثير، إِذَا بالنسخة الأوربية قد أسرفت فِي ذَلِك، فسلكنا نَحن نهجا وسطا، فأخذنا من العناوين مَا يصحِّ أَن يُميّز بَابا مُسْتقِلًا عَن غَيره، ونفينا العناوين الَّتِي المَحرى مَعَ هَذِه الفكرة، ووضعنا العناوين الَّتِي بالحرف الصَّغِير بَين الأقواس فَوق كلِّ فكرة جَدِيدَة. لتَكون عونا لنا على عمل الفهرس التفصيلي العام، الذي التكون عونا لنا على عمل الفهرس التفصيلي العام، الذي الكتاب.

وَهَا نَحن أُولاء، بعد أَن بذلنا قصارى الْجهد فِيَ السِّيرَة نقدّم الطبعة الثَّانِيَة مِنْهَا فِي هَذِه الْحلَّة القشيبة راجين أَن نَكُون أقرب إِلَى التَّوْفِيق، وَأدنى إِلَى الصَّوَاب. مصطفى السقا/ إِبْرَاهِيم الابيارى/ عبد الحفيظ ثلبى

### الجزء الأول

ذِكْرُ سَرْدِ النَّسَبِ الزَّكِيِّ مِنْ محمد صلى الله عليه وسلم، إلَى آدم عليه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ (النَّحْوِيُّ) [١] : هَذَا كِتَابُ سِيرَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاسْمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَاسْمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاسْمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاسْمُ عَبْدِ مَنَافٍ، شَيْبَةُ [٢] بْنُ هَاشِمٍ، وَاسْمُ هَاشِمٍ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، وَاسْمُ قُصَيِّ: زَيْدُ) وَاسْمُ عَبْدِ مَنَافٍ: الْمُغِيرَةُ بْنُ قُصِيِّ، (وَاسْمُ قُصَيِّ: زَيْدُ) وَاسْمُ عَبْدِ بْنِ فِهْرِ وَاسْمُ عَبْدِ مُنَافٍ: الْمُغِيرَةُ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ [۱] بْنُ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ [٤]

[۱] مَا بَين القوسين (): زِيَادَة عَن أ.
[۲] وَقيل إِن اسْم عبد الْمطلب: عَامر (كَمَا فِي المعارف لِابْنِ قُتَيْبَة، وَشرح الْمَوَاهِب اللدنية ج ١ ص ٧١ طبع المطبعة الأزهرية). وَالصَّحِيح أَن اسْمه: «شيبَة» كَمَا أَشَارَ إِلَي ذَلِك السهيليّ فِي «الرَّوْض الْأنف». وسمى كَذَلِك لِأَنَّهُ ولد وَفِي رَأْسه شيبَة. وَأَما غَيره من الْعَرَب مِمَّن اسْمه شيبَة فَإِنَّمَا قصد بتسميته بِهَذَا الاِسْم مِمَّن اسْمه شيبَة فَإِنَّمَا قصد بتسميته بِهَذَا الاِسْم التفاؤل. وَقد عَاشَ عبد الْمطلب مائة وَأَرْبَعين سنة، وَكَانَ لِدَة عبيد بن الأبرص الشَّاعِر.

[٣] واسْمه قُرَیْش، وَإِلَیْهِ تنْسب الْقَبِیلَة، وَقیل: بل فهر اسْمه، وقریش لقب لَهُ. وَقد روی عَن نسابی الْعَرَب أَنهم قَالُوا: من جَاوز فهرا فَلَیْسَ من قُرَیْش (انْظُر شرح الْمَوَاهِب اللدنیة، ج ۱ ص ۷۵).

[٤] واسْمه قيس، ولقب بالنَّضُر لنضارة وَجَهه، وَأُمه برة بنت أدبن طابخة، تزَوجهَا أَبوهُ كنَانَة بعد أَبِيه خُزَيْمَة، فَولدت لَهُ النَّضر على مَا كَانَت الْجَاهِلِيَّة تفعل: إِذا مَاتَ الرجل خلف على زَوجته أكبر بنيه من غَيرهَا. وقد ذكر الجاحظ أَن هَذَا غلط نَشأ من اشْتِبَاه، إِذْ أَن كنَانَة خلف على زَوْجَة أَبِيه، فَمَاتَتْ وَلم تَلد لَهُ ذكرا وَلاَ أُنْثَى، فنكح على زَوْجَة أَبِيه، فَمَاتَتْ وَلم تَلد لَهُ ذكرا وَلاَ أُنْثَى، فنكح ابْنة أَخِيهَا، وَهِي برة بنت مرّة بن أد بن طابخة، فَولدت النَّضر.

(رَاجِع شرح الْمَوَاهِب اللدنية) . ١- سيرة ابْن هِشَام- ١ جـ 1 (ص: ٢)

ابْن كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ، وَاسْمُ مُدْرِكَةَ: عَامِرُ [١] بْنِ بْنُ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ [٢] بْنِ (أَدِّ، وَيُقَالُ) [٣] : أُدَدُ [٤] بْنُ مُقَوِّمِ [٥] بْنِ نَاحُورَ بْنِ رَأَدُ، وَيُقَالُ) [٣] : أُدَدُ [٤] بْنِ مُقَوِّمِ [٥] بْنِ نَاحُورَ بْنِ نَاجِتِ [٦] بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ تَيْرَحَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ تَارِحٍ [٧] ، وَهُوَ آزَرُ [٨] بْنُ إِبْرَاهِيمَ - خَلِيلِ الرَّحْمَنِ - بْنِ تَارِحٍ [٧] ، وَهُوَ آزَرُ [٨] بْنُ نَاحُورَ بْنِ سَارُوعَ [٩] بْنِ رَاعُو [١٠] بْنِ فَالَحٍ [١١]

<sup>[</sup>۱] هَذَا قَول ابْن إِسْحَاق، وَالصَّحِيح عِنْد الْجُمْهُور أَن اسْمه: عَمْرو.

<sup>[</sup>۲] اضْطَرَبَتْ كلمة النسابين فِيمَا بعد عدنان، حَتَّى نراهم لَا يكادون يجمعُونَ على جد حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَن فَوْقه، وَقد حكى عَن النَّبِي عَلَيْهُ أَنه كَانَ إِذا انتسب لم يتَجَاوَز فِي نسبه عدنان بن أدد، ثمَّ يمسك وَيَقُول:

كذب النسابون. وَقَالَ عمر بن الْخطاب: إِنِّي لأنتسب إِلَى معد بن عدنان، وَلَا أدرى مَا هُوَ. وَعَنِ سُلَيْمَان بن أَبى خَيْثَمَة قَالَ: مَا وجدنَا فِي علم عَالم، وَلا شعر شَاعِر أَبى خَيْثَمَة قَالَ: مَا وجدنَا فِي علم عَالم، وَلا شعر شَاعِر أَبى خَيْثَمَة قَالَ: مَا وَرَاء معد ابْن عدنان، ويعرب بن أحدا يعرف مَا وَرَاء معد ابْن عدنان، ويعرب بن قحطان.

[٣] زيَادَة عَن أَ.

[٤] يذهب بعض النسابين إلى أن أد هُو ابْن أدد، وليسا شخصا وَاحِدًا، وَيَقُولُونَ: إِن أَم أَدهى النعجاء بنت عَمْرو بن تبع، وَأَم أَدد حَيَّة، وَهِي من قحطان (رَاجع أَصُول الأحساب وفصول الأنْسَاب للجوانى مخطوط مَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية برقم ٢٠١٥ تَارِيخ). وقد ذهب ابْن قُتَيْبَة فِي كِتَابِه «المعارف» إلَى أَن أد هُو ابْن يجثوم بن مقوم، فَيكون مقوم جدا لأد وَلَيْسَ أَبَاهُ. يجثوم بن مقوم، فَيكون مقوم جدا لأد وَلَيْسَ أَبَاهُ. وَقَالَ: « ... وَأَما مقوم بِكَسْر الْوَاو» ، وَالظَّاهِر أَنَّهَا فَقَالَ: « ... وَأَما مقوم بِكَسْر الْوَاو» ، وَالظَّاهِر أَنَّهَا مُشَدّدة كَمَا ضبطت بالقلم فِي المعارف لِابْنِ قُتَيْبَة. [٦] وَيُقَال لَهُ: نبت أَيْضا (رَاجع كتاب أَنْسَاب الْعَرَب للصحارى مخطوط مَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية برقم للصحارى مخطوط مَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية برقم الريخ).

[٧] كَذَا بِالْأَصْلِ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي، ومروج الَّذَّهَب للمسعوديّ (ج ١ ص ٢٠ طبع بلاق) ـ وَفِي الطَّبَرِيّ، والمعارف لِابْنِ قُتَيْبَة، ومروج الذَّهَب (ج ١ ص ٣٠٣) ـ وروضة الْأَلْبَاب للْإمَام مُحَمَّد الزيدي (مخطوط مَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية برقم ٩٤٥ تَارِيخ) : «تَارِيخ» بدار الْكتب المصرية برقم ٩٤٥ تَارِيخ) : بالْخَاءِ الْمُعْجَمَة بالْخَاءِ الْمُعْجَمَة المُعْجَمَة المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْبَمَة المُعْبَعِيْمِة المُعْجَمَة المُعْجَمَة المُعْجَمَة المُعْجَمَة المُعْبَعِيْمِة المُعْبَعِيْنِ الْعَبْبَةُ الْمُعْبَعُمَة المُعْبَعِيْمِة المُعْبَعِيْمَة المُعْبَعِيْمَة المُعْبِعِيْمِة المُعْبَعِيْمِة المُعْبِعِيْمِة المُعْبَعِيْمِة المُعْبِعِيْمِة المُعْبَعِيْمِة المُعْبَعِيْمِة المُعْبَعِيْمِة المُعْبَعِيْمِة المُعْبِعِيْمِة المُعْبِعِيْمِة المُعْبَعِيْمِة المُعْبِعِيْمِة المُعْبِعِيْمِ المِنْعِيْمِة المِنْعِيْمِ المِنْعِيْمِ المِنْعِيْمِ المِنْعِيْمِ المِنْعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المِنْعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المِنْعِيْمِ الْعَبْعِيْمُ المِنْعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المَاعِمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المَاعِمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المَعْمِيْمِ المَعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المَعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْمِ المُعْبِعِيْ

[٨] وَقيل: هُوَ عَم إِبْرَاهِيم لَا أَبوهُٰ، إِذْ لَو كَانَ أَبَاهُ الْحَقِيقِيّ لم يقل تَعَالَى: لِأَبِيهِ آزَرَ ٦: ٧٤ لِأَن الْعَرَب لَا

تَقول أبى فلَان، إِلَّا للعم دون الْأَبِ الْحَقِيقِيِّ. (رَاجع رَوْضَة الْأَلْبَاب). [٩] كَذَا فِي الطَّبَرِيِّ، ومروج الذَّهَب. وَفِي المعارف: «شاروغ» وَفِيه: أن اسْمه «أشرع» أيْضًا، وَهَذَا مَا ذكره ابْن هِشَام بعد قَلِيل نقلا عَن قَتَاِدَة، وَفِي رَوْضَة الْأَلْبَابِ: «شاروخ» (بِالْخَاءِ الْمُقَّجَمَة) . وَفِى الأَصْل هُنَا: «ساروح» (بِالْجَاء الْمُهْملَة) . [١٠] كَذَّا فِي الْأَصْلِ هُنَا. وَفِيهَا سَيَأْتِي بعد قَلِيلٍ: «أَرغو» ـ وَفِي الطَّبَرِيّ وروضة الْأَلْبَابِ «أَرغوا» وَفِي الْمعَارِفُ لِاَبْنَ قُتَيْبَةَ وَمروجِ الذَّهَبِ (جِ ١ ص ٣٠٣) : «أرعو» بِالْعيَنِ الْمُهْملَة، وَفِي مروج الذَّهَب (ج ١ ص «رعو» : (۲۰ [١١] كَذَا بِالْأَصْلِ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي. وَفِي الطَّبَرِيّ، والمعارف، ومروج الذَّهَب، وأصول الأحْساب، وَالرَّوْضَ الْأنف، وروضة الْأَلْبَاب، وأنساب الْعَرَب: «فالغ» (بالغين الْمُعْجَمَة) . وَهُوَ «فالخ» كَمَا نَص على ذَلِك فِي أَنْسَاب الْعَرَبِ. وَيُقَالَ: إِن مَعْنَاهُ القسامِ. ج 1 (ص: ۳)

ابْن عَيْبَرِ [۱] بْنِ شَالَخٍ [۲] بْنِ أَرْفَخْشَذَ [۳] بْنِ سَامِ بْنِ
نُوحِ بْنِ لَمْكَ [٤] بْنِ مُتَوَشْلِخَ [٥] ابْن أَخْنُوخَ، وَهُوَ
إِدْرِيسُ النَّبِيُّ - فِيمَا يَزْعُمُونَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ أُوَّلَ بَنِي
آدَمَ أُعْطَى النُّبُوَّةَ، وَخَطَّ بِالْقَلَمِ - ابْنِ يَرْدِ بْنِ مُهْلَيِلِ [٦]
بْنِ قَيْنَنَ [٧] بْنِ يانِشَ بْنِ شِيثِ بْن آدَمَ اللَّهُ

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا زِيَادُ [٨] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ [٩] الْمُطَّلِبِيِّ بِهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ نَسَبٍ مُحَمَّدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَى آدم عليه السلام، وَمَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ إِذْرِيسَ وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي خَلَّادُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ، عَنْ شَيْبَانَ ابْن زُهَيْرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دُعَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- خَلِيلِ الرَّحْمَنِ- ابْن تَارِحٍ، وهُو آزَرُ بْنُ نَاحُورَ بْنِ أَسْرَغَ [١٠]

[۱] كَذَا بِالْأَصْلِ هُنَا. وَفِيمَا سَيَأْتِي: «عَابِر» ، وَهِي رَوْضَة رِوَايَة جَمِيع المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا غير رَوْضَة الْأَلْبَاب، فَإِنَّهُ فِيهَا بالغين الْمُعْجَمَة. [۲] كَذَا بِالْأَصْلِ، والمعارف، والطبري، وَالرَّوْض الْأنف، وروضة الْأَلْبَاب. وشالخ مَعْنَاهُ: "شالح» الرَّسُول أَو الْوَكِيل، وَفِي مروج الذَّهَب: «شالح» الرَّسُول أَو الْوَكِيل، وَفِي مروج الذَّهَب: «شالح» (بِالْحَاء الْمُهْملَة). [۳] كَذَا فِي م، ومروج الذَّهَب، وَالرَّوْض الْأنف، وأصول الأحساب، وأنساب الْعَرَب. وَمعنى أرفخشذ: مِصْبَاح مضيء. وَفِي الطَّبَرِيّ، والمعارف: «أرفخشد» (بِالدَّال الْمُهْملَة). والمعارف: «أرفخشد» (بِالدَّال الْمُهْملَة). [٤] كَذَا فِي شرح القصيدة الحميرية (المخطوطة الْمَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية برقم ١٣٥٩ تَاريخ)

المحفوط بدار الكتب المصرية برقم ١٢٥٦ تاريخ) وروضة الْأَلْبَاب، ومروج الذَّهَب، وَقد ضبط فِي هَامِش الْأَخير بالعبارة بِفَتْح اللَّام وَسُكُون الْمِيم. وَفِي الأَصْل فَنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي: «لامك» .

[٥] متوشلخ مَعْنَاهُ: مَاتَ الرَّسُولِ. (عَنِ الرَّوْضِ الْأَنفُ). [٥] فِيمَا سَيَأْتِي: «مهلائيل» وَهِي رِوَايَة أَكثر المراجع [٦] فِيمَا سَيَأْتِي بَينِ أَيْدِينَا.

[٧] كَذَا بِالْأَصْلِ هُنَا. وَفِيمَا سَيَأْتِي: «قَاين» . وَفِي الطَّبَرِيِّ، ومروج الذَّهَب: «قينان» .

[٨] هُوَ أَبُو مُحَمَّد زِيَاد بن عبد الله بن الطُّفَيْل البكائي الْكُوفِي، نسب إِلَى الْبكاء بن عَمْرو، ربيعَة بن صعصعة بن مُعَاوِيَة بن بكر بن هوَازن، وَهُوَ من أَصْحَاب الحَدِيث، أخرج لَهُ البُخَارِيِّ وَمُسلم (عَن شرح السِّيرَة الحَدِيث، أخرج لَهُ البُخَارِيِّ وَمُسلم (وَن شرح السِّيرَة التَّهْذِيب) .

[٩] هُوَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن بشار مولى قيس بن مخرمَة بن الْمطلب بن عبد منَاف، وَلذَلِك يُقَال فِي نسبه: المطلبي، وَهُوَ من كبار الْمُحدثين لَا سِيمَا فِي الْمَغَازِي وَالسير، وَكَانَ الزُّهْرِيِّ يثنى عَلَيْهِ بذلك، ويفضله على غَيره، وَهُوَ مدنِي توفى بِبَغْدَاد سنة إِحْدَى عَلَيْهِ وَمُون مدنِي توفى بِبَغْدَاد سنة إِحْدَى وَمِائَة.

[١٠] كَذَا فِي أَـ وَفِي م: «استرغ» ـ (رَاجِعِ الْحَاشِيَةِ رقم ٩ ص ٢ من هَذَا الْجُزْء) ـ رقم ٢ من هَذَا الْجُزْء

جـ 1 (ص: ٤)

ابْن أَرْغُو بْنِ فَالَخِ بْنِ عَابِرِ بْنِ شَالَخٍ بْنِ أَرْفَخْشَذَ [١] بْنِ سَامِ بْنِ نُوحِ بْنِ لَمْكِ بْنِ مَتُّوشَلَخِ بْنِ أَخْنُوخَ بْنِ يَرْدِ بْنِ مِهْلَائِيلَ بْنِ قَايِنَ [٢] بْنِ أَنُوشَ بْنِ شِيثِ بْنِ آدَمَ ﷺ.

(نَهْجُ ابْنِ هِشَامٍ فِي هَذَا الْكِتَابِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنَا إَنْ شَاءَ اللَّهُ مُبْتَّدِئٌ هَذَا الْكِتَابَ بِذِكْرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ وَلَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ وَلَدِهِ، وَأَوْلَادِهِمْ لِأَصْلَابِهِمْ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، مِنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَمَا يَعْرِضُ مِنْ حَدِيثِهِمْ، وَتَارِكُ ذِكْرَ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ لِلِاخْتِصَارِ، إلَى حَدِيثِ مِنْ مَدِيثِ مِنْ مَدِيثِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، مِمَّا لَيْسَ لِرسول الله صلى الله عليه فِي هَذَا الْكِتَابِ، مِمَّا لَيْسَ لِرسول الله صلى الله عليه في هَذَا الْكِتَابِ، مِمَّا لَيْسَ لِرسول الله صلى الله عليه

وسلم فِيهِ ذِكْرٌ، وَلَا نَزَلَ فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، وَلَا شَاهِدًا سَبَبًا لِشَيْءِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَلَا تَفْسِيرًا لَهُ، وَلَا شَاهِدًا عَلَيْهِ، لِمَا ذَكَرْتُ مِنْ الاِخْتِصَارِ، وَأَشْعَارًا ذَكَرَهَا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يَعْرِفُهَا، وَأَشْيَاءَ بَعْضُهَا يَشْنُعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يَعْرِفُهَا، وَأَشْيَاءَ بَعْضُهَا يَشْنُعُ الْحَدِيثُ بِهِ، وَبَعْضٌ يَسُوءُ بَعْضَ النَّاسِ ذِكْرُهُ، وَبَعْضُ لَمْ الْحَدِيثُ بِهِ، وَبَعْضٌ يَسُوءُ بَعْضَ النَّاسِ ذِكْرُهُ، وَبَعْضُ لَمْ الْحَدِيثُ بِهِ، وَبَعْضٌ يَسُوءُ بَعْضَ النَّاسِ ذِكْرُهُ، وَبَعْضُ لَمْ يُقِرَّ لَنَا الْبَكَّائِيُّ بِرِوَايَتِهِ، وَمُسْتَقْصِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا سُوى ذَلِكَ مِنْهُ بِمَبْلَغِ الرِّوَايَةِ لَهُ، وَالْعِلْمِ بِهِ.

سِيَاقَةُ النَّسَبِ مِنْ وَلَدِ إسماعيل عليه السلام

: (أَوْلَادُ إِسماعيل عليه السلام وَنَسَبُ أُمِّهِمْ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ قَالَ: وَلَدَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبراهيم عليه السلام اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا: وَكَانَ أَكْبَرَهُمْ، نَابِتًا، وَكَانَ أَكْبَرَهُمْ،

[۱] فِي أَهنا: «الفخشذ» . (رَاجع الْحَاشِيَة رِقم ٣ ص ٣ من هَذَا الْجُزْء) . (رَاجع الْحَاشِيَة رقم ٧ ص ٣ من هَذَا الْجُزْء) . جـ 1 (ص: ٥)

وقَيْذَرُ [۱] ، وَأَذْبُلَ [۲] ، وَمُبِشًّا [۳] ، وَمِسْمَعًا، وَمَاشِي [٤] ، وَدِمَّا [٥] ، وَأَذَرُ [٦] ، وَطَيْمًا [٧] ، وَيَطُورَ [٨] ، وَنَبِشَ [٩] ، وقَيْدُما [١٠] . وَأُمُّهُمْ (رَعْلَةُ) [١١] بِنْتُ مُضَاضِ بْنِ عَمْرِو الْجُرْهُمِيُّ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: مِضَاضَ . وَجُرْهُمُ بْنُ قَحْطَانَ، وَقَحْطَانُ أَبُو الْيَمَنِ كَلهَا، وَإِلَيْهِ تَجْتَمِع نَسَبُهَا - ابْنُ عَامِرِ بْنِ شالَخِ بْنِ أَرْفَحْشَذَ بْنِ وَإِلَيْهِ تَجْتَمِع نَسَبُهَا - ابْنُ عَامِرِ بْنِ شالَخِ بْنِ أَرْفَحْشَذَ بْنِ وَإِلَيْهِ تَجْتَمِع نَسَبُهَا - ابْنُ عَامِرِ بْنِ شالَخِ بْنِ أَرْفَحْشَذَ بْنِ

سَامِ بْنِ نُوحٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: جُرْهُمُ بْنُ يَقْطَنَ بْنِ عَيْبَرِ بْنِ شَالَخٍ. و (يَقْطَنُ هُوَ) [١٢] قَحْطَانُ بْنُ عَيْبَرِ بْنِ شَالَخٍ.

## (عُمْرُ إسماعيل عليه السلام وَمَدْفِئُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ عُمْرُ إِسْمَاعِيلَ- فِيمَا يذكرُونَ مَاتَةُ سَنَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ مَاتَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ، وَدُفِنَ فِي الْحِجْرِ [١٣] مَعَ أُمِّهِ هَاجَرَ، رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَدُفِنَ فِي الْحِجْرِ [١٣] مَعَ أُمِّهِ هَاجَرَ، رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى

[۱] كَذَا فِي أَ، وَيُقَالَ فِيهِ: «قيذار» أَيْضا (رَاجع أَنْسَاب الْعَرَب، وأصول الأحساب) . وَفِي مـْ:

«قيدر» . وَفِي الطَّبَرِيّ، والمعارِفِ: «قيدارِ» (بِالدَّالَ

الْمُهْمِلَة فِي الرِّوَايَتَيْنِ) .

[۲] فِي الطَّبَرِيِّ وأنساب الْعَرَب: «أدبيل» . وَيُقَال فِيهِ: «أدبال» أَيْضا.

[٣] كَذَا فِي أوالطبري، وأنسابِ الْعَرَبِ. وَفِي م: «منشا»

. وَفِي أَصُول الأحساّب: «مشا» .

[٤] فِي الطَّبَرِيِّ: «ماسَّى» بِالسِّين الْمُهْملَة.

[٥] وَيُقَالِ قِيهِ: «دَمَّار» (رَاجَع أَنْسَابُ الْعَرَب).

[٦] فِي أَنْسَابِ الْعَرَبِ: «أُدر» (بِالدَّالِ الْمُهْملَة).

[٧] كَذَا فِي أَ، وَهُوَ بِكَسْرِ الطَّاءِ الْمُهْملَةِ وَفتحَهَا وَإِسْكَانِ الْيَاءِ. وَفِي أُصُولِ الأحساب: «تيما» (بِفَتْحِ التَّاء

الياء وَقِي اطول الاحساب البيعا البيعا العام وَقَيده الدارقطنيّ: «ظمياء» (بالظاء

الْمُعْجَمَة وَتَقْدِيمِ الْمِيمِ ممدودا) . وَأَفِي الطَّبَرِيِّ. «طما»

. وَفِي م. «ظيما» .

[٨] كَذَا فِي أُوأُصُولُ الأُحسابِ. وَفِي م «تَطُورًا» (بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةُ الْفُوْقِيَّةُ) . وَفِي الطَّبَرِيِّ:

«طور». وَفِي أَنْسَابِ الْعَرَبِ: «قطور». وَفِي أَنْسَابِ الْعَرَبِ: «قطور». وَفِي أَنْ وَفِي مَ، رَ: «نيش» (بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ السَّحْتِيَّة). وَفِي الطَّبَرِيِّ: «نَفِيسٍ». وَفِي أَصُولِ التَّحْتِيَّة). وَفِي الطَّبَرِيِّ وأنسابِ الْعَرَبِ: «فنس». الأحسابِ: «يافيش». وَفِي الشَّمْنِ وأنسابِ الْعَرَبِ: «قيدمان». [١١] زِيَادَة عَن أَ. والذي فِي الرَّوْضِ الْأَنف أَن أُمّهم اسْمها السيدة، وَأَنه كَانَ لإسماعيل امْرِأَة سواها من جرهم اسْمها جداء بنت سعد، وَهِي الَّتِي أمره أبوه بتطليقها، ثمَّ تزوج أُخْرَى اسْمها: سامة بنت مهلهل، وقيل عَاتِكَة. وقيل عَاتِكَة. [١٢] زِيَادَة يقتضيها السِّيَاق. [١٣] الْحجر (بِالْكَسْرِ ثمَّ السِّكُونِ وَرَاءٍ): حجر الْكَعْبَة،

الْحجر (بِالْكَسْرِ ثُمَّ السَّكُونَ وَرَاء): حجر الْكَعْبَة، هُوَ مَا تركت قُرَيْش فِي بنائها مِن أساس إِبْرَاهِيم ، وحجرت على الْمَوَاضِع ليعلم أنه من الْكَعْبَة فَسمى حجرا لذَلِك، لَكِن فِيهِ زِيَادَة على مَا فِي الْبَيْت، وَقد كَانَ ابْن الزبير أدخله فِي الْكَعْبَة حِينِ بناها، فَلَمَّا هدم الْحجَّاج بناءه، رده إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة.

جـ **1** (ص: ۲)

# (مَوْطِنُ هَاجَرَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَقُولُ الْعَرَبُ: هَاجَرَ وَآجَرَ فَيُبْدِلُونَ الْأَلِفَ قَالُوا: مِنْ الْهَاءِ كَمَا قَالُوا:

هَرَاقَ الْمَاءَ، وَأَرَاقَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ. وَهَاجَرُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ.

# (وَصَاةُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ بِأَهْلِ مِصْرَ وَسَبَبُ ذَلِكَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ [١] أَنَّ رسول الله صلى لَهِيعَةَ [١] ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ [٢] أَنَّ رسول الله صلى

الله عليه وسلم، قَالَ: اللَّهَ اللَّهَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَهْلِ الْمَدَرَةِ السَّوْدَاءِ السُّحْمِ الْجِعَادِ [٣] ، فَإِنَّ لَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا. قَالَ عُمَرُ مَوْلَى عُفْرَةَ: نَسَبُهُمْ، أَنَّ أَمَّ إِسْمَاعِيلَ النَّبِيِّ - عَلَيْهُمْ. وَصِهْرُهُمْ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَسَرَّرَ [٤] فِيهمْ.

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: أُمُّ إِسْمَاعِيلَ: هَاجَرُ، مِنْ أُمِّ الْعَرَبِ [٥]، قَرْيَةِ كَانَتْ أَمَامَ الْفَرَمَا [٦]

[۱] ابْن لَهِيعَة (بِفَتْحِ اللَّام وَكسر الْهَاء وَسُكُونِ الْيَاء الْمُثَنَّاة من تحتها وَفتحِ الْعين الْمُهْملَة وَبعدها هَاء سَاكِنة): هُوَ أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن لَهِيعَة بن عقبَة بن لَهِيعَة الحضرميّ الغافقي الْمصْرِيّ، كَانَ مكثرا من الحَدِيث وَالْأَخْبَارِ وَالرِّوايَة، وَكَانَ أَبُو جَعْفَر الْمَنْصُور من الحَدِيث وَالْأَخْبَارِ وَالرِّوايَة، وَكَانَ أَبُو جَعْفَر الْمَنْصُور من الحَدِيث وَالْأَخْبَارِ وَالرِّوايَة، وَكَانَ أَبُو جَعْفَر الْمَنْصُور قد ولاه الْقَضَاء بِمصْر في مستهل سنة خمس وَخمسين وَمِائَة، وَهُو أول قَاض ولى بِمصْر من قبل الْخَلِيفَة، وَكَانَ أول قاض حضر لنظر الْهلال فِي وَسِتِّينَ وَمِائَة، وَكَانَ أول قاض حضر لنظر الْهلال فِي شهر ربيع الأول سنة أربع وَسِعين وَمِائَة. وقيل أُربع وَسبعين، وَكَانَ عمره إحْدَى وَثَمَانِينَ سنة، وَكَانَ مولده سنة سبع وَتِسْعين (رَاجع ابْن خلكان). ألسِّيرة وَالرَّوْض الصَّديق رضى الله عَنهُ. (رَاجع شرح السِّيرَة وَالرَّوْض الْنُف). الطَّديق رضى الله عَنهُ. (رَاجع شرح السِّيرَة وَالرَّوْض الْنُف).

[٣] المدرة (هُنَا): الْبَلدة، والسحم: السود، واحدهم: أسحم وسحماء. والجعاد: الَّذين فِي شعرهم تكسير. [٤] يُقَال: تسرر الرجل وتسرى: إِذا اتخذ أمة لفراشه. [٥] وَيُقَال فِيهَا «أم العريك» ، كَمَا يُقَال إِنَّهَا من قَرْيَة

يُقَال لَهَا «ياق» عِنْد أم دنين. (رَاجِع مُعْجِم الْبلدَانِ).
[7] الفرما أو الطينة (siravAuoesuelP) مَدِينَة بِمصْر من شَرق، تبعد عن سَاحل بَحر الرّوم بِقدر ميلين، كَانَ لَهَا ميناء عَامر، ويصل إليها فرع من النيل مُسمّى باسمها اليوناني (بيلوزة) أي الطينة، وَكَانَت فِي زمن الفراعنة حصن مصر من جِهة الشرق، وَلذَلِك وَقعت بها الفراعنة حصن مصر من جِهة الشرق، وَلذَلِك وَقعت بها جملة وقائع حربية فِي جَمِيع أزمنة التَّارِيخ الْمصْرِيّ، وتعرف الْآن بتل الفرما، وَيُقَال: إن فِيهَا قبر أم ولد بطليموس القلوذي (eemelotPedualC) الفلكي المُشهُور، صَاحب كتاب المجسطي، من أهل القرن الثَّانِي من الميلاد. (رَاجِع فهرست المعجم الجغرافي الثَّمين بك واصف) .

مِنْ مِصْرَ. وَأُمُّ إِبْرَاهِيمَ: مَارِيَةُ [١] سُرِّيَةُ النَّبِيِّ، وَاللَّهِ الْبَيْ الْكِيَّةِ النَّهِ الْمُقَوْقِسُ مِنْ حَفْنِ [٢] مِنْ كُورَةِ أَنْصِنا [٣] . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ السُّلَمِيَّ حَدَّتَهُ أَنَّ رسول الله بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ السُّلَمِيَّ حَدَّتَهُ أَنَّ رسول الله عليه وسلم، قَالَ: وَاللَّهُ عَلْمُ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَلَا الْأَعْرِيِّ : مَا الرَّحِمُ الَّتِي وَرَحِمًا. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ: مَا الرَّحِمُ الَّتِي وَرَحِمًا. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ: مَا الرَّحِمُ الَّتِي وَرَحِمًا. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ: مَا الرَّحِمُ الَّتِي وَرَحِمًا لَيْ اللهِ لَهُمْ؟ فَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ مُنِ مُسْلِمَ الزَّهْرِيِّ: مَا الرَّحِمُ الْتِي كَعْبِ وَلَيْ مَا اللَّهِ لَهُمْ؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ مُنْ مُسْلِمَ الزَّهُ مِنْ أَمُ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ وَلَيْ اللَّهِ لَهُمْ؟ فَقَالَ: كَانَتْ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ.

: (أَصْلُ الْعَرَبِ)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَالْعَرَبُ كُلُّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

وَقَحْطَانَ وَبَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَقُولُ: قَحْطَانُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَيَقُولُ: إِسْمَاعِيلُ أَبُو الْعَرَبِ كُلِّهَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَاد بن عوض بْنُ إِرَمِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، وَثَمُودُ وَجُدَيْسٌ ابْنَا عَابِرِ [٤] بْنِ إِرَمِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، وطَسْمُ وَعِمْلَاقُ وَأُمَيْمُ بَنُو لَاوِذْ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ: عَرَبٌ كُلُّهُمْ. فَوَلَدَ نَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: يَشْجُبَ بْنَ نَابِتٍ، فَوَلَدَ يَشْجُبُ: يَعْرُبَ، فَولَدَ يَعْرُبُ: تَيْرَحَ بْنَ يَعْرُبَ، فَولَدَ تَيْرَحَ بْنَ يَعْرُبَ، فَولَدَ تَيْرَحَ بْنَ يَعْرُبُ.

[۱] هِيَ مَارِيَة بنت شَمْعُون (والمارية بتَخْفِيف الْيَاء: الْبَقَرَة الْفتية. وبالتشديد: الملساء، فَيُقَال: قطاة مَارِيَة، أي ملساء). وَسبب إهدائها إِلَى النَّبِي أَنه شَلَّهُ أرسل إِلَى الْمُقَوْقس (واسْمه جريج ابْن ميناء) حَاطِب بن أبى بلتعة، وجبرا مولى أبى رهم الغفاري، فقارب الْمُقَوْقس الْإِسْلَام، وَأَهْدى مَعَهُمَا إِلَى النَّبِي اللَّهِ أَيْضا بغلته، الَّتِي يُقَالِ لَهَا دُلْدُل، ومارية، كَمَا أَهْدى إِلَيْهِ أَيْضا قدحا من قَوَارِير، فَكَانَ النَّبِي اللَّهِ يَسْرِب فِيهِ (عَن قدحا من قَوَارِير، فَكَانَ النَّبِي اللَّهُ يَسْرِب فِيهِ (عَن

[۲] حفن: قَرْيَة من قرى الصَّعِيد، وَقيل: نَاحيَة من نواحي مصر، وَفِي الحَدِيث: أَهْدى الْمُقَوْقس إِلَى النَّبِي نواحي مصر، وَفِي الحَدِيث: أَهْدى الْمُقَوْقس إِلَى النَّبِي عَلَى مَارِيَة من حفن من رستاق أنصنا، وكلم الْحسن بن على رضى الله عَنهُ مُعَاوِيَة لأهل حفن، فَوضع عَنْهُم خراج الأَرْض.

[٣] أنصنا (بِالْفَتْح ثمَّ السِّكُون وَكسر الصَّاد الْمُهْملَة وَبعدهَا النُّون مَقْصُورا): مَدِينَة من نواحي الصَّعِيد على شرقى النِّيل، وَيُقَال إِنَّهَا كَانَت مَدِينَة السَّحَرَة ينْسب إلَيْهَا كثير من أهل الْعلم، مِنْهُم: أَبُو طَاهِر الْحُسَيْن ابْن أَدْمد بن سُلَيْمَان بن هَاشم الأنصناوي الْمَعْرُوف أَحْمد بن سُلَيْمَان بن هَاشم الأنصناوي الْمَعْرُوف

بالطبري. . «عاثر» : جـ 1 (ص: ۸)

نَاحُورَ بْنَ تَيْرَحَ، فَوَلَدَ نَاحُورُ: مُقَوِّمَ بْنَ نَاحُورٍ: أُدَدَ بْنَ مَقوّم: فولد مُقَوِّمٍ: فَوَلَدَ أُدَدُ: عَدْنَانَ بْنَ أُدَدَ [١] . قَالَ مقوّم: فولد مُقَوِّمٍ: فَوَلَدَ أُدَدُ: عَدْنَانَ بْنَ أُدِّ. ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَدْنَانُ بْنُ أُدِّ.

## (أُولَادُ عَدْنَانَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَمِنْ عَدْنَانَ تَفَرَّقَتْ الْقَبَائِلُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبراهيم عليه السلام، فَوَلَدَ عَدْنَانُ رَجُلَيْنِ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ، وَعَكَّ بْنَ عَدْنَانَ، وَعَكَّ بْنَ عَدْنَانَ

#### (مَوْطِنُ عَكً) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَصَارَتْ عَكُّ فِي دَارِ الْيَمَنِ، وَذَلِكَ أَنَّ عَكَّا تَزَوَّجَ فِي الْأَشْعَرِيِّينَ فَأَقَامَ فِيهِمْ، فَصَارَتْ الدَّارُ وَاللَّغَةُ وَاحِدَةً، وَالْأَشْعَرِيُّونَ بَنُو أَشْعَرَ بْنِ نَبْتِ بْنِ أَدَدَ بْنِ وَاللَّغَةُ وَاحِدَةً، وَالْأَشْعَرِيُّونَ بَنُو أَشْعَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَرِيبٍ [٤] بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ يَشْجُبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ ابْن سَبَأ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ يَشْجُبَ بْنِ وَيُقَالُ: أَشْعَرُ [٥] : نَبْتُ بْنُ أَدَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ فَمُولِ أَنْ وَيُقَالُ: أَشْعَرُ [٥] : نَبْتُ بْنُ أَدَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ السَّعَرُ: ابْنُ أَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَعْدُبَ وَيُقَالُ أَشْعَرُ: ابْنُ [٦] سَبَأ بْنِ يَشْجُبَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ، لِعَبَّاسِ بْنِ هَمْدِنِ فَلُولِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ وَأَنْ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَة بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عَكْرِمَة بْنِ مَنْ مُنْ بْنِ مَنْمُورِ بْنِ عَكْرِمَة بْنِ مَنْمُورِ بْنِ عِكْرِمَة بْنِ مَضَوَةً بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدً بْنِ مَضَوَةً بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدً بْنِ مَضَوَ بَنِ فَانَ، يَفْخَرُ بِعَكَ عَنْانَ، يَفْخَرُ بِعَكَ: خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزِ نِزَارِ بْنِ مَعَدً بْنِ عَنْانَ، يَفْخَرُ بِعَكَ:

<sup>[</sup>۱] بعد مَا سَاق ابْن قُتَيْبَة فِي كِتَابِه «المعارف» هَذِه

السلسلة، مُتَّفقا فِيهَا مَعَ مَا هُنَا إِلَّا فِي الْقَلِيل، سَاق رَأيا آخر فِي نسب عدنان يخْتَلف عَن هَذَا، وينتهى إِلَى قيدار بن إِسْمَاعِيل بَدَلا من نابت، وَهَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ الجواني فِي كِتَابه «أَصُول الأحساب» ، وَالْإِمَام مُحَمَّد الجواني فِي كِتَابه «رَوْضَة الْأَلْبَاب» .

دُا وَيُقَالَ فِيهِ: زند (بالنُّونَ) كَمَا يُقَالَ إِنَّه هُوَ الهميسع. (رَاجع الرَّوْضِ الْأنف).

[٣] كَذَا فِي أَ، وَهِي الرِّوَايَة الَّتِي اتَّفقت عَلَيْهَا المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا، وَفِي م: مهسع، وَلم نجد مرجعا يُؤَيّد الَّتِي بَين أَيْدِينَا، وَفِي م: مهسع بِفَتْح الْهَاء على وزن السميدع، هَذِه الرِّوَايَة. والهميسع بِفَتْح الْهَاء على وزن السميدع، وَبَعض النسابين يرويهِ بِالضَّمِّ، وَالصَّوَابِ الْفَتْح. (رَاجع وَبَعض النسابين يرويهِ بِالضَّمِّ، وَالصَّوَابِ الْفَتْح. (رَاجع أَصُول الأحساب).

[٤] الَّذي فِي أَصُولِ الأحسابِ: «يشجب بن عريب». [٥] كَذَا فِي أَ. وَهَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ الجواني فِي كِتَابه أَصُولِ الأحسابِ، وَقد ذكر أَن أَوْلاد أدد هم: مَالك (مذْحج) وأشعر (نبت) وطين (جلهمة) وَمرَّة. وَفِي م، ر: أشعر بن نبت، وَالظَّاهِر أن كلمة «بن» مقحمة.

[٦] فِي أَصُول الأحساب: أَن هَذَا رأى الصِّحَاح، وَأَنه رأى خاطئ. جـ 1 (ص: ٩)

وَعَكُّ بْنُ عَدْنَانَ الَّذِينَ تَلَقَّبُوا [١] ... بِغَسَّانِ حَتَّى طُرِّدُوا كُلُّ مَطْرِدِ كُلُّ مَطْرِدِ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَغَسَّانُ: مَاءٌ بِسَدِّ مَأْرِبَ [٢] بِالْيَمَنِ، كَانَ شِرْبًا لِوَلَدِ مَازِنٍ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ فَسُمُّوا بِالْيَمَنِ، كَانَ شِرْبًا لِوَلَدِ مَازِنٍ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغُوْثِ فَسُمُّوا بِهِ، وَيُقَالُ: غَسَّانُ: مَاءٌ بِالْمُشَلِّ [٣] قَرِيبٌ مِنْ الْجُحْفَةِ بِهِ، وَيُقَالُ: عَسَّانُ: مَاءٌ بِالْمُشَلِ [٥] فَسُمُّوا بِهِ قَبَائِلُ مِنْ وَلَدِ

مَازِنِ بْنِ الْأَسْدِ [٦] ابْنِ الْغَوْثِ بْنِ نَبْتِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ ابْنِ قَحْطَانَ قَالَ خَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُ - وَالْأَنْصَارُ بَنُو الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، ابْنَيْ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ وَالْخَرْرَجِ، ابْنَيْ حَارِثَة بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ مَازِنِ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ حَارِثَة بن أَمْرِي الْقَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ مَازِنِ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ وَالْغَوْثِ: الْغَوْثِ:

[۱] كَذَا فِي أَصُولِ الأحسابِ. وَفِي الأَصْلِ: «تلعبوا». [۲] قَالَ المرحوم أَمِين بك واصف فِي كِتَابه فهرست المعجم الجغرافي: «سبأ» أَو مأرب، أَو مارب من غير همز، (وَهُوَ الصَّحِيح فِيهِ): مَدِينَة كَانَت بِقرب موقع صنعاء الْيمن، بناها عبد شمس بن يشجب من مُلُوك حمير، وَهُوَ الَّذي بني أَيْضا السد الْكَبِيرِ لتخزين مياه الأمطارِ. وانفجر يَوْمًا فَكَانَ الْغَرق الشهير الْمَعْرُوف بسيل العرم، وَتَفَرَّقَتْ على أَثَره قبائل بني قحطان، فَكَانَ مِنْهُم أهل الْحيرَة على الْفُرَات، وَأهل غَسَّان ببادية فَكَانَ مِنْهُم أهل الْحيرَة على الْفُرَات، وَأهل غَسَّان السد بَاقِيَة.

وَقَالَ فِي مَوضِع آخر:

«لما تفرق بَنو قحطان بعد سيل العرم رَّحل آل جَفْنَة من الْيمن، والأزد من بنى كهلان، إلى الشَّام، ونزلوا بِمَاء يُقَالِ لَهُ غَسَّان، فسموا بِهِ، وَأَقَامُوا ببادية الشَّام، وتزاحموا مَعَ سليح، فغلبوهم على أمرهم، وأخرجوهم من دِيَارهم، وَبقِي الغساسنة ملوكا بِالشَّام أكثر من أرْبَعمِائَة سنة، وأولهم جَفْنَة بن عَمْرو بن ثَعْلَبَة، وَآخرهم جبلة السَّادِس ابْن الْأَيْهَم، وَصَاحب الحَدِيث الْمَشْهُور مَعَ عمر بن الْخطاب فِي إِسْلَامه وتنصره وفراره إلى الرّوم، وقد سقنا الرأيين هُنَا لما بَينهما من خلاف. وقد سقنا الرأيين هُنَا لما بَينهما من خلاف. [٣] المشلل (بالضَّمِّ ثمَّ الْفَتْح وَفتح اللَّام أَيْضا): جبل

وَرَاء عزور (وَاد قريب من الْمَدِينَة) يَهْبِط مِنْهُ إِلَى قديد من نَاحيَة الْبَحْرِ. قَالَ العرجي: أَلا قل لمن أَمْسَى بِمَكَّة قاطنا ... وَمن جَاءَ من عمق ونقب المشلل دعوا الْحَج لَا تستهلكوا نفقاتكم ... فَمَا حج هَذَا الْعَام بالمتقبل (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ لياقوت، ومعجم مَا استعجم للبكري). [٤] الْجِحْفَة (بالضَّمِّ ثمَّ السِّكُونِ وَالْفَاءِ) : قَرْيَة كَاِنَت كَبِيرَة ذَات مِنْبَر على طَرِيقِ الْمَدِينَة من مَكَّة على أربع مراحل، وَهِي مِيقَات أهل مصر وَالشَّام إِن لم يمروا على الْمَدِينَة، فَإِن مروا بالْمَدِينَةِ فميقاتهم ذُو الحليفة، وَكَانَ اسْمِهَا مهيعةِ، وَإِنَّمَا سميت الْجِحْفَة لِأَن السَّيْلِ اجتحفها وَحمل أهلهَا فِي بعض الأعوام، وَهِي الْآن خرّاب. (عَن مُعْجم الْبلدّان). [٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي مِ، ر: « ... شربوا مِنْهُ تحزَبوا

[٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي مِ، ر: ﴿ ... شربوا مِنْهُ تحزَبوا فسموا بِهِ ... إِلَخِ» وَالظَّاهِر أَن كلمة تحزبوا مقحمة. [٦] وَيُقَالَ فِيهِ الأَرْد أَيْضاً.

جـ 1 (ص: ١٠)

إِمَّا سَأَلْتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجُبٌ ... الْأَسْدُ نِسْبَتُنَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ غَسَّانُ غَسَّانُ عُسَّانُ عُسَّانُ مُ

[١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

فَقَالَتْ الْيَمَنُ: وَبَعْضُ عَكِّ، وَهُمْ الَّذِينَ بِخُرَاسَانَ مِنْهُمْ، عَكُّ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ [٢] ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ [٢] ، وَيُقَالُ: عُدْثَانَ [٣] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [٤] بْنِ الْأَسْدِ ابْنِ الْغَوْثِ.

# (أُوْلَادُ مَعَدًّ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ مَعَدُّ بْنُ عَدْنَانَ [٥] أَرْبَعَةَ نَفَرِ: وَزَارَ بْنَ مَعَدِّ، وَقُضَاعَةَ ابْن مَعَدِّ، وَكَانَ قُضَاعَةُ بِكْرَ [٦] مَعَدِّ الَّذِي بِهِ يُكَنَّى فِيمَا يَزْعُمُونَ، وقُنُصُ بْنَ مَعَدِّ، وَإِيَادَ بْنَ مَعَدِّ الَّذِي بِهِ يُكَنَّى فِيمَا يَزْعُمُونَ، وقُنُصُ بْنَ مَعَدِّ وَإِيَادَ بْنَ مَعَدِّ بْنِ سَيَا وَكَانَ اسْمُ سَبَأَ فَأَمَّا قُضَاعَةُ فَتَيَامَنَتْ إلَى حِمْيَرِ بْنِ سَيَا وَكَانَ اسْمُ سَبَأَ فَأَمَّا قُصَاعَةُ مَنْ سَبَى فِي عَبْدَ شَمْسٍ، وَإِنَّمَا سُمِّي سَبَأَ، لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَبَى فِي الْعَرْبِ بْنِ قَحْطَانَ الْمَ عَرْبَ بْنِ قَحْطَانَ الْمَ يَشْجُبَ [٧] بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ الْمَ مَنْ سَبَى فِي الْمَانِ اللّهَ الْمَانِ اللّهَ الْمَانِ اللّهَ الْمَانِ اللّهَ اللّهَ الْمَانِ اللّهَ الْمَانِ اللّهَ الْمَانِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### (قُضَاعَةُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَقَالَتْ الْيَمَنُ وَقُضَاعَةُ: قُضَاعَةُ بْنُ مَالِّكِ فَالَ ابْنُ حِمْيَرَ [٨] . وَقَالَ

[١] وَقبل هَذَا الْبَيْت:

يَا أُخْت آل فراس إِنَّنِي رجل ... مَن مُعشر لَهُمْ فِي الْخُت آل فراس إِنَّنِي رجل اللهِ مُنيان

رَيْد: وَبِهَذَا قَالَ ابْن قُتَيْبَة فِي كِتَابِه المعارف، وَابْن دُرَيْد: فِي الْإِشْتِقَاق، والجواني: فِي أَصُول الأحساب. [٣] كَذَا فِي أَ. وَقد نَقله الجواني أَيْضا فِي أَصُول الأحساب عَن الْأَفْطَس الطرابلسي النسابة بعد مَا سَاق الأحساب عَن الْأَفْطَس الطرابلسي النسابة بعد مَا سَاق الرأى الأول، وَفِي م، ر «عدنان» بالنُّون. [٤] فِي الأَصْل: «عدثان (عدنان) بن الديث بن عبد الله إلَخ». وَالظَّاهِر أَن كلمة «بن الديث» مقحمة، فَكل

الَّذين عرضوا لعك بن عدنان الَّذين فِي الأزد من النسابة الدين عرضوا لعك بن عدنان الَّذين فِي الأزد من النسابة المرذكرُول في ذيبهم غير الرأسي السَّارة بن

لم يذكرُوا فِي نسبهم غير الرأيين السَّابِقينـ [٥] لَا خلاف بَين النسابين فِي أَن نزار هُوَ ابْن معد، وَأما

سَائِر ولد معد فَمْختلف فيهم، وَفِي عَددهمْ. وَلَا عَددهمْ. [٦] الْبكر: أول ولد الرجل، وَأَبوهُ بكر، والثني: وَلَده الثَّالِي، وَأَبوهُ ثنى، وَالثَّالِث: وَلَده الثَّالِث، وَلَا يُقَالَ للْأَب

ثلث، كَمَا لَا يُقَالَ بعد الثَّالِث شَيْء من هَذَا. [۷] فِي الأَصْل: «ابْن يعرب بن يشجب» . والتصويب عَن شرح السِّيرَة. [۸] يخْتَلف النسابون- كَمَا رَأَيْت- فِي نسب قضاعة، فَمنهمْ من جعله فِي معد، وَمِنْهُم من نسبه إِلَى مَالك بن حمير، وقد سَاق الْمُؤلف قَولِ ابْن مرّة سندا للرأى الثَّانِي، وَمِمَّا يحْتَج بِهِ أَصْحَابِ الرأى الأول، قَول زُهَيْر: [۸] (ص: ۱۱)

عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ [١] الْجُهَنِيُّ، وَجُهَيْنَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ الْجُهَاعِةُ:

سَوْدِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَافِ [٢] ابْنِ قُضَاعَةَ بْنَ مَالِكِ
نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الْأَزْهَرَ [٣] ... قُضَاعَةَ بْنَ مَالِكِ
بْنِ حِمْيَرٍ [٤]
النَّسَبِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ ... فِي الْحَجَرِ الْمَنْقُوشِ
النَّسَبِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ ... فِي الْحَجَرِ الْمَنْقُوشِ
النَّسَبِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ ... فِي الْحَجَرِ الْمَنْقُوشِ
الْمِنْبَرِ

(قُنُصُ بْنُ مِعَدِّ، وَنَسَبُ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَّا قُنُصُ بْنُ مَعَدِّ فَهَلَكَتُ بَقِيَّتُهُمْ وَالْمُنْذِرِ فِيمَا يَزْعُمُ نُسَّابُ مَعَدِّ وَكَانَ مِنْهُمْ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا يَزْعُمُ نُسَّابُ مَعَدِّ وَكَانَ مِنْهُمْ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا يَرْعُمُ لَكُ الْحِيرَةِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ: أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ كَانَ مِنْ وَلَدِ قُنُصِ بْنِ شِهَامٍ: وَيُقَالُ: قَنَصَ. قُلُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ بَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَنَّهُ بَنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ:

قضاعية أَو أُخْتهَا مضرية ... يحرق فِي حافاتها الْحَطب الجزل الْحَطب الجزل فَفِيهِ أَن قضاعة وَمُضر أُخُوان، كَمَا يحتجون بأشعار كَثِيرَة للبيد وَغَيره. وللكميت يُعَاتب قضاعة على

انتسابهم إلَى الْيمن:

علام نزلتم من غير فقر ... وَلَا ضراء منزلَة الْحميل

(والحميل: المسبى، لِأَنَّهُ يحمل من بلد إِلَى بلد) وَإِذَا عَرَفْنَا أَنِ امْرَأَة مَالكَ بن حمير- وَاسْمهَا عكبرة- آمت مِنْهُ وَهِي ترْضع قضاعة، فَتَزَوجهَا معد، فَتَبَنَّاهُ وتكنى بِهِ، وَهَذَا كثير فِي الْعَرَب- فقد نسب بنو عبد مَنَاة بن كَنَانَة إِلَى على بن مَسْعُود بن مَازِن بن الذِّئْب الْأَسدي، لِأَنَّهُ كَانَ حاضن أبيهِم وَزوج أمّهم- إِذَا عرفنَا هَذَا استطعنا أَن نَعْرِف السِّر فِي اخْتِلَاف النسابين، وَأَن للرأيين نَصِيبا من الصِّحَة.

وَله عَنهُ حديثان أَبَا مرّة، وَهُوَ من أُصْحَاب رَسُول الله ﷺ، وَله عَنهُ حديثان أَحدهمَا فِي أَعْلَام النُّبُوَّة، وَالْآخر: «من وله أمر النَّاس فسد بَابه دون ذوى الْحَاجة والخلة والمسكنة، سد الله بَابه دون حَاجته وَخلته ومسكنته يَوْم الْقيَامَة».

تَرَا مَا يَجُورُ فِي «الحاف» قطع الْهمزَة وَكُسرَهَا، كَأَنَّهُ سمى بمصدر ألحف، وَيجوز أَن يكون اسْم الْفَاعِل من

حفی یحفی۔

رَّا الهجان: الْكَرِيم، والأزهر: الْمَشْهُور. [٣] الهجان: الرجز: [٤] أول هَذَا الرجز:

يَا أَيهَا الدَّاعِي ادعنا وَابْشَرْ ... وَكن قضاَعيا وَلَا تنزر [٥] هَذَا الشَّطْرِ الْأَخيرِ سَاقِط فِي أَ. وَيُقَالِ إِن هَذَا

الشّعْر لأفلح بن اليعبوب. (رَاجع الرَّوْض الْأنف للسهيلى). -جـ 1 (ص: ١٢)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنه حِينَ أَتِيَ بِسَيْفِ النَّعْمَانِ [١] بْنِ الْمُنْذِرِ، دَعَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ - وَكَانَ جُبَيْرُ مِنْ أَنْسَبِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيٍّ - وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَخَذْتُ قُرَيْشِ وَلِلْعَرَبِ قَاطِبَةً، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَخَذْتُ النَّسَبَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّديقُ أَنْسَبَ الْعَرَبِ - فَسَلَّحَهُ [٢] إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ مِنْ مَعَدِّ [٤] مِمَّنْ كَانَ يَا جُبَيْرُ، النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ؟ فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَشْلَاءِ [٣] قُنُصِ بْنِ مَعَدِّ [٤] . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا سَائِرُ الْعَرَبِ فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ وَلَدِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيُ وَلَدِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيُ ذَلِكَ كَانَ ذَلْكَ كَانَ فَلْكُمْ أَيْ فَلَلُه أَعْلَمُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ ذَلْكَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ ذَلْكَ كَانَ لَكُونَ مِنْ وَلَدِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ لَكْ كَانَ كُونَ لَنْ كُونَ كَانَ كَانَ

# (نَسَبُ لَخْمِ بْن عَدِيٍّ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: لَخْمُ: ابْنُ عَدِيِّ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ أَدُدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ هُمَيْسِعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَرِيبِ بْنِ يَشْجُبَ أُدَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأٍ، وَيُقَالُ: لَخْمُ: ابْنُ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَبَأٍ، وَيُقَالُ: رَبِيعَةٍ بْنُ نَصْرِ لَخْمُ: ابْنُ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَبَأٍ، وَيُقَالُ: رَبِيعَةٍ بْنُ نَصْرِ

لَحَمَّ ۚ ابْنُ عَدِيُّ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَبَا، وَيَقَالَ ۚ رَبِيعَهُ بَنْ نَصَرِ [٥] بْنِ أَبِي حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، وَكَانَ تَخَلَّفَ بِالْيَمَنِ. بَعْدَ خُرُوجِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ الْيَمَنِ.

[۱] وَكَانَ ذَلِك حِينِ افتتحت الْمَدَائِنِ، وَكَانَت بِهَا حرائب كَسْرَى وَذَخَائِرِه فَأَخَذَت، وَكَانَ فِيهَا خَمْسَة أسياف لم ير مثلهَا، أُحدهَا هَذَا السَّيْف. (رَاجع الطَّبَرِيِّ). [۲] سلحه إِيَّاه: قَلَّدهُ إِيَّاه، وَجعله سِلَاحاً لَهُ.

[٣] الأشلاء: البقايا. وَكَانَ السَّبَب فِي هَلَاك أَوْلَاد قنص أَنهم لما كَثُرُوا وانتشروا بالحجاز وقعت بَينهم وَبَين أَبِيهِم حَرْب، وتضايقوا فِي الْبِلَاد، وأجدبت بهم الأَرْض، فَسَارُوا نَحْو سَواد الْعرَاق، وَذَلِكَ أَيَّام مُلُوك الطوائف، فَقَاتلهُمْ الأردانيون وَبَعض مُلُوك الطوائف، وأجلوهم عَن السواد، وقتلوهم إلَّا أشلاء لحقت بقبائل الْعَرَب، ودخلوا فيهم، وانتسبوا إِلَيْهِم.

[٤] وَقيلِ إِن النُّعْمَان بِن الْمُنْذِرِ كَاْنَ مِن ولدَّ عَجَمَّ بِنُ قنص، إِلَّا أَن النَّاسِ لَم يدروا مَا عجم، فَجعلُوا مَكَانَهُ لخما، فَقَالُوا: هُوَ مِن لخم. (رَاجع الطَّبَرِيّ). [٥] وَيُقَال: هُوَ نصر بِن مَالك بِن شعوذ بِن مَالك بِن عجم بِن عَمْرو بِن نمارة مِن لخم (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنْف)

ج 1 (ص: ١٣)

وَكَانَ سَبَبُ خُرُوجٍ عَمْرِوِ بْنِ عَامِرٍ مِنْ الْيَمَنِ- فِيمَا حَدَّثَنِى أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ- أَنَّهُ رَأِي جُرَدًا [١] يَحْفِرُ فِي سَدِّ مَأْرِبٍ، الَّذِي كَإِنَ يَتَّحْبِسُ عَلَيْهِمْ الْمَاءَ، فَيُصَرِّفُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا مِنْ أَرْضِهِمْ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلسَّدِّ عَلَى ذَلِكَ، فَاعْتَزَمَ عَلَى النُّقْلَةِ مِنْ الْيَمَنِ، فَكَادَ قَوْمَهُ، فَأَمَرَ أَصْغَرَ وَلَدِهِ إِذًا أَغْلَظَ لَهُ وَلَطَّمَهُ أَنْ يَقُومَ إِلَيْهِ فَيَلْطِمَهُ، فَفَعَلَ ابْنُهُ مَا أُمَرَهُ بِهِ، فَقَالَ عَمْرُو: لَا أُقِيمُ بِبَلِّدِ لَطَمَ وَجْهِِي فِيهِ أَصْغَرُ وَلَدِي، وَعَرَضَ أَمْوَالَهُ. فَقَالَ أَشْرَافُ مِنْ أَشْرَافِ الْيَمَن: اغْتَنِمُوا غَضْبَةَ عَمْرِو، فَاشْتَرَوْا مِنْهُ أَمْوَالِّهُ. وَانْتَقَلَ فِي وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ. وَقَالَتْ الْأَزْدُ: لَا نَتَخَلَّفُ عَنْ عَمَّرِو تَّبن عَامِرٍ، فَبَاعُوا أَمْوَالَهُمْ، وَخَرَجُوا مَعَهُ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِلَّادَ عَكٌّ مُجْتَازِينَ يَرْتَادُونَ الْبُلْدَانَ، فَحَارَبَتْهُمْ عَكُّ، فَكَانَتُ حَرْبُهُمْ سِجَالًا [٢] ـ فَفِي ذَلِكَ قَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ الْبَيْتَ الَّذِي كَتَبْنَا [٣] ـ ثُمُّ ارْتَحَلُوا عَنْهُمْ فَتَفَرَّقُوا فِي الْبُلْدَانِ، فَنَزَّلَ آلُ جَفْنَةَ بْن عَمْرِو بْن عَامِرِ الشَّامَ، وَنَزَّلَتْ الْأَوَّسُ وَالّْخَزَّرَجُ يَتْرِبَّ، وَنَزَلَثُ خُِزَاعَةُ مِّرًا [٤] ، وَنَزَلَتْ أَزْد السّراة السَّرَاةَ [ه] ، وَنَزَلَتْ أَزْدُ عَمَّانَ عُمَانَ عُمَانَ، ثُمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى السَّدِّ السَّيْلَ فَهَدَمَهُ، فَفِيهِ أُنْزَلَ الله تعالى عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَشِمَالٍ، كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ وَشِمَالٍ، كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ، فَأَعْرَضُوا، فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ٣٤: ١٥- ١٦.

<sup>[</sup>۱] الجرذ: الذّكر من الفئران.

[۲] السجال: أَن يغلب هَؤُلَاءِ مرَّة وَهَؤُلَاء مرَّة. وَأَصله من المساجلة فِي الاستقاء، وَهُوَ أَن يخرج المستقى من المساجلة فِي الاستقاء، وَهُو أَن يخرج المستقى من المَاء مثل مَا يخرج صَاحبه.

رَاجِع هَذَا الْبَيْت وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ (فِي أُولِ ص ٩ من [٣] . (فَي أُولِ ص ٩ من هَذَا الْجُزْء)

[٤] مر: هُوَ الَّذي يُقَال لَهُ مر الظهْرَان، وَمر ظهران، وَهُوَ [٤] مرد هُوَ الَّذي يُقَال لَهُ مرحلة من مَكَّة.

[٥] قَالَ الْأَصْمَعِي: الطود: جبل مُشرفَ على عَرَفَةُ ينقاد إلَى صنعاء يُقَال لَهُ السراة، وَإِنَّمَا سمى بذلك لعلوه، يُقَال لَهُ سراة ثَقِيف، ثمَّ سراة فهم وعدوان، ثمَّ سراة يُقَال لَهُ سراة ثقِيف، ثمَّ سراة فهم وعدوان، ثمَّ سراة الأزد. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ).

ج 1 (ص: ١٤)

وَالْعَرِمُ: السَّدُّ، وَاحِدَتُهُ: عَرِمَةٌ، فِيمَا حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً. قَالَ الْأَعْشَى: أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَابَةَ بْنِ عَكَابَةَ بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هِنْبِ بْنِ أَفْصَى بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هِنْبِ بْنِ أَفْصَى بْنِ صَعْدِ. جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدً.

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: أَفْصَى بْنِ دُعْمِيٍّ بَنِ [١] جَدِيلَةَ، وَاسْمُ الْأَعْشَى، مَيْمُونُ بْنُ قَيْسِ بْنِ جَنْدَلِ بْنِ شَرْاحِيلَ بْنِ عَوْفِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ضُبَيْعَةَ بْنِ قَيْسِ ابْن تَعْلَىَةَ:

ثَعْلَىَةَ:

وَفِي ذَاكَ لِلْمُؤْتَسِي أُسْوَةٌ [٢] ... ومارِبُ عَفَّى [٣] عَلَيْهَا الْعَرِمْ الْعَرِمْ

رُخَامٌ بَنَتْهُ لَهُمْ حِمْيرٌ ... إِذَا جَاءَ [٤] مَوَّارُهُ لَمْ يَرِّمْ فَأَرْوَى الزُّرُوعَ وَأَعْنَابَهَا ... عَلَى سَعَةٍ مَاؤُهُمْ إِذْ قُسِمْ فَصَارُوا أَيادي [٥] مَا يقدرُونَ ... مِنْهُ عَلَى شُرْبِ [٦] طِفْل فُطِمْ

وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيَّدَةٍ لَهُـ ۗ

وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيُّ - وَاسْمُ ثَقِيفٍ قَسِيُّ بْنُ مُنْبِّهِ بْنِ عَكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ مُنَبِّهِ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَدْنَانَ: بْنِ مَضْرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ: بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ: مِنْ سُيلِهِ مِنْ سُيلِهِ الْحَاضِرِينَ مَأْرِبَ إِذْ ... يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا الْعَرِمَا

[٧] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ وَتُرْوَى لِلنَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ، وَاسْمُهُ قَيْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدُ بَنِي جَعْدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ وَاسْمُهُ قَيْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدُ بَنِي جَعْدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ رَبِّيعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مَعْمَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ . هَوَازِنَ .

وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، مَنَعَنِي مِنْ اسْتِقْصَائِهِ مَا ذَكَرْتُ مِنْ الإخْتِصَارِ

أَمْرُ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرِ مَلِكِ الْيَمَنِ وَقِصَّةُ شِقٍّ وَسَطِيحٍ الْكَاهِنَيْن مَعَهُ

<sup>[</sup>۱] وعَلى هَذَا الرأى ابْن دُرَيْد فِي كِتَابِه «الِاشْتِقَاق» ـ

<sup>[</sup>۲] المؤتسى: المقتدى. والإسوة (بِالْكَسْرِ وَالضَّم): الاقْتدَاء.

<sup>[</sup>٣] ويروى: «نفى» وَمَعْنَاهَا: نحى.

<sup>[</sup>٤] مواره (بِضَم الْمِيم وَفتحهَا) : تلاّطم مَائه وتموجهً.

<sup>[</sup>٥] أيادي: مُتَفَرّقين. [٦] الشّرْب (بِالضَّمِّ): الْمصدر. و (بِالْكَسْرِ): الْحَظ

والنصيب من المّاءـ

<sup>[</sup>۷] فِي هَذَا الْبَيْت شَاهد على أن العرم هُوَ السد. جـ 1 (ص: ١٥)

# (رُؤْيَا رَبِيعَةَ بْن نَصْرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ نَصْرٍ مَلِكُ الْيَمَنِ بَيْنَ أَضْعَافِ مُلُوكِ التَّبَابِعَةِ، فَرَأَى رُوْيَا هَالَتْهُ، وَفَظِعَ [١] بِهَا فَلَمْ يَدَعْ كَاهِنًا، وَلَا سَاحِرًا، وَلَا عَائِفًا [٢] وَلَا مُنَجِّمًا مِنْ أَهْلٍ مَمْلَكَتِهِ إِلَّا جَمَعَهُ إلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رُوْيَا هَالَتْنِي، وَفَظِعْتُ بِهَا، فَأَخْبِرُونِي بِهَا وَبِتَأْوِيلِهَا، قَالُوا لَهُ لَوْيَا هَالَتْنِي، وَفَظِعْتُ بِهَا، فَأَخْبِرُونِي بِهَا وَبِتَأُويلِهَا، قَالُوا لَهُ لَهُ: أَقْصُصْهَا عَلَيْنَا نُخْبِرُكَ بِتَأْوِيلِهَا، قَالَ: إِنِّي إِنْ لَهُ لَا أَنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْ تَأْوِيلِهَا، فَإِلَى أَنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْ تَأُويلِهَا، فَإِنَّهُ لَا أَنْ أُخْبِرَهُ بِهَا لَهُ أَطْمَئِنَّ إِلَى خَبَرِكُمْ عَنْ تَأُويلِهَا، فَقَالَ لَهُ أَخْبَرُكُمْ بِهَا لَمْ أَطْمَئِنَّ إِلَى خَبَرِكُمْ عَنْ تَأُويلِهَا، فَقَالَ لَهُ يَعْدُ تَأُويلِهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا قَبْلَ أَنْ أُخْبِرَهُ بِهَا. فَقَالَ لَهُ يَعْرِفُ تَأُويلِهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا قَبْلَ أَنْ أُخْبِرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ يَعْرِفُ تَأُويلِهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا قَبْلَ أَنْ أُخِيرِهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ يَعْرِفُ تَأُويلِهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا قَبْلَ أَنْ أُخِيرِهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ لَا مُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ أَنْ أُخِيرِهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ مَعْمِولَا فَلَا لَهُ لَهُ لَيْسَ أُحَدٌ أَعْلَمَ مِنْهُمْ وَلَا لَكُ عَنْ اللَّعْتِ إِلَى غَنْ بَرُويلُهُ هَا وَاللّهُ لَيْسَ أُحَدٌ أَعْلَمَ مِنْهُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ لَكُولُوا لِهُ لَكُمْ مِنْهُمْ اللّهُ لَيْسَ أُحَدُ أَعْلَمَ مِنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ لَكُمْ مِنْهُمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُلِكُ لَيْسَ أُحَدُ الْمُلِكُ عَلْمَ مِنْهُمُ اللّهُ لَا مُنْ عَلْمَ مِنْهُمْ اللّهُ الْمُلْكُ لَكُمْ مِنْهُمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْ اللّهُ عَلْمَ مَا مَلْهُ اللّهُ الْمُؤْمَا الْمُلِكُ لَكُمْ مِنْهُ الْمُلِكُ مُولِلْكُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَا اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### (نَسَبُ سَطِيح وَشِقً):

وَاسْمُ سَطِيحٍ رَبِيعُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مَازِنِ بْنِ ذِئْبِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَازِنِ غَسَانَ. وَشِقٌ: ابْنُ صَعْبِ بْنُ يَشْكُرَ بْنِ رُهْمِ بْنِ أَفْرَكَ بْنِ قَسْرِ وَشِقٌ: ابْنُ صَعْبِ بْنُ يَشْكُرَ بْنِ رُهْمِ بْنِ أَفْرَكَ بْنِ قَسْرِ [٥] بْنِ عَبْقَرَ بْنِ أَنْمَارِ بْنِ نِزَارٍ [٦] ، وَأَنْمَارُ أَبُو بَجِيلَةَ وَخَثْعَمَ.

## (نَسَبُ بَجِيلَةَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالَتْ: الْيَمَنُ وَبَجِيلَةُ: (بَنُو) [٧] أَنْمَارِ: بُنِ إِرَاشِ بْنِ إِرَاشِ

<sup>[</sup>۱] يُقَال: فظع بِالْأَمر (كعلم): إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ. [۲] العائف: الَّذي يزْجر الطير. [۳] يُقَالِ: إِنَّمَا سمى سطيحا لِأَنَّهُ كَانَ كالبضعة الملقاة على الأَرْض، فَكَأَنَّهُ سطح عَلَيْهَا، ويروى عَن وهب بن

مُنَبّه أَنه قَالَ: قيل لسطيح: أَنى لَك هَذَا الْعلم؟ فَقَالَ: لي صَاحب من الْجِنّ اسْتمع أَخْبَار السَّمَاء من طور سيناء حِين كلم الله تَعَالَى مِنْهُ موسى عليه السلام، فَهُوَ سيناء حِين كلم الله تَعَالَى مِنْهُ موسى عليه السلام، فَهُوَ يُؤدى إِلَى من ذَلِك مَا يُؤَدِّيه، وَقد ولد هُوَ وشق فِي يُؤدى الْيَوْم الَّذي مَاتَت فِيهِ طريفة الكاهنة امْرَأَة عَمْرو بن عَامر. [٤] يُقَال إِنَّه سمى كَذَلِك لِأَنَّهُ كَانَ كشق إِنْسَان، كَمَا

[٤] يُقَالَ إِنَّه سمى كَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ كشق إِنْسَان، كَمَا يُقَالَ إِنْ خَالِد بن عبد الله الْقَسرِي كَانَ من وَلَده. يُقَالَ إِن خَالِد بن عبد الله الْقَسرِي كَانَ من وَلَده. [٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي م، ر: «قيس».

[٦] كَذَا فِي م، ر: وَهِي إِحْدَى رِوَايِّات المعارف لِابْنِ

قُتَيْبَةً ۚ وَفِي أَ: «أَنْمَار بن أراش» -

[۷] ُزِيَادَة يقتضيها السِّيَاقِ.

جـ 1 (ص: ١٦)

ابْن لِحْيَانَ [١] بْنِ عَمْرِو بْنِ الْغَوْثِ بْنِ نَبْتِ [٢] بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأٍ، وَيُقَالُ: إِرَاشُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بِنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأٍ، وَيُقَالُ: إِرَاشُ بْنُ عَمْرِو بْنِ لِخِيلَةَ وَخَتْعَمَ يَمَانِيَّةٌ.

(رَبِيعَةُ بْنُ نَصْرِ وَسَطِيحٌ) ـ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا، فَقَدِمَ عَلَيْهِ سَطِيحٌ قَبْلَ شِقٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا هَالَتْنِي وَفَظِعْتُ بِهَا، فَإِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَهَا أَصَبْتَ تَأْوِيلَهَا. قَالَ: أَفْعَلُ، رَأَيْتُ حُمَمُهُ [٤] خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمِهِ [٥]، قَالَ: أَفْعَلُ، رَأَيْتُ حُمَمُهُ [٤] خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمِهِ [٥]، فَوَقَعَتْ بِأَرْضِ تُهَمِهِ [٦] ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ [٧] جُمْجُمَهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا أَخْطَأْتَ مِنْهَا شَيْئًا يَا سَطِيحٌ، فَمَا عِنْدَكَ فِي تَأْوِيلِهَا؟ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِمَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ [٨] فَمَا عَنْدَكَ فِي تَأْوِيلِهَا؟ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِمَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ [٨] مِنْ حَنْشٍ، لَتَهْبِطَنَّ أَرْضَكُمْ الْحَبَشُ [٩] ، فَلَتَمْلِكَنَّ مَا بَيْنَ أَرْضَكُمْ الْحَبَشُ [٩] ، فَلَتَمْلِكَنَّ مَا بَيْنَ أَرْضَكُمْ الْحَبَشُ [١٠] ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ:

[۲] كَذَا فِي أُوالاشتقاق لِابْنِ دُرَيْد. وَفِي م، ر: «نايّت»

[٣] وَيُقَالِ أَيْضا فِي نسب بجيلة وخثعم إنَّهُمَا ليسَا لأنمار، وَإِنَّمَا هما حليفان لوَلَده. (رَاجع المعارف لِابْنِ قُتَيْبَة). 
قُتَيْبَة)

[٤] الحممة: الفحمة، وَإِنَّمَا أَرَادَ فَحْمَة فِيهَا نَار. [٥] من ظلمَة: أَي من ظلام، يعْنى من جِهَة الْبَحْر، يُرِيد خُرُوج عَسْكَر الْحَبَشَة من أُرض السودَان.

روج عسر الحبسة من ارض السودان. [٦] التُّهْمَة: الأَرْض المتصوبة نَحْو الْبَحْر.

[٧] قَالَ «كُلُّ ذَاتُ» لِأَنْ الْقَصُّد إِلَى النَّفس وَالنسمةُ،

وَيدخل فِيهِ جَمِيع ذَوَات الْأَرْوَاحِ. (عَن الرَّوْض الْأَنف).

[٨] الْحُرَّة: أرض فِيهَا حِجَارَة سود متشيطة.

[٩] يُقَالَ إِنَّهُم بَنو حبش بن كوش بن حام بن نوح، وَبِه سميت الْحَبَشَة.

[١٠] أبين (بِفَتْح أُوله وبكسر، وَيُقَالَ: يبين، وَذكره سِيبَوَيْهِ فِي الْأَمْثِلَة بِكَسْر الْهمزَة وَلَا يعرف أَهل الْيمن غير الْفَتْح، وَحكى أَبُو حَاتِم قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا عُبَيْدَة: كَيفَ عَير الْفَتْح، وَحكى أَبُو حَاتِم قَالَ: عدن أبين أُو إبين؟ فَقَالَ: عدن أبين أُو إبين؟ فَقَالَ:

أبين وإبين جَمِيعًا): مخلاف بالْيمن مِنْهُ عدن، يُقَال إِنَّه سمى بأبين بن زُهَيْر بن أَيمن. وَقَالَ الطَّبَرِيّ: عدن وَأَلْشد الْفراء:

مَا من أَنَاس بَين مصر وعالج ... وَأَبِين إِلَّا قد تركنَا لَهُم وترا

وَنحن قتلنَا الأزد أَزْد شنُوءَة ... فَمَا شربوا بعدا عُلَى لَوْءَة خمرًا لَذَّة خمرًا

وَقَالَ عَمَارَة بن الْحسن الْيُمْنَى الشَّاعِر: أبين: مَوضِع فِي جبل عدن. (عَن مُعْجم الْبلدَانِ). جبل عدن (عَن مُعْجم الْبلدَانِ): من إلضَّمِّ ثمَّ الْفَتْح وشين مُعْجمَة): من مخاليف الْيمن من جِهَة مَكَّة، وَقيل: هِيَ مَدِينَة عَظِيمَة بِالْيمن، وَولَايَة وَاسِعَة. وَذكر بعض أهل السّير: أن تبعا أسعد بن كلى كرب خرج من الْيمن غازيا جد 1 (ص: ١٧)

وَأُبِيكَ يَا سِطِيحُ، إِنَّ هَذَا لَِنَا لَغَائِظٌ مُوجِعٌ، فَمَتَى هُوَ كَائِنٌ ۗ؟ أَفِي زَمَانِي هَذِا، أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَعْدَهُ بِحِين، أِكْثَرَ مِّنْ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ، يَمْضِينَ مِنْ السِّنِينَ قَالَ: أَفَيَدُومُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِهِمْ أَمْ يَنْقَطِعُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَنْقَطِعُ لِبِضْع وَسَبْعِينَ مِنْ السِّنِينَ، ثُمَّ يُقْتَلُونَ وَيَخْرُجُونَ مِنْهًا هَارِبِينَ، قَالَ: وَمَنْ يَلِي مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَتْلِهِمْ وَإِخْرَاجِهِمْ؟ قَالَ: يَلِيهِ إِرَمُ (بْنُ) [١] ذِي يَزَنَ [٢] ، يَخْرُجُ عَلَّيْهِمْ مِنْ عَدَنَ، فَلَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنْهُمْ بِالْيَمَن، قَالَ: أَفَيَدُومُ ذَلِّكَ مِنْ سُلْطَانِهِ، أَمْ يَنْقَطِعُ؟ قَالَ: لَاَ، بَلْ يَنْقَطِعُ، قَالَ: وَمَنْ يَقْطَعُهُ؟ قَالَ: نَبِيُّ [٣] زَكِيُّ، يَأْتِيهِ الْوَحْىُ مِنْ قِبَلِ الْعَلِيِّ، قَالَ: وَمِمَّنْ هَذَٰا النَّبِيُّ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ إِلِّي آَخِرِ الْدَّهُّرِ، قَالَ: وَهَلْ لِلدُّهْرِ مِنْ آخِرِ؟ قَالُّ: نَعَمْ، يَوْمٌ يُجْمَعُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَسْعِدُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ، وَيَشْقَى فِيهِ الْمُسِيئُونَ قَالَ: أَحَقُّ مَا تُخْبِرُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالشَّفَقُ وَالْغَسَقُ، وَالْفَلَقُ إِذَا اتَّسَقَ، إِنَّ مَا أَنْبَأْتُكَ بِهِ لَحَقٍّ.

# (رَبِيعَةُ بْنُ نَصْرٍ وَشِقُّ):

ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ شِقُّ، فَقَالَ لَهُ كَقَوْلِهِ لِسَطِيحٍ، وَكَتَمَهُ مَا

قَالَ سَطِيحٌ، لِيَنْظُرَ أَيَتَّفِقَانِ أَمْ يَخْتَلِفَانِ، فَقَالَ: نَعَمْ، رَأْيْتُ حُمَمَهُ، خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمِهِ، فَوَقَعَتْ بَيْنَ رَوْضَةٍ رَأَيْتُ حُمَمَهُ، خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمِهِ، فَوَقَعَتْ بَيْنَ رَوْضَةٍ وَأَكْمَهُ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ نَسَمَهُ.

[()] (حَتَّى إِذَا كَانَ بجرش، وَهِي إِذْ ذَاكَ خَرِبة ومعد حَالَة حواليها، خلف جمعا مِمَّن كَانَ صَحبه رأى فيهم ضعفا، وَقَالَ: اجرشوا هَاهُنَا، أَي أثيروا، فسميت جرش بذلك، وَلم أجد فِي اللغويين من قَالَ: إِن الجرش الْمقَام وَقَالَ أَبُو الْمُنْذر هِشَام: جرش: أرض سكنها بنو مُنَبّه بن أسلم، فَغلبَتْ على اسمهم، وَهُوَ جرش، واسْمه مُنَبّه بن أسلم بن زيد، وَإلى هَذِه الْقَبِيلَة ينْسب الْغَاز بن ربيعَة أسلم بن زيد، وَإلى هَذِه الْقَبِيلَة ينْسب الْغَاز بن ربيعَة وَفتحت جرش فِي حَيَاة النّبِي ﷺ فِي سنة عشر لِلْهَجْرَةِ.

[۱] زِيَادَة يقتضيها السِّيَاقِ.

[۲] الْمَعْرُوف: سيف بن ذِي يزنَ، وَلكنه جعله إرما، إِمَّا لِأَن الإِرم هُوَ الْعلم فمدحه بذلك، وَإِمَّا أَن يكون أَرَادَ للزَّرْفِ تشبيهه بعاد إرم فِي عظم الْخلق وَالْقُوَّة. (رَاجع الرَّوْض الْخلق وَالْقُوَّة. (رَاجع الرَّوْض الْخلق وَالْقُوَّة.

[٣] قد عمر سطيح زَمَانا طَويلا بعد هَذَا الحَدِيث، حَتَّى أَدْرك مولد النَّبِي ﷺ، وَحَتَّى رأى كَسْرَى أَنوشروان مَا رأى من ارتجاس الإيوان، وخمود النيرَان، فَأَرْسل كَسْرَى عبد الْمَسِيح بن عَمْرو- وَكَانَ سطيح من أخوال عبد الْمَسِيح- فقدم عبد الْمَسِيح على سطيح، وَقد أشفى على الْمَوْت، وَله مَعَه حَدِيث ترَاهُ مَبْسُوطا فِي كتب التَّارِيخ-

۲- سیرة ابْن هِشَام- ۱

جـ 1 (ص: ۱۸)

قَالَ: فَلَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَعَرَفَ أَنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا وَأَنَّ قَوْلَهُمَا وَالَّ قَوْلَهُمَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ سَطِيحًا قَالَ: «وَقَعَتْ بِأَرْضِ تَهَمَهُ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ جُمْجُمَهُ» . وَقَالَ شِقُّ: «وَقَعَتْ بَيْنَ رَوْضَةٍ وَأَكَمَهُ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ نَسَمَهُ» «وَقَعَتْ بَيْنَ رَوْضَةٍ وَأَكَمَهُ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ نَسَمَهُ»

فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا أَخْطَأْتَ يَا شِقُّ مِنْهَا شَيْئًا، فَمَا عِنْدَكَ فِي تَأْوِيلِهَا؟ قَالَ:

أَحْلِفُ بِمَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ مِنْ إِنْسَانٍ، لَيَنْزِّلَنَّ أَرْضَكُمْ السُّودَانُ، فَلَيَغْلِبُنَّ عَلَى كُلِّ طَفْلَةِ [١] الْبَنَانِ، وَلَيَمْلِكُنَّ مَا السُّودَانُ، فَلَيَغْلِبُنَّ عَلَى كُلِّ طَفْلَةِ [١] الْبَنَانِ، وَلَيَمْلِكُنَّ مَا

بَيْنَ أَبْيَنَ إِلَى نَجْرَانَ. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: وَأَبِيكَ يَا شِقُّ، إِنَّ هَذَا لَنَا لَغَائِظٌ مُوجِعٌ،

فَمَتَى هُوَ كَائِنٌ؟

أَفِي زَمَانِي، أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَعْدَهُ بِزَمَانِ، ثُمَّ يَسْتَنْقِذُكُمْ مِنْهُمْ عَظِيمٌ ذُو شَأْنِ، وَيُذِيقُهُمْ أَشَدَّ الْهَوَانِ، قَالَ: غَلَامٌ لَيْسَ بِدَنِيً، قَالَ: غُلَامٌ لَيْسَ بِدَنِيً، وَلَا مُدَنِّ [۲] ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ ذِي يَزَنَ، (فَلَا يَتْرُكُ وَلَا مُدْنِ [۲] ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ ذِي يَزَنَ، (فَلَا يَتْرُكُ وَلَا مُدْنِ آلْمُلْكُ وَمُ سُلْطَانُهُ، أَمْ وَالْعَدْلِ، بَيْنَ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ وَالْعَدْلِ، بَيْنَ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ وَالْعَدْلِ، بَيْنَ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ إلَى يَوْمِ الْفَصْلِ؟ قَالَ: يَوْمُ تُجْزَى وَالْفَصْلِ؟ قَالَ: يَوْمُ تُجْزَى فِيهِ الْفَوْدُ وَالْخَيْرَاتُ، قَالَ: يَوْمُ تُجْزَى فِيهِ الْفَوْدُ وَالْخَيْرَاتُ، قَالَ: أَحَقٌ مَا اللَّمَاتِ بِكَوْنُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ الْفَصْلِ؟ قَالَ: أَحَقُ مَا الْفَعْدُ وَالْخَيْرَاتُ، قَالَ: أَحَقُ مَا الْمُلْكُ فِيهِ لَمِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ يَكُونُ وَالْخَيْرَاتُ، قَالَ: أَحَقٌ مَا فِيهِ أَمْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ يَكُونُ وَالْخَيْرَاتُ، قَالَ: أَحَقُ مَا اللَّمْ الْمَلْكُ بِهِ لَحَقٌ مَا فِيهِ أَمْضِ أَنَّ مَا أَنْبَأَتُكَ بِهِ لَحَقٌ مَا فِيهِ أَمْضِ. وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ رَاثُ هَمَا أَنْ أَبُلُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ يَعْنِي شَكَا، هَذَا بِلُغَةِ حِمْيَرَ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَمْضِ: يَعْنِي شَكَا، هَذَا بِلُغَةِ حِمْيَرَ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَمْضِ: يَعْنِي شَكَا، هَذَا بِلُغَةِ حِمْيَرَ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَمْضِ: يَعْنِي شَكَا، هَذَا بِلُغَةِ حِمْيَرَ، وَقَالَ أَبُونُ وَالْحُورِ أَمْضَ أَيْ مَا أَنْ بَالْكُونَ وَالْحَرْسُ أَيْ مُنْ أَلْمُ أَلْكُ أَلُونَ وَالْحَرْسُ أَلْمُ أَلْكُ أَلُ أَلْمُ أَلَالَهُ أَلْمُ أَلُومُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أ

# (هِجْرَةُ رَبِيعَةَ بْن نَصْرِ إِلَى الْعِرَاقِ):

فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَبِيعَةَ بُنِ نَصْرٍ مَا قَالًا. فَجَّهَّزَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ لَهُمْ إِلَى مَلِكٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْعِرَاقِ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، وَكَتَبَ لَهُمْ إِلَى مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ فَارِسَ يُقَالُ لَهُ سَابُورُ بْنُ خُرَّزاذَ، فَأَسْكَنَهُمْ الْحِيرَةَ.

[١] الطفلة: الناعمة الرُّخْصِة.

[٢] الْمدنِي: «بِصِيغَة اسْم الْفَاعِل» المقصر فِي الْإِّمُور

أُو الَّذي يتبع خسيسها. وَفِي ابْنَ الْأَثِيرِ:

«مزنّ» من أزننته بِكَذَا: أيّ اتهمته بِهِـ

[٣] زِيَادَة عَن أَ.

ج أ (ص: ١٩)

## (نَسَبُ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْدِرِ):

فَمِنْ بَقِيَّةِ وَلَدِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ، ذَلِكَ الْمَلِكُ. الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ، ذَلِكَ الْمَلِكُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُنْذِرِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُنْذِرِ، فِيمَا أَخْبَرَنِي خَلَفُ الْأَحْمَرُ.

# اسْتِيلَاءُ أَبِي كَرِبٍ تُبَّانَ أَسْعَدَ عَلَى مَلِكِ الْيَمَنِ وَغَزْوِهِ إِلَى يَثْرِبَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا هَلَكَ رَبِيعَةُ بْنُ نَصْرٍ رَجَعَ مُلْكُ الْيَمَنِ كُلُّهُ إِلَى حَسَّانِ بْنِ تُبَّانَ أَسْعَدَ [٢] أَبِي كَرِبٍ وَتُبَّانُ أَسْعَدُ هُوَ تُبَّعٌ الْآخِرُ- ابْنُ كُلِي كَرِبِ [٣] بْنِ زَيْدٍ، وَرَيْدٌ هُوَ تُبَّعٌ الْأَوَّلُ بْنُ عَمْرِو ذِي [٤] الْأَذْعَارِ [٥] بْنِ وَرَيْدٌ هُوَ تُبَعٌ الْأَوَّلُ بْنُ عَمْرِو ذِي [٤] الْأَذْعَارِ [٥] بْنِ أَبْرَهَةَ ذِي الْمَنَارِ [٦] بْنِ الرِّيشِ- قَالُ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ الرَّيشِ- قَالُ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ الرَّيشِ- قَالُ ابْنُ مَنْ مَنْ إِسْحَاقَ: ابْنَ عَدِيٍّ [٧] بْنِ صَيْفِيِّ ابْنِ اللَّائِشِ الْأَلْمِ [٨] ، بْنِ زَيْدِ بْنِ سَهْلِ سَبَأٍ الْأَصْغَرِ بْنِ كَعْبٍ، كَهْفِ الظُّلْمِ [٨] ، بْنِ زَيْدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ عَمْرِو

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي مَ، رَ، طَ: «غلبهم» وَلَا معنى لَهَا. [۲] تبان أسعد: اسمان جعلا اسْما وَاحِدًا، كَمَا هِيَ الْحَالَ فِي معديكرب. وتبان من التبانة، وَهِي الذكاء والفطنة. [۳] كَذَا فِي جَمِيع المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا، وَفِي الأَصْلَ (٣] كَذَا فِي جَمِيع المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا، وَفِي الأَصْلَ «كليككرب» وَهُوَ تَحْرِيفِ.

[٤] اتّفق أَبُو الْفِدَاء وَابْن جرير مَعَ ابْن إِسْحَاق على أَن ذَا الأَذْعَار هُوَ عَمْرُو، وَخَالَفَهُمَا الْمَسْعُودِيّ فِي «مروج الذَّهَب» فَقَالَ إِن فَقَالَ إِن اسْمه العَبْد بن أَبْرَهَة، كَمَا ذهب ابْن دُرَيْد فِي كِتَابه «الإشْتِقَاق» إِلَى أَن ذَا الأَذْعَار هُوَ تبع، وَلم يقف الْخلاف فِي المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا عَنْد هَذَا فِي مُلُوك الْيمن، بل تجاوزه إِلَى كثير غَيره وَلْم يَنْ مُلُوك الْيمن، بل تجاوزه إِلَى كثير غَيره رَأينَا عدم إثْبَاته، إِذْ لَا طائل تَحْتَهُ.

[٥] سمى ذَا الأذعار لِأَنَّهُ- كَمَا زعم ابْنِ الْكَلْبِيّ- جلب النسناس إِلَى الْيمن فذعر النَّاس، وَهُوَ قَول يحْتَاج إِلَى تمحيص. (رَاجع الاِشْتِقَاق، وَشرح السِّيرَة لأبى ذَر). تمحيص. ذَا الْمنَار لِأَنَّهُ غزا غزوا بَعيدا، وَكَانَ بيني [٦] قيل سمى ذَا الْمنَار للِأَنَّهُ غزا غزوا بَعيدا، وَكَانَ بيني على طَرِيقه الْمنَار ليستدل بِهِ إِذَا رَجَعَ. (عَن شرح السِّيرَة).

. «قيس» [۷] فِي الطَّبَرِيّ «قيس» أَن الظَّالِم كَانَ يلجاً إِلَيْهِ، ويعتمد عَلَيْهِ، [۸] فينصره. فينصره . (ص: ۲۰ (ص: ۲۰

ابْن قَیْسِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ جُشَمَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ وَائِلِ بْنِ الْغَوْثِ بْنِ قَطَنِ بْنِ عَرِیبِ بْنِ زُهَیْرِ بْنِ أَیْمَنَ بْنِ الهُمَیْسِعِ بْنِ العَرَنجَجِ والعَرَنْجَجُ [۱]: حِمْیَرُ بْنُ سَبَأِ الْأَكْبَرِ ابْنِ یَعْرُبَ بْنِ یَشْجُبَ بْنِ قَحْطَانَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: یَشْجُبُ: ابْنُ یَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ [۲].

(شَيْءٌ مِنْ سِيرَةٍ تُبَّانَ) الله قَالَ الْبُنُ إِسْحَاقَ: وَتُبَّانُ أَسْعَدُ أَبُو كَرِبٍ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةِ) [٣] إلَى الْمَدِينَةِ، وَسَاقَ الْحِبْرَيْنِ مِنْ يَهُودِ (الْمَدِينَةِ) [٣] إلَى الْيَمَنِ، وَعَمَّرَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَكَسَاهُ، وَكَانَ مُلْكُهُ قَبْلَ مُلْكِ الْيَمَنِ، وَعَمَّرَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَكَسَاهُ، وَكَانَ مُلْكُهُ قَبْلَ مُلْكِ الْيَمَنِ، وَعَمَّرَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَكَسَاهُ، وَكَانَ مُلْكُهُ قَبْلَ مُلْكِ الْيَعَةَ بْنِ نَصْرٍ [٤] ... قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ لَهُ لَهُ لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَبِي كَرِبٍ ... أَنْ يَسُدَّ خَيْرُهُ خَبَلَهُ [٥]

: (غَضَبُ تُبَّانَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ قَدْ جَعَلَ طَرِيقَهُ - حِينَ أَقْبَلَ مِنْ

الْمَشْرِقِ- عَلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ قَدْ مَرَّ بِهَا فِي بَدْأَتِهِ فَلَمْ
يَهِجْ أَهْلَهَا، وَخَلَّفَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ابْنًا لَهُ، فَقُتِلَ غِيلَةً،
فَقَدِمَهَا وَهُوَ مُجْمِعٌ لِإِخْرَابِهَا، وَاسْتِئْصَالِ أَهْلِهَا، وَقَطْعِ
نَخْلِهَا [٦] ، فَجُمِعَ لَهُ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَرَئِيسُهُمْ
غَمْرُو بْنُ طَلَّةَ أَخُو بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ
عَمْرُو بْنِ النَّجَّارِ، وَاسْمُ مَبْذُولٍ: عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَاسْمُ
النَّجَّارِ، وَاسْمُ

[۱] لَيست النُّون فِي العرنجج زَائِدَة، بل هُوَ من قَوْلهم: اعرنجج الرجل فِي أمره: إِذا جد فِيهِ (عَن الْإِشْتِقَاق) . [۲] وعَلى هَذَا الرأى جَمِيع المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا. [۳] زِيَادَة عَن أَ.

لَا الَّذي فِي مروج الذَّهَب: أن تبع بن حسَان بن كل [٤] الَّذي فِي مروج الذَّهَب. كرب هُوَ صَاحب هَذِه الْحَادِثَة.

[٥] الخبل: الفساد، وقد نسب هَذَا الْبَيْتِ إِلَى الْأَعْشَى خَطاً، وَإِنَّمَا هُوَ لعجوز من بنى سَالَم يُقَالَ إِن اسْمَهَا جميلَة، قالته حِين جَاءَ ملك بن العجلان بِخَبَر تبع [٦] وقيل: إِن تبعا لَم يقْصد غزوها، وَإِنَّمَا قصد قتل الْيَهُود الَّذِين كَانُوا فِيهَا، وَذَلِكَ أَن الْأَوْس والخزرج كَانُوا نِلْهُود الَّذِين كَانُوا فِيهَا، وَذَلِكَ أَن الْأَوْس والخزرج كَانُوا نزلوها مَعَهم حِين خَرجُوا من الْيمن على شُرُوط وعهود كَانَت بَينهم فَلَم يَفِ لَهُم بذلك الْيَهُود واستضاموهم، فاستغاثوا بتبع، فَعِنْدَ ذَلِك قدمها. كَمَا قيل: إِن هَذَا الْخَبَر كَانَ لأبى جبلة الغساني (رَاجع شرح السِّيرَة لأبى ذَل) .

ج 1 (ص: ۲۱)

تَيْمُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ

## (نَسَبُ عَمْرِو بْن طَلَّةَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ: عَمْرُو بْنُ مُعَّاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ النَّجَّارِ، وَطَلَّةُ أُمُّهُ، وَهِيَ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقِ [١] بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ ابْن غَضْبِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ. غَضْبِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ.

# (سَبَبُ قِتَال تُبَّانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، يُقَالُ لَهُ أَحْمَرُ، عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ تُبَّعِ حِينَ نَزَلَ بِهِمْ فَقَتَلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَهُ فِي عَذْقٍ [٢] لَهُ يَجُدُهُ [٣] فَضَرَبَهُ بِمِنْجَلِهِ فَقَتَلَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا التَّمْرُ لِمَنْ يَجُدُهُ [٣] فَضَرَبَهُ بِمِنْجَلِهِ فَقَتَلَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا التَّمْرُ لِمَنْ أَبَّرَهُ [٤] . فَزَادَ ذَلِكَ تُبَعًا حَنَقًا عَلَيْهِمْ، فَاقْتَتَلُوا. فَتَزْعُمُ الْأَنْصَارُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَاتِلُونَهُ بِالنَّهَارِ، وَيَقْرُونَهُ [٥] بِاللَّيْلِ، فَيُعْجِبُهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّ قَوْمَنَا لَكِرَامْ. فَيُعْجِبُهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّ قَوْمَنَا لَكِرَامْ.

# (انْصِرَافُ تُبَّانَ عَنْ إِهْلَاكِ الْمَدِينَةِ، وَشِعْرُ خَالِدٍ فِي ذَلِكَ)

فَبَيْنَا تُبَّعٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قِتَالِهِمْ، إِذْ جَاءَهُ حَبْرَانِ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً - وَقُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَالنَّجَّامُ [7] الْيَهُودِ، مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً - وَقُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَالنَّجَّامُ إِلَا الْيَهُودِ، مِنْ الصَّرِيح بن السَّبْطِ بْنِ الْيَسَعَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَاوِيِّ بْنِ السِّبْطِ بْنِ الْيَسَعَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَاوِيٍّ بْنِ السِّبْطِ بْنِ الْيَسَعَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَاوِيٍّ بْنِ السِّبْطِ بْنِ الْيَسَعَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَاوِيٍّ بْنِ السَّبْطِ بْنِ الْيَسَعَ بْنِ سَعْدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ هَارُونَ خَيْرِ بْنِ عَازَدِ بْنِ عَازَدِ بْنِ عَازَدِ بْنِ عَازَدِ بْنِ عَارُونَ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَمْرَانَ بْنِ يَصْهَرَ بْنِ قَاهِثِ [٩] ابْنِ لَاوَى بْنِ يَعْقُوبَ، وَهُو إِسْرَائِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، وَهُو إِسْرَائِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي م، ر، ط: «زُرَيْق بن عَامر بن زُرَيْق

بن عبد حَارِثَة». (وبكسرها): الكباسة بِمَا عَلَيْهَا من التَّمْر. [۲] العذق (بِفَتْح الْعين): النَّخْلَة. (وبكسرها): الكباسة بِمَا عَلَيْهَا من التَّمْر. [۳] يجده: يقطعه. [۶] أبره: أصلحه. [۵] أبره: أصلحه. [٥] يقرونه: يضيفونه، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ نازلا بهم. [٦] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «النحام» بِالْحَاء الْمُهْملَة. [۷] هُوَ بِفَتْح الْهَاء وَالدَّال، كَأَنَّهُ مصدر هدل، إذا استرخت شفته. وَعَن ابْن مَاكُولاً عَن أَبي عَبدة النسابة أنه بِسُكُون الدَّال. (عَن الرَّوْض الْأنف). [۸] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «التومان».

عدا قِي ا، وقِي شابِر الاطول. "النوسالة". [٩] وَفِي رِوَايَة: «قاهت» بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة. جـ 1 (ص: ۲۲)

عَلَيْهِمْ - عَالِمَانِ رَاسِخَانِ فِي الْعِلْمِ، حِينَ سَمِعَا بِمَا يُرِيدُ مِنْ إِهْلَاكِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا، فَقَالَا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، لَا تَقْعَلْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا مَا تُرِيدُ حِيلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ فَإِنَّكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا مَا تُرِيدُ حِيلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ عَلَيْكَ عَاجِلَ الْعُقُوبَةِ، فَقَالَ لَهِما: وَلَم ذَاك؟ فَقَالَا: هِيَ مُهَاجَرُ نَبِيِّ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْحَرَمِ مِنْ قُرَيْشٍ فِي آخِرِ مُهَاجَرُ نَبِيِّ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْحَرَمِ مِنْ قُرَيْشٍ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، تَكُونُ دَارَهُ وَقَرَارَهُ، فَتَنَاهَى عَنْ ذَلِكَ، وَرَأَى أَنَّ لَهُمَا عِلْمًا، وَأَعْجَبَهُ مَا سَمِعَ مِنْهُمَا، فَانْصَرَفَ عَنْ الْمَدِينَةِ، لَهُمَا عِلْمًا، وَأَعْجَبَهُ مَا سَمِعَ مِنْهُمَا، فَانْصَرَفَ عَنْ الْمَدِينَةِ، لَهُمَا عِلْمًا عَلَى دِينِهِمَا، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ غَزِيَّةَ وَالَّابَعَهُمَا عَلَى دِينِهِمَا، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ غَزِيَّة بَنْ عَمْرِو (ابْنِ عَبْدِ) [١] بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو (ابْنِ عَبْدِ) [١] بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو (ابْنِ عَبْدِ) [١] بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ طَوْدَ بْنِ عَمْرِو (ابْنِ عَبْدِ) [١] بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو (ابْنِ عَبْدِ) [١] أَنْ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ طَالَةً لَا الشَّبَابَ أَوْ عُصُرَهُ إِلَى الشَّبَابَ أَوْ عُصُرَهُ [٢] ... أَمْ قَضَى مِنْ لَذَةٍ وَطَرَهُ أَمْ تَذَكَرُتَ الشَّبَابَ وَمَا ... ذِكْرُكَ الشَّبَابَ أَوْ عُصُرَهُ إِنْ عَبْرَهُ إِلَى الْمَالِكِ عَبْرَهُ إِلَى الْقَتَى عِبْرَهُ إِلَى الْمَلَى الْقَتَى عِبْرَهُ إِلَى الْمَلْكَى الْمُلْكَى الْهُمَا أَتَى الْفَتَى عِبْرَهُ إِلَى الْمَلْكَى الْمُلْكَى الْمُلِكَ الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْقَلَى عَبْرَهُ الْمُلْكَى الْمُلْكِي الْمَلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمَلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكَى الْمَلْكَى الْمُلْكَى الْمُلْكِ الْمَلِكَى الْمَلْكَى الْمُلْكِي الْمُرْكَى الْكَلِي الْمُلْكَى الْم

فَاسْأَلَا عِمْرَانَ أَوْ أَسَدًا ... إِذْ أَتَتْ عَدْوًا [٥] مَعَ الزُّهَرَهْ [٦]

فَيْلَقٌ فِيهَا أَبُو كَرِبٍ ... سُبَّعٌ أَبْدَالُهَا ذَفِرَهُ [٧]

ثُمَّ قَالُوا: مَنْ نَوُمُّ بِهَا ... أَبَنِي عَوْف أَن النَّجَرَهْ [٨]

[١] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيِّ.

[۲] الذّكر: جمع ذكرة (كغرفة) ، وَهِّي بِمَعْنَى الذُكَرَى [۲] الذّكر: أَصْحَاب نقيض النسْيَان وَرِوَايَة هَذَا الشّطْر فِي الطَّبَرِيّ: أَصْحَاب أَمْ النّهي ذكره.

رِبِالضَّمِّ) ـ وَالْعصر (بِفَتْحَ الْعين (بِفَتْحَ الْعين (أَوَ عصره» (بِالضَّمِّ) ـ وَالْعصر وضمّها) بِمَعْنى، وحرك الصّاد بالضَّمِّ

قَالَ ابْن جنى: وَلَيْسَ شَيْء على وزن فعل (بِسُكُون

الْعِين) يمْتَنع فِيهِ فعل.

[٤] يُرِيد: أَي لَيست بصغيرة وَلَا جَذَعَة، بَلَ هِيَ فَوقَ ذَلِك، وَضرب من الرِّبَاعِيّة مثلا، كَمَا يُقَال حَرْب عوان، لَلِّن الْعَوَان أقوى من الْفتية وأدرب.

[٥] ويروى: «غدوا» (بالغين الْمُعْجَمَة) ، وَهُوَ الغدوة. [٦] أَى صبحهمْ بِغَلَس قبل مغيب الزهرة، والزهرة:

الْكُوْكَبِ الْمَعْلُومِ. وَرِوَايَة هَذَا الْبَيْتِ فِي الطَّبَرِيِّ الْمُعْلُومِ. وَرِوَايَة هَذَا الْبَيْتِ فِي الطَّبَرِيِّ فسلا عمرَان أو فسلا ... أسدا إذْ يَغْدُو مَعَ الزهرة [٧] سبغ: كَامِلَة. والأبدان هُنَا: الدروع. وذفره: من

الذفر، وَهُوَ سطوع الرَّائِحَة طيبَة كَانَتَ أُو كَريهة، وَأَما الدفر (بالدَّال الْمُهْملَة) فَهُوَ فِيمَا كره من الروائح

[۸] يُرِيد بنَى النَّجار، وَهَذَا كَمَا قيل المناذرة فِي بنَى الْمُنْذَر. والنجرة: جمع ناجر، والناجر والنجار بِمَعْنى وَاحِد، وَبَنُو النجار: هم تيم الله بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن الْخَزْرَج وسمى النجار لِأَنَّهُ- فِيمَا ذكر- نجر وَجه رجل بقدوم.

بَلْ بَنِي النَّجَّارِ إِنَّ لَنَا ... فِيهِمْ قَتْلَى وَإِنَّ بِرَهْ [٢] فَتَلَقَّتْهُمْ مُسَايِفَةٌ ... مُدُّهَا كَالغَبْيَةِ النَّثِرَهْ [٢] فَيهُمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَلَّى ... الْإِلَهُ [٣] قَوْمَهُ عُمُرَهُ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَلَّى ... الْإِلَهُ [٣] قَوْمَهُ عُمْرَهُ سَامِي [٤] الْمُلُوكِ وَمَنْ ... رَامَ عَمْرًا لَا يَكُنْ قَدَرَهْ وَهَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ حَنَقُ تُبَعِ عَلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ حَنَقُ تُبَعِ عَلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَإِنَّمَا عَلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَلِذَلِكَ أَرَادَ هَلَاكَهُمْ فَمَنَعُوهُمْ مِنْهُ، حَتَّى انْصَرَفَ عَنْهُمْ، وَلِذَلِكَ أَرَادَ هَلَاكَهُمْ فَمَنَعُوهُمْ مِنْهُ، حَتَّى انْصَرَفَ عَنْهُمْ، وَلِذَلِكَ مَنَعُوهُمْ مِنْهُ، حَتَّى انْصَرَفَ عَنْهُمْ، وَلِذَلِكَ حَلَقًا عَلَى سَبْطَيْنِ حَلَّا يَثْرِبَا ... أَوْلَى لَهُمْ بِعِقَابٍ يَوْمٍ مُفْوعُ، مُنْعَنَا مِنْ إِبْبَاتِهِ مَصْنُوعٌ، فَذَا الْبَيْتِ مَصْنُوعٌ، فَذَا الْبَيْتِ مَصْنُوعٌ، فَلَكَ الَّذِي فَيْ هَذَا الْبَيْتِ مَصْنُوعٌ، فَذَلِكَ الَّذِي مَنْعَنَا مِنْ إِثْبَاتِهِ. فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنَا مِنْ إِثْبَاتِهِ. فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنَا مِنْ إِثْبَاتِهِ.

(اعْتِنَاقُ تُبَّانَ النصرانيَّةَ، وَكِسْوَتُهُ الْبَيْتَ وَتَعْظِيمَهُ وَشِعْرُ (اعْتِنَاقُ تُبَّانَ النصرانيَّةَ، وَكِسْوَتُهُ الْبَيْعَةَ فِي ذَلِكَ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ تُبَّعٌ وَقَوْمُهُ أَصْحَابَ أَوْثَانٍ يَعْبُدُونَهَا، فَتَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ، وَهِيَ طَرِيقُهُ إِلَى الْيَمَنِ، يَعْبُدُونَهَا، فَتَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ، وَهِيَ طَرِيقُهُ إِلَى الْيَمَنِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفانَ، وَأُمَجٍ [٥] ، أَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ

[۱] الترة: طلب الثار أَرَادَ: إِن لنا قَتْلَى وترة، فأظهر الْمُضمر، وَهَذَا الْبَيْت شَاهد على حُرُوف الْعَطف يضمر بعْدهَا الْعَامِل الْمُتَقَدّم، نَحْو قَوْلك: إِن زيدا وعمرا فِي الدَّار فالتقدير: إِن زيدا، وَإِن عمرا فِي الدَّار، فقد دلّت الوَّاو على مَا أَردْت، وَإِن احتجت إِلَى الْإِظْهَار أظهرت، كَمَا فِي هَذَا الْبَيْت، إِلَّا أَن تكون الْوَاو الجامعة، نَحْو اخْتصم زيد وَعَمْرو، فَلَيْسَ ثمَّ إِضْمَار، لقِيَام الْوَاو مقَام اخْتصم زيد وَعَمْرو، فَلَيْسَ ثمَّ إِضْمَار، لقِيَام الْوَاو مقَام

وعَلى هَذَا تَقُولَ: طلع الشَّمْس وَالْقَمَر، فتغلب الْمُذكر، كَأَنَّك قلت: طلع هَذَانِ النيرَان، فَإِن جعلت الْوَاو هِيَ الَّتِي تضمر بعْدهَا الْفِعْلَ. قلت طلعت الشَّمْس وَالْقَمَر، وَتقول فِي نفى الْمَسْأَلَة الأولى: مَا طلع الشَّمْس وَالْقَمَر، وَفِي نفى الْمَسْأَلَة الأولى: مَا طلعت الشَّمْس وَلَا الْقَمَر، وَفِي نفى الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: مَا طلعت الشَّمْس وَلَا الْقَمَر، تعيد حرف النَّفْي لينتفى بِهِ الْفِعْل الْمُضمر (عَن الرَّوْض تعيد حرف النَّفْي لينتفى بِهِ الْفِعْل الْمُضمر (عَن الرَّوْض الْأَنف).

[۲] الغبية: الدفعة من الْمَطَر. والنثرة: المنتثرة، وَهِي الَّتِى لَا تمسك مَاء.

[٣] ملي الْإِلَه قومه: أمتعهم بِهٍ.

[٤] سامی: سَاوَی. ویروی: ﴿سَامِ» ، أَي كَلْفَهُمْ أَنْ يَكُونُوا مثله، فَلم يقدروا على ذَلِك.

[٥] عسفان (بِضَم أوله وَسُكُون ثَانِيَة ثمَّ فَاء وَآخره نون): فعلان من عسفت الْمَفَازَة، وَهُوَ يعسفها، وَهُو قطعهَا بِلَا هِدَايَة وَلَا قصد، وَكَذَلِكَ كَل أُمر يركب بِغَيْر روية. قيل: سميت عسفان لتعسف اللَّيْل فِيهَا، كَمَا سميت الْأَبْوَاء لتبوّئ السَّيْل بهَا. قَالَ أَبُو مَنْصُور: عسفان: منهلة من مناهل الطَّرِيق بَين الْجحْفَة وَمَكَّة. وَقَالَ غَيره: عسفان: بَين المسجدين، وَهِي من مَكَّة وَقَالَ غَيره: عسفان: قرية جَامِعَة. على مرحلَتَيْنِ، وَقيل: عسفان: قرْيَة جَامِعَة. حِلَّ (ص: ٢٤)

هُذَيلِ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلْيَاسِ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ، فَقَالُوا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، أَلَا نَدُلُّكَ عَلَى بَيْتِ مَالٍ دَاثِرٍ أَغَفَلَتْهُ الْمُلُوكُ قَبْلَكَ، فِيهِ اللُّوْلُوُ وَالزَّبَرْجَدُ وَالْيَاقُوتُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوا: بَيْتُ بِمَكَّةَ يَعْبُدُهُ أَهْلُهُ، وَيُصَلُّونَ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْهُذَلِيُّونَ هَلَاكَهُ بِذَلِكَ، لِمَا عَرَفُوا مِنْ هَلَاكِ مَنْ أَرَادَهُ مِنْ الْمُلُوكِ وَبَغَى عِنْدَهُ. فَلَمَّا أَجْمَعَ لِمَا قَالُوا أَرْسَلَ إِلَى الْحَبْرَيْنِ، فَسَأَلُهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَطَالُهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُا لَهُ: فَقَالَا لَهُ:

مَا أَرَادَ الْقَوْمُ إِلَّا هَلَاكَكَ وَهَلَاكَ جُنْدِكَ، مَا نَعْلَمُ بَيْتًا للَّه اتَّخَذَهُ فِي الْأَرْضِ لِنَفْسِهِ غَيْرَهُ، وَلَئِنْ فَعَلْتَ مَا دَعَوْكَ إِلَيْهِ لَتَّهْلَكَنَّ وَلَيَهْلَكَنَّ مَنْ مَعَكَ جَمِيعًا، قَالَ: فَمَاذَا تَأْمُرَانِنِي أَنْ أَصْنَعَ إِذَا أَنَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ؟ قَالًا: تَصْنَعُ عِنْدَهُ مَاَّ يَصْنَعُ أَهْلُهُ: تَطُوفُ بِهِ وَتُعَظِّمُهُ وَتُكْرِمُهُ، وَتَحْلِقُ رَأْسَكَ عِنْدَهُ، وَتَذِلُّ لَهُ، حَتَّى تَخِْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ ِفَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْتُمَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمِا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَبَيْتُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّهُ لَكَمَا أَخْبَرْنَاكَ، وَلَكِنَّ أَهْلَهُ حَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ بِالْأَوْثَانِ اِلَّتِي نَصَبُوهِا حَوْلَهُ، وَبِالدِّمَاءِ الَّتِى يُهْرِقُونَ عِنْدَهُ، وَهُمْ نَّجَسٌ أَهْلُ شِرْكٍ- أَوْ كَمَا قَالَا لَّهُ- فَعَرَفَ نُصْحَهُمَا وَصِدْقَ حَدِيثِهِمَا فَقَرَّبَ النَّفَرَ مِنْ هُذَيْل، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ مَضِّي حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَطِّافَ بِالْبَيْتِ، وَنَحَرَ عِنْدَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ سِتَّةَ أَيَّامٍ-فِيمَا يَذْكُرُونَ- يَنْحَرُ بِهَا لِلنَّاسِ، وَيُطْعِمُ أَهْلَهَا وَيَسْقِيهُمْ الْعَسَلَ، وَأَرِّى فِي الْمَنَامَ أَنْ يَكْسُوَ الْبَيْتَ، فَكَسَاهُ الْخَصَّفَ [١] ، ثُمَّ أَرِّى أَنْ يَكْسُوَهُ أَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ، فَكَسَاهُ الْمَعَافِرَ [٢] ، ثُمَّ أَرَى أَنْ يَكْسُوَهُ أَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ، فَكَسَاهُ الْمُلَاءَ وَالْوَصَائِلَ [٣] ، فَكَانَ تُبَّعُ- فِيمَا يَزْعُمُونَ-

<sup>[()] (</sup>بهَا مِنْبَر ونخيل ومزارع على سِتَّة وَثَلَاثِينَ ميلًا مِنْ مَكَّة، وَهِي حد تهَامَة، وَمن عسفان إِلَى ملل يُقَال لَهُ السَّاحِل، وملل على لَيْلَة من الْمَدِينَة. وَقَالَ السكرى: عسفان: على مرحلتَيْنِ من مَكَّة على طَرِيق الْمَدِينَة، والجحفة على ثَلَاث مراحل وقد غزا- النَّبِي ﷺ بنى لحيان بعسفان، وقد مضى لهجرته خمس سِنِين

وشهران وَأحد عشر يَوْمًا وأمج (بِالْجِيم وَفتح أُوله وثانيه، والأمج فِي اللَّغَة: الْعَطش): بلد من أَعْرَاض الْمَدِينَة. وَقَالَ أَبُو الْمُنْذر هِشَام بن مُحَمَّد: أمج وغران: واديان يأخذان من حرَّة بنى سليم ويفرغان فِي الْبَحْر. واديان يأخذان من حرَّة بنى سليم ويفرغان فِي الْبَحْر. [۱] الخصف: حصر تنسج من خوص النّخل وَمن الليف. فيسوى مِنْهَا شقق تلبس بيُوت الْأَعْرَاب. [۲] المعافر: ثِيَاب تنْسب إلَى قَبيلَة من الْيمن. وَأَصله الْمعافر: ثِيَاب تنْسب إلَى قبيلَة من الْيمن. وَأَصله الْمعافري، ثمَّ صَار اسْما لَهَا بِغَيْر نِسْبَة. المعافر: جمع ملاءة، وَهِي الملحفة. والوصائل: ثِيَاب مخططة يمنية، يُوصل بَعْضهَا إلَى بعض. حراً (ص: ۲۵)

أُوَّلَ مَنْ كَسَا الْبَيْتَ [١] ، وَأَوْصَى بِهِ وُلَاتَهُ مِنْ جُرْهُمٍ، وَأَمَرَهُمْ بِتَطْهِيرِهِ وَأَلَّا يُقَرِّبُوهُ دَمًا وَلَا مِيتَةً وَلَا مِئْلَاةً [٢] ، وَجَعَلَ لَهُ بَابًا وَمِفْتَاحًا [٤] ، وَجَعَلَ لَهُ بَابًا وَمِفْتَاحًا [٤] ، وَجَعَلَ لَهُ بَابًا وَمِفْتَاحًا [٤] بْنِ جَدِيمَةَ وَقَالَتْ سُبَيعَةُ بِنْتُ الْأَحَبِ [٥] بْنِ زَبِينةَ [٦] بْنِ جَدِيمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ ابْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ، مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مَرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ فَهْرِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ وَكَانَتُ مِنْ عَيْلَانَ، بْنِ فَهْرِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ وَكَانَةَ، لِابْنِ لَهَا مِنْهُ يُقَالُ لَهُ خَالِدٌ، تُعَظِّمُ عَلَيْهِ حُرْمَةَ مُلَّةً مَنْ الْبَغِي فِيهَا، وَتَذْكُرُ تُبُعًا وَتَذَلِّلُهُ لَهَا، وَمَا مَكَّةَ، وَتَنْهَاهُ عَنْ الْبَغِي فِيهَا، وَتَذْكُرُ تُبُعًا وَتَذَلِّلُهُ لَهَا، وَمَا مَكَّةَ، وَتَنْهَاهُ عَنْ الْبَغِي فِيهَا، وَتَذْكُرُ تُبُعًا وَتَذَلِّلُهُ لَهَا، وَمَا مَكَّةَ، وَتَنْهَاهُ عَنْ الْبَغِي فِيهَا، وَتَذْكُرُ تُبُعًا وَتَذَلِّلُهُ لَهَا، وَمَا أَبُنَيَّ لَا تَظْلِمْ بِمَكَةً ... لَا الصَّغِيرَ وَلَا الْكَبِيرُ وَاللهُ الشَّرورُ وَلَا الْكَبِيرُ وَلَا الْمُرورُ اللَّهُ الْمَاوَلُ الشُرورُ وَلَا الشُّرورُ وَلَا الشُّرورُ اللَّهُ الْمَاوَافَ الشُّرورُ اللَّهُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمَاوَفِ الشُّرِورُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْولُ الْمُؤَلِّ الْمَاوَافَ الشُّرورُ اللَّهُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>[</sup>۱] كَانَت قُرَيْش فِي زمن الْجَاهِلِيَّة تشترك فِي كَسْوَة

الْكَعْبَة، حَتَّى نَشأ أَبُو ربيعَة بن الْمُغيرَة، فَقَالَ:
أَنا أَكسو الْكَعْبَة سنة وحدي، وَجَمِيع قُرَيْش سنة، وَاسْتمرّ يفعل ذَلِك إِلَى أَن مَاتَ. ثمَّ كساها النَّبِي السَّلَة الثِّيَابِ اليمانية، وَكَسَاها أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وعَلى. وكسيت فِي زَمن الْمَأْمُون والمتوكل وَالْعَبَّاس، ثمَّ فِي وَمن النَّاصِر العباسي كُسِيت السواد من الْحَرِير، ثمَّ هِيَ زَمن النَّاصِر العباسي كُسِيت السواد من الْحَرِير، ثمَّ هِيَ تُكسَى إِلَى الْآن فِي كل سنة، وَيُقال: إِن أول من كسا الْكَعْبَة الديباج الْحجَّاج، وقيل: بل عبد الله بن الزبير. الْكَعْبَة الديباج الْحجَّاج، وقيل: بل عبد الله بن الزبير. وَجَمعهَا: المَالَى، وَفِي سَائِر الْأُصُولِ «مثلاثا» بالثاء وَجَمعهَا: المَالَى، وَفِي سَائِر الْأُصُولِ «مثلاثا» بالثاء وَجَمعها: المَالَى، وَفِي سَائِر الْأُصُولِ «مثلاثا» بالثاء وَجَمعها: المَالَى، وَفِي سَائِر الْأُصُولِ «مثلاثا» بالثاء

[٣] لَعَلَّه يُرِيد: المحيضة (وَاحِدَة المحايض) ، وَهِي خرقَة الْحيض، إِذْ السِّيَاق يَقْتَضِي الْإِفْرَاد. وَهُوَ: [٤] ويروون لتبع هَذَا شعرًا حِين كسا الْبَيْت، وَهُوَ: كسونا الْبَيْت الَّذي حرم الله ... ملاء منضدا وبرودا فَأَقَمْنَا بِهِ من الشَّهْر عشرا ... وَجَعَلنَا لبَابَة إقليدا ونحرنا بِالشعبِ سِتَّة ألف ... فترى النَّاس نحوهن ورودا

ثمَّ سرنا عَنهُ نَوُّم مهيلا ... فرفعنا لواءنا معقودا ثمَّ سرنا عَنهُ نَوُّم مهيلا ... فرفعنا لواءنا معقودا [٥]

[٦] زبينة (بالزاي وَالْبَاء الْمُوَحدَة ثُمَّ الْيَاء وَالنُّون) : فعيلة من الزَّبْن، وَالنِّسب إِلَيْهَا زبانى على غير قِيَاس. وَلَو سمى بِهِ رجل لقيل فِي النِّسَب إِلَيْهِ زبني على الْقيَاس.

[۷] وَقيل: إِنَّمَا قَالَت بنت الأحب هَذَا الشَّعْر فِي حَرْبِ كَانَت بَين بنى السباق بن عبد الدَّار وَبَين بنى على بن سعد بن تيم حِين تفانوا، وَلَحِقت طَائِفَة من بنى السباق بعك فهم فيهم، وَيُقَالَ إِنَّه أُولَ بغى كَانَ فِي قُرَيْش. (عَن الرَّوْضَ الْأَنْف) . (عَن الرَّوْضَ الْأَنْف) جـ 1 (ص: ٢٦)

أَبُنَيَّ يُضْرَبُ وَجْهُهُ ... وَيَلُحْ بِخَدَّيْهِ السَّعيرْ [۱] أَبُنَيَّ قَدْ جَرَّبْتهَا ... فَوَجَدْتُ ظَالِمهَا يَبُورْ [۱] اللَّهُ أَمَّنَهَا وَمَا ... بُنِيَتْ بِعَرْصَتِهَا قُصورْ وَاللَّهُ أَمَّنَ طَيْرَهَا ... وَالْعُصْمُ [۲] تَأْمَنُ فِي ثَبِيرْ [۳] وَاللَّهُ أَمَّنَ طَيْرَهَا ... وَالْعُصْمُ [۲] تَأْمَنُ فِي ثَبِيرْ [۲] وَلَقَدْ غَزَاهَا تُبَّعٌ ... فَكَسَا بَنِيَّتَهَا الْحَبِيرْ [٤] وَلَقَدْ غَزَاهَا تُبَعٌ ... فِيهَا فَأُوفَى بِالنُّذُورْ وَأَذَلَّ رَبِّي مُلْكَهُ ... فِيهَا فَأُوفَى بِالنُّذُورْ وَالْخَورْ يَمْشِي إلَيْهَا حَافِيًا ... بِفِنَائِهَا أَلْفَا بَعِيرْ وَيَظُلُّ يُطْعِمُ أَهْلَهَا ... لَحْمَ الْمَهَارَى [٥] والجَزورْ يَسْقِيهِمْ الْعَسَلَ الْمُصَفَّى ... وَالرَّحِيضَ [٦] مِنْ الشعيرْ وَالْفِيلُ أَهْلِكَ جَيْشُهُ ... يُرْمَوْنَ فِيهَا بِالصُّخُورْ وَالْمُلْكَ فِي أَقْصَى الْبِلَاد ... وَفِي الْأَعَاجِمِ وَالْخَزِيرْ [٧] وَالْمَلْكَ فِي أَقْصَى الْبِلَاد ... وَفِي الْأَعَاجِمِ وَالْخَزِيرْ [٧] وَالْمُلْكَ فِي أَقْصَى الْبِلَاد ... وَفِي الْأَعَاجِمِ وَالْخَزِيرْ [٧] وَالْمُلْكَ فِي أَقْصَى الْبِلَاد ... وَفِي الْأَعَاجِمِ وَالْخَزِيرْ [٧] وَالْمُلْكَ فِي أَقْصَى الْبِلَاد ... وَفِي الْأَعَاجِمِ وَالْخَزِيرْ [٧] وَالْمُورْ وَلَيْهَا لَا تُعْرَبُ [٨] ... قَافِيهَا لَا تُعْرَبُ [٨] ... قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُوقَفُ عَلَى قَوَافِيهَا لَا تُعْرَبُ [٨] .

(دَعْوَةُ تُبَّانَ قَوْمَهُ إِلَى النصرانيَّة، وَتَحْكِيمُهُمْ النَّارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ) . وَبَيْنَهُمْ

ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا مُتَوَجِّهًا إِلَى الْيَمَنِ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ جُنُودِهِ وَبِالْحَبْرَيْنِ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ

[۱] يبور: يهْلك.

<sup>[</sup>۲] العصم: الوعول، لِأَنَّهَا تعتصم بالجبال.

<sup>[</sup>٣] ثبير: جبل بِمَكَّة.

<sup>[</sup>٤] بنيتها: يعْنى الْكَعْبَة. والحبير: ضرب من ثِيَاب [٤] . الْيمن موشى

[٥] المهارى: الْإِبِل العراب النجيبة. [٦] الرحيض: المنقى، والمصفى.

[٧] كَذَا فِي شرح السِّيرَةُ. وَالخَّزِيرِ: أُمَّةُ مَنِ الْعَجَمْ، وَيُقَالَ لَهَا الْخَزِرِ أَيْضاً. وَفِي أَ: «الجزير» قَالَ أَبُو ذَر: «وَيحْتَمل أَن يكون جمع جَزِيرَة بِبِلَاد الْعَرَب» . وَفِي م، وَلَا معنى لَهَا.

[٨] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «قَالَ ابْن هِشَامِ: وَهَذَا الشَّعْرِ مُقَيِّد، والمقيد: الَّذي لَا يرفع وَلَا ينصب وَلَا يخْفض» .

ج 1 (ص: ۲۷)

الْيَمَنَ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى الدُّخُولِ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، حَتَّى يُحَاكِمُوهُ إِلَى النَّارِ الَّتِي كَانَتْ بِالْيَمَنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ القُرَظيُّ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةُ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ:

أَنَّ تُبَّعًا لَمَّا دَنَا مِنْ الْيَمَنِ لِيَدْخُلَهَا حَالَتْ حِمْيَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَقَدْ فَارَقْتَ دِينَا، فَدَعَاهُمْ إِلَى دِينِهِ وَقَالَ: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِكُمْ، فَقَالُوا: فَحَاكِمْنَا إِلَى النَّارِ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَكَانَتْ بِالْيَمَنِ - فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ قَوْمُهُ بِأَوْتَانِهِمْ وَمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تَأْكُلُ الظَّالِمَ وَلَا تَضُرُّ الْمَظْلُومَ، فَخَرَجَ قَوْمُهُ بِأَوْتَانِهِمْ وَمَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ فِي دِينِهِمْ، وَخَرَجَ الْحَبْرَانِ بِمَصَاحِفِهِمَا فِي يَتَقَرَّبُونَ بِهِ فِي دِينِهِمْ، وَخَرَجَ الْمَبْرَانِ بِمَصَاحِفِهِمَا الَّذِي يَتَقَرَّبُونَ بِهُ مُنَا أَقْبَلَتْ نَحْوَهُمْ أَعْنَا أَقْبَلَتْ نَحْوَهُمْ اللَّي تَقَرَّبُونَ مِنْ مَفْكَمُ أَعْنَا أَقْبَلَتْ نَحْوَهُمْ مِنْ تَغْرُبُونَ مِنْ مَوْلُولُومَ مِنْ أَوْلَالُ مَا أَوْبَلَتْ الْأَوْثَانَ وَمَا قَرَّبُوا مَعَهَا، وَمَنْ حَمَلَ ذَلِكَ مِنْ فَأَكُلَتْ الْأَوْثَانَ وَمَا قَرَّبُوا مَعَهَا، وَمَنْ حَمَلَ ذَلِكَ مِنْ فَأَكُلَتْ الْأَوْثَانَ وَمَا قَرَّبُوا مَعَهَا، وَمَنْ حَمَلَ ذَلِكَ مِنْ فَلَكُ الظَّالِمُ وَمَا قَرَبُوا مَعَهَا، وَمَنْ حَمَلَ ذَلِكَ مِنْ فَأَكُلَتْ الْأَوْثَانَ وَمَا قَرَبُوا مَعَهَا، وَمَنْ حَمَلَ ذَلِكَ مِنْ

رِجَالِ حِمْيَرَ، وَخَرَجَ الْحَبْرَانِ بِمَصَاحِفِهِمَا فِي أَعْنَاقِهِمَا تَعْرَقُ جِبَاهُهُمَا لَمْ تَضُرَّهُمَا فَأَصْفِقَتْ [٢] عِنْدَ ذَلِكَ حِمْيَرُ عَلَى جِبَاهُهُمَا لَمْ تَضُرَّهُمَا فَأَصْفِقَتْ [٢] عِنْدَ ذَلِكَ كَانَ أَصْلُ الْيَهُودِيَّةِ عَلَى دِينِهِ، فَمِنْ هُنَالِكَ وَعَنْ ذَلِكَ كَانَ أَصْلُ الْيَهُودِيَّةِ بِالْيَمَنِ عَلَى دِينِهِ، فَمِنْ هُنَالِكَ وَعَنْ ذَلِكَ كَانَ أَصْلُ الْيَهُودِيَّةِ بِالْيَمَنِ اللَّهُ مِنْ الْيَمَنِ الْمُعَالِدَ وَعَنْ ذَلِكَ كَانَ أَصْلُ الْيَهُودِيَّةِ بِالْيَمَنِ الْمُعَالِدَ فَمَا لَهُ مَا لَيْ الْمُعَالِدَ فَمِنْ هُنَالِكَ وَعَنْ ذَلِكَ كَانَ أَصْلُ الْيَهُودِيَّةِ بِالْيَمَنِ الْمُعَالِدَ فَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّتَنِي مُحَدِّثُ أَنَّ الْحَبْرَيْنِ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ حِمْيَرَ، إِنَّمَا اتَّبَعُوا النَّارَ لِيَرُدُّوهَا، وَقَالُوا: مَنْ رَدَّهَا فَهُوَ أُولَى بِالْحَقِّ، فَدَنَا مِنْهَا رِجَالٌ مِنْ حِمْيَرَ بِأَوْتَانِهِمْ لِيَرُدُّوهَا فَدَنَتْ مِنْهُمْ لِتَأْكُلَهُمْ، فَحَادُوا عَنْهَا وَلَمْ بِأَوْتَانِهِمْ لِيَرُدُّوهَا فَدَنَتْ مِنْهُمْ لِتَأْكُلَهُمْ، فَحَادُوا عَنْهَا وَلَمْ بِأَوْتَانِهِمْ لِيَردُّوهَا فَدَنَتْ مِنْهُمْ لِتَأْكُلَهُمْ، فَحَادُوا عَنْهَا وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا رَدَّهَا، وَدَنَا مِنْهَا الْحَبْرَانِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَعَلَا يَسْتَطِيعُوا رَدَّهَا، وَدَنَا مِنْهَا الْحَبْرَانِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَعَلَا يَتُلُوانِ التَّوْرَاةَ وَتَنْكُمُ عَنْهُمَا، حَتَّى رَدَّاهَا إِلَى مَخْرَجِهَا يَتُلُوانِ التَّوْرَاةَ وَتَنْكُمُ عَنْهُمَا، حَتَّى رَدَّاهَا إِلَى مَخْرَجِهَا الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ، فَأَصْفِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ حِمْيَرُ عَلَى دِينِهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَىُّ ذَلِكَ كَانَ.

(رئَامٌ وَمَا صَارَ إِلَيْهِ) (رئَامٌ وَمَا صَارَ إِلَيْهِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رِئَامٌ [٣] بَيْتًا لَهُمْ يُعَظِّمُونَهُ، وَيَكَلَّمُونَ وَيُدَهُ، وَيَكَلَّمُونَ

[۱] ذمرهم: حضهم وشجعهم. [۱] أيُقَال: أصفقوا على الْأَمر، إذا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ. [۲] بَيت رئام: اسْم لموْضِع الرَّحْمَة الَّتِي كَانُوا [۳] بَيت رئام: اسْم لموْضِع الرَّحْمَة الَّتِي كَانُوا يلتمسونها مِنْهُ. مَأْخُوذ من رأم الْأُنْثَى وَلَدهَا، وَذَلِكَ إِذَا عَطَفْت عَلَيْهِ وَرَحمته.

جـ 1 (ص: ۲۸)

(مِنْهُ) [۱] إِذْ كَانُوا عَلَى شِرْكِهِمْ؟ فَقَالَ الْحَبْرَانِ لِتُبَّعِ: إِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ يَفْتِنُهُمْ بِذَلِكَ فَخَلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، قَالَ: هُوَ شَيْطَانٌ يَفْتِنُهُمْ بِذَلِكَ فَخَلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، قَالَ: فَشَأْنُكُمَا بِهِ، فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ- فِيمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ- كَلْبًا فَشَأَنُكُمَا بِهِ، فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ- فِيمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ- كَلْبًا أَسْوَدَ فَذَبَحَاهُ، ثُمَّ هَدَمَا ذَلِكَ الْبَيْتَ، فَبَقَايَاهُ الْيَوْمَ- كَمَا

ذُكِرَ لِي- بِهَا آثَارُ الدِّمَاءِ الَّتِي كَانَتْ تُهْرَاقُ عَلَيْهِ.

مُلْكُ ابْنِهِ حَسَّانَ بْنِ تُبَّانَ وَقَتْلُ عَمْرٍو أَخِيهِ (لَهُ) [٢]

#### (سَبَبُ قَتْلِهِ):

فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُهُ حَسَّانُ بْنُ تُبَّانَ أَسْعَدَ أَبِي كَرِبٍ سَارَ بِأَهْلِ الْيَمَنِ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ بِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَأَرْضَ الْأَعَاجِمِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ أَرْضِ الْعِرَاقِ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بالبحريْنِ، فِيمَا ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ - كَرِهَتْ حِمْيَرُ وَقَبَائِلُ الْيَمَنِ الْمُسِيرَ مَعَهُ، وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَالُوا لَهُ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو، وَكَانَ مَعَهُ فِي وَأَهْلِهِمْ، فَكَلَّمُوا أَخًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو، وَكَانَ مَعَهُ فِي وَأَهْلِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: أَقْتُلْ أَخَاكَ حَسَّانَ وَنُمَلِّكُكَ عَلَيْنَا، وَتَرْجِعُ بِنَا إِلَى بِلَادِنَا، فَأَجَابَهُمْ. فَاجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا وَتَرْجِعُ بِنَا إِلَى بِلَادِنَا، فَأَجَابَهُمْ. فَاجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا وَتَرْجِعُ بِنَا إِلَى بِلَادِنَا، فَأَجَابَهُمْ. فَاجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمُ مِنْهُ، فَقَالُ ذُو رُعَيْنِ [٣] الْحِمْيَرِيُّ، فَإِنَّهُ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ، فَقَالُ ذُو رُعَيْنِ قَالُ ذُو رُعَيْنِ فَقَالُ ذُو رُعَيْنِ

أَلَا مَنْ يَشْتَرِي سَهْرًا بِنَوْمِ ... سَعِيدٌ مَنْ يَبِيتُ قَرِيرَ عَيْنِ [1]

فَأَمَّا حِمْيَرُ غَدَرَتْ وَخَانَتْ ... فَمَعْذِرَةُ الْإِلَهِ لَذِي رُعَيْنِ ثُمَّ كَتَبَهُمَا فِي رُقْعَةٍ، وَخَتَمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا عَمْرًا، فَقَالَ لَهُ: ضَعْ لِي هَذَا الْكِتَابَ عنْدك، فَفعل، ثمَّ قَتَلَ عَمْرُو أَخَاهُ حَسَّانَ، وَرَجَعَ بِمَنْ مَعَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ!

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>۲] زِيَادَةٍ يقتضِيها السِّيَاقِ.

<sup>[</sup>٣] رعين: تَصْغِير رعن. والرعن: أنف الْجَبَل. وَقيل: رعين: جبل بِالْيمن، وَإِلَيْهِ ينْسب ذُو رعين هَذَا. [٤] فِي الْبَيْت حذف تَقْدِيره: من يشترى سهرا بنوم غير

سعيد، بل من يبيت قرير الْعينِ هُوَ السعيد، فَحذف الْخَبَر لدلَالَة أول الْكَلَام عَلَيْهِ. الْخَبَر لدلَالَة أول الْكَلَام عَلَيْهِ. جـ 1 (ص: ۲۹)

لَاهِ [۱] عَيْنَا الَّذِي رأى مثل حسّان ... قَتِيلًا فِي سَالِفِ الْأَحْقَابِ

قَتَلَتْهُ مَقَاوِلٌ [٢] خَشْيَةَ الْحَبْسِ ... غَدَاةً قَالُوا: لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ

مَيْتُكُمْ خَيْرُنَا وَحَيُّكُمْ ... رَبُّ عَلَيْنَا وَكُلُّكُمْ أَرْبَابِيَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَوْلُهُ لَبَابٍ لَبَابٍ: لَا بَأْسَ لَا بَأْسَ، بِلُغَةِ حِمْيَرَ [٣] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: لِبَابِ لِبَابِ

#### (نَدَمُ عَمْرو وَهَلَاكُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا نَزَلَ عَمْرُو بْنُ تُبَّانَ الْيَمَنَ مُنِعَ مِنْهُ النَّوْمُ، وَسُلِّطَ عَلَيْهِ السَّهَرُ، فَلَمَّا جَهَدَهُ ذَلِكَ سَأَلَ الْأَطِبَّاءَ وَالْحُزَاةَ [٤] مِنْ الْكُهَّانِ وَالْعَرَّافِينَ [٥] عَمَّا بِهِ، فَقَالَ لَهُ وَاللَّهِ مَا قَتَلْ رَجُلُ قَطُّ أَخَاهُ، أَوْ ذَا رَحِمِهِ قَائِلُ مِنْهُمْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا قَتَلْتَ أَخَاكَ عَلَيْهِ، إلَّا ذَهَبَ نَوْمُهُ، وَسُلِّطَ عَلَيْهِ السَّهَرُ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ جَعَلَ يَقْتُلُ كُلَّ مَنْ وَسُلِّطَ عَلَيْهِ السَّهَرُ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ جَعَلَ يَقْتُلُ كُلَّ مَنْ أَمْرَهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ حَسَّانَ مِنْ أَشْرَافِ الْيَمَنِ، حَتَّى خَلَصَ وَسُلِّطَ عَلَيْهِ السَّهَرُ فَقَالَ لَهُ ذُو رُعَيْنٍ! إِنَّ لِي عِنْدَكَ بَرَاءَةً، أَمْرَهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ حَسَّانَ مِنْ أَشْرَافِ الْيَمَنِ، حَتَّى خَلَصَ أَمْرَهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ حَسَّانَ مِنْ أَشْرَافِ الْيَمَنِ، حَتَّى خَلَصَ إَلَى فَقَالَ لَهُ ذُو رُعَيْنٍ! إِنَّ لِي عِنْدَكَ بَرَاءَةً، فَقَالَ لَهُ ذُو رُعَيْنٍ! إِنَّ لِي عِنْدَكَ بَرَاءَةً فَقَالَ لَهُ ذُو رُعَيْنٍ! إِنَّ لِي عِنْدَكَ بَرَاءَةً، فَقَالَ لَهُ ذُو رُعَيْنٍ! إِنَّ لِي عِنْدَكَ بَرَاءَةً فَقَالَ لَهُ وَمَا مَنْهُ وَرَأًى أَنَّهُ قَدْ نَصَحَهُ. وَهَلَكَ عَمْرُو، فَمَرَجَ إِنَّ أَمْرُ حِمْيَرَ عِنْدَ ذَلِكَ وَتَفَرَقُوا.

وثوب لخنيعة ذِي شَنَاتِرَ عَلَى مُلْكِ الْيَمَنِ

(تَوَلِّيهِ الْمُلْكَ، وَشَيْءٌ مِنْ سِيرَتِهِ، ثُمَّ قَتْلُهُ):

فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ لَمْ يَكُنْ مِنْ بُيُوتِ الْمَمْلَكَةِ، . وَقُلُ لِهُ لِخُنَيْعَةَ [٧] يَنُوفَ.

[۱] أَرَادَ: للَّه، وَحذف لَام الْجَرِّ وَاللَّامِ الْأُخْرَى مَعَ أَلفَ الْوَصْل، وَهَذَا حذف كثير، وَلكنه جَار فِي هَذَا الْإِسْمِ خَاصَّة لِكَثْرَة وُرُوده على الْأَلْسِنَة.

[۲] يُرِيد الْأَقْيَال، وهم الَّذين دون التبابعة، وإحدهم

قيل (مثل سِيد، ثمَّ خفف) . وَقَالَ أَبُو ذَر:

المقاول: الَّذين يخلفون الْمُلُوك إِذا غَابُوا.

[٣] وَقيل: هِيَ كلمة فارسية مَعْنَاهَا: القفل، والقفل:

الرَّجُوع.

[٤] الحزاة: الَّذين ينظرُونَ فِي النُّجُوم ويقضون بهَا، واحدهم حَاز.

[٥] العرافون: ضرب من الْكُهَّان يَزْعمُونَ أَنهم يعْرفُونَ من الْغَيْب مَا لَا يعرف النَّاس.

[٦] مرج: اخْتَلَط والتبس، وَفِي أَ: «هرج» ، وَفِي م، ر:

«مرج» .

رَيْد: الْمَعْرُوف فِيهِ: لخيعة (بِغَيْر نوَن). مَأْخُوذ من اللخع، وَهُوَ استرخاء اللَّحْم. (٣٠ : ٣٠)

ذُو شَنِاتَرَ [١] ، فَقَتَلَ خِيَارَهُمْ، وَعَبِثَ بِبُيُوتِ أَهْلِ الْمَمْلَكَةِ مِنْهُمْ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ حِمْيَرَ لِلْخَنِيعَةِ: تُقَتِّلُ أَبْنَاهَا وَتَنْفِي سَرَاتَهَا ... وَتَبْنِي بِأَيْدِيهَا لَهَا الذُّلَّ حِمْيَرُ

تُدَمِّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُومِهَا ... وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِينِهَا فَهُوَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَكْثَرُ كَذَاك الْقُرُون قبل ذَاكَ بِظُلْمِهَا ... وَإِسْرَافِهَا تَأْتِى الشُّرُورَ

فَتُخْسَرُ وَكَانَ لَخَنِيعَةَ امْراأَ فَاسِقًا يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَكَانَ يُرْسِلُ إِلِّى الْغُلَامِ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ فِي مَشْرَبَةٍ [٢] لَهُ قَدْ صَنَعَهَا لِذَلِكَ، لِئَلَّا يَمْلِكُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يَطْلُعُ مِنْ مَشْرَبَتِهِ تِلْكَ إِلَى حَرَسِهِ وَمَِنْ حَضَرَ مِنْ جُنْدِهِ، قَدْ أَخَذَ مِسْوَاكًا فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ، أَيْ لِيُعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَدْ ِفَرَغَ مِنْهُـ حَتَّى بَعَثَ إِلَى زُرْعَةً ذِي [٣] نُوَاسِ بْنِ تُبَّانَ أَسْعَدَ أَخِي حَسَّانَ، وَكَاَّنَ صَبِيًّا صَّغِيرًا حِينَ ۚ قُتِلٍّ حَسَّانُ، ثُمَّ شَبِبًّ غُلَامًا جَمِيلًا وَسِيمًا [٤] ، ِذَا هَيْئَةٍ وَعَقْل، فَلَمَّا أَتَاهُ رَسُولُهُ عَرَفَ مَا يُرِيدُ مِنْهُ، فَأَخَذَ سِكِّينًا حَدِّيدًا لَطِيفًا، فَخَبَّأَهُ بَيْنَ قَدَمِهِ وَنَعْلِهِ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَلَمَّا خَلَا مَعَهُ وَثَبَ إلَيْهِ، فَوَاثَبَهُ ذُو نُوَاسٍ فَوَجَأَهُ [٥] حَتَّى قَتَلَهُ، ثُمَّ حَزَّ رَأْسَهُ، فَوَضَعَهُ فِي الْكُوَّةِ الَّتِي كَانَ يُشْرِفُ مِنْهَا، وَوَضَعَ مِسْوَاكَهُ ِفِي فِيّهِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالُوا لَهُ: ذَّا نُوَاسٍ، أَرَظَّبٌ أَمْ يَبَاسٌ [٦] فَقَالَ: سَلْ نَخْمَاسَ [٧] اسْتِرْطُبَانَ [٨] ذُو نواس. استرطبان لَا باس [٩]- قَالَ

<sup>[</sup>١] الشناتر: الْأَصَابِع، بلغَة حمير.

<sup>[</sup>۲] الْمشْربَة بِفَتْح الرَّاء وَضمّهَا: الغرفة المرتفعة. (۳] زَرْعَة: هُوَ من قَوْلهم: زرعك الله: أَي أنبتك، وَسموا بزارع كَمَا سموا بنابت، وسمى ذَا نواس لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ عَدركان غديرتان من شعر كَانَتَا تنوسان: أَي تتحركان وتضطربان.

<sup>[</sup>٤] وسيما: حسنا.

<sup>[</sup>٥] وجأه: ضربه.

<sup>[</sup>٦] يباس: يبيس.

<sup>[</sup>۷] كَذَا فِي أُوشرح السِّيرَة، وَقد نبه السهيليّ: فِي كِتَابه: «الرَّوْض الْأنف» على أَن هَذَا هُوَ الصُّحِيح

ويروى بالنُّون (أَو بِالتَّاءِ) مَعَ حاء مُهْملَة، وبهذه الرِّوَايَة الْأَخِيرَة ورد فِي م، راللَّخِيرَة ورد فِي م، راللَّخِيرَة ورد فِي م، راللَّ يُقَالِ: إِن هَذِه كلمة فارسية، وَمَعْنَاهَا: أَخَذته النَّار. [٩] كَذَا وَردت هَذِه الْعبارَة بِالْأَصْلِ، وَهِي غير وَاضِحَة. وسياقها فِي الأغاني: «كَانَ الْغُلَام إِذا خرج من عِنْد لخنيعة، وقد لَاط بِهِ قطعُوا مشافر نَاقَته وذنبها، وصاحوا بِه: أرطب أم يباس، فَلَمَّا خرج. وصاحوا بِه: أرطب أم يباس، فَلَمَّا خرج. (ص: ٣١)

ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا كَلَامُ حِمْيَرَ. وَنَخْمَاسُ: الرَّأْسُ [۱]-فَنَظَرُوا إِلَى الْكُوَّةِ فَإِذَا رَأْسُ لَخَنِيعَةَ مَقْطُوعٌ، فَخَرَجُوا فِي إثْرِ ذِي نُوَاسٍ حَتَّى أَدْرَكُوهُ، فَقَالُوا: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكُنَا غَيْرُكَ: إِذْ أَرَحْتنَا مِنْ هَذَا الْخَبِيثِ.

مُلْكُ ذِي نُوَاسٍ

فَمَلَّكُوهُ، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حِمْيَرُ وَقَبَائِلُ الْيَمَنِ، فَكَّانَ آخِرَ مُلُوكِ حِمْيَرَ، وَهُوَ صَاحِبُ الْأُخْدُودِ [٢] ، وَتَسَمَّى يُوسُفَ، مُلُوكِ حِمْيَرَ، وَهُوَ صَاحِبُ الْأُخْدُودِ [٢] . وَتَسَمَّى يُوسُفَ، مُلُوكِ خَمْانًا.

### (النَّصْرَانِيَّةُ بِنَجْرَانَ)

وَبِنَحْرَانَ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ دِينِ عِيسَى بِن مَرْيَمَ عَلَى الْإِنْجِيلِ، أَهْلِ فَضْلٍ، وَاسْتِقَامَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ، لَهُمْ رَأْسٌ يُقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الثَّامِرِ، وَكَانَ مَوْقِعُ أَصْلِ ذَلِكَ الدِّينِ بِقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الثَّامِرِ، وَكَانَ مَوْقِعُ أَصْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، بِنَجْرَانَ، وَهِيَ بِأَوْسَطِ أَرْضِ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَأَهْلُهَا وَسَائِرُ الْعَرَبِ كُلِّهَا أَهْلُ أَوْثَانٍ يَعْبُدُونَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ وَأَهْلُهَا وَسَائِرُ الْعَرَبِ كُلِّهَا أَهْلُ أَوْثَانٍ يَعْبُدُونَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ وَأَهْلِهُمْ وَلَيْكِ الدِّينِ يُقَالُ لَهُ فَيْمِيُونُ [٣]- رَجُلًا مِنْ بَقَايَا أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ يُقَالُ لَهُ فَيْمِيُونُ [٣]- وَقَعَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَحَمَلَهُمْ عَلَيْهِ، فَدَاثُوا بِهِ.

## ابْتِدَاءُ وُقُوعِ النَّصْرَانِيَّةِ بِنَجْرَانَ

(فَيْمِيُونُ وَصَالِحٌ وَنَشْرُ النَّصْرَانِيَّةِ بِنَجْرَانَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي لَبِيَدٍ مَوْلَى الْأَخْنَسِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: الْأَخْنَسِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ:

[()] (ذُو نواس من عِنْده، وَركب نَاقَة لَهُ يُقَالِ لَهَا السراب، قَالُوا: ذُو نواس: أرطب أم يباس؟ فَقَالَ: ستعلم الأحراس، است ذِي نواس، است رطبان أم يباس» . فَلَعَلَّ مَا فِي الأَصْل هُنَا محرف عَن هَذَا. يباس» . فَلَعَلَّ مَا فِي الأَصْل هُنَا محرف عَن هَذَا. [۱] وَقيل: نخماس: رجل كَانَ مِنْهُم ثمَّ تَابَ، يعْنى أَنه كَانَ يعْمل عمل لخنيعة.

[۲] وَيُقَالَ: إِن الَّذِين خددوا الْأُخْدُود ثَلَاثَة: تبع صَاحب الْيمن، وقسطنطين بن هلانى (وهلاني أمه) حِين صرف النَّصَارَى عَن التَّوْحِيد إِلَى عبَادَة الصَّلِيب، وبخت نصّر من أهل بابل، حِين أمر النَّاس أن يسجدوا لَهُ، فَامْتنعَ من أهل بابل، حِين أمر النَّاس أن يسجدوا لَهُ، فَامْتنعَ دانيال وَأَصْحَابه، فألقاهم فِي النَّار.

[٣] فِي الرَّوْضِ الْأَنْفَ: «فَيمؤُن» ، وَفِي الْطَّبَرِيّ! «قيمؤُن» بِالْقَافِ، وَقيل إِن اسْمه يحيى، وَكَانَ أَبُوهُ ملكا فتوفى، وَأَرَادَ قومه أَن يملكوه بعد أبِيه، ففر من الملك وَلزمَ السياحة.

ج أ (ص: ٣٢)

أَنَّ مَوْقِعَ ذَلِكَ الدِّينِ بِنَجْرَانَ كَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا أَهْلِ دِينِ عِيسَى بن مَرْيَمَ يُقَالُ لَهُ فَيْمِيُونُ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا مُجْتَهِدًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، مُجَابَ الدَّعْوَةِ، وَكَانَ صَالِحًا مُجْتَهِدًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، مُجَابَ الدَّعْوَةِ، وَكَانَ

سَائِحًا يَنْزِلُ بَيْنَ الْقُرَى، لَا يُعْرَفُ بِقَرْيَةِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهَا إِلَى قَرْيَةٍ لَا يُعْرَفُ بِهَا، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ يَدَيْهِ، وَكَانَ بَنَّاءً يَعْمَلُ الطِّينَ وَكَانَّ يُعَظِّمُ ۖ الْأَحَدَ، ۖ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْأَحَدِ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِ شَيْئًا، وَخَرَجَ إِلَى فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ يُصَلِّي بِهَا حَتَّى يُمْسِيَ. قَالَ: وَكَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ يَعْمَلُ عَمَلَهُ ذَلِكَ مُّسْتَخْفِيًا، فَفَطِنَ لِشَأْنِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ، فَأَحَبَّهُ صَالِحٌ حُبًّا لَمْ يُحِبَّهُ شَيْئًا كَانَ قَبْلُهُ، فَكَانَ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ، وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيْمِيُونُ: حَتَّى خَرَجَ مَرَّةً فِي يَوْمِ الْأُحَدِ إِلَى فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، وَقَدْ اتَّبَعَهُ صَالِحٌ وفَيْمِيونُ لَا يَدْرِي، فَجَلَسَ صَالِحٌ مِنْهُ مَنْظَرَ الْعَيْنِ مُسْتَخْفِيًا مِنْهُ، لَا يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ بِمَكَانِهِ. وَقَامَ فَيْمِيُونُ يُصَلِّى، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّى إِذْ أَقْبَلَ نَحْوَهُ التِّنِّينُ- الْحَيَّةُ ذَأْتُ الرُّءُوسِ السَّبْعَةِ [١]- فَلَمَّا ِرَآهَا فَيْمِيُونُ دَعَا عَلَيْهَا فَمَاتَتْ، وَرَآهَا صَالِحٌ وَلَمْ يَدْرِ مَا أَصَابَهَا، فَخَافَهَا عَلَيْهِ، فَعِيلَ عَوْلُهُ [٢] ، فَصَرَخَ: يَا فَيْمِيُونُ، التُّنِّينُ قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَكَ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، وَأَمْسَى فَانْصَرَفَ. وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ عُرِفَ، وَعَرَفَ صَالِحٌ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ، فَقَالَ (لَهُ: يَا) [٣] فَيْمِيُونُ، تَعْلَمُ وَاللَّهِ أُنِّي مَا أَحْبَبْتُ شَيْئًا قَطُّ حُبَّكَ، وَقَدْ أَرَدْتُ صِحْبَتَكَ، وَالْكَيْنُونَةَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ، فَقَالَ: مَا شِئْتَ، أَمْرِي كَمَا تَرَى، فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّكَ تَقْوَى عَلَيْهِ فَنَعَمْ، فَلَرْمَهُ صَالِحٌ. وَقَدْ كَادَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ يَفْطِنُونَ لِشَأْنِهِ، وَكَانَ إِذَا ِ فَاجَأَهُ [٤] الْعَبْدُ بِهِ الضُّرُّ دَعَا لَهُ فَشُفِيَ، وَإِذَا دُعِي إِلَى أَحَدٍ بِهِ ضُرٌّ لَمْ ِيَأْتِهِ، وَكَإِنَ لِرَجُلِّ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ۚ ابْنُ ضَرِيرٌ، فَسَأَلَ عَنْ شَأْنَ فَيْمِيُونَ فَقِيلَ لَهُ: َإِنَّهُ لَا يَأْتِى أُحَدًّا دَعَاهُ، وَلَكِنَّهُ رَجُلَّ يَعْمَلُ لِلنَّاسِ الْبُنْيَانَ بِالْأَجْرِ.

فَعَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِهِ ذَلِكَ فَوَضَعَهُ فِي حُجْرَتِهِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ ثوبا، ثمَّ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ:

[۱] يعْنى بالرءوس هُنَا: الْقُرُون. (عَن شرح السِّيرَة). [۲] عيل عوله: أَي غلب على صبره، يُقَال: عاله الْأَمر، إِذَا غَلبه. [۳] إِذَا غَلبه [۳] زِيَادَة عَن أ. [۳] كَذَا فِي م، ر، ط، والطبري. وَفِي أ، ومعجم الْبلدَانِ [٤] كَذَا فِي م، ره ع ص ٧٥٧ طبع أوروبا) «فَاء جَاءَهُ» لياقوت (ج ٤ ص ٧٥٧ طبع أوروبا) «فَاء جَاءَهُ» .

يَا فَيْمِيُونُ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْمَلَ فِي بَيْتِي عَمَلًا، فَانْطَلِقْ مَعِي إلَيْهِ حَتَّى تَنْظُرَ إلَيْهِ، فَأَشَارِطُكَ عَلَيْهِ. فَانْطَلَقَ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ حُجْرَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا تُرِيدُ أَنْ قَالْطَقَ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ حُجْرَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَعْمَلَ فِي [۱] بَيْتِكَ هَذَا؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ انْتَشَطَ [۲] تَعْمَلُ فِي الشَّهِ بَا السَّبِيِّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا فَيْمِيُونُ، عَبْدُ اللَّهِ لَهُ لَهُ فَدَعَا لَهُ مَنْ عِبَادِ اللَّهِ أَصَابَهُ مَا تَرَى، فَادْعُ اللَّهَ لَهُ. فَدَعَا لَهُ مَنْ عِبَادِ اللَّهِ أَصَابَهُ مَا تَرَى، فَادْعُ اللَّهَ لَهُ. فَدَعَا لَهُ فَيْمِيُونُ، فَقَامَ الصَّبِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَعَرَفَ فَيْمِيُونُ أَنَّهُ فَيْمِيُونُ أَنَّهُ وَعَرَفَ فَيْمِيُونُ أَنَّهُ هُوَ قَدْعُرِقَ مَنْ الْقَرْيَةِ وَاتَّبَعَهُ صَالِحٌ، فَبَيْنَمَا هُوَ وَيْمِيُونُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا ذِلْتُ يَعْمُ، قَالَ: مَا ذِلْتُ يَعْمُ، قَالَ: مَا وَلْتُ مَوْتَى سَمِعْتُ صَوْتَكَ، فَقَالَ: يَا فَيْمِيُونُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا زِلْتُ مَيْتِ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ هُو، لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَقُومَ عَلَيَّ، فَإِنِّى مَيِّتُ الْآنَ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَكَ هُو، لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَقُومَ عَلَيَّ، فَإِنِّى مَيِّتُ الْآنَ، قَالَ: قَارَانُ قَالَ: قَارَانُ وَلَا الْآنَ، قَالَ: قَارَانُ وَلَى مَيْتُ الْآنَ، قَالَ: قَارَانُ وَلَانَ عَلَى الْآنَ، قَالَ: قَارَانُ وَلَانَ مَيْتُ الْآنَ، قَالَ: قَارَانُ مَا وَلْتَا الْآنَ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّكَ هُو، لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَقُومَ عَلَيَّ، فَإِنِي مَيْتُ الْآنَ، قَالَ: فَعَرْفُتُ أَنَّكَ هُو، لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَقُومَ عَلَيَّ، فَإِنِي مَيْتُ الْآنَ، قَالَ: فَالَانَ فَالَانَ الْقَارِيْقِ وَالْمَالَا اللَّهُ مَا لَالَانَ الْقَارِيْقِ وَلَى الْمَالَا الْقَالَا اللَّهُ مَا لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَقُومَ عَلَيَّ الْكَالَ الْكَالَةُ فَالَالَا الْقَالَا الْعَلَا الْكَالَا الْمُعْلَى الْمُونُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَةُ الْمَالَا الْمُلْكَالَا الْمَالَا الْمَلْكُونُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَلْكُونُ الْمُونُ الْمَالَا الْمَالَا الْمُولَا الْمَالَا الْمَالَا الْمُولَا

فَمَاتَ وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَتَبِعَهُ صَالِحٌ، حَتَّى وَطِئَا بَعْضَ أَرْضِ الْعَرَبِ، فَعَدَوْا عَلَيْهِمَا. فَاخْتَطَفَتْهُمَا سَيَّارَةٌ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ، فَخَرَجُوا بِهِمَا حَتَّى بَاعُوهُمَا بِنَجْرَانَ، وَأَهْلُ نَجْرَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ الْعَرَبِ،

يَعْبُدُونَ نَخْلَةً طَوِيلَةً بَيْنَ أُظْهُرِهِمْ، لَهَا عِيدٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَيدُ عَلَّقُوا عَلَيْهَا كُلُّ ثَوْبٍ حَسَّن وَجَدُوهُ، وَحُلِىَّ النِّسَاءِ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَيْهَا فَعَكَّفُوا عَلِّيْهَا يَوْمًا. فَابْتَاعَ فَيْمِيُونُ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَابْتَاعَ صَالِحًا آخَرُ. فَكَانَ فَيْمِيُونُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ فِي بَيْتٍ لَهُ-أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ سَيِّدُهُ- يُصَلِّي، أُسْتُسْرِجَ لَهُ الْبَيْتُ نُورًا حَتَّى يُصْبِحَ مِنْ غِيْرِ مِصْبَاحِ، فَرَأَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ، فَأَعْجَبَهُ مَا يَرَى مِنْهُ، فَسَأْلَهُ عَنْ دِينِهِّ، فَأَخْبَرَهُ بِهِ، وَقَالَ لَهُ فَيْمِيُونُ: إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي بَاطِل، إِنَّ هِذِهِ النَّخْلَةَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهَا ۚ إِلَهِي ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ لَأَهْلَكَهَا، وَهُوَ اللَّهُ وَحَّدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ: فَافْعَلْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ دَخَلْنَا فِي دِينِكَ، وَتَرَكْنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَامَ فَيْمِيُونُ، فَتَطَّهَّرَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَلِيْهَا، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا رِيحًا فَجَعَفَتْهَا [٤] مِنْ أُصْلِهَا فَأَلْقَتْهَا، فَاتَّبَعَهُ عِنْدَ ذَلِكَ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَى دِينِهِ، فَحَمَلَهُمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنْ دِينِ عِيسَى بن مَرْيَمَ ، ٍ ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ الْأَحْدَاثُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ

<sup>. «</sup>من» : كَذَا فِي الطَّبَرِيّ. وَفِي جَمِيعِ الْأُصُولِ: «من» [۱] انتشط الثَّوْب: كشفه بِسُرْعَة.

<sup>[</sup>٣] فِي الطَّبَرِيِّ: أنتظرك. وَالنَّظَر والانتظار بِمَعْنى.

<sup>[</sup>٤] جعفتها: قلعتها وأسقطتها.

٣- سيرة ابْن هِشَام- ١

ج 1 (ص: ۳٤)

دِينِهِمْ بِكُلِّ أَرْضٍ، فَمِنْ هُنَالِكَ كَانَتْ النَّصْرَانِيَّةُ بِنَجْرَانَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَهَذَا حَدِيثُ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَهْل

# أَمْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَقِصَّةُ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ

(فَيْمِيُونُ وَابْنُ الثَّامِرِ وَاسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بَنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، وَحَدَّثَنِي أَيْضًا بَعْضُ أَهْلِ نَجْرَانَ عَنْ أَهْلِهَا:

أَنَّ أَهْلَ نَجْرَانَ كَانُوا أَهْلَ شِرْكِ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وَكَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا قَرِيبًا مِنْ نَجْرَانَ - وَنَجْرَانُ: الْقَرْيَةُ الْعُظْمَى الَّتِي إِلَيْهَا جِمَاعُ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ - سَاحِرٌ يُعَلِّمُ الْعُظْمَى الَّتِي إِلَيْهَا جِمَاعُ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ - سَاحِرٌ يُعَلِّمُ عِلْمَانَ أَهْلِ نَجْرَانَ السِّحْرَ، فَلَمَّا نَزَلَهَا فَيْمِيُونُ - وَلَمْ يُسَمُّوهُ لِي بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ، قَالُوا: يُسَمُّوهُ لِي بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ، قَالُوا: رَجُلُ نَزَلَهَا - ابْتَنَى خَيْمَةً بَيْنَ نَجْرَانَ وَبَيْنَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ النَّامِ السَّعْرِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ الثَّامِرُ ابْنَهُ اللَّي ذَلِكَ السَّاحِرِ يُعَلِّمُهُمْ السِّحْرَ فَبَعَثَ إلَيْهِ الثَّامِرُ ابْنَهُ اللَّي ذَلِكَ السَّاحِرِ يُعَلِّمُهُمْ السِّحْرَ فَبَعَثَ إلَيْهِ الثَّامِرُ ابْنَهُ اللَّه بْنَ الثَّامِرِ، مَعَ غِلْمَانِ أَهْلِ نَجْرَانَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ إِلَى ذَلِكَ السَّاحِرِ يُعَلِّمُهُمْ السِّحْرَ فَبَعَثَ إلَيْهِ الثَّامِرُ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّه بْنَ الثَّامِرِ، مَعَ غِلْمَانِ أَهْلِ نَجْرَانَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ إِلَى ذَلِكَ السَّاحِرِ يُعَلِّمُهُمْ السِّحْرَ فَبَعَثَ إلَيْهِ الثَّامِرُ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّه بْنَ الثَّامِرِ، مَعَ غِلْمَانِ أَهْلِ نَجْرَانَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِصَاحِبِ الْخَيْمَةِ أَعْجَبَهُ مَا يَرَى مِنْهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ، وَيَسْمَعُ مِنْهُ، حَتَّى أَسْلَمَ، فَوَحَدَ اللَّهُ وَعَبَدَهُ، وَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْاسْمِ الْأَعْظَمِ، وَكَانَ يَعْلَمُهُ، فَكَتَمَهُ وَعَبَدَهُ، وَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ، وَكَانَ يَعْلَمُهُ، فَكَتَمَهُ وَقَالَ (لَهُ) [۱] :

يَا بِنِ أَخِي، إِنَّكَ لَنْ تَحْمِلَهُ، أَخْشَى عَلَيْكَ ضَعْفَكَ عَنْهُ. وَالثَّامِرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَظُنُّ إِلَّا أَنَّ ابْنَهُ يَخْتَلِفُ إلَى السَّاحِرِ كَمَا يَخْتَلِفُ الْغِلْمَانُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ السَّاحِبَهُ قَدْ ضَنَّ بِهِ عَنْهُ. وَتَخَوَّفَ ضَعْفَهُ فِيهٍ، عَمَدَ إلَى صَاحِبَهُ قَدْ ضَنَّ بِهِ عَنْهُ. وَتَخَوَّفَ ضَعْفَهُ فِيهٍ، عَمَدَ إلَى أَقْدَاحٍ فَجَمَعَهَا، ثُمَّ لَمْ يُبْقِ للَّه اسْمًا يَعْلَمُهُ إلَّا كَتَبَهُ فِي

قِدْحِ [۲] ، وَلِكُلِّ اسْمِ قِدْحٌ، حَتَّى إِذَا أَحْصَاهَا أَوْقَدَ لَهَا فَيْهَا قِدْحًا قِدْحًا، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِالْاسْمِ الْأَعْظَمِ قَذَفَ فِيهَا بِقِدْحِهِ، فَوَثَبَ الْقِدْحُ حَتَّى بِالْاسْمِ الْأَعْظَمِ قَذَفَ فِيهَا بِقِدْحِهِ، فَوَثَبَ الْقِدْحُ حَتَّى بِالْاسْمِ الْأَعْظَمِ قَذَفَ فِيهَا بِقِدْحِهِ، فَوَثَبَ الْقِدْحُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا لَمْ تَضُرَّهُ شَيْئًا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَتَى صَاحِبَهُ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ الْاِسْمَ الَّذِي كَتَمَهُ، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: هُوَ بِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ الْاِسْمَ الَّذِي كَتَمَهُ، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: وَكَيْفَ كَذَا، قَالَ: وَكَيْفَ

[۱] زِيَادَة عَن أُوالطبري. [۲] الْقدح: السهْم. جـ 1 (ص: ۳۵)

عَلِمْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ، قَالَ: أَيْ ابْنَ أَخِي، قَدْ أَصَبْتَهُ فَلِمْتَهُ وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَفْعَلَ. فَالْمُسِكْ عَلَى نَفْسِكَ، وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَفْعَلَ.

(ابْنُ الثَّامِرِ وَدَعْوَتُهُ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ بِنَجْرَانَ ) فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الثَّامِرِ إِذَا دَخَلَ نَجْرَانَ لَمْ يَلْقَ أَحَدًا بِهِ ضُرَّ إِلَّا قَالَ (لَهُ) [١] يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتُوحِدُ اللَّهَ وَتَدْخُلُ بِهِ ضُرَّ إِلَّا قَالَ (لَهُ) [١] يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتُوحِدُ اللَّهَ وَيُسْلِمُ، وَيَدْعُو لَهُ فَيُشْفَى. فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُوحِدُ اللَّهَ وَيُسْلِمُ، وَيَدْعُو لَهُ فَيُشْفَى. خَتَّى لَمْ يَبْقَ بِنَجْرَانَ أَحَدٌ بِهِ ضُرُّ إِلَّا أَتَاهُ فَاتَّبَعَهُ عَلَى مَتَّى لَمْ يَبْقَ بِنَجْرَانَ أَحَدٌ بِهِ ضُرُّ إِلَّا أَتَاهُ فَاتَّبَعَهُ عَلَى مَتَّى لَمْ يَبْقَ بِنَجْرَانَ أَحَدٌ بِهِ ضُرُّ إِلَّا أَتَاهُ فَاتَّبَعَهُ عَلَى مَلِكِ نَجْرَانَ، وَدَعَا لَهُ فَعُوفِي حَتَّى رُفِعَ شَأْنُهُ إِلَى مَلِكِ نَجْرَانَ، فَلَقُ وَيَقَى أَهْلِ قَرْيَتِي، فَلَقُ وَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَلَمْ وَجَعَلَ يَرْسِلُ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ الطَّوِيلِ وَخَالَفْتَ دِينِي وَدِينَ آبَائِي، لَأُمُثِلَنَّ بِكَ، قَالَ: لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَجَعَلَ يُرْسِلُ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ الطَّوِيلِ وَخَالَفْتَ دِينِي وَدِينَ آبَائِي، لَأُمُثِلَنَّ بِكَ، قَالَ: لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَجَعَلَ يُرْسِلُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَلَقُ وَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَلَمَّا وَجَعَلَ يَرْعِثُ بِهِ إِلَى مِيَاهٍ بِيَجْرَانَ، بُحُورٍ لَا يَقَعُ فِيهَا فَيَخْرُجُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. فَلَمَّا غَلْهُ وَاللَّهِ بَنُ الثَّامِرِ: إِنَّكَ وَاللَّهِ لَنْ تَقْدِرَ عَلَى غَلَى فَاللَه فَنْ الثَّامِرِ: إِنَّكَ وَاللَّهِ لَنْ تَقْدِرَ عَلَى

قَتْلِي حَتَّى تُوَحِّدَ اللَّهَ فَتُؤْمِنَ بِمَا آمَنْتُ بِهِ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ سُلِّطْتَ عَلَيَّ فَقَتَلْتنِي. قَالَ: فَوَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى فَعَلْتَ ذَلِكَ الْمَلِكُ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِعَصَا فِي يَدِهِ فَشَجَّهُ شَجَّةً غَيْرَ كَبِيرَةٍ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ هَلَكَ بِعَصَا فِي يَدِهِ فَشَجَّهُ شَجَّةً غَيْرَ كَبِيرَةٍ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ هَلْكَ الْمَلِكُ مَكَانَهُ، وَاسْتَجْمَعَ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَى دِينِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَكَانَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ عِيسَى بن مَرْيَمَ مِنْ الْإِنْجِيلِ وَحُكْمِهِ، ثُمَّ أَصَابَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ أَهْلَ دِينِهِمْ مِنْ الْأَحْدَاثِ، فَمِنْ هُنَالِكَ كَانَ أَصْلُ النَّصْرَانِيَّةٍ بِنَجْرَانَ، مِنْ الْأَحْدَاثِ، فَمِنْ هُنَالِكَ كَانَ أَصْلُ النَّصْرَانِيَّةٍ بِنَجْرَانَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ وَبَعْضِ أَهْلِ نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ وَبَعْضِ أَهْلِ نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ وَبَعْضِ أَهْلِ نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ وَبَعْضِ أَهْلِ نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ وَبَعْضِ أَهْلِ نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ

## (ذُو نُوَاسٍ وَخَدُّ الْأُخْدُودِ):

فَسَارَ إِلَيْهِمْ ذُو نُوَاسٍ بِجُنُودِهِ، فَدَعَّاهُمْ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْقَتْلِ، فَاخْتَارُوا الْقَتْلَ، فَخَدَّ لَهُمْ الْأُخْدُودَ، فَحَرَقَ مَنْ حَرَقَ بِالنَّارِ، وَقَتَلَ بِالسَّيْفِ وَمَثَّلَ بِهِ الْأُخْدُودَ، فَحَرَقَ مَنْ حَرَقَ بِالنَّارِ، وَقَتَلَ بِالسَّيْفِ وَمَثَّلَ بِهِ الْأُخْدُودَ، فَحَرَقَ مَنْ حَرْقِ بِالنَّارِ، وَقَتَلَ بِالسَّيْفِ وَمَثَّلَ بِهِ حَتَّى قَتَلَ مِنْهُمْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِين أَلْفا، فِي ذِي نُوَاسٍ حَتَّى قَتَلَ مِنْهُمْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِين أَلْفا، فِي ذِي نُواسٍ وَجُنْدِهِ تِلْكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجُنْدِهِ تِلْكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَيُطَلِّذَ قُتِلَ أَصْحابُ ٨٥: ٤

[۱] زِيَادَة عَن الطبرى. جـ **1** (ص: ٣٦)

الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ، وَهُمْ عَلَى الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذاتِ الْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَا لَكُمِيدِ ٨٠ : ٤- ٨٠ .

(الْأُخْدُودُ لُغَةً):

يَعْنِي جَدْوَلًا. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. قَالَّ: وَيُقَالُ لِأَثَرِ السَّيْفِ وَالسِّكِّينِ فِي الْجِلْدِ وَأَثَرِ السَّوْطِ وَنَحْوِهِ: أُخْدُودٌ، وَجَمْعُهُ أَخَادِيدُ.

(مَقْتَلُ ابْنِ الثَّامِرِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَيُقَالُ: كَانَ فِيمَنْ أُقَتَلَ ذُو نُواسٍ عَّبْدُ الثَّامِرِ، رَأْسُهُمْ وَإِمَامُهُمْ [٢].

(مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ إِلثَّامِرِ فِي قَبْرِهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [٣] أَنَّهُ حُدِّثَ: بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [٣] أَنَّهُ حُدِّثَ! أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ كَانَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بِنِ الخطاب رضي الله عنه حَفَرَ خَرِبَةً مِنْ خَرِبِ نَجْرَانَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَوَجَدُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الثَّامِرِ تَحْتَ دَفْنِ مِنْهَا قَاعِدًا، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى ضَرْبَةٍ فِي رَأْسِهِ، مُمْسِكًا بِيَدِهِ قَاعِدًا، وَإِضَعًا يَدَهُ عَنْهَا تَنْبَعِثُ [٤] دَمًا، وَإِذَا أُرْسِلَتْ عَلَيْهَا، فَإَمْ سَكَتْ دَمُهَا، وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ يَدُهُ رَدَّهَا عَلَيْهَا، فَأَمْسَكَتْ دَمُهَا، وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ يَدُهُ رَدَّهَا عَلَيْهَا، فَأَمْسَكَتْ دَمُهَا، وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ يَدُهُ رَدَّهَا عَلَيْهَا، فَأَمْسَكَتْ دَمُهَا، وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ

<sup>[</sup>۱] يحِيل لَهَا: يصب لَهَا، يُقَال: أَحَالَ المَاء فِي الْحَوْض، إذا صبه. إذا صبه لَهَا وَيُقَال: إِنَّمَا قتل عبد الله بن الثَّامِر قبل ذَلِك، قَتله [۲]

ملك كَانَ قبل ذِي نواس، هُو أصل ذَلِك الدَّين، وَإِنَّمَا قتل ذُو نواس من كَانَ بعده من أهل دينه. (رَاجع الطَّبَرِيّ). [٣] قَالَ ابْن سعد: كَانَ ثِقَة كثير الْعلم عَالما، توفى سنة ١٣٥ هـ، وَكَانَ عمره سبعين سنة. [٤] فِي أَ: «تثعبت». وتثعبت: سَالَتْ. [٤] فِي أَ: «تثعبت». وتثعبت: سَالَتْ.

مَكْتُوبٌ فِيهِ: «رَبِّي اللَّهُ» فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبَرُ بِأَمْرِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ : أَنْ أَقِرُّوهُ عَلَى حَالِهِ، وَرُدُّوا عَلَيْهِ الدَّفْنَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا [١] •

أَمْرُ دَوْسِ ذِي ثَعْلَبَانَ، وَابْتِدَاءُ مُلْكِ الْحَبَشَة وَذكر أرباط الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْيَمَنِ

(فِرَارُ دَوْسٍ وَاسْتِنْصَارُهُ بِقَيْصَرَ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَفُلَتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ سَبَاْ، يَقَالُ لَهُ:
دَوْسُ ذُو ثَعْلَبَانَ [٢] ، عَلَى فَرَسِ لَهُ، فَسَلَكَ الرَّمْلَ
فَأَعْجَزَهُمْ، فَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ ذَلِكَ، حَتَّى أَتَى قَيْصَرَ
مَلِكَ الرُّومِ، فَاسْتَنْصَرَهُ عَلَى ذِي نُوَاسٍ وَجُنُودِهِ، وَأَخْبَرَهُ
بِمَا بَلَغَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ:
بِمَا بَلَغَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ:
يَعُدَتْ بِلَادُكَ مِنَّا، وَلَكُنِّهِ سَأَكْتُهُ لِكَ الْهِ مَلِكَ الْحَيْشَة

بَعُدَتْ بِلَادُكَ مِنَّا، وَلَكِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ إِلَى مَلِكِ الْحَبَشَةِ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا الدِّينِ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى بِلَادِكَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا الدِّينِ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى بِلَادِكَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ عِلَى هَذَا الدِّينِ، وَهُو أَوْمُ بِنَصْرِهِ وَالطَّلَبِ بِثَأْرِهِ.

# (انْتِصَارُ أَرْيَاطَ وَهَزِيمَةُ ذِي نُوَاسٍ وَمَوْتُهُ):

فَقَدِمَ دَوْسٌ عَلَى النَّجَاشِيِّ بِكِتَابِ قَيْصَّرَ، فَبَعَثَ مَعْهُ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ الْحَبَشَةِ، وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُرْيَاطُ، وَمَعَهُ فِي جُنْدِهِ أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ، فَرَكِبَ أَرْيَاطُ الْبَحْرَ حَتَّى نَزَلَ بِسَاحِلِ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ دَوْسٌ ذُو ثَعْلَبَانَ، وَسَارَ إِلَيْهِ ذُو نُوَاسٍ فِي حِمْيَرَ، وَمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ قَبَائِلِ الْيَمَنِ، فَلَمَّا الْتَقَوْا الْهَزَمَ ذُو نُوَاسٍ وَأَصْحَابُهُ. فَلَمَّا رَأَي الْيَمَنِ، فَلَمَّا الْتَقَوْا الْهَزَمَ ذُو نُواسٍ وَأَصْحَابُهُ. فَلَمَّا رَأَي ذُو نُواسٍ مَا نَزَلَ بِهِ وَبِقَوْمِهِ وَجَّهَ فَرَسَهُ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ فَرَبَهُ فَدَخَلَ بِهِ، فَخَاضَ بِهِ ضَحْضَاحَ [٣] الْبَحْرِ، حَتَّى ضَرَبَهُ فَدَخَلَ بِهِ، فَخَاضَ بِهِ ضَحْضَاحَ [٣] الْبَحْرِ، حَتَّى أَفْضَى بِهِ إِلَى غَمْرِهِ، فَأَدْخَلَهُ فِيهِ، وَكَانَ آخِرَ الْعَهْدِ بِهِ. أَفْضَى بِهِ إِلَى غَمْرِهِ، فَأَدْخَلَهُ وَيهِ، وَكَانَ آخِرَ الْعَهْدِ بِهِ. وَدَخَلَ أَرْيَاطُ الْيَمَنَ، فَمَلَكَهَا [٤]

[۱] وَمن ذَلِك مَا يرْوى من أَن حَمْزَة بن عبد الْمطلب رضى الله عَنهُ وجده مُعَاوِيَة حِين حفر الْعين صَحِيحا لم يتَغَيَّر، وَأَن الفأس أَصَابَت إصبعه فدميت، وَكَذَلِكَ مَا يرْوى عَن أَبى جَابر عبد الله بن حرَام، وَعَمْرو ابْن الجموح، وَطَلْحَة بن عبيد الله رضى الله عَنْهُم، وَقد أَفَاضَ الْمُفَسِّرُونَ فِي ذَلِك عِنْد الْكَلَام على تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْواتاً ٣: تَعَالَى: وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْواتاً ٣: الْآيَة.

[٢] وَيُقَالَ: إِن الَّذِي أَفَلَت هُوَ جَبَّارِ بِن فَيض، مِن أَهِلَ لَا وَيُقَالَ: إِن الَّذِي أَفَلَت هُوَ جَبَّارِ بِن فَيض، مِن أَهِلَ لَوْاهُ ابْن إِسْحَاق.

(رَاجع الطَّبَرِيّ) ـ

[٣] الضحضاح من المّاء: الّذي يظْهر مِنْهُ الْقَعر، [٤] هَذِه رِوَايَة ابْن إِسْحَاق فِي مقتل ذِي نواس، وَدخُول الْحَبَشَة الْيمن، سَاقَهَا عَنهُ ابْن هِشَام، وَأَما غير جـ 1 (ص: ٣٨)

(شِعْرٌ فِي دَوْسٍ وَمَا كَانَ مِنْهُ) : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ- وَهُوَ يَذْكُرُ مَا سَاقَ إلَيْهِمْ دَوْسٌ مِنْ أَمْرِ الْحَبَشَةِ: دَوْسٌ مِنْ أَمْرِ الْحَبَشَةِ: «لَا كَدَوْسٍ وَلَا كَأَعْلَاقِ رَحْلِهِ

» [١] فَهِيَ مَثَلُ بِالْيَمَنِ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ. وَقَالَ ذُو جَدَنٍ الْجَمْيَرِيُّ: الْجِمْيَرِيُّ:

هَوْنكِ [٢] لَيْسَ يَرُدُّ الدَّمْعُ مَا فَاتَا ... لَا تَهْلِكِي أَسَّفَّا فَيَّ إِثْرِ مَنْ مَاتَا

أَبَعْدَ بَيْنُونَ لَا عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ ... وَبَعْدَ سِلْحِينَ يَبْنِي النَّاسُ أَنْعَاتَا

بَيْنُونُ وَسِلْحِينُ وَغُمْدَانُ [٣] : مِنْ حُصُونِ الْيَمَنِ الَّتِي هَدَمَهَا أَرْيَاطُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مِثْلُهَا. وَقَالَ ذُو جَدَنٍ هَدَمَهَا أَرْيَاطُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مِثْلُهَا. وَقَالَ ذُو جَدَنٍ أَنْطًا:

دَعِينِي لَا أَبَا لَكَ لَنْ تُطِيقِي [٤] ... لِحَاكِ اللَّهِ قَدْ أَنْزَفْتِ (٥] ريقِي

لَدَيَّ عَزْفُ القيان إِذْ انتشبنا ... وَإِذ نُسْقَى مِنْ الْخَمْرِ [٦] الرَّحِيق

[٧] وَشُرْبُ الْخَمْرِ لَيْسَ عَلَيَّ عَارًا ... إِذَا لَمْ يَشْكُنِي فِيهَا رَفِيقِي

رَــِّــِي فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَنْهَاهُ نَاهٍ ... وَلَوْ شَرِبَ الشِّفَاءَ مَعَ النُّشُوقِ [٨]

[()] ابْن إِسْحَاق فَيَقُولُونَ! إِن ذَا نواس أَدخل الْحَبَشَة صنعاء الْيمن حِين رأى أَن لَا قبل لَهُ بهم، بعد أَن اسْتنْفرَ جَمِيع المقاول ليكونوا مَعَه يدا وَاحِدَة عَلَيْهِم، فَأَبُوا إِلَّا أَن يحمى كل وَاحِد مِنْهُم حوزته على حِدته، فَخرج إلَيْهِم، وَمَعَهُ مَفَاتِيح خزائنه وأمواله، على أَن يسالموه وَمن مَعَه، وَلَا يقتلُوا أحدا، فَكَتَبُوا إِلَى النَّجَاشِيّ بذلك، فَأَمرهمْ أَن يقبلُوا ذَلِك مِنْهُ، فَدَخَلُوا صنعاء وَدفع إلَيْهِم المفاتيح، وَأمرهمْ أَن يقبضوا مَا فِي بِلَاده من خَزائِن المُواله، ثمَّ كتب ذُو نواس إِلَى كل مَوضِع من أرضه أَن اقْتُلُوا كل ثَوْر أسود، فَقتل أَكثر الْحَبَشَة، فَلَمَّا بلغ ذَلِك اقْتُلُوا كل ثَوْر أسود، فَقتل أَكثر الْحَبَشَة، فَلَمَّا بلغ ذَلِك

النَّجَاشِيّ وَجه إِلَيْهِم جَيْشًا، وَعَلِيهِ أرياط، وَأمره أن يقتل ذَا نواس، وَيخرب ثلث بلاده، وَيقتل ثلث النِّسَاء، ويسبى ثلث الرِّجَالِ والذريةَ، فَفَعَلُوا ذَلِك، ثمَّ كَانَ مَا كَانَ من اقتحام ذِي نواس الْبَحْر، وَقيام ذِي جدن بعدهـ (رَاجع الطَّبَرِيِّ وَالرَّوْضِ الْأنف) ـ

[١] الأعلاق: جمع علق، وَهُوَ النَّفْيس من كل شَيْء:

يُريد مَا حمله دوس إلَى الْحَبَشَة من النجدة.

[٢] كَذَا فِي أكثر الْأُصُول والطبرى. يُرِيد: ترفقي وليهن عَلَيْك هَذًا الْأُمرِ. وَفِي أَ، وتواريّخ مَكَّة للأزرقي: «هُوَ نكما لن ... إِلَخ» . وَهُوَ من بَابِ قُولِ الْعَرَبِ للْوَاحِد افعلا، وَهُوَ كثير فِي الْقُرْآنِ وَالْكَلَام

[٣] ستذكر فِيمَا يَلِي من شعر ذِي جدن وسلحين: بِفَتْح الِسِّينَ فِي ياقوتُ، وبكسرها فِي الْبِكْرِيِّ.

[٤] أي لن تطيقى صرفى بالعذل عَن شأنَّىـ

[٥] أي أكثرت على من العذل حَتَّى أيبست ريقي بفمي. وَقلَّةَ الرِّيقَ من الْحصْر، وكثرته من قُوَّةَ النَّفسَ وثبات الجأش.

[٦] الرَّحِيق: الْمُصَفّى الْخَالِص.

[۷] فِي أ: «فِيهِ» .

[٨] كَذَا فِي أُوالطبري. والشفاء بِالْكَسْرِ) : مَّا يتداوى بِهِ فيشفى، تَسْمِيَة للسبب باسم الْمُسَبّب

جـ 1 (ص: ۳۹)

وَلَا مُتَرَهِّبٍ فِي أَسْطُوَانِ [١] ... يُنَاطِحُ جُدْرِهُ بَيْضُ الأنُوقِ [٢] وغُمْدَانُ [٣] الَّذِي حُدِّثْتِ عَنْهُ ... بَنَوْهُ مُسَمَّكا فِي رَأْسِ نِيقِ [٤]

بِمَنْهَمَةِ [٥] وَأَسْفَلُهُ جُرُونٌ [٦] ... وَحُرُّ [٧] الْمَوْحَلَ [٨]

اللَّثَقِ الزَّلِيقِ [٩]

مصابیح السّلیط [١٠] تاوح فِیهِ ... إِذَا یُمْسِی كَتَوْمَاضِ الْبُرُوقِ الْبُرُوقِ

وَنَخْلَتُهُ الَّتِي غُرِسَتْ إلَيْهِ ... يَكَادُ الْيُسْرُ يَهْصِرُ [ ١١] بالْعُذُوق

فَأَصْبَحَ بَعْدَ جِدَّتِهِ رَمَادًا ... وَغَيَّرَ حُسْنَهُ لَهَبُ الْحَرِيقِ وَأَسْلَمَ ذُو نُوَاسٍ مُسْتَكِينًا [١٢] ... وَحَذَّرَ قَوْمَهُ ضَنْكَ الْمَضِيقِ

وَقَالَ ابْنُ الذِّئْبَةِ الثَّقَفِيُّ فِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الذُّئْبَةُ أُمُّهُ، وَاسْمُهُ رَبِيعَةُ ابْن عبد يَا ليل بْنُ سَالِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُطَيْطِ بْن جُشَمَ بْن قَسِيِّ: حُطَيْطِ بْن جُشَمَ بْن قَسِيٍّ:

لَعَمْرُكَ مَا لِلْفَتَى مِنْ مَفَرِّ ... مَعَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُ والكِبِّرْ

[۱] الأسطوان: جمع أسطوانة، وَهِي السارية. وَأُرَادَ بِهَا هَا الأسطوان: هَاهُنَا مَوضِع الراهب الْمُرْتَفع.

[۲] الأنوق: الرخم، وَهِي لَا تبيض إِلَّا فِي الْجِبَالِ الْعَالِيَة. [۳] غمدان: حصن كَانَ لهوذة بن على ملك الْيَمَامَة. [۳] مسمكا: مرتفعا. والنيق: أُعلَى الْجَبَل.

[٥] المنهمة: مَوضِع الرهبان. وَيُقَالُ للراهب: نهامَى، كَمَا يُقَالُ للنجارِ أَيْضا نهامَى، فَتكونِ المنهمة على هَذَا مُوضِع النجرِ أَيْضا.

[٦] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والجرون: جمّع جرن، وَهُوَ النقير. وَفِي أَ، والطبري: «جروب». والجروب: الْحِجَارَة السود.

<sup>()]</sup> والنشوق: مَا يشم من الدَّوَاء وَيجْعَل فِي الْأنف. يُرِيد: وَلَو شرب مَعَ كل دَوَاء يستشفى بِهِ، ونشق كل يُرِيد: وَلَو شرب مَعَ كل دَوَاء يستشفى بِهِ، ونشق كل نشوق مَا نهى ذَلِك الْمَوْت عَنهُ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الشِّفَاء مَعَ السويق» .

[٧] الْحر: الْخَالِص من كل شَيْء. [٧] الْحر: الْخَالِص من كل شَيْء. [٨] الموحل: من الوحل، وَهُوَ المَاء والطين. ويروى: «الموجل» بِالْجِيم الْمَفْتُوحَة. وَهِي الْحِجَارَة الملس السود، أي وَهِي وَاحِدَة المواجل، وَهِي مناهل المَاء. [٩] اللثق: الّذي فِيهِ بَلل. والزليق: الّذي يزلق فِيهِ. وَقد زَادَت أبعد هَذَا الْبَيْت: الله عَده مَا الله عَده الله عَده الله قوة الله عَده مَا الله عَده الله قوة ال

بمرمرة وَأعلاهُ رُخَام ... تحام لَا يغيب فِي الشقوق ... الدّهن. [١٠] السليط: الدّهن.

[۱۱] يهصر: يمِيل. والعذوق: جمع عذق. والعذق (بِكَسُر الْعين): الكباسة، (وَبِفَتْحِهَا):

العَيْنَ) - الكباشة، (وبِقَنْجِهَا) - النَّانِي أَبِلغَ هُنَا.

[۱۲] مستكينا: خاضعاً ذليلا.

ج 1 (ص: ٤٠)

لَعُمْرُكَ مَا لِلْفَتَى صُحْرَةٌ [١] ... لَعُمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرْ [٢]

أَبَعْدَ قَبَائِلَ مِنْ حِمْيَرَ ... أُبِيدُوا صَبَاحًا بِذَاتِ الْعَبَرْ [٣] بِأَلْفِ أُلُوفٍ وحُرَّابَةُ [٤] ... كَمِثْلِ السَّمَاءِ قُبَيْلَ الْمَطَرْ بِأَلْفِ أُلُوفٍ وحُرَّابَةُ [٤] ... وَيَنْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا يُصِمُّ صِيَاحُهُمْ الْمُقْرَبَاتِ [٥] ... وَيَنْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِيُصِمُّ صِيَاحُهُمْ الْمُقْرَبَاتِ [٥] ... وَيَنْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِيَادُفُرْ [٦]

سَعَالِيَ [٧] مثل عديد التُّرَابِ ... تَيْبَسُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرْ

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبٍ [٨] الزُّبَيْدِيُّ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَيْسِ بْنِ مَكْشُوحٍ الْمُرَادِيُّ [٩] ، فَبَلْغَهُ أَنَّهُ يَتَوَعَّدُهُ، فَقَالَ يَذْكُرُ حِمْيَرَ وَعِزَّهَا، وَمَا زَالَ مِنْ مُلْكِهَا عَنْهَا: عَنْهَا

أَتُوعِدُنِي كَأَنَّكَ ذُو رُعَيْنٍ ... بِأَفْضَلِ عِيشَةٍ، أَوْ ذُو نُوَاسِ وكائنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيمٍ ... وَمُلْكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ رَاسِي قَدِيمٍ عَهْدُهُ مِنْ عَهْدِ عَادٍ ... عَظِيمٍ قَاهِرِ الْجَبَرُوتِ قَاسِي فَأَمْسَى أَهْلُهُ بَادُوا وَأَمْسَى ... يُحَوَّلُ مِنْ أُنَاسٍ فِي أُنَاسِ

[۱] الصحرة: المتسع، أخذ من لفظ الصَّحرَاء. [۲] الْوزر: الملجأ. وَمِنْه اشتق الْوَزير لِأَن الْملك يلجأ إلَى رَأْيه.

[٣] ذَات العبر: ذَات الْحزن، وَيُقَال: عبر الرجل (من بَاب علم) ، إِذا حزن، وَيُقَال: لأمه العبر، كَمَا يُقَال لأمه الثكل، وَدُات العبر: اسْم من أَسمَاء الداهية.

[٤] الْحِرَابَة: أَصْحَاب الحراب.

[٥] المقربات: الْخَيل الْعتاق الَّتِي لَا تسرح فِي الرَّعْي، وَلَكِن تحبس قرب الْبيُوت معدة لِلْعَدو.

[٦] كَذَا فِي الْأُصُول، وتواريخ مَكَّة للأزرقي. والذفر: الرَّائِحَة الشَّدِيدَة. يُرِيد أَنهم. بريحهم وأنفاسهم يَتَّقُونَ من قَاتلُوا، وَهَذَا إفراط فِي وَصفهم بِالْكَثْرَةِ، بل بنتن آباطهم وخبيث رائحتهم، لِأَن السودَان أنتن النَّاس آباطا وأعراقا. وَفِي الطَّبَرِيِّ: «بالزمر» وَالزمر: جمع زمرة،

وَهِي الْجَمَاعَة من النَّاس وَهِي الْجَمَاعَة من النَّاس [۷] سعالى: جمع سعلاة، وَهِي من الْجِنّ، أَو هِيَ [۷] الساحرة مِنْهَا.

[۸] معدیکرب: مَعْنَاهُ بالحمیریة: وَجه الْفَلاح. ومعدی [۸] وَجه. وَالْکرب: الْفَلاح.

[٩] إِنَّمَا هُوَ حَلِيف لمراد، وَاسم مُرَاد: يحابر بن سعد الْعَشِيرَة بن مذْحج، وَنسبه فِي بجيلة، ثمَّ فِي بنى أحمس، وَأَبوهُ مكشوح اسْمه: هُبَيْرَة بن هِلَال، وَيُقَال:

عبد يَغُوث بن هُبَيْرَة بن الْحَارِث بن عَمْرو ابْن عَامر بن على بن أسلم بن أحمس بن الْغَوْث بن أَنْمَار، وأنمار: هُوَ وَالِد بجيلة وخثعم، وسمى أبوهُ مكشوحا لِأَنَّهُ ضرب بسيف على كشحة، ويكنى قيس أبا شَدَّاد، وَهُو قَاتل الْأسود العنسيّ الْكذَّاب. وَكَانَ قيس بطلا بئيسا، قتله على على على حرم الله وَجهه - يَوْم صفّين.

ج 1 (ص: ٤١)

#### (نَسَبُ زُبَيْدٍ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: زُبَيْدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ مَازِنِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ مَنْبِّهِ صَعْبِ بْنِ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ ابْن مَذْحِجَ، وَيُقَالُ زُبَيْدُ بْنُ مُنَبِّهِ بَنِ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ، وَيُقَالُ زُبَيْدُ ابْن صَعْبِ بْنِ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ، وَيُقَالُ زُبَيْدُ ابْن صَعْبِ بْنِ مَذْحِجَ وَمُرَادُ: يُحَابِرُ بْنُ مَذْحِجَ وَمُرَادُ: يُحَابِرُ بْنُ مَذْحِجَ وَمُرَادُ: يُحَابِرُ بْنُ مَذْحِجَ

## (سَبَبُ قَوْل عَمْرو بن معديكربِ هَذَا الشُّعْرَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ بْنِ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخطاب رضي الله عنه إلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَبَاهِلَةَ ابْنِ يَعْصُرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ، وَهُوَ بِأَرْمِينِيَّةِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُفَضَلَ أَصْحَابَ الْخَيْلِ عَيْلَانَ، وَهُوَ بِأَرْمِينِيَّةِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُفَضَلَ أَصْحَابَ الْخَيْلِ الْمَقَارِفِ [١] فِي الْعَطَاءِ، الْعَرَابِ عَلَى أَصْحَابِ الْخَيْلِ الْمَقَارِفِ [١] فِي الْعَطَاءِ، فَعَرضَ الْخَيْلَ، فَمَرَّ بِهِ فَرَسُ عَمْرو بن معديكرب، فَقَالَ فَعَرضَ الْخَيْلَ، فَمَرَّ بِهِ فَرَسُ عَمْرو بن معديكرب، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَرَسُكَ هَذَا مُقْرِفٌ، فَغَضِبَ عَمْرُو، وَقَالَ: لَهُ سَلْمَانُ: فَرَسُكَ هَذَا مُقْرِفٌ، فَوَثَبَ إلَيْهِ قَيْسٌ فَتَوَعَدَهُ، فَعَجِينٌ عَرَفَ هَجِينًا مِثْلَهُ، فَوَثَبَ إلَيْهِ قَيْسٌ فَتَوَعَدُهُ. [٢]

### (صِدْقُ كَهَانَةِ سَطِيح وَشِقً):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَهَذَا الَّذِي عَنَى سَطِيحٌ الْكَاهِنُ بِقَوْلِهِ: «لَيَهْبِطَنَّ أَرْضَكُمْ الْحَبَشْ، فَلَيَمْلِكُنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إِلَى

جُرَشَ» ـ وَاَلَّذِي عَنَى شِقٌّ الْكَاهِنُ بِقَوْلِهِ : «لَيَنْزِلَنَّ أَرْضَكُمْ السُّودَانُ، فَلَيَغْلِبُنَّ عَلَى كُلِّ طِفْلَةٍ الْبَنَانَ، وَلَيَمْلِكُنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إِلَى نَجْرَانَ» ـ

غَلَبَ أَبْرَهَةُ الْأَشْرَمُ عَلَى أَمْرِ الْيَمَنِ، وَقَتَلَ أَرْيَاطَ

(مَا كِانَ بَيْنَ أَرْيَاطَ وَأَبْرَهَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٣] : فَأَقَامَ أَرْيَاطُ بِأَرْضِ الْيَمَٰنِ سِنِينَ فَالَّا ابْنُ إِسْحَاقَ [٣] في سُلْطَانِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ نَازَعَهُ

[۱] المقارف: جمع مقرف، وَهُوَ من الْخَيل الَّذي أَبوهُ هجين وَأُمه عتيقة. هجين وَأُمه عتيقة. [۲] وَيُقَال: بل إِن عمرا قَالَ هَذَا الشَّعْر لعمر بن الْخطاب حِين أَرَادَ ضربه بِالدرةِ فِي حَدِيث طَوِيل سَاقه المَسْعُودِيّ فِي كِتَابِه مروج الذَّهَبِ (ج ١ ص ٣٢٩-٣٣٠)

-[٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والطبري، وَفِي أ «ابْن هِشَام» ، وَالصَّوَابِ مَا أَثْبَتْنَاهُـ

جـ 1 (ص: ٤٢)

فِي أَمْرِ الْحَبَشَةِ بِالْيَمَنِ أَبْرَهَةُ الْحَبَشِيُ - (وَكَانَ فِي جُنْدِهِ) -[١] حَتَّى تَفَرَّقَتْ الْحَبَشَةُ عَلَيْهِمَا. فَانْحَازَ إِلَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَارَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، فَلَمَّا تَقَارَبَ النَّاسُ أَرْسَلَ أَبْرَهَةُ إِلَى أَرْيَاطَ: إِنَّكَ لَا تَصْنَعُ فَلَمَّا تَقَارَبَ النَّاسُ أَرْسَلَ أَبْرَهَةُ إِلَى أَرْيَاطَ: إِنَّكَ لَا تَصْنَعُ بِأَنْ تَلْقَى الْحَبَشَةُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ حَتَّى تَفِنِيهَا شَيْئًا فَابْرُزُ بِأَنْ تَلْقَى الْحَبَشَةُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ حَتَّى تَفِنِيهَا شَيْئًا فَابْرُزُ إِلَيْكَ، فَأَيُّنَا أَصَابَ صَاحِبَهُ انْصَرَفَ إِلَيْهِ جُنْدُهُ. إِلَيْ وَأَبْرُونَ إِلَيْكِ أَرْبَاطَ: أَنْصَفْتَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبْرَهَةُ، وَكَانَ وَكَانَ ذَا دِينٍ فِي رَجُلًا قَصِيرًا (لَحِيمًا [٢] حَادِرًا) [٣] وَكَانَ ذَا دِينٍ فِي

النَّصْرَانِيَّةِ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ أَرْيَاطُ، وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا عَظِيمًا طَوِيلًا، وَفِي يَدِهِ حَرْبَةٌ لَهُ. وَخَلَفَ أَبْرَهَةَ غُلَامٌ لَهُ، يُقَالُ لَهُ عَتَوْدَةُ [٤] ، يَمْنَعُ ظَهْرَهُ. فَرَفَعَ أَرْيَاطُ الْحَرْبَةَ فَضَرَبَ لَهُ عَتَوْدَةُ [٤] ، فَوَقَعَتْ الْحَرْبَةُ عَلَى جَبْهَةِ أَبْرَهَةَ فَشَرَمَتْ حَاجِبَهُ وَأَنْفَهُ وَعَيْنَهُ وَشَفَتَهُ، فَبِذَلِكَ أَبْرَهَةَ فَشَرَمَتْ حَاجِبَهُ وَأَنْفَهُ وَعَيْنَهُ وَشَفَتَهُ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَ أَبْرَهَةَ الْأَشْرَمَ، وَحَمَلَ عَتَوْدَةُ عَلَى أَرْيَاطَ مِنْ خَلْفِ أَبْرَهَةً فَقَتَلَهُ، وَانْصَرَفَ جُنْدُ أَرْيَاطَ إِلَى أَبْرَهَةً، فَاجْتَمَعَتْ عَلَى أَرْيَاطً إِلَى أَبْرَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْيَاطً عَلَى أَرْيَاطً عَلَى أَرْيَاطً مِنْ خَلْفِ عَلَى أَرْيَاطً إِلَى أَبْرَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهُ أَنْ أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهُ أَلْكَ عَلَى أَرْدَهَةً أَرْيَاطً عَلَى أَرْدَهَةً فَقَتَلَهُ مُنَهُ وَقَنَهُ أَرْيَاطً إِلَى أَبْرَهَةً فَوَتَلَهُ أَرْدَهُ أَنْفُهُ وَعَنْ فَا عَلَى أَرْيَاطً عَلَى أَرْيَاطً عَلَى أَنْ الْقَرَمَةُ فَوَلَا عَلَى أَنْ عَلَى أَرْيَاطً عَلَى أَنْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَرْيَاطً إِلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَمَ عَلَى أَنْهُ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْهُ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْهُ أَنْ عَلَى أَنْهُ أَلْكُونَ عَلَى أَنْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْهُ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَلْكُونَ عَلَى أَنْهُ أَنْهُ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْهُ أَنْ فَا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ أَنْهُ أَنْ عَلَاكُ مَا عَلَى أَنْهُ أَلَا عَلَى عَلَى أَنْ فَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا

(غَضَبُ النَّجَاشِيِّ عَلَى أَبْرَهَةَ لِقَتْلِهِ أَرْيَاطَ ثُمَّ رِضَاؤُهُ عَنْهُ):

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّجَاشِيَّ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: عَدَا عَلَى أَمِيرِي فَقَتَلَهُ بِغَيْر أُمرى، ثمَّ حَلَفَ لَا يَدَعُ أَبْرَهَةَ حَتَّى يَطَأَ بِلَادَهُ، وَيَجُزَّ نَاصِيَتَهُ. فَحَلَقَ أَبْرَهَةُ رَأْسَهُ وَمَلَأَ جِرَابًا مِنْ تُرَابِ الْيَمَنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْه:

أَيُّهَا الْمَلِكُ: إِنَّمَا كَانَ أَرْيَاطُ عَبْدَكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، فَا خُتَلَفْنَا فِي أَمْرِكَ، وَكُلُّ طَاعَتُهُ لَكَ، إلَّا أَنِّي كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَمْرِ فِي أَمْرِكَ، وَكُلُّ طَاعَتُهُ لَكَ، إلَّا أَنِّي كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَمْرِ الْحَبَشَةِ وَأَضْبَطَ لَهَا وَأَسْوَسَ مِنْهُ، وَقَدْ حَلَقْتُ رَأْسِي كُلَّهُ حِينَ بَلَغَنِي قَسَمُ الْمَلِكِ، وَبَعَثْتُ إلَيْهِ بِجِرَابِ تُرَابٍ مِنْ حَينَ بَلَغَنِي قَسَمُ الْمَلِكِ، وَبَعَثْتُ إلَيْهِ بِجِرَابِ تُرَابٍ مِنْ أَرْضِي، لِيَضَعَهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَيَبَرُّ قَسَمُهُ فِيً. فَلَازَتُهُ ذَلَكُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْعُ اللَّهُ الللللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى النَّجَاشِيِّ رَضِيَ عَنْهُ، وَكَتَبَ إِلَيْهِـ ۗ أَنْ ٱثْبُتْ بِأَرْضِ الْيَمَنِ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي. فَأَقَامَ أَبْرَهَةُ بِالْيَمَن.

[١] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيّ.

<sup>[</sup>٢] اللحيم: الْكَثير لحم الْجَسَد.

<sup>[</sup>٣] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيِّ. والحادر: السمينُ الغليظ.

[٤] مَأْخُوذ من العتودة، وَهِي الشدَّة فِي الْحَرْب.
[٥] اليافوخ: وسط الرَّأْس.
[٦] وداه: دفع دِيَته.
جـ 1 (ص: ٤٣)

# أَمْرُ الْفِيلِ وَقِصَّةُ النَّسَأَةِ

(بنَاءُ الْقُلَّيْسِ):

رُبِّاتَ أَبْرَهَةَ بَنَى الْقُلَّيْسَ [۱] بِصَنْعَاءَ، فَبَنَى كَنِيسَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا فِي زَمَانِهَا بِشَيْءِ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى مِثْلُهَا فِي زَمَانِهَا بِشَيْءِ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى النَّجَاشِيِّ: إنِّي قَدْ بَنَيْتُ لَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ كَنِيسَةً لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا لِمَلِكِ كَانَ قَبْلَكَ، وَلَسْتُ بِمُنْتَهِ حَتَّى أَصْرِفَ إلَيْهَا مِثْلُهَا لِمَلِكِ كَانَ قَبْلَكَ، وَلَسْتُ بِمُنْتَهِ حَتَّى أَصْرِفَ إلَيْهَا حَجَّ الْعَرَبِ، فَلَمَّا تَحَدَّثَتْ الْعَرَبُ بِكِتَابٍ أَبْرَهَةَ ذَلِكَ إلَى حَجَّ الْعَرَبُ، فَلَمَّا تَحَدَّثَتْ الْعَرَبُ بِكِتَابٍ أَبْرَهَةَ ذَلِكَ إلَى النَّهَاأَةِ، أَحَدُ بَنِي فُقَيْمِ ابْنِ النَّجَاشِيِّ، غَضِبَ رَجُلٌ مِنْ النَّسَأَةِ، أَحَدُ بَنِي فُقَيْمِ ابْن عَرِي بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ عَلْمَةً بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَة بْنِ مُضَرَ

(مَعْنَى النَّسَأَةِ):

وَالنَّسَأَةُ: الَّذِينَ كَانُوا يَنْسَئُونَ الشُّهُورَ عَلَى الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَيُحِلُّونَ الشَّهْرِ مِنْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَيُحَرِّمُونَ مَكَانَهُ الشَّهْرَ مِنْ أَشْهُرِ الْحِلِّ، وَيُؤَخِّرُونَ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَفِيهِ مَكَانَهُ الشَّهْرَ مِنْ أَشْهُرِ الْحِلِّ، وَيُؤَخِّرُونَ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَفِيهِ أَنْزَلَ الله تعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ أَنْذَلَ الله تعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ النَّذِينَ كَفَرُوا، يُحِلُّونَهُ عَامًا، وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً، لِيُواطِؤُا اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

(الْمُوَاطَأَةُ لُغَةً):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: لِيُوَاطِئُوا: لِيُوَافِقُوا. وَالْمُوَاطَأُةُ: الْمُوَافَقَةُ، تَقُولُ الْعَرَبُ: وَاطَأْتُكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، أَيْ وَافَقْتُكَ عَلَيْهِ. وَالْإِيطَاءُ فِي الشِّعْرِ الْمُوَافَقَةُ، وَهُوَ اتِّفَاقُ الْقَافِيَتَيْنِ مِنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَجِنْسٍ وَاحِدٍ، نَحْوَ قَوْلِ الْعَجَّاجِ- وَاسْمُ الْعَجَّاجِ [٢] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُؤْبَةَ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ اللَّهِ بْنُ رُؤْبَةَ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَادٍ. مُرِّ بْنِ أَدِّ بن طابخة بْنِ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَادٍ.

[۱] الْقليس (بِضَم الْقَافُ وَتَشْديد اللَّام الْمَفْتُوحَة وَسُكُونِ الْيَاء) هِيَ الْكَنِيسَة الَّتِي أَرَادَ أَبْرَهَة أَن يصرف إلَيْهَا حج الْعَرَب، وَسميت الْقليس لارْتِفَاع بنائها وعلوها، وَمِنْه القلانس، لِأَنَّهَا فِي أَعلَى الرُّءُوس، وَقد استذل وَمِنْه القلانس، لِأَنَّهَا فِي أَعلَى الرُّءُوس، وَقد استذل أَبْرَهَة أهل الْيمن فِي بُنيان هَذِه الْكَنِيسَة، وجشمهم فِيهَا ألوانا من السخر، وَكَانَ ينْقل إلَيْهَا الْعدد من الرخام المجزع وَالْحِجَارَة المنقوشة بِالذَّهَب من قصر بلقيس، وَالْحِبَة اسليمان عليه السلام، وَكَانَ مَوضِع من هَذِه الْكَنِيسَة على فراسخ، وَمن شدته على الْعمَّال كَانَ الْعَامِل إِذَا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس قبل أَن يَأْخُذ فِي عمله الْعَامِل إِذَا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس قبل أَن يَأْخُذ فِي عمله قطعت بَده قطی الْعَامِل إِذَا عَلَيْهِ الشَّمْسِ قبل أَن يَأْخُذ فِي عَمله قبل أَن يَأْخُذُ فِي عَمله قبل أَنْ يَأْخُذُ فِي عَمله قبل أَنْ يَأْخُذُ فِي عَمله قبل أَنْ يَا فَدْ الْعِنْ عَلَيْهِ الشَّهُ الْعَنْ عَلَيْهِ الشَّهُ الْعِنْ الْعَنْ عَلَيْهِ الشَّهُ الْعَنْ عَلَيْهُ الْعَنْ عَلَيْهِ الشَّهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ ال

[۲] ويكنى أَبُو الشعْثَاء، وسمى العجاج لقَوْله: «حَتَّى يعج عِنْدهَا من عججا» كَذَا فِي الرَّوْض الْأنف. يعج عِنْدهَا من عججا» كَذَا فِي الرَّوْض الْأنف. جـ 1 (ص: ٤٤)

فِي أَثْعبُانَ المَنْجَنُونِ الْمُرْسَلِ [١] ثُمَّ قَالَ: مُدُّ الْخَلِيجِ [٢] فِي الْخَلِيجِ الْمُرْسَلِ وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي أَرْجُوزَةٍ لَهُ.

(تَارِيخُ إِلنَّسْءِ عِنْدَ الْعَرَبِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ نَسَأَ الشُّهُورَ عَلَى الْعَرَبِ، فَأَحَلَّتْ مِنْهَا مَا حَرَّمَ القَلَمَّسُ [٣]

، وَهُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ عَبْدِ بْنِ فُقَيْمِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُهُ (عَبَادُ) [٤] بْنُ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُهُ (عَبَادُ) [٤] بْنُ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ عَوْفَ بَنُ عَبَّادٍ قَلَعٍ بْنُ عَبَّادٍ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ عَوْفٍ أَبُو عَبَّادٍ قَلَعٍ بْنُ عَوْفٍ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ عَوْفٍ أَبُو قَامَ بَعْدَ عَوْفٍ أَبُو قَامَ بَعْدَ عَوْفٍ أَبُو قَامَ الْإِسْلَامُ ثَمَامَةَ جُنَادَةُ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ آخِرَهُمْ، وَعَلَيْهِ قَامَ الْإِسْلَامُ ثَمَامَةَ جُنَادَةُ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ آخِرَهُمْ، وَعَلَيْهِ قَامَ الْإِسْلَامُ فَمَامَةَ جُنَادَةُ بْنُ عَوْفٍ أَلْوَلُهُ مَوْدًا الْقَعْدَةِ، وَذَا الْمُحَرَّمَ الْأَرْبَعَةَ : رَجَبًا، وَذَا الْقَعْدَةِ، وَذَا الْمُحَرَّمَ الْأَرْبَعَةَ : رَجَبًا، وَذَا الْقَعْدَةِ، وَذَا الْمُحَرَّمَ الْأَرْبَعَةَ الْمُحَرَّمَ الْأَرْبَعَةَ الْمُحَرَّمَ الْأَرْبَعَةَ الْمُحَرَّمَ الْأَرْبَعَةَ الْمُحَرَّمَ الْمُعَدِ الْمُحَرَّمَ الْمُحَرَّمَ الْمُعَلِقِ الْمُحْرَمِ الْمُحَرَّمَ الْمُحَرَّمَ الْمُحَرَّمَ الْمُحْرَمِ الْمُعَلِقِ الْمُعْرِفِهُ الْمُحْرَمِ الْمُحْرَمِ الْمُعَلِقِ الْمُحْرَمِ الْمُحْرَمِ الْمُولُ الْمُحَرَّمَ الْمُ الْمُعَلِقِ الْمُحَرَّمَ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُحْرَمِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُولُولُوا الْمُحْرَمِ الْمُعْرَاقِهُ الْمُحْرَمِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِيْ

اللَّهِمِّ إِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُ لَكَ أَحَدَ الصَّفَرَيْنِ، الصَّفَرَ الْأَوَّلَ، [٧] وَنَسَّأَتْ الْآخَرَ لِلْعَامِ الْمُقْبِل

<sup>[</sup>۱] (ديوَان طبع ليبسك ص ٤٦) أثعبان المنجنون: مَا ينْدَفع من المَاء من شعبه. والمنجنون: أَدَاة السانية.

<sup>[</sup>۲] (ديوَان ص ٤٧) الخليج: الْجَبَل، وَهُوَ أَيْضا خليج الْمَاء.

رها وسمى القلمس لجوده، إِذْ القلمس من أَسمَاء الْبَحْرِ. [٣] وسمى القلمس لجوده، إِذْ القلمس من أَسمَاء الْبَحْرِ

<sup>[</sup>٥] يخْتَلف أهل الْخَبَر فِي هَل أسلم جُنَادَةَ هَذَا أم لم يسلم، غير أَن هُنَاكَ خَبرا يدل على إِسْلَامه، وَذَلِكَ أَنه حضر الْحَج فِي زمن عمر، فَرَأى النَّاس يزدحمون على الْحَج، فَنَادَى: أَيهَا النَّاس، إِنِّي قد أجرته مِنْكُم. فخفقه عمر بِالدرةِ، وَقَالَ: وَيحك! إِن الله قد أبطل أمر الْجَاهليَّة.

[٦] الصَّدْر: الرُّجُوع من مَكَّة.

[۷] كَانَ النسء عِنْدهم على ضَرْبَيْنِ: أُحدهمَا مَا ذَكَر ابْن إِسْحَاق من تَأْخِير شهر المحرم إِلَى صفر لحاجتهم إِلَى شن الغارات وَطلب الثارات. وَالثَّانِي: تأخيرهم الْحَج عَن وقته تحريا مِنْهُم للسّنة الشمسية، فَكَانُوا يؤخرونه فِي كل عَام أحد عشر يَوْمًا أَو أَكثر قَلِيلا حَتَّى يَدُور فِي كل عَام أحد عشر يَوْمًا أَو أَكثر قَلِيلا حَتَّى يَدُور الدّور إِلَى ثَلَاث وَثَلَاثِينَ سنة، فَيَعُود إِلَى وقته، وَلذَلِك قَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع: «إِن الزَّمَان قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته قَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع: «إِن الزَّمَان قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْم خلق الله السَّمَوَات

جـ 1 (ص: ٤٥)

فَقَالَ فِي ذَلِكَ عُمَيْرُ بْنُ قَيْسٍ «جِذْلُ [١] الطَّعَّانِ» أَحَدُ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غُنْمِ (بْنِ ثَعْلَبَةَ) بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ، يَفْخَرُ بالنَّسَأَةِ عَلَى الْعَرَب:

لَقَدْ عَلِمَتْ مَعَدُّ أَنَّ قَوْمِي ... كِرَامُ النَّاسِ أَنَّ لَهُمْ كِرَامًا لَقَدْ عَلِمَتْ مَعَدُّ أَنَّ لَهُمْ كِرَامًا

ُ فَأَيُّ النَّاسِ فَاتُونَا بِوِتْرٍ [٣] ... وَأَيُّ النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجَامَا [٤]

أَلَسْنَا النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدٍّ ... شُهُورَ الْحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامَّا؟ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَوَّلُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ [٥] الْمُحَرَّمُ.

# (إحْدَاثُ الْكِنَانِيِّ فِي الْقُلَّيْسِ، وَحَمْلَةُ أَبْرَهَةَ عَلَى الْكَعْبَةِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَ الْكِنَانِيُّ حَتَّى أَتَى الْقُلَيْسَ فَقَعَدَ [7] فِيهَا- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ يَعْنِي أَحْدَثَ فِيهَا- قَالَ ابْنُ الْمُنَّ أَرْضِهِ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبْرَهَةُ السَّحَاقَ: ثُمَّ خَرَجَ فَلَحِقَ بِأَرْضِهِ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبْرَهَةُ فَقَالَ: مَنْ صَنَعَ هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُ: صَنَعَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ: مَنْ صَنَعَ هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُ: صَنَعَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي تَحُجُّ الْعَرَبُ إلَيْهِ بِمَكَّةَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي تَحُجُّ الْعَرَبُ إلَيْهِ بِمَكَّةً

لَمَّا سَمِعَ قَوْلَكَ: «أَصْرِفُ إلَيْهَا حَجَّ الْعَرَبِ» غَضِبَ فَجَاءَ فَقَعَدَ فِيهَا، أَيْ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِذَلِكَ بِأَهْلِ. فَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَعَدَ فِيهَا، أَيْ أَنَّهَا لَيْسِيرَنَّ إلَى الْبَيْتِ حَتَّى يَهْدِمَهُ، ثُمَّ أَمَرَ الْبَيْتِ حَتَّى يَهْدِمَهُ، ثُمَّ أَمَرَ الْحَبَشَةَ فَتَهَيَّأَتْ وَتَجَهَّزَتْ، ثُمَّ سَارَ وَخَرَجَ مَعَهُ بِالْفِيلِ، الْحَبَشَةَ فَتَهَيَّأَتْ وَتَجَهَّزَتْ، ثُمَّ سَارَ وَخَرَجَ مَعَهُ بِالْفِيلِ، وَرَأُوا الْحَبَشَةَ فَتَهَيَّأَتْ وَتَجَهَّزَتْ، فَأَعْظَمُوهُ وَفَظِعُوا بِهِ، وَرَأُوا وَسَمِعَتْ بِذَلِكَ الْعَرَبُ، فَأَعْظَمُوهُ وَفَظِعُوا بِهِ، وَرَأُوا جَهَادَهُ حَقًّا عَلَيْهِمْ، حِينَ سَمِعُوا بِأَنَّهُ يُرِيدُ هَدْمَ الْكَعْبَةِ، جِهَادَهُ حَقًّا عَلَيْهِمْ، حِينَ سَمِعُوا بِأَنَّهُ يُرِيدُ هَدْمَ الْكَعْبَةِ، بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

[ () ] «وَالْأَرْض» . وَكَانَت حجَّة الْوَدَاعِ فِي السِّنةِ الَّتِي عَاد فِيهَا الْحَج إِلَى وقته، وَلم يحجّ رَسُولَ الله ﷺ منّ الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة غير تِلْكَ الْحجَّة، وَذَلِكَ لإخْرَاجِ الْكفَّارِ الْحَج عَن وقته، ولطوافهم بالْبَيْتِ عُرَاة. (عَن الرَّوْضِ الْأَنْفُ) • ( [۱] سمى عُمَيْر كَذَلِك لثباته فِي الْحَرْبِ كَأَنَّهُ جِذَلَ شَجَرَة وَاقِف وَقيل لِأَنَّهُ كَّانَ يستشفى بِرَأْيهِـ ويستراح إِلَيْهِ كِمَا تستريح الْبَهيمَة الجرباء إِلَى الجذل تَحْتك بِهِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: جذلَ الطعان: هُوَ عَلْقَمَة بن فراس بن غنم بن ثَعْلَبَة بن مَالك بن كنَانَة. (رَاجع الرَّوْض الْأنف وَشرح السِّيرَة) . [۲] أي: آبَاء كراما وأخلاقا كراما. [٣] الوتر: طلب الثأر. [٤] لم نعلك لجاما: يُريد لم نقدعهم ونكفهم كَمَا يُقْدَع الْفرس باللجام، تَقول: أعلكت الْفرس لجامه، إذا رَددته عَن تنزعه، فمضغ اللجام كالعلك من نشاطه. [٥] وَقد قيل: إِن أول الْأَشْهر الْحرم ذُو الْقعدَة، لِأَن رَسُولِ الله ﷺ بَدَأُ بِهِ حِين ذكرِ الْأَشْهِرِ الْحرم، وَحجَّة من قَالَ إِنَّه الْمحرمُ، هِيَ أنه (أي الْمحرم) أولَ السّنةـ

[٦] فِي الْقعُود بِمَعْني الاحداث شَاهد لقَوْل مَالك وَغَيره

من الْفُقَهَاء فِي تَفْسِير الْقعُود على الْمَقَابِر الْمنْهِي عَنهُ جـ 1 (ص: ٤٦)

# (هَزِيمَةُ ذِي نَفْرٍ أَمَامَ أَبْرَهَةَ):

فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمُلُوكِهِمْ يُقَالُ لَهُ: ذُو نَفْرٍ، فَدَعَا قَوْمَهُ، وَمَنْ أَجَابَهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ إِلَى حَرْبِ أَبْرَهَةَ، وَجِهَادِهِ عَنْ بَيْتِ اللَّهِ الْجَرَامِ، وَمَا يُرِيدُ مِنْ هَدْمِهِ وَإِخْرَابِهِ، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ مَنْ أَجَابَهُ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ هَدْمِهِ وَإِخْرَابِهِ، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ مَنْ أَجَابَهُ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فَقَاتَلَهُ، فَهُزِمَ ذُو نَفْرٍ وَأَصْحَابُهُ، وَأُخِذَ لَهُ ذُو نَفْرٍ فَأْتِيَ بِهِ فَقَاتَلَهُ، فَلَهُ أَرَاد قَتْلَهُ قَالَ لَهُ ذُو نَفْرٍ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، لَا أَسِيرًا، فَلَمَّا أَرَاد قَتْلَهُ قَالَ لَهُ ذُو نَفْرٍ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، لَا تَقْتُلْنِي فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَائِي مَعَكَ خَيْرًا لَكَ مِنْ تَقْتُلِي مَعَكَ خَيْرًا لَكَ مِنْ قَتْرَكَهُ مِنْ الْقَتْلِ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ فِي وَثَاقٍ، وَكَانَ قَتْلِي، فَتَرَكَهُ مِنْ الْقَتْلِ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ فِي وَثَاقٍ، وَكَانَ قَتْلِيمًا وَجَبَسَهُ عَنْدَهُ فِي وَثَاقٍ، وَكَانَ قَتْلِيمًا أَبْرَهَةُ رَجُلًا حَلِيمًا فَيْرَا لَكَ مِنْ الْقَتْلِ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ فِي وَثَاقٍ، وَكَانَ وَكَانَ قَتْلِهُ وَلَا لَمُ أَبْرَهَةُ رَجُلًا حَلِيمًا لَا لَكَ مِنْ الْقَتْلِ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ فِي وَثَاقٍ، وَكَانَ

# (مَا وَقَعَ بَيْنَ نُفَيْلِ وَأَبْرَهَةَ):

ثُمَّ مَضَى أَبْرَهَةٍ عَلَى وَجْهِهِ ذَلِكَ يُرِيدُ مَّا خَرِّجَ لَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَرْضِ خَتْعَمَ [١] عَرَضَ لَهُ نُفَيْلُ بْنُ حَبِيبٍ الْخَتْعَمِيُّ فِي قَبِيلَيْ خَتْعَمَ: شَهْرَانِ وَنَاهِسُ [٢] ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَقَاتَلَهُ فَهَزَمَهُ أَبْرَهَةُ، وَأُخِذَ لَهُ تَفَيْلُ أَسِيرًا، فَأَتِي بِهِ فَلَمَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ قَالَ لَهُ نُفَيْلُ: أَيُّهَا نُفَيْلٌ أَسِيرًا، فَأَتِي بِهِ فَلَمَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ قَالَ لَهُ نُفَيْلُ: أَيُّهَا نُفَيْلٌ أَسِيرًا، فَأَتِي دِلِيلُكَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَهَاتَانِ يَدَايَ الْمَلِكُ، لَا تَقْتُلْنِي فَإِنِي دَلِيلُكَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَهَاتَانِ يَدَايَ لَكُ عَلَى قبيلَيْ خَتْعَمَ: شَهْرَانِ وَنَاهِسُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لَكَ عَلَى قبيلَيْ خَتْعَمَ: شَهْرَانِ وَنَاهِسُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَنَا هَسُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَنَا هِسُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ،

# (ابْنُ مُعَتّبٍ وَأَبْرَهَةُ):

وَخَرَجَ بِهِ مَعَهُ يَدُلُّهُ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِالطَّائِفِّ خَرَجَ إِلَيْهِ مَسْعُودُ بْنُ مُعَتِّبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَرْوِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودُ بْنُ مُعَتِّبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَرْوِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَقِيفٍ فِي رِجَالِ ثَقِيفٍ عُوْفِ بْنِ ثَقِيفٍ فِي رِجَالِ ثَقِيفٍ ـ

(نَسَبُ ثَقِيفٍ وَشِعْرُ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ فِي ذَلِكَ) : وَاسْمُ ثَقِيفٍ: قَسِيُّ بْنُ النَّبِيتِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ يَقْدُمَ بْنِ أَفْصَى بْنِ دُعْمَى بْنِ إِيَادِ [٣] (بْنِ نِزَارِ) [٤] بْنِ مَعَدُّ بْنِ عَدْنَانَ.

[۱] خثعم: اسْم جبل سمى بِهِ بَنو عفرس بن خلف بن أفتل بن أَنْمَار، لأَنهم نزلُوا عِنْده، وَقيل بل لأَنهم تخثعموا (تلطخوا) بِالدَّمِ عِنْد حلف عقدوه بَينهم. (رَاجع الْاشْتِقَاق لِابْن دُرَيْد وَالرَّوْض الْأنف).

[۲] شَهْرَانِ وناهس: هما بَنو عَفرس من خثعم. وَيُقَال: بل خثعم ثَلَاث: شَهْرَان، وناهس، وأكلب غير أَن أكلب عِنْد أهل النّسَب- هُوَ ابْن ربيعَة بن نزار، وَلَكنهُمْ دخلُوا فِي خثعم وانتسبوا إِلَيْهِم.

[٣] بَين النسابين خلاف فِي نسب ثَقِيف، فبعضهم ينسبهم إِلَى إياد- كَمَا هُنَا- وَبَعْضهمْ ينسبهم إِلَى قيسِـ كَمَا ينسبهم الْبَعْض الآخر إِلَى ثَمُود وَالْكَلَام على هَذَا كَمَا ينسبهم الْبَعْض الآخر إِلَى ثَمُود وَالْكَلَام على هَذَا مَبْسُوط فِي كثير من المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا، وَقد مَبْسُوط فِي كثير من المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا، وَقد التَّنْ مِنْهُ هُنَا بِمَا أَثبتنا .

آ زِیَادَة عَن أَ. وَالْمَعْرُوف أَن إِیادا هَذَا هُوَ بِنَ نزار بِن سعد، وَلَیْسَ ابْنا لمعد لصلبه، غیر أَن هُنَاكَ جـ 1 (ص: ٤٧)

قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ [١] الثَّقَفِيُّ: قَوْمِي إِيَادٌ لَوْ أَنهم أُمَم ... أولو أَقَامُوا فَتُهْزَلَ النِّعَمُ [٢] قَوْمٌ لَهُمْ سَاحَةُ الْعِرَاقِ إِذَا ... سَارُوا جَمِيعًا وَالْقِطُّ وَالْقِطُّ وَالْقِلُمُ وَالْقَلَمُ اللَّهُ الصَّلْتِ أَيْضًا: [٣] وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَيْضًا:

فَإِمَّا تَسْأَلِي عَنِّي لُبَيْنَى ... وَعَنْ نَسَبِي أُخَبِّرْكَ اليَقينَا فَإِنَّا للنَّبِيتِ أَبِي قَسِيٍّ ... لَمَنْصُورُ بْنُ يَقْدُمَ الْأَقْدَمِينَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ثَقِيفٌ: قَسِىُ بْنُ مُنَبِّهِ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ. مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ. وَالْبَيْتَانِ الْأُوَلَانِ وَالْآخِرَانِ فِي قَصِيدَتَيْنِ لِأُمَيَّةٍ.

# (اسْتِسْلَامُ أَهْلِ الطَّائِفِ لِأَبْرَهَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالُوا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّمَا نَحْنُ عَبِيدُكَ سَامِعُونَ لَكَ مُطِيعُونَ، لَيْسَ عِنْدَنَا لَكَ خِلَافٌ، وَلَيْسَ بَيْتُنَا هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي تُرِيدُ- يَعْنُونَ اللَّاتَ- إِنَّمَا تُرِيدُ الْبَيْتَ الَّذِي بِمَكَّةَ، وَنَحْنُ نَبْعَثُ مَعَكَ مَنْ يَدُلُّكَ عَلَيْهِ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُمْ.

#### (اللَّاتُ):

وَاَللَّاتُ: بَيْتُ لَهُمْ بِالطَّائِفِ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ نَحْوَ تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحْوِيُّ لِضِرَارِ بْنِ الْخَطَّابِ الْفِهْرِيُّ: وَفَرَّتْ ثَقِيفٌ إِلَى لَاتِهَا ... بِمُنْقَلَبِ الْخَائِبِ الْخَاسِرِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

# (مَعُونَةُ أَبِي رِغَالِ لِأَبْرَهَةَ وَمَوْتُهُ وَقَبْرُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَبعثواً مُّعَهُ أَبِأُر عَالَ يَدُلُّهُ عَلَى الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ أَبْرَهَةً إِلَى مَكَّةً، فَخَرَجَ أَبْرَهَةً

<sup>[()]</sup> ابْنا لمعد اسْمه إياد، وَهُوَ عَم إياد هَذَا وَلَيْسَ هُوَـ

<sup>(</sup>رَاجع الِاشْتِقَاقِ والمعارف وَالرَّوْض الْأَنف) ـ

<sup>[</sup>۱] وَاسم أبي الصَّلْت: ربيعَة بن وهب.

[۲] الْأُمَم: الْقَرِيب. وَالنعَم: الْإِبِل، وَقيل: النعم: كل مَاشِيَة أَكْثَرهَا إبل. يُرِيد أَي لَو أَقَامُوا بالحجاز، وَإِن هزلت نعمهم، لأَنهم انتقلوا عَنْهَا لِأَنَّهَا ضَاقَتْ عَن مسارحهم فصاروا إلَى ريف الْعرَاق. وسارحهم فصاروا إلَى ريف الْعرَاق. [٣] القط: مَا قطّ من الكاغد وَالرَّق وَنَحْوه. وقد كَانَت الْكِتَابَة فِي هَذِه الْبِلَاد الَّتِي سَارُوا إِلَيْهَا، فقد قيل الْكِتَابَة فِي هَذِه الْبِلَاد الَّتِي سَارُوا إِلَيْهَا، فقد قيل لقريش: مِمَّن تعلمتم القط؟ فَقَالُوا: تعلمناه من أهل النبار. الْحيرَة من أهل الأنبار. وتعلمه أهل الْحيرَة من أهل الأنبار. على 1 (ص: ٤٨)

وَمَعَهُ أَبُو رِغَالٍ حَتَّى أَنْزَلَهُ الْمُغَمِّسَ [١] ، فَلَمَّا أَنْزَلَهُ بِهِ مَاتَ أَبُو رِغَالٍ هُنَالِكَ، فَرَجَمَتْ قَبْرَهُ الْعَرَبُ، فَهُوَ الْقَبْرُ مَاتَ أَبُو رِغَالٍ هُنَالِكَ، فَرَجَمَتْ قَبْرَهُ النَّاسُ بِالْمُغَمِّسِ. الَّذِي يَرْجُمُ النَّاسُ بِالْمُغَمِّسِ.

(الْأَسْوَدُ وَاعْتِدَاؤُهُ عَلَى مَكَّةَ):

فَلَمَّا نَزَلَ أَبْرَهَةُ الْمُغَمِّسُ، بَعَثَ رَجُلًا مِنْ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهُ: الْأَسْوَدُ بْنُ مَقْصُودٍ [٢] عَلَى خَيْلٍ لَهُ، حَتَّى انْتَهَى إلَى مَكَّةَ، فَسَاقَ إلَيْهِ أَمْوَالَ (أَهْلِ) [٣] تِهَامَةَ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَصَابَ فِيهَا مِائَتَيْ بَعِيرٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ كَبِيرُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا، فَهَمَّتْ قُرَيْشٌ وَكِنَانَةُ وَهُذَيْلٌ، وَمَنْ كَانَ بِذَلِكَ الْحَرَمِ (مِنْ سَائِرِ النَّاسِ) وَكِنَانَةُ وَهُذَيْلٌ، وَمَنْ كَانَ بِذَلِكَ الْحَرَمِ (مِنْ سَائِرِ النَّاسِ) [2] بقِتَالِهِ. ثُمَّ عَرَفُوا أَنَّهُمْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، فَتَرَكُوا ذَلِكَ.

#### (حُنَاطَةُ وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ):

وَبَعَثَ أَبْرَهَةُ حُنَاطَةَ الْحِمْيَرِيَّ إِلَى مَكَّةَ، وَقَالَ لَهُ: سَلْ عَنْ سَيِّدِ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ وَشَرِيفِهَا، ثُمَّ قُلْ (لَهُ) [٥]: إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكَ: إِنِّي لَمْ آتِ لِحَرْبِكُمْ، إِنَّمَا جِئْتُ لِهَدْمِ هَذَا الْبَيْتِ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِضُوا دُونَهُ بِحَرْبِ، فَلَا حَاجَةَ لِي

بِدِمَائِكُمْ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يُرِدْ حَرْبِي فَأْتِنِي بِهِ. فَلَمَّا دَخَلَ حُنَاطَةُ مَكَّةَ، سَأَلَ عَنْ سَيِّدِ قُرَيْشٍ وَشَرِيفِهَا، فَقِيلَ لَهُ: عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمِ (بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيًّ) [٦] ، فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ حَرْبَهُ، وَمَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْ [٧] طَاقَةٍ، هَذَا وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ حَرْبَهُ، وَمَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْ [٧] طَاقَةٍ، هَذَا بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ، وَبَيْتُ خَلِيلِهِ إبراهيم عليه السلام أَوْ كَمَا قَالَ - فَإِنْ يَمْنَعُهُ مِنْهُ فَهُو بَيْتُهُ وَحَرَمُهُ [٨] ، وَإِنْ كَمَا قَالَ - فَإِنْ يَعْدُ بَينه وَبِينه، فو الله مَا عِنْدَنَا دَفْعُ يَيْهُ وَبَيْنه، فو الله مَا عِنْدَنَا دَفْعُ

[۱] المغمس (بِالْكَسْرِ على صِيغَة اسْم الْفَاعِل، وروى بِالْفَتْح على زنة اسْم الْمَفْعُول): مَوضِع بطرِيق الطَّائِف على زنة اسْم الْمَفْعُول) على ثُلثي فَرسَخ من مَكَّة.

آکذَا فِي اُهنا وَفِيمَا سَيَأْتِي، والطَّبري. وَفِي سَائِر الْأُصُول: مفصود (بِالْفَاءِ) . وَهُوَ الْأُسُود بن مَقْصُود بن الْخَارِث بن مُنَبّه بن مَالك بن كَعْب بن الْحَارِث بن كَعْب بن عَمْرو بن عله (على وزن عمر) ابْن خَالِد بن مذْحج، وَكَانَ النَّجَاشِيّ قد بَعثه مَعَ الفيلة والجيش. وَكَانَت عدَّة الفيلة ثَلَاثَة عشر فيلا، فَهَلَكت كلهَا إِلَّا فيل النَّجَاشِيّ، وَكَانَ يُسمى مَحْمُودًا.

[٣] زِيَادَة عَن أُوالطِبري.

[٤] زِيَادَة عَنٖ الطَّبَرِيِّ.

[٥] زِيَادَة عَن أُوالطبرَي.

[٦] زِّيَادَة عَن أوالطبري.

[٧] كَذَا فِي الطَّبَرِيِّ. وَفِيِّ الْأُصُولَ: «مِنْهُ» .

دُذَا فِي ٱلطَّبَرِيِّ، وَفِي ٱلْأَصُول «حرمته» .
 (ص: ٤٩) جـ 1 (ص: ٤٩)

عَنْهُ، فَقَالَ (لَهُ) [١] حُنَاطَةُ: فَانْطَلِقْ مَعِي إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَدْ

قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ أَبْرَهَةً.

(ذُو نَفْرِ وَأُنَيْسُ وَتَوَسُّطُهُمَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَدَى أَبْرَهَةً): فَانْطَلَقَّ مَعِهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، وَمَعَهُ بَعْضُ بَنِيهِ حَتَّى أَتَى الْعَسْكَرَ، فَسَأَلَ عَنْ ذِي نَفْرٍ، وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَحْبِسِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا ذَا نَفْرِ هَلْ عِنْدَكِ مِنْ غَنَاءٍ فِيمَا نَزَلَّ بِنَا؟ َفَقَالَ لَهُ ذُو نَفْرٍ: وَمَا غَّنَاءُ رَجُل أُسِيرٍ بِيَدَيْ مَلِكٍ يَنْتَظِّرُ أَنْ يَقْتُلَهُ ِ غُدُّوًا أَوْ عَشِيًّا مَا عِنْدَنَا غَنَاءٌ فِي شَيْءٍ مِمًّا نَزَلَ بِكَ إِلَّا أَنَّ أَنَيْسًا سَائِسَ الْفِيلِ صَدِيقٌ لِيَّ، وَسَأَرْسِلُ ۚ إِلَيْهِ فَأُوصِيهِ بِكَ، وَأُعْظِّمُ عَلَيْهِ حَقَّكَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَكَ عَلَى الْمَلِكِ، فَتُكَلِّمُهُ بِمَا بَدَا لَكَ. وَيَشْفَعُ لَكَ عِنْدَهُ بِخِيْرِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالً: حَسْبِىـ فَبَعَثَ ذُو نَفْرٍ إِلَى أَنَيْسٍ، فَقَالَ لَهُ: ۚ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَيِّدُ قُرَيْشٍ، وَصَاحِبُ عِيرِ [٢] مَكَّةَ، يُطْعِمُ النَّاسَ بِٱلسَّهْل، وَالْوُحُوِشَ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَقَدْ أَصَابَ لَهُ الْمَلِكُ مِائَتَيْ بَعِيْرٍ، فَاسْتَأْذِنْ لَهُ عَلَيْهِ، وَانْفَعْهُ عِنْدَِهُ بِمَا اسْتَطَعْتَ، فَقَالَ: أَفْعَلَ. فَكَلَّمَ أُنيْسٌ أَبْرَهَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، هَذَا سَيِّدُ قُرَيْشٍ بِبَابِكَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ، وَهُوَ صَاحِبُ عِيرِ مَكَّةَ، وَهُوَ يُطْعِمُ النَّاسَ فِي السَّهْلِ، وَالْوُحُوشَ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ، فَأَذَنْ لَهُ عَلَيْكَ، فَيُكَلِّمُكَ [٣] فِي حَاجَتِهِ، (وَأُحْسِنُ إِلَيْهِ) [٤]

(عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَحُنَاطَةُ وَخُوَيْلِدُ بَيْنَ يَدَيْ أَبْرَهَةَ) : قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَوْسَمَ النَّاسِ وَأَجْمَلَهُمْ وَأَعْظَمَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ أَبْرَهَةُ أَجَلَّهُ وَأَعْظَمَهُ وَأَكْرَمَهُ عَنْ أَنْ يُجْلِسَهُ تَحْتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ تَرَاهُ الْحَبَشَةُ يَجْلِسُ مَعَهُ عَلَى يُجْلِسُ مَعَهُ عَلَى

سَرِيرِ مُلْكِهِ، فَنَزَلَ أَبْرَهَةُ عَنْ سَرِيرِهِ، فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطِهِ، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَيْهِ إلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: حَاجَتِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ التُّرْجُمَانُ، فَقَالَ: حَاجَتِي قُلْ لَهُ لَهُ لَكُ التُّرْجُمَانُ، فَقَالَ: حَاجَتِي أَنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ الْمَلِكُ مِائَتَيْ بَعِيرٍ أَصَابَهَا لِي، فَلَمَّا قَالَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ الْمَلِكُ مِائَتَيْ بَعِيرٍ أَصَابَهَا لِي، فَلَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ أَبْرَهَةُ لِتَرْجُمَانِهِ:

[١] زِيَادَة عَن أُوالطبري.

[٢] كَذَا فِي الطَّبَرِيِّ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي. وَفِي الأَصْلَـ:

«عين» **.** 

[٣] كَذَا فِي أُوالطبري. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «فليكلمك»

[٤] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيّ. ٤- سيرة ابْن هِشَام- ١ جـ 1 (ص: ٥٠)

وَكَانَ فِيمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَدْ ذَهَبَ مَعَ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ إِلَى أَبْرَهَةَ، حِينَ بَعْثَ إِلَيْهِ حُنَاطَةَ، يَعْمُرُ بْنُ
نُفَاثَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الدُّئْلِ [۱] بْنِ بَكْرِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ،
وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ بَنِي بَكْرٍ، وَخُوَيْلِدُ بْنُ وَاثِلَةَ [۲] الْهُذَلِيُّ،
وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ هُذَيْلٍ، فَعَرَضُوا عَلَى أَبْرَهَةَ ثُلُثَ أَمْوَالِ
وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ هُذَيْلٍ، فَعَرَضُوا عَلَى أَبْرَهَةَ ثُلُثَ أَمْوَالِ
تِهَامَةَ، عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ وَلَا يَهْدِمَ الْبَيْتَ فَأَبَى عَلَيْهِمْ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَكَانَ ذَلِكَ أَمْ لَا. فَرَدَّ أَبْرَهَةُ عَلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

# الْإِبِلَ الَّتِي أَصَابَ لَهُ.

إِلَى جِهَة ويتمنع.

[٤] شعف الْجبَال: رءوسها.

[٥] الشعاب: الْمَوَاضِع الْخفية بَين الْجِبَالِ.

(عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي الْكَعْبَةَ يَسْتَنْصِرُ بِاللَّه عَلَى رَدِّ أَبْرَهَةَ) : فَلَمَّا انْصَرَفُوا عَنْهُ، انْصَرَفَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى قُرَيْشٍ، فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ، وَالتَّحَرُّزِ [٣] فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَالِ وَالشِّعَابِ [٥] : تَخَوُّفًا عَلَيْهِمْ مِنْ فِي شَعَفِ [٤] الْجِبَالِ وَالشِّعَابِ [٥] : تَخَوُّفًا عَلَيْهِمْ مِنْ فِي شَعَفِ [٤] الْجَيْشِ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَاللَّهُ مَعَدُّ وَلَيْشٍ يَدْعُونَ اللَّهَ، وَقَامَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَدْعُونَ اللَّهَ، وَيَسْتَنْصِرُونَهُ عَلَى أَبْرَهَةَ وَجُنْدِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَهُو آخِذٌ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَة : وَهُو آخِذٌ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَة :

[٣] التَّحَرُّز: التمنع، ويروى: «التحوز» ، وَهُوَ أَن ينحاز

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي الطَّبَرِيّ. وَهُوَ بِضَمِ الدَّالِ وَكسر الْهمزَة، وَفِي الْأُصُولَ: «الديل» . وَمَا أَثْبَتْنَاهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْأُصُولَ: «الديل» . وَمَا أَنْبَتْنَاهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْعلمَاء. إِلَّا أَن جمَاعَة من النَّحْوِيين، وَمِنْهُم الْكسَائي، يَقُولُونَ فِيهِ «الديل» . من غير همز، ويكسرون الدَّال. وَالْمَعْرُوف أَن الدئل (بِالْهَمْز) هم الَّذِين فِي كنَانَة، وَأَما الديل (من غير همز) فهم فِي الْهون بن خُزيْمة أَيْضا. وَأَما الديل (من غير همز) فهم فِي الأزد، وَفِي إياد، وَفِي عبد الْقَيْس، وَفِي تغلب. وَهُنَاكَ غير هذَيْن وَفِي عبد الْقَيْس، وَفِي تغلب. وَهُولًاء فِي «الدول» أَيْضا (بِضَم الدَّال وَإِسْكَان الْوَاو) . وَهَوُلًاء فِي ربيعَة بن نزار، وَفِي عنزة، وَفِي ثَعْلَبَة، وَفِي الربَاب (راجع لِسَان الْعَرَب مَادَّة دأل) . (رَاجع لِسَان الْعَرَب مَادَّة دأل) . (رَاجع لِسَان الْعُرَب مَادَّة دأل) . إلْهُمْز.

[٦] معرة الْجَيْش: شدته. جـ 1 (ص: ٥١)

لاهم [۱] إِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ ... رَحْلَهُ فَامْنَعْ حِلَالَكْ [۲] لِمَحَالَكْ لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ... وَمِحَالُهُمْ غَدْوًا [۳] مِحَالَكْ لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ... وَمِحَالُهُمْ غَدْوًا [۵] (زَادَ الْوَاقِدِيُّ [۵] ): [٤] إِنْ كنت تاركهم و ... قبلتنا فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكْ إِنْ كنت تاركهم و ... قبلتنا فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكْ إِنْ هَشَامٍ: هَذَا مَا صَحَّ لَهُ مِنْهَا.

(شِعْرٌ لِعِكْرِمَةَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْأَسْوَدِ بْنِ مَقْصُودٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ابْن قصى عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ابْن قصى عَبْدِ الْأَشْوَدَ بْنَ مَقْصُودِ ... الْآخِذَ الْهَجْمَةَ [٧] فِيهَا التَّقليدْ [٨] التَّقليدْ [٨] التَّقليدْ [٨] بَيْنَ حِرَاءَ وَثَبِيرٍ [٩] فَالْبِيدْ ... يَحْبِسُهَا وَهِيَ أُولَاتُ التَّطْرِيدُ فَضَمَّهَا إلَى طَمَاطِمٍ سُودْ ... أَخْفِرْهُ [١٠] يَا رَبِّ وَأَنْتَ مَحْمُودُ مَحْمُودُ

[١] لاهم: أَصْلَهَا اللَّهُمّ، وَالْعرب تحذفِ الْأَلْف وَاللَّام مِنْهَا

وتكتفى بِمَا بَقِي، كَمَا تَقول: لاه أبوك، وَهِي تُرِيدُ للَّه أَبوك، وكما قَالُوا أَيْضا: أجنك تفعل كَذَا وَكَذَا: أَي من أَجلَ الله تفعل كَذَا وَكَذَا. أَي من أَجلَ الْكَسْر) : جمع حلَّة، وَهِي جمَاعَة الْبيُوت، وَيُرِيد هُنَا: الْقَوْمِ الْحُلُول. والحلال أَيْضا: مَتَاع الْبَيْت، وَبَائِز أَن يكون هَذَا الْمَعْنى الثَّانِي مرَادا هُنَا. وَهُوَ الْيَوْمِ الَّذِي يأتى بعد يَوْمك، فحدفت لامه، وَلم يسْتَعْمل تَاما إِلَّا فِي الشَّعْر.

[٤] الْمحَال: الْقُوَّة والشدة. [٥] زيادة عَن أ. [٦] وَزَاد السهيليّ فِي الرَّوْضِ الْأنف: وانصر على آل الصَّلِيب ... وعَابديه الْيَوْم آلك وَذكرت بقيتها فِي الطَّبَرِيِّ، واجتزأنا مِنْهَا بِمَا ذكر هُنَا، فَارْجِع إِلَيْهَا فِي الْقَسم الأوّل من الطّبَرِيّ (ص ٩٤٠- ٩٤١ طبع أورَبا) . وَقد ذكر لعبد الْمِطِلب فِي الطَّبَرِيّ قصيدة أُخْرَى غير هَذِه القصيدةـ [٧] الهجمة: القطعة من الإبل مَا بَين التسعين إلَى الْمِائَة وَيُقَالَ للمائة مِنْهَإ: هنيدة، وللمائتين: هِنْد، والثلاثمائة: أَمَامَة، وَمِنْه قُول الشَّاعِر: تبين رويدا مَا أَمَامَة من هِنْد [٨] التَّقْلِيد: يُرِيد فِي أعناقها القلائد. [٩] حراء وثبير: جبلان. [١٠] أخفره: أي انقض عَهده، ويروى بِالْحِاء الْمُهْملَة، أي اجْعَلْهُ منحفرا، أي خَائفًا وجلاًـ

ج 1 (ص: ٥٢)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا مَا صَحَّ لَهُ مِنْهَا، وَالطَّمَاطِمُ: الْأَعْلَاجُ . [1]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَرْسَلَ عَبْدُ الْمُطَّلِب حَلْقَةَ بَاب الْكَعْبَةِ، وَانْطَلَقَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى شَعَفِ الْجِبَالِ فَتَحَرَّزُوا فِيهَا يَنْتَظِرُونَ مَا أَبْرَهَةُ فَاعِلٌ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا.

(دُخُولُ أَبْرَهَةَ مَكَّةَ، وَمَا وَقَعَ لَهُ وَلِفِيلِهِ، وَشِعْرُ نُفَيْل فِي ذَلْكَ) :

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبْرَهَةُ تَهَيَّأَ لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَهَيَّأَ فِيلَهُ وَعَبَّى [٢]

جَيْشَهُ، وَكَانَ اسْمُ الْفِيلِ مَحْمُودًا، وَأَبْرَهَةُ مُجْمِعٌ لِهَدْمِ الْبَيْتِ، ثُمَّ الْاِنْصِرَافِ إِلَى الْيَمَنِ. فَلَمَّا وَجَّهُوا الْفِيلَ إِلَى مَكَّةَ، أَقْبَلَ نُفَيْلُ [٣] بْنُ حَبِيبٍ (الْخَثْعَمِيُّ [٤] ) حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِ الْفِيلِ، ثُمَّ أَخَذَ بِأَذْنِهِ، فَقَالَ: أَبْرُكُ مَحْمُودُ، قَامَ إِلَى جَنْبِ الْفِيلِ، ثُمَّ أَخَذَ بِأَذْنِهِ، فَقَالَ: أَبْرُكُ مَحْمُودُ، أَوْ ارْجِعْ رَاشِدًا مِنْ حَيْثَ جِئْتَ، فَإِنَّكَ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْمَرَامِ، ثُمَّ أَرْسَلَ أَذُنَهُ. فَبَرَكَ [٥] الْفِيلُ، وَخَرَجَ نُفَيْلُ بْنُ الْحَرَامِ، ثُمَّ أَرْسَلَ أَذُنَهُ. فَبَرَكَ [٥] الْفِيلُ، وَخَرَجَ نُفَيْلُ بْنُ لَيْمَرِهُ وَمِيبٍ يَشْتَدُّ حَتَّى أَصْعَدَ [٦] فِي الْجَبَلِ، وَضَرَبُوا الْفِيلَ حَبِيبٍ يَشْتَدُّ حَتَّى أَصْعَدَ [٦] فِي الْجَبَلِ، وَضَرَبُوا الْفِيلَ لِيلَةُومَ فَأَبَى، فَضَرَبُوا (فِي) [٧] رَأْسِهِ بِالطَّبَرْزِينَ [٨] لِيَقُومَ فَأَبَى، فَطَرَبُوا مُحَاجِنَ [٩] لَهُمْ فِي مَرَاقَهِ [٠٠] لِيَقُومَ فَأَبَى، فَوَجَّهُوهُ رَاجِعًا إِلَى الْيَمَنِ، فَبَرَعُوهُ إِلَى الشَّامِ فَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إِلَى الْشَامِ فَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إِلَى الْمُشْرِقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إلَى الْمُشْرِقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إِلَى الْمُشْرِقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إلَى الْمُشْرِقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إلَى مَكَّةً وَوَجَّهُوهُ إلَى الْمُشْرِقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إلَى مَكَّةً وَوَجَّهُوهُ إلَى الْمُشْرِقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إلَى مَكَّةً وَوَجَّهُوهُ إلَى الْمُلْرَقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَّهُوهُ إلَى مَكَةً وَالْمِلَ فَالْمُولَ الْمُلْرَقِ فَلَامِولَ الْمَسْرِقِ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجَهُوهُ إلَى مَكَةً وَالْمِلَ فَلَامِ مَلَا فَلَامُ لَلْكَ الْمُعْرَامِ الْمُلْرَامِ الْمُؤْمِلُ مَلْ فَلَامِ الْمُسْرَاقِ فَلَى السَّامِ فَلَى الْمُؤْمِلُ مَلْ فَلَامِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مَلْ فَلَامِ الْمُؤْمِلُ مُؤْمِلُهُ أَلِهُ مَلْ فَلَامِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمَعْلَ مَلْ فَلِعَلَى مَلْ فَلَامُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمُ لَالْمُوا الْ

[١] الأعلاج: كفار الْعَجم.

بن جلف بن أفتل، وَهُوَ خثعم (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف) .

[٤] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيِّ.

[٥] لَعَلَّه يُرِيد فعل فعل البارك، لِأَن الْمَعْرُوفِ عَنِ الْفِيلَ [٥] لَعَلَّه يُرِيد فعل فعل البارك، لِأَن

[٦] أصعد: علا وَالْأَكْثَر صعد فِي الْجَبَل بِتَشْدِيد الْعين. [٧] زِيَادَة عَن أوالطبري.

[٨] الطبرزين: آلَة معقفة من حَدِيدُ، وطبر بِالْفَارِسِيَّةِ: مَعْنَاهَا الفَأْسِ.

[٩] المحاجن: جمع محجن، وَهِي عَصا معوجة، وَقد

<sup>[</sup>۲] يُقَالَ عبى الْجَيْش (بِغَيْر همز) وعبأت الْمَتَاع (بِالْهَمْز) . وَقد حكى: عبأت الْجَيْش (بِالْهَمْز) وَهُوَ قَلِيل. (بِالْهَمْز) وَقيل هُوَ نفَيْل بن عبد الله بن جُزْء بن عَامر بن مَالك بن واهب بن جليحة بن أكلب بن ربيعَة بن عفرس

يَجْعَل فِي طرفها حَدِيد. [۱۰] مراقة: يعْنى أَسْفَل بَطْنه. المشرط للحجام وَهُوَ المشرط للحجام وَنَحْوه. وَنَحْوه. (ص: ۵۳)

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ طَيْرًا مِنْ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْخَطَاطِيفِ وَالْبَلَسَانِ [١] ، مَعَ كُلِّ طَائِرٍ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ يَحْمِلُهَا: حَجَرٌ فِيَ مِنْقَارِهِ، وَحَجَرَانٍ فِي رِجْلَيْهِ، أَمْثَالُ الْحِمَّصِ ِ وَالْعَدَشِ، لَا تُصِيبُ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ إِلَّا هَلَكَ، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ أَصَابَتْ. وَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَبْتَدِرُونَ الطَّرِيقَ الَّذِي مِنْهُ جَاءُوا، وَيَسْأَلُونَ عَنْ نُفَيْلِ بْنِ حَبِيبٍ لِيَِّدُلَّهُمْ عِلَي الطَّرِيقِ إِلَى الْيَمَن [٢] ، فَقَالَ نُفَيِّلٌ حِينَ رَأَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ نِقْمَتِهِ: أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ ... وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِثُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ: «لَيْسَ الْغَالِبُ» عَنْ غَيْر ابْن إِسْحَاقَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ نُفَيْلُ أَيْضًا: أَلَا حُيِّيتَ عَنَّا يَا رُدَيْنَا [٣] ... نَعِمْنَاكُمْ [٤] مَعَ الْإِصْبَاحِ عَنْنَا (أَتَانَا قَابِسٌ مِنْكُمْ عِشَاءً ... فَلَمْ يُقْدَرْ لِقَابِسِكُمْ لَدَيْنَا) [0] رُدَيْنَةُ لَوْ رَأَيْتِ- وَلَا تَرَيْهِ [٦] ... لَدَى جَنْبِ الْمُحَصِّبِ

إِذَا لَعَذَرْتِنِي وَحَمِدْتِ أَمْرِي [٨] ... وَلَمْ تَأْسَيْ عَلَى مَا فَاتَ بَيْنَا [٩] خَمِدْتُ اللَّهَ إِذْ أَبْصَرْتُ طَيْرًا ... وَخِفْتُ حِجَارَةً تُلْقَى

[٧] مَا رَأَيْنَا

[۱] الخطاطيف: جمع خطّاف (كرمان) . وَهُوَ طَائِر أَسُود يُقَال لَهُ «زوار الْهِنْد» ، وَهُوَ الّذي تَدعُوهُ الْعَامَّة عُصْفُور الْجِنَّة .

والبلسان كَذَا فِي الأَصْلِ. وَفِي النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِيرَ (مَادَّة بلس) فِي التَّعْلِيقِ على حَدِيث ابْنِ عَبَّاس، قَالَ عباد بن مُوسَى: «وأظنها الزرازير» وَقَالَ أَبُو ذَر الخشنيّ فِي شَرحه، والخطاطيف والبلشون ضَرْبَان من الطير. [۲] وَكَانَت قصَّة الْفِيل هَذِه أول الْمحرم من سنة ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِانَة من تَارِيخ ذِي القرنين (رَاجع الرَّوْض الْأَنْف).

ردين: مرخم ردينة، وَهُوَ اسْم امْرَأَة. [٣] ردين: مُرخم ردينة، وَهُوَ اسْم امْرَأَة. [٤] هَذَا دُعَاء، يُرِيد: أَي نعمنا بكم، فَعدى الْفِعْل لما صرف الْجَار.

[٥] زِيَادَة عَنِ الطَّبَرِيِّ.

[٦] فِي الطَّبَرِيِّ: «وَلم تريه» ، وَفِي مُعْجم الْبلدَانِ فِي الطَّبَرِيِّ: «وَلمْ تريه» . الْكَلَام على المغمس: «وَلنْ تريه»

[۷] المحصب (بِالضَّمِّ أُمَّ الْفَتْح وصاد مُهْملَة مُشَدّدَة على وزن اسْم الْمَفْعُول): مَوضِع فِيمَا بَين مَكَّة وَمنى، وَهُوَ بِطحاء مَكَّة (رَاجِع مُعْجم

الْبِلدَّانِ) .

[٨] فِي الطَّبِرِيِّ: (رَأْيِيَ).

[٩] بَينا: مصدر بَان يبينّ، وَهُوَ مُؤَكد لفآت.

جـ 1 (ص: ٥٤)

عَلَى كُلِّ مَنْهَلِ، وَأُصِيبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ، وَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ تَسْقُطُ (أَنَامِلُهُ) [١] أَنْمُلَةً أَنْمُلَةً، [٢] كُلَّمَا سَقَطَتْ أَنْمُلَةٌ أَتْبَعَتْهَا مِنْهُ مِدَّةٌ تَمُثُّ [٣] قَيْحًا وَدَمًا، حَتَّى قَدِمُوا بِهِ صَنْعَاءَ وَهُوَ مِثْلُ فَرْخِ الطَّائِرِ، فَمَا مَاتَ حَتَّى انْصَدَعَ صَدْرُهُ عَنْ قَلْبِهِ، فِيمَا يَزْعُمُونَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ۖ [٤] بْنُ عُتْبَةَ أَلَّهُ حَدَّثَـ: حُدِّثَـ:

أَنَّ أُوَّلَ مَا رُئِيَتْ الْحَصْبَةُ وَالْجُدَرِيُّ بِأَرْضِ الْعَرَبِ ذَلِكَ الْعَامَ، وَأَنَّهُ أُوَّلُ مَا رُئِيَ بِهَا مَرَائِرُ [٥] الشَّجَرِ الْحَرْمَلِ [٦] الشَّجَرِ الْحَرْمَلِ [٦] الْعَامَ. وَالْعَشَرِ [٧] ذَلِكَ الْعَامَ.

إِمَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ عَنْ قِصَّةِ الْفِيلِ، وَشَرْحُ ابْنِ هِشَامٍ لَمُفْرَدَاتِهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا عَلَيْهِمْ وَفَضْلِهِ، مَا رَدَّ مِمَّا يَعُدُّ اللَّهُ عَلَى قُرَيْشٍ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ وَفَضْلِهِ، مَا رَدَّ عَنْهُمْ مِنْ أَمْرِ الْحَبَشَةِ لِبَقَاءِ أَمْرِهِمْ وَمُدَّتِهِمْ، فَقَالَ الله تَعْنُهُمْ مِنْ أَمْرِ الْحَبَشَةِ لِبَقَاءِ أَمْرِهِمْ وَمُدَّتِهِمْ، فَقَالَ الله تعالى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ. تعالى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً الله أَبِيلَ [٨]. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ مَأْكُولَ تَرْمِيهِمْ بِحِجارَة مِنْ سِحِيلٍ. فَحَعَلَهُمْ كَعَصْف مَأْكُول

تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ: أَدْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ: 3- 0. وَقَالَ:

[۱] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيّ. [۲] أي ينتثر جِسْمه. والأنملة: طرف الْأَصْبع، وَتطلق على غيره، كالجزء الصَّغِير من الشَّيْء. [۳] مث يمث: رشح. [۳] هُوَ يَعْقُوب بن عتبَة بن الْمُغيرَة بنِ الْأَخْنَس بن

اً هو يعقوب بن عتبه بن المعيرة بن الاحنس بن شريق الثَّقَفِيّ الْمدنِي، حَلِيف بنى زهرَة، رأى السَّائِب بن

يزيد، وروى عَن أبان بن عُثْمَان وَجَمَاعَة، وَعنهُ، غير ابْن إِسْحَاق، عبد الْعَزِيز بن الْمَاجشون وَجَمَاعَة. وَكَانَ فَقِيها لَّهُ أَحَادِيث كَثِيرَة وَعلم بالسيرة. وَكَانَ ورعا مُسلما يسْتَعْمل على الصَّدقَات ويستعين بِهِ الْوُلَاة. وَتوفى سنة ١٢٨ هـ. (عَن تراجم رجال روى عَنْهُم ابْن إِسْحَاق) ـ [٥] يُقَال: شَجَرَة مرّة، وَيجمع على مرائر على غير قِيَاس، كَمَا جِمعُوا حرَّة على حرائر. [٦] الحرمل: نَوْعَان، نوع ورقه كورق الْخلاف، ونوره كنور الياسمين. وَنُوع سنفتِه طوال مُدَوَّرَة. (السنفة: أوعية الثَّمر) . والحرمل: لَا يَأْكُلهُ شَيْء إِلَّا المعزى، وَقد تطبخ عروقه فيسقاها المحموم إِّذا ماطلته الْحمى، وَفِى امْتنَاع الحرمل عَن الْأَكلَة قَالَ طرفَة وذم قِوما: هم حرَّمل أعيا على كل آكل ... مبيتا وَلَو أَمْسَى سوامهم دثرا (رَاجع اللَّسَان والمفردات) ـ [٧] الْعشْر (كصرد) : شجر مر لَهُ صمعْ وَلبن، وتعالج بلبنه الْجُلُود قبل الدباغة. [٨] الأبابيل: الْجَمَاعَات.

۔ں جـ 1 (ص: ٥٥)

لإِيلافِ قُرَيْشٍ. إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ١٠٦: ١- ٤. أَيْ لِئَلَّا يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْ حَالِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، لِمَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ الْخَيْرِ لَوْ قَبِلُوهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَبَابِيلُ: الْجَمَاعَاتُ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ لَهَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَبَابِيلُ: الْجَمَاعَاتُ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ لَهَا الْعَرَبُ بِوَاحِدِ [١] عَلِمْنَاهُ. وَأَمَّا السِّجِيلُ، فَأَخْبَرَنِي يُونُسُ النَّحْوِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّهُ عِنْدَ الْعَرَبِ: الشَّدِيدُ الصُّلْبُ قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: وَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ أَصْحَابَ الْفِيلْ ... تَرْمِيهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجِّيلْ

وَلَعِبَتْ طَيْرٌ بِهِمْ أُبَإِبِيّلْ

وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ. ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُمَا كَلِمَتَانِ بِالْفَارِسِيَّةِ، جَعَلَتْهُمَا الْعَرَبُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا هُوَ كَلِمَتَانِ بِالْفَارِسِيَّةِ، جَعَلَتْهُمَا الْعَرَبُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا هُوَ سَنْجٌ وَجَلَّ، يَعْنِي بِالسَّنْجِ: الْحَجَرَ، وَالْجَلَّ: الطِّينَ. يَعْنِي سِنْجٌ وَجَلَّ، يَعْنِي بِالسَّنْجِ: الْحَجَرِ وَالطِّينِ. الْحِجَارَةُ مِنْ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ: الْحَجَرِ وَالطِّينِ. وَالطِّينِ. وَالطِّينِ وَالطِّينِ وَالطِّينِ الْجِنْسَيْنِ: الْحَجَرِ وَالطِّينِ. وَالطَّينِ وَالطَّينِ وَالطَّينِ وَالْعَصْفُ:

وَرَقُ الزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُقَصَّبْ، وَوَاحِدَتُهُ عَصْفَةٌ. قَالَ [٣] وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحْوِيُّ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: الْعُصَافَةُ وَأُخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحْوِيُّ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: الْعُصَافَةُ وَأُنْشَدَنِي لِعَلْقَمَةَ بْنِ عَبَدَةَ أَحَدِ بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ وَالْعَصِيفَةُ. وَأُنْشَدَنِي لِعَلْقَمَةَ بْنِ عَبَدَةَ أَحَدِ بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ عَلَيْكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةً بْنِ تَمِيمٍ:

تَسْقَى مَذَانِبَ [٤] قَدْ مَالَتْ عَصِيفَتُهَا لَــ. حَدُورُهَا [٥] تَسْقَى مَذَانِبَ [٤] الْمَاءَ مَطْمُومُ مَنْ أُتَّى [٦] الْمَاءَ مَطْمُومُ

[٧] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ الرَّاجِزُ: فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفِ مَأْكُول

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلِهَذَا الْبَيْتِ تَفْسِيرٌ فِي النَّحْوِ [٨] ـ

<sup>[</sup>۱] وَقيلٍ: إِن وَاحِدهَا أَبِيل وأبول وإبالة.

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأَصُولِ: «يَقُول» .

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر آلْأُصُولَ: «حَدَثْنَا ابْن هِشَام قَالَ وأخبرنى … إِلَخ» ،

<sup>[</sup>٤] المذانب: جمع مذنب، وَهُوَ مُسَيِل المَّاءِ إِلَى الرَّوْضَة.

<sup>[</sup>٥] حدورها (بِالْحَاء الْمُهْملَة) ، أي مَا انحدر مِنْهَا. ويروى جدروها: جمع جدر، وَهِي الحواجز الَّتِي تحبس المَاء، وَفِي الحَدِيث: «وَأُمْسك المَاء حَتَّى يبلغ الْجدر ثمَّ أَرْسلهُ».

[٦] الأتى: السَّيْل يأتى من بلد بعيد. [٧] مطموم: مُرْتَفع، مَأْخُوذ من قَوْلهم: طم المَاء: إِذا ارْتَفع وَعلا. ارْتَفع وَعلا. [٨] الْكَلَام فِيهِ على وُرُود الْكَاف حرف جر واسما بِمَعْنى مثل، وَهِي هُنَا حرف وَلكنهَا مقحمة لتأكيد (ص: ٥٦)

وَإِيلَافُ قُرَيْشٍ: إِيلَافُهُمْ الْخُرُوجَ إِلَى الشَّامِ فِي تِجَارَتِهِمْ، وَكَانَتْ لَهُمْ خَرْجَتَان:

خَرْجَةٌ فِي الشِّتَاءِ، وَخَرْجَةٌ فِي الصَّيْفِ. أَخْبَرَنِي [١] أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: أَلِفْتُ الشَّيْءَ إِلْفًا، وَآلَفْتُهُ إِيلَافًا، فِي مَعْنَى وَاحِدٍ. وَأَنْشَدَنِي لِذِي الرُّمَّةِ:

مِنْ الْمُؤْلِفَاتِ الرُّمْلَ أَدْمَاءُ حَرَّةً [٢] ... شُعَاعَ الضُّحَى مِنْ الْمُؤْلِفَاتِ الرُّمْلَ أَدْمَاءُ حَرَّةً

[٣] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ مَطْرُودُ بْنُ كَعْبٍ [٣] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ مَطْرُودُ بْنُ كَعْبٍ

الْمُنْعِمِينَ إِذَا النُّجُومُ تَغَيَّرَتْ [٤] ... وَالظَّاعِنِينَ لِرِحْلَةِ الْمُنْعِمِينَ إِذَا النُّجُومُ تَغَيَّرَتْ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْإِيلَافُ أَيْضًا:

أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ أَلْفٌ مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ الْبَقَرِ، أَوْ الْغَنَمِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. يُقَالُ: آلَفَ فُلَانٌ إِيلَافًا. قَالَ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ، غَيْرِ ذَلِكَ. يُقَالُ: آلَفَ فُلَانٌ إِيلَافًا. قَالَ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ، أَحَدُ بَنِي أَسْدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ ابْن مُضَرَ أَحَدُ بَنِي أَسْدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ ابْن مُضَرَ

بِعَامٍ يَقُولُ لَهُ الْمُؤْلِفُونَ ... هَذَا الْمُعِيمُ لَنَا الَّمُرْجِلُ
[٥] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْإِيلَافُ أَيْضًا: أَنْ
يَصِيرَ الْقَوْمُ أَلْفًا، يُقَالُ آلفَ الْقَوْمُ إِيلَافًا. قَالَ الْكُمَيْتُ بْنُ
زَيْدِ:

وَآلُ مُزَيقياء غَدَاةَ لَاقَوْا ... بَنِي سَعْدِ بْنِ ضَبَّةَ مُؤْلِفِينَا وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْإِيلَافُ أَيْضًا: أَنْ تُوَلِّفَ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ فَيَأْلُفُهُ وَيَلْزَمُهُ، يُقَالُ: آلَفْتُهُ إِيَّاهُ إِيلَافًا، وَالْإِيلَافُ أَيْضًا: أَنْ تَصِيرَ مَا دُونَ الْأَلْفِ أَلْفًا، إِيلَافًا أَيْضًا: أَنْ تَصِيرَ مَا دُونَ الْأَلْفِ أَلْفًا، يُقَالُ: آلَفْتُهُ إِيلَافًا. وَالْإِيلَافُ أَيْضًا: أَنْ تَصِيرَ مَا دُونَ الْأَلْفِ أَلْفًا،

[ () ] التَّشْبِيه، كَمَا أُقِحموا اللَّام من قَوْلهم: يَا بؤس للحرب، وَلَا يجوز أن ِيقحم حرف من حُرُوف الْجَرّ سوى اللَّام وَالْكَاف. أما اللَّام فَلِأَنَّهَا تُعْطى بِنَفْسِهَا معنى الْإَضَافَةُ، فَلم تغير مَعْنَاهَا، وَكَذَلِكَ الْكَافُ تُعْطى معنى التَّشْبيه، فأقحمت لتأكيد معنى الْمُمَاثلَة. [١] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: أَخبرنَا ابْن هِشَام قَالَ أخبرني ... إلَّخ. [٢] الأدماء من الظباء: السمراء الظّهر الْبَيْضَاء الْبَطن. [٣] شُعَاع الضُّحَى: بريق لَونه. ويتوضح: يتَبَيَّن. [٤] تَغَيَّرت: استحالت عَن عَادَتهَا من الْمَطَر، على مَذْهَب الْعَرَبِ فِي النُّجُومِ. ويروى: «تغبرت» بِالْبَاء الْمُوَحدَة: أى قل مطرها، من الغبر، وَهُوَ الْبَقِيَّة. [٥] المعيم: من العيمة، وَهِي الشوقِ إِلَى اللَّبنـ والمرجل: الَّذي تَذْهب إبِله فَيَمْشِي على أرجِله. يُرِيد تِلْكَ السّنة تجْعَل صاحب الألف من اللّبن يعام إِلَى اللّبن، وَيسْعَىِ مَاشِيا. ويروى: «المرحل» بِالْحَاء الْمُهْملَة: أي الّذي يرحلهم عَن بِلَادهمْ لطلب الخصب. جـ 1 (ص: ۵۷)

# (مَا أَصَابِ قَائِدٍ الْفِيلِ وَسَائِسَهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكَّرٍ، عَن عَمْرَة [۱] بنت عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ سَعْدِ [۲] بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عَائِشَةَ-

قَالَتْ قَائِدَ الْفِيلِ وَسَائِسَهُ بِمَكَّةَ أَعْمَيَيْنِ مُقْعَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ قَائِدَ الْفِيلِ وَسَائِسَهُ بِمَكَّةَ أَعْمَيَيْنِ مُقْعَدَيْنِ لَقَاسَ.

### مَا قِيلَ فِي صِفَةِ الْفِيلِ مِنْ الشُّعْرِ

## (إعْظَامُ الْعَرَبِ قُرَيْشًا بِعْدَ حَادِثَةِ الْفِيلِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَٰاقَ: ۗ فَلَمَّا رَّدَّ اللَّهُ الْحَبَشَةَ عَنْ مَكَّٰةَ، وَأَصَابَهُمْ بِمَا أَصَابَهُمْ بِهِ مِنْ النَّقْمَةِ، أَعْظَمَتْ الْعَرَبُ قُرَيْشًا، وَقَالُوا: هُمْ أَهْلُ اللَّهِ، قَاتَلَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَفَاهُمْ مَنُونَةَ عَدُوهِمْ. فَقَالُوا فِي ذَلِكَ أَشْعَارًا يَذْكُرُونَ فِيهَا مَا صَنَعَ اللَّهُ بِالْحَبَشَةِ، وَمَا رَدَّ عَنْ قُرَيْشٍ مِنْ كَيْدِهِمْ. (شِعْرُ ابْنِ الزِّبَعْرَى فِي وَقْعَةِ الْفِيلِ):

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى بْنِ عَدِيٍّ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ فَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعِدِ [٣] بْنِ سَهْمِ ابْن عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ فَهْرٍ: لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ: لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ: لَوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ:

تَنَّكَّلُوا [٤] عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ إِنَّهَا ... كَانَتْ قَدِيَمًا لَا يُرَامُ

لَمْ تَخْلُقْ الشِّعْرَى لَيَالِيَ حُرِّمَتْ ... إِذْ لَا عَزِيزَ مِنْ الْأَنَامِ لَمْ تَخْلُقْ الشِّعْرَى لَيَالِيَ حُرِّمَتْ ... إِذْ لَا عَزِيزَ مِنْ الْأَنَامِ لَمْ

سَائِلْ أَمِيرَ الْجَيْشِ عَنْهَا مَا رَأَى ... وَلَسَوْفَ يُنْبِي سَائِلْ أَمِيرَ الْجَاهِلِينَ عَلِيمُها

[۱] هِيَ عَمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زُرَارَة الْأَنْصَارِيَّة المدنية الفقيهة. كَانَت فِي حجر عَائِشَة فَحفِظت عَنْهَا الْكثير، وَقد رَوَت عَن غير عَائِشَة، وروى عَنْهَا حفيداها حَارِثَة وَمَالك ابْنا أَبى الرِّجَال وَغَيرهمَا. وَكَانَت حجَّة. توفيت سنة ۹۸ هـ، وَقيل سنة ۱۰٦ عَن سبع وَسبعين سنة .

[۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، وتراجم رَجال طبع أوربا. وَفِي أَ، وَإِحْدَى الرِّوَايَات فِي الطَّبَرِيّ: «أسعد»

[٣] فِي م، ر: «عدي بن سعيد بن سهم» ، وَفِي أ: «عدي بن سعد بن سعيد بن سهم» وَكِلَاهُمَا محرف عَمَّا أُثَّ ثَنَاذُ (دَا دَمِ النَّذَةُ ) الْأَذَةُ (دَا دَمِ النَّذَةُ )

أَثْبَتْنَاهُ (رَاجِع الرَّوْضِ الْأنفِ) ـ

[٤] ويروى: «تنكبوا» . وعَلى الرِّوَايَتَيْنِ فَفِي الْبَيْت وقص.

[٥] الشعرى: اسْم النَّجْم، وهما شعريان، إِحْدَاهمَا الغميصاء، وَهِي الَّتِي فِي ذِرَاعِ الْأُسِد، وَالْأُخْرَى الَّتِي الغميصاء، وَهِي أَضْوَأ من الضياء.

سِتُّونَ أَلْفَا لَم يَثُوبُوا أَرْضَهُمْ [۱] ... وَلَمْ [۲] يَعِشْ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيمُهَا كَانَتْ [۳] بِهَا عَادٌ وَجُرْهُمُ قَبْلَهُمْ ... وَأَللَّهُ مِنْ فَوْقِ كَانَتْ [۳] بِهَا عَادٌ وَجُرْهُمُ قَبْلَهُمْ ... وَأَللَّهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي ابْنُ الزِّبَعْرَى بِقَوْلِهِ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي ابْنُ الزِّبَعْرَى بِقَوْلِهِ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي ابْنُ الزِّبَعْرَى بِقَوْلِهِ: أَسْمَهَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي أَنْ الزِّبَعْرَى بِقَوْلِهِ. أَبْرَهَةَ، إِذْ حَمَلُوهُ مَعَهُمْ حِينَ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ، حَتَّى مَاتَ بصَنْعَاءَ.

(شِعْرُ ابْنِ الْأَسْلَتِ فِي وَقْعَةِ الْفِيلِ):

وَقَالَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ الْأَنْصَارِّيُّ ثُمَّ الْخَطْمِيُّ. وَاسْمُهُ صَيْفِيٌّ.

قَالَ ابْنُ هِشَامِ أَبُو قَيْسٍ: صَيْفِيُ بْنُ الْأَسْلَتِ بْنِ جُشَمَ بْنِ وَائِلِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قَيْسِ ابْن عَامِرَةَ [٤] ابْن مُرَّةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ:

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْم فيل الحبوش ... إِذْ كُلَّمَا بَعَثُوهُ رَزَمْ [٥] مَحَاجِئُهُمْ تَحْتَ أَقْرَابِهِ ... وَقَدْ شَرَّمُوا أَنْفَهُ فَانْخَرَمْ [٦] وَقَدْ جَعَلُوا سَوْطَهُ مِغْوَلًا ... إِذَا يَمَّمُوهُ قَفَاهُ كُلِمْ [٧] فَوَدْ جَعَلُوا سَوْطَهُ مِغْوَلًا ... وَقَدْ بَاءَ بِالظُّلْمِ مَنْ كَانَ ثَمَّ فَوَلَّى وَأَدْبَرَ أَدْرَاجَهُ ... وَقَدْ بَاءَ بِالظُّلْمِ مَنْ كَانَ ثَمَّ فَوَقِهِمْ حَاصِبًا ... فَلَقَهُمْ مِثْلَ لَفَ الْقُزُمْ [٨] فَأَرْسَلَ مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِبًا ... فَلَقَهُمْ مِثْلَ لَفَ الْقُزُمْ [٨] تَحُضُّ عَلَى الصَّبْرِ أَحْبَارُهُمْ ... وَقَدْ ثَأَجُوا كَثُوَاجِ الغَنَمْ تَحُضُّ عَلَى الصَّبْرِ أَحْبَارُهُمْ ... وَقَدْ ثَأَجُوا كَثُوَاجِ الغَنَمْ لَهُ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

[۱] لم يئوبوا: لم يرجِعوا، وَكَانَ الْوَجْه أَن يَقُول: «إِلَى أَرضهم» فَحذف حرف الْجَرّ وَوصل الْفِعْل. [۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي م، ر «بل لم ... إِلَخ» ، وَقد نبه

السهيليّ على أن «بل» زِيَادَة زَادهَا بَعضهم مِمَّن ظن خطأ أن الْبَيْت مكسور. وَالْوَاقِع أَن فِي هَذَا الشَّطْر وقصا كَمَا مر فِي الْبَيْت الأول. وقصا كَمَا مر فِي الْبَيْت الأول. [٣] ويروى: «دَانَتْ». [٤] كَذَا فِي شرح السِّيرَة لأبى ذَر، وَفِي الْأُصُول: عَامر» وَهُوَ تَحْرِيف. [٥] رزم: ثَبت بمكانه فَلم يبرحه، وَأكْثر مَا يكون ذَلِك من الإعياء. [٦] المحاجن: جمع محجن، وَهِي عَصا معوجة. والأقراب: جمع قرب، وَهُوَ الخصر، وشرموا: شقوا والأقراب: جمع قرب، وَهُوَ الخصر، وشرموا: شقوا [٧] المغول: سكين كَبِيرَة دون المشمل (سيف صَغِير). ويروى: معولا (بِالْعينِ الْمُهْملَة): وَهِي الفأس. وكلم: حرح.

جرح. [۸] القزم: جمع قزم، وَهُوَ الصَّغِير الجثة. [۹] ثأج: صَاح. جـ 1 (ص: ۵۹)

وَالْقَصِيدَةُ أَيْضًا تُرْوَى لِأُمَيَّةِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ.
فَقُومُوا فَصَلُّوا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّحُوا ... بِأَرْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ
فَقُومُوا فَصَلُّوا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّحُوا ... بِأَرْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ
إِيْنَ الْأَخَاشِبِ [١] فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ مُصَدَّقٌ ... غَدَاةَ أَبِي يَكسومَ هَادِي
الْكَتَائِبِ
الْكَتَائِبِ
كَتِيبَتُهُ بِالسَّهْلِ تُمْسِي [٢] وَرَجْلُهُ ... عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِي
كَتِيبَتُهُ بِالسَّهْلِ تُمْسِي [٢] وَرَجْلُهُ ... عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِي
رُعُوسِ الْمَنَاقِبِ [٣]

رَدُوسِ بَسُورُ نِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ... جُنُودُ الْمَلِيكِ بَيْنَ فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ... جُنُودُ الْمَلِيكِ بَيْنَ

سَإِفٍ وَحَاصِبِ [٤]

فَوَلُّوْا سِرَاعًا هَارِبِينَ وَلَمْ يَؤُبْ ... إِلَى أَهْلِهِ مِلْحَبْشِ [٥]

غَيْرُ عَصَائِبِ [٦] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَوْلَهُ: عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِي رُءُوسِ الْمَنَاقِبِ وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لِأَبِي قَيْسٍ، سَأَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَوْلُهُ: «غَدَاةَ أَبِي يَكْسُومَ: يَعْنِي أَبْرَهَةَ، كَانَ يُكَنَّى أَبَا يَكْسُومَ.

### (شِعْرُ طَالِبٍ فِي وَقْعَةِ الْفِيلِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ طَالِبُ بْنُ أَبِي طَالِبِ [٧] بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب:

أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ [٨] ... وَجَيْشِ أَبِّي يَكْسُومَ إِذْ مَلَئُوا الشِّعْبَا [٩]

فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... لَأَصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُونَ فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... لَكُمْ سِرْبَا

[1.]

<sup>[</sup>۱] صلوا ربكُم: أي ادعوا ربكُم. والأخاشب: جبال مَكَّة [۱] منى.

وجبال منى. ـ (٣] كَذَا فِي أَـ وَفِي م، ر: «تمشى» ـ

<sup>[</sup>٣] القاذفات: أعالَى الْجِبَالَّ الْبَعِيدَّة. والمناقب: جمع

منقبة، وَهِي الطَّرِيقِ فِي رَأْسِ الْجَبَلِ.

<sup>[</sup>٤] السافي (هُنَا): الَّذي غطاةً التُّرَابُ والَّحاصُب: الَّذي أَصَابَته الْحِجَارَة، وهما على معنى النَّسَب، وَقد يكون المُرَاد مِنْهُمَا اسْم الْفَاعِل الْجَارِي على الْفِعْل حَقِيقَة. [٥] كَذَا فِي م، ر. يُرِيد من الْحَبَش. وَفِي أ: «ملجيش»

<sup>[</sup>٦] العصائب: الْجَمَاعَات. [٧] ويذكرون أَن طَالبا هَذَا كَانَ أسن من جَعْفَر بِعشْرَة

أَعْوَام، كَمَا كَانَ جَعْفَر أسن من على رضى الله عَنهُ بِمثل أَعْوَام، كَمَا كَانَ جَعْفَر أسن من على رضى الله عَنهُ أَنه ذَلِك، وَيُقَال إِن الْجِنّ اختطفت طَالبا، وَلم يعرف عَنهُ أَسلم. أسلم.

[٨] داحس: اسْم فرس مَشْهُور، وَكَانَت حَرْب بِسَبَبِهِ. [٩] الشّعب: الطَّرِيق فِي الْجَبَل.

السرب (بِفَتْح السِّين): المَال الرَّاعِيَ، والسرب (بِفَتْح السِّين): المَّال الرَّاعِيَ، والسرب (بِكَسْر السِّين): النَّفس، أَو يُقَال الْقَوْم، وَمِنْه: أصبح آمنا فِي سربه، أَي فِي نَفسه، أَو فِي قومه. جـ 1 (ص: ٦٠)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ، سَأَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(شِعْدُ أَبِي الصَّلْتِ فِي وَقْعَةِ الْفِيلِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَاٰلَ أَبُو الصَّلْتِ بْنُ أَبِي ۚ رَبِيعَةَ الَّقَّفِٰيُّ فَي الْبَاهِيمِ عليه فِي شَأْنِ الْفِيلِ، وَيَذْكُرُ الْحَنِيفِيَّةَ دِينَ إبراهيم عليه السلام. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تُرْوَى لِأُمَيَّةِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ بْنِ السلام. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تُرْوَى لِأُمَيَّةِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ بْنِ السلام. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تُرْوَى لِأُمَيَّةِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الثَّقَفِيِّ:

إِنَّ آيَاتِ رَبِّنَا ثَاقِبَاتُ [١] ... لَا يُمَارِيَّ فِيهِنَّ إِلَّا الْكَفُورُ وَلَّ الْكَفُورُ خَسَابُهُ مَقْدُورُ خُلِقَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فَكُلُّ ... مُسْتَبِينٌ حِسَابُهُ مَقْدُورُ لَكُلُّ ... مُسْتَبِينٌ حِسَابُهُ مَقْدُورُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُنُ لِللَّهُ مَا لَكُنُ لِللَّهُ لَكُورُ لَهُ لَهُ لَهُ لَكُونُ لِمُسْتَبِينٌ حِسَابُهُ مَقْدُورُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَ

ثُمَّ يَجْلُو النَّهَارَ رَبُّ رَحِيمٌ ... بِمَهَاةٍ شَعَاعُهَا مَبْشُورُ [۲] حُبِسَ الْفِيلُ بِالْمُغَمِّسِ حَتَّى ... ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ كَبِسَ الْفِيلُ بِالْمُغَمِّسِ حَتَّى ... ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ لَازِمًا حَلْقَةَ الْجِرَانِ كَمَا قُطِّرَ ... مِنْ صَخْرٍ كَبْكَبٍ مَحْدُورُ لَازِمًا حَلْقَةَ الْجِرَانِ كَمَا قُطِّرَ ... مِنْ صَخْرٍ كَبْكَبٍ مَحْدُورُ [٣]

حَوْلَهُ مِنْ مُلُوكِ كِنْدَةَ أَبْطَالٌ ... مَلَاوِيثُ [٤] فِي الْحُرُوبِ صُقُورُ خَلَّفُوهُ ثُمَّ ابذعَرُّوا [٥] جَمِيعًا ... كُلُّهُمْ عَظْمُ سَاقُهُ مَكسُورُ كُلُّ دِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ... إلَّا دِينَ [٦] الْحَنِيفَةِ بُورُ بُورُ [٧]

(شِعْرُ الْفَرَزْدَقِ فِي وَقْعَةِ الْفِيلِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالَ الْفَرَٰزِدَقُ- وَالسَّمُهُ هَمَّامُ بْنُ غَالِبٍ أَنَ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ أَنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَنِ يَمْدَحُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ- يَمْدَحُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ- يَمْدَحُ بُنَ يُوسُفَ، وَيَذْكُرُ الْفِيلَ مَرْوَانَ، وَيَهْجُو الْحَجَاجَ بْنَ يُوسُفَ، وَيَذْكُرُ الْفِيلَ وَجَيْشَهُ:

[۱] فِي أ: «باقيات» **.** 

[۲] المهاة: الشَّمْسِ، سميت بذلك لصَّفائها، والمها من

الْأَجْسَام: الَّذي يرى بَاطِنه من ظَاهره.

[٣] كَذَا فِي أَ. والجِرَانِ: الصَّدْرِ. وقَطْرٍ، أَي رمَّى بِهِ عَلَى

جَانِبه. والقطر: الْجَانِب. وكبكب:

اسْم جبل. والمحدور: الْحجر الَّذي حدر حَتَّى بلغ الأَرْض. يشبه الْفِيل ببروكه ووقوعه إِلَى الأَرْض بِهَذَا

الْحجر الَّذِي يَتَحدر مِن جبل كبكب، وَفِي ...: « .... الْحجر الَّذِي يَتَحدر مِن جبل كبكب، وَفِي

مُجدور» بِالْجِيم.

[٤] ملاويث: أشداء.

[٥] ابِذعرِوا: تفَرقُوا.

[٦] يُرِيد بالحنيفة: الْأَمة الحنيفة: أَي الْمسلمة الَّتِي

على دين إِبْرَاهِيم الحنيف ﷺ، وَذَلِكَ أَنه حنف عَمَّا كَانَّ

يبعد آباؤه وَقَومه: أي عدل.

[۷] كَذَا فِي م، ر. وَفِي أ: «زور» .

ج **1** (ص: ٦١)

فَلَمَّا طَغَى الْحَجَّاجُ حِينَ طَغَى بِهِ ... غِنَى [١] قَالَ إِنِّي مُرْتَق فِي السَّلَالِمِ

فَكَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوحٍ سَأَرْتَقِي … إِلَى جَبِّلٍ مِنْ خَشْيَةٍ الْمَاءِ عَاصِم

رَمَى اللَّهُ فِي جُثْمَانِهِ مِثْلَ مَا رَمَى ... عَنْ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ [٢] ذَاتِ الْمَحَارِمِ

جُنُودًا تَسُوقُ الْفِيلَ حَتَّى أَعَادَهُمْ ... هَبَاءً وَكَانُواً مُطْرَخِمى الطَّرَاخِمِ [٣]

نُصِرْتَ كَنَصْرِ الْبَيْتِ إِذْ سَاقَ فِيلَهُ ... إِلَيْهِ عَٰظِيمُ الْمُشْرِكِينَ الْأَعَاجِمِ وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ

#### : (شِعْرُ ابْنِ الرُّقَيَّاتِ فِي وَقْعَةِ الْفِيلِ) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٌ الرُّقَيَّاتُ: أُحَدُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ يَذْكُرُ أَبْرَهَةً - وَهُوَ الْأَشْرَمُ-وَالْفِيلَ:

كَادَهُ الْأَشْرَمُ الَّذِي جَاءَ بِالْفِيلِ ... فَوَلَّى وَجَيْشُهُ مَهْزُومُ وَاسْتَهَلَّتْ عَلَيْهِمْ الطَّيْرُ بِالْجَنْدَلِ ... حَتَّى كأنّه مرجوم [1]

ذَاكَ مَنْ يَغْزُهُ مِنْ النَّاسِ يَرْجِعْ ... وَهُوَ فَلَّ [٥] مِنْ الْجُيُوشِ ذَمِيمُ يَ مَنْ الْفَّامِ الْمُيُوشِ ذَمِيمُ

وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قُصِيدَةٍ لَهُـٰ

### (مُلْكُ يَكُسُومَ ثُمَّ مَسْرُوقِ عَلَى الْيَمَن):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاٰقَ: فَلَمَّا هَلَكَ أَبْرَهَةُ، مَلَّكَ الْحَبَشَةَ اَبْنَهُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاٰقَ: فَلَمَّا هَلَكَ أَبْرَهَةً، وَبِهِ

<sup>[</sup>١] كَذَا فِي أَ، وَهُوَ من الْغناء، بِمَعْنى الِاسْتِغْنَاء، وَفِي

سَائِر الْأُصُولَ: «عَنَّا» ـ بِالْعِينِ الْمُهْملَة. وَهُوَ تَصْحِيف. [۲] الْقَبْلَة الْبَيْضَاء: يُرِيد الْكَعْبَة [۳] الهباء: مَا يظهر فِي شُعَاع الشَّمْس إِذا دخلت من مَوضِع ضيق. والمطرخم: الممتلئ كبرا وغضبا. والطراخم: جمع مطرخم، وَهُوَ المتكبر. والطراخم: جمع مطرخم، وَهُوَ المتكبر. وَقُوله: [٤] قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيق على هَذَا الْبَيْت: «وَقُوله: مَتَى كَأَنَّهُ مرجوم» وَهُو قد رجم، فَكيف شبهه بالمرجوم، وَهُو مرجوم بِالْحِجَارَةِ، وَهل يجوز أَن يُقَال بالمرجوم، وَهُو مرجوم بِالْحِجَارَةِ، وَهل يجوز أَن يُقَال بالمرجوم، وَهُو مرجوم بِالْحِجَارَةِ، وَهل يجوز أَن يُقَال الطير، وَجعلهَا كالسحاب يستهل بالمطر، والمطر لَيْسَ الطير، وَجعلهَا كالسحاب يستهل بالمطر، والمطر لَيْسَ

برجم، وَإِنَّمَا الرَّجْم بالأكف وَنَحْوهَا شبهه بالمرجوم الَّذي يَرْجُمهُ الآدميون أَو من يعقل ويتعمد الرَّجْم من عَدو وَنَحْوه، فَعِنْدَ ذَلِك يكون الْمَقْتُول بِالْحِجَارَةِ مرجوما على الْحَقِيقَة، وَلما لم يكن جَيش الْحَبَشَة كَذَلِك، وَإِنَّمَا أمطروا حِجَارَة، فَمن ثمَّ قَالَ:

«كَأَنَّهُ مرجوم» ۗ ـ

[٥] الفل: الْجَيْش المنهزم.

جـ 1 (ص: ٦٢)

كَانَ يُكَنَّى، فَلَمَّا هَلَكَ يَكْسُومُ بْنُ أَبْرَهَةَ، مَلَكَ الْيَمَنَ فِي الْحَبَشَةِ أُخُوهُ مَسْرُوقُ ابْنِ أَبْرَهَةَ.

خُرُوجُ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ وَمُلْكُ وَهْرِزَ عَلَى الْيَمَنِ

(ابْنُ ذِي يَزَنَ عِنْدَ قَيْصَرَ):

فَلَمَّا طَالَ الْبَلَاءُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، ۚ خَرَجُ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ الْحِمْيَرِيُّ، وَكَانَ يُكَنَّى بِأَبِي مُرَّةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ، فَشَكَا إلَيْهِ مَا هُمْ فِيهِ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُحْرِجَهُمْ عَنْهُ وَيَلِيَهُمْ هُوَ، وَيَبْعَثَ إلَيْهِمْ مَنْ شَاءَ مِنْ الرُّومِ، فَيَكُونُ لَهُ مُلْكُ الْيَمَنِ فَلَمْ يُشْكِهِ (وَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا مِمَّا يُرِيدُ) . [1]

(تَوَسُّطُ النُّعْمَانِ لِابْنِ ذِي يَزَنَ لَدَى كِسْرَى):

فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّعْمَانَ بِنَ الْمُنْذِّرِ، وَهُو عَامِلُ كِسْرَى [۲] عَلَى الْحِيرَةِ، وَمَا يَلِيهَا مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ، فَشَكَا إلَيْهِ أَمْرَ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ لَهُ النُّعْمَانُ: إِنَّ لِي عَلَى كِسْرَى وِفَادَةً فِي كُلِّ عَامٍ، فَأَقِمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ فَفَعَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فِي كُلِّ عَامٍ، فَأَقِمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ فَفَعَلَ، ثُمَّ خَرَجَ مَعَهُ، فَأَدْخَلَهُ عَلَى كِسْرَى وَكَانَ كِسْرَى يَجْلِسُ فِي إيوَانِ مَعْهُ، فَأَدْخَلَهُ عَلَى كِسْرَى وَكَانَ تَاجُهُ مِثْلَ القَنْقَلِ [٣] مَجْلِسِهِ الَّذِي فِيهِ تَاجُهُ، وَكَانَ تَاجُهُ مِثْلَ القَنْقَلِ [٣] الْعَظِيمِ في النَّيْعَا يَرْعُمُونَ - يُضْرَبُ فِيهِ الْيَاقُوتُ وَاللَّوْلُولُ وَالنَّرْبَدُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مُعَلَقًا بِسَلْسَلَةِ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَّةِ، مُعَلَقًا بِسَلْسَلَةِ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَّةِ، مُعَلَقًا بِسَلْسَلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَّةِ، مُعَلَقًا بِسَلْسَلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَّةِ، مُعَلَقًا بِسَلْسَلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَّةِ، مُعَلِّقًا بِسَلْسَلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَّةِ، مُعَلَقًا بِسَلْسَلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَّةِ، مُعَلِّقًا بِسَلْسَلَةِ مِنْ ذَهَبٍ فِي وَالْفِضَةِ، مُعَلِّقًا بِسَلْسَلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي تَاجِهِ، وَلَانَتْ عُنْهُ لَا تَحْمِلُ ثَمُ اللَّيْ اللَّهُ فَي تَاجِهِ، فَإِذَا اسْتَوَى فِي مَجْلِسِهِ ثَلِكَ، وَكَانَتْ عُنْهُ الثِيابُ، فَلَا يَرَاهُ رَجُلُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ كُمُ لَا يَرَاهُ رَجُلُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ

<sup>[</sup>۱] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيّ. [۲] هُوَ أَنوشروان. وَمَعْنَاهُ مُجَدد الْملك، لِأَنَّهُ جمع ملك قارس الْكَبِير بعد شتات. [۳] القنقل: الْمِكْيَال، وَقيل هُوَ مكيال يسع ثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ منا. (الْمَنّ: وزان رطلين تَقْرِيبًا). وَهَذَا التَّاج

قد أَتَى بِهِ عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ حِين اسْتَلَبَ من يزدجرد بن شهريار وقد صَار إِلَيْهِ من قبل جده أنوشروان الْمَذْكُور وَفَلَمَّا أَتَى بِهِ عمر رضى الله عَنهُ دَعَا سراقَة بن مَالك المدلجي، فحلاه بأسورة كسْرَى، وَجعل التَّاج على رَأسه، وَقَالَ لَهُ قل الْحَمد للَّه نزع تَاج كسْرَى من ملك الْأَمْلَاك رَأسه، وَوَضعه على رَأس أعرابي من بني مُدْلِج، وَذَلِكَ بعز الْإِسْلَام وبركته لَا بقوتنا، وَإِنَّمَا خص عمر سراقَة بِهَذَا لِأَن رَسُولِ الله عَلَيْ كَانَ قَالَ لَهُ عَلى رَأسك على رَأسك على رَأسك على رَأسك على رَأسك وسواره فِي يَديك؟

جـ 1 (ص: ٦٣)

ذَلِكَ، إِلَّا بَرَكَ هَيْبَةً لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ بَرَكَ

(ابْنُ ذِي يَزَنَ بَيْنَ يِدِيْ كِسْرَى، وَمُعَاوِّنَةُ كِسْرَى لَهُ):

قَالَ إَابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ:

أَنَّ سَيْفًا لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ طَّأُظَأَ رَأْسَهُ، فَقَالَ الْمَلِكُ: إِنَّ هَذَا الْأَحْمَقَ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْ هَذَا الْبَابِ الطَّوِيلِ، ثُمَّ يُطَأْطِئ الْأَحْمَقَ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْ هَذَا الْبَابِ الطَّوِيلِ، ثُمَّ يُطَأْطِئ رَأْسه؟ فَقَالَ ذَلِكَ لِسَيْفِ، فَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِهَمِّي، رَأْسه؟ فَقَالَ ذَلِكَ لِسَيْفِ، فَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِهَمِّي، وَلَا لَنَّهُ يَضِيقُ عَنْهُ كُلُّ شَيْءٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، غَلَبَتْنَا عَلَى بِلَادِنَا الْأَغْرِبَةُ، فَقَالَ لَهُ كِسْرَى: أَيُّ الْأَغْرِبَةِ: الْحَبَشَةُ أَمْ السِّنْدُ فَقَالَ: بَلْ الْحَبَشَةُ، فَجِئْتُكَ لِتَنْصُرَنِي، وَيَكُونُ مُلْكُ بِلَادِي لَكَ، قَالَ: بَعُدَتْ بِلَادُكَ مَعَ قِلَّةٍ خَيْرِهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِلَّورِطَ [١] جَيْشًا مِنْ فَارِسَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، لَا حَاجَةَ لِي لِأُورِطَ [١] جَيْشًا مِنْ فَارِسَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، لَا حَاجَةَ لِي لِأُورِطَ [١] وَافٍ، وَكَسَاهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَجَازَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ [٢] وَافٍ، وَكَسَاهُ كُسْوَةً حَسَنَةً. فَلَمَّا قَبَضَ ذَلِكَ مِنْهُ سَيْفٌ خَرَجَ، فَجَعَلَ كُسْوَةً حَسَنَةً. فَلَمَّا قَبَضَ ذَلِكَ مِنْهُ سَيْفٌ خَرَجَ، فَجَعَلَ كُسْوَةً حَسَنَةً. فَلَمَّا قَبَضَ ذَلِكَ مِنْهُ سَيْفٌ خَرَجَ، فَجَعَلَ

يَنْثُرُ ذَلِكَ الْوَرِقَ لِلنَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ لِهَذَا لَشَأْنًا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: عَمَدْتَ إِلَى حِبَاءِ الْمَلِكِ تَنْثُرُهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِهَذَا مَا جِبَالُ أَرْضِي الَّتِي جِئْتُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِهَذَا مَا جِبَالُ أَرْضِي الَّتِي جِئْتُ مِنْهَا [٣] إلَّا ذَهَبٌ وَفِضَّةُ: يُرَغِّبُهُ فِيهَا. فَجَمَعَ كِسْرَى مِنْهَا [٣] إلَّا ذَهَبٌ وَفِضَّةُ: يُرَغِّبُهُ فِيهَا. فَجَمَعَ كِسْرَى مَرَازِبَتَهُ [٤] ، فَقَالَ لَهُمْ: مَاذَا تَرَوْنَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ، مَرَازِبَتَهُ [٤] ، فَقَالَ لَهُمْ: مَاذَا تَرَوْنَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ، أَنَّ فَقَالَ لَهُمْ: مَعَهُ مَعَهُ، فَإِنْ يَهْلِكُوا كَانَ ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتَ مَعَهُ فَلَوْ أَنَّكَ بَعَثَتَهُمْ مَعَهُ مَعَهُ فَإِنْ يَهْلِكُوا كَانَ ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتَ مَعَهُ فَلَوْ أَنَّكَ بَعَثَتَهُمْ مَعَهُ مَعَهُ فَإِنْ يَهْلِكُوا كَانَ ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتَ مَعَهُ فَلَوْ أَنَّكَ بَعَثَتَهُمْ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ مَعْهُ مَعَهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مَا عَنَ فِي سَجُونِكَ مِكَانُوا ثَمَانِ مَائَة رَجُلِ. كَيْسُرَى مَنْ كَانَ فِي سَجُونِهُ وَكَانُوا ثَمَانِ مَائَة رَجُلِ.

(وَهْرِزَ وَسَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ وَانْتِصَارُهُمَا عَلَى مَسْرُوقٍ وَمَا قِيلَ فِي ذَلِكَ مِنْ الشِّعْرِ):
وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ وَهْرِزُ، وَكَانَ ذَا سِنِّ فِيهِمْ،
وَأَفْضَلَّهُمْ حَسَبًا وَبَيْتًا. فَخَرَجُوا فِي ثَمَانِ سَفَائِنَ،
فَغَرِقَتْ سَفِينَتَانِ، وَوَصَلَ إِلَى سَاحِلِ عَدَنَ

<sup>[</sup>۱] لأورط: أي لأنتشب فِي شَرّ. والورطة: الانتشاب فِي الشَّرّ.

<sup>[</sup>٢] يُقَالِ: وَفِي الدِّرْهَم المثقال، وَذَلِكَ إِذَا عدله.

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «بهَا» .

<sup>[</sup>٤] المرازبة: وزراء الفرس، واحدهم مرزبان.

<sup>. «</sup>أردته» وَفِي سَائِر الْأَصُول: «أردته» [٥] كَذَا فِي أُوالطبري، وَفِي سَائِر الْأَصُول: «أردته» جـ 1 (ص: ٦٤)

سِتُّ سَفَائِنَ [١] . فَجَمَعَ سَيْفٌ إِلَى وَهْرِزَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ قَوْمِهِ، وَقَالَ لَهُ: رِجْلِي مَعَ رِجْلِكَ حَتَّى نَمُوتَ جَمِيعًا أَوْ نَظْفَرَ جَمِيعًا. قَالَ لَهُ وَهْرِزُ: أَنْصَفْتَ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ

مَسْرُوقُ بْنُ أَبْرَهَةَ مَلِكُ الْيَمَنِ، وَجَمَعَ إِلَيْهِ جُنْدَهُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَهْرِزُ ابْنًا [٢] لَهُ، لِيُقَاتِلَهُمْ فَيَخْتَبِرَ قِتَالَهُمْ: فَقُتِلَ ابْنُ وَهْرِزَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ حَنَقًا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا تَوَاقَفَ النَّاسُ عَلَى مَصَافِّهِمْ، قَالَ وَهْرِزُ: أَرُونِي مَلِكَهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: أَتَرَى عَلَى مَصَافِّهِمْ، قَالَ وَهْرِزُ: أَرُونِي مَلِكَهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: أَتَرَى رَجُلًا عَلَى الْفِيلِ عَاقِدًا تَاجَهُ عَلَى رَأْسِهِ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ رَجُلًا عَلَى الْفِيلِ عَاقِدًا تَاجَهُ عَلَى رَأْسِهِ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَاقُوتَةٌ حَمْرَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا:

ذَاكَ مَلِكُهُمْ، فَقَالَ: أُتْرُكُوهُ. فَوقَفُوا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: عَلَامَ هُوَ؟ قَالُوا: هُوَ؟ قَالُوا:

قَدْ تَحَوَّلَ عَلَى الْفَرَسِ، قَالَ: أَتْرُكُوهُ. فَوَقَفُوا طَوِيلًا، ثُمَّ قَدْ تَحَوَّلَ عَلَامَ هُوَ؟

قَالُوا: قَدْ تَحَوَّلَ عَلَى الْبَغْلَةِ. قَالَ وَهْرِزُ: بِنْتُ الْحِمَاٰرِ ذَلَّ وَذَلَّ مُلْكُهُ، إنِّي سَأَرْمِيهِ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَصْحَابَهُ لَمْ يَتَحَرَّكُوا وَذَلَّ مُلْكُهُ، إنِّي سَأَرْمِيهِ، فَإِنْ وَأَيْ قَدْ أَخْطَأْتُ الرَّجُلَ، وَإِنْ فَاثْبُتُوا حَتَّى أُوذِنَكُمْ، فَإِنِّي قَدْ أَخْطَأْتُ الرَّجُلَ، وَإِنْ وَإِنْ مَا الْقَوْمَ قَدْ اسْتَدَارُوا وَلاَثُوا [٣] بِهِ، فَقَدْ أَصَبْتُ الرَّجُلَ، فَاحْمِلُوا عَلَيْهِمْ. ثُمَّ وَتَرَ قَوْسَهُ، وَكَانَتْ فِيمَا الرَّجُلَ، فَأَحْمُونَ لَا يُوتِرُهَا غَيْرُهُ مِنْ شِدَّتِهَا، وَأَمَرَ بِحَاجِبَيْهِ فَعُصِّبَا لَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَصَكَّ الْيَاقُوتَةَ الَّتِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَعَصِّبَا لَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَصَكَّ الْيَاقُوتَةَ الَّتِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَعَطِّبَا لَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَصَكَّ الْيَاقُوتَةَ الَّتِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَعَطِّبًا لَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَصَكَّ الْيَاقُوتَةَ الَّتِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَعَطِّبًا لَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَصَكَّ الْيَاقُوتَةَ الَّتِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَعَطْنَانُ [٤] النُّشَّابَةُ فِي رَأْسِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ قَفَاهُ، وَثَكِسْ عَنْ دَابَّتِهِ، وَاسْتَدَارَتْ الْحَبَشَةُ وَلاَثَتْ بِهِ، وَحَمَلَتْ وَنُكِسْ عَنْ دَابَّتِهِ، وَاسْتَدَارَتْ الْحَبَشَةُ وَلاَثَتْ بِهِ، وَحَمَلَتْ وَجُهُ، وَلَيْهِمْ الْفُرْسُ، وَانْهَزَمُوا، فَقُتِلُوا وَهَرَبُوا فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَأَقْبَلُ وَهْرِزُ لِيَدْخُلَ صَنْعَاءَ [٥] ، حَتَى إذَا أَتَى بَابَهَا، وَأَقْبَلُ وَهُرَبُوا فِي مُنْ ذِي يَزَنَ قَالَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ قَالَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ وَلَا لَا الْحِمْيَرِيُّ وَمُا الْمَابُونُ وَمُورَا الْمَابُونُ وَالْمَا رَايَتَهُ وَقَالَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ وَكُولَ مَا رَايَتِهُ وَلَا اللْمَاسُةُ الْمَالِمُ الْمَاكِمُ الْمُعْرَى وَلَهُ الْمَالُولُ الْوَلَا الْمَالِكُ الْمَالِمُ الْمُعْمِى الْمُلْكُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلِى وَلَيْ الْمَالِمُ الْمُولِيَ الْمَالِمُ الْمُعْلِى وَلَا الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَلْمُولُوا الْمَالِمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِم

<sup>[</sup>۱] وَيُقَالَ إِن الْجَيْشَ بِلغَ سَبْعَةَ آلَافَ وَحَمْسَ مَائَة، وانضافت إِلَيْهِم قبائل من الْعَرَبِ (رَاجع الرَّوْضَ الْأنف).

<sup>[</sup>۲] وَكَانَ يُقَالَ لَهُ نوزاد. (رَاجع الطَّبَرِيّ) .

[٣] لاثوا بِهِ: اجْتَمعُوا حوله.

[٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «فتغلغلت» . وَهُوَ

تَحْرِيف.

[٥] وَيُقَالَ: إِن صنعاء كَانَ اسْمهَا، قبل أَن يدخلهَا وَهرز ويهدم بَابهَا، أوال (بِفَتْح الْهمزَة وَكسرهَا) وَأَنَّهَا سميت كَذَلِك لقَوْل وهرز حِين دَخلهَا: «صَنْعَة صَنْعَة» ـ يُرِيد أَن الْحَبَشَة أحكمت صنعها ـ وَيُقَال إِنَّهَا سميت باسم الَّذي بناها، وَهُوَ صنعاء بن وَال بن عيبر بن عَابِر بن الذي بناها، وَهُوَ صنعاء بن وَال بن عيبر بن عَابِر بن شالخ، فَكَانَت تعرف مرّة بِصَنْعَاء، وَأَخْرَى بأوال . ج 1 (ص: ٦٥)

يَظُنُّ النَّاسُ بِالْمَلْكَيْنِ ... أَنَّهُمَا قَدْ الْتَأَمَا [١] وَمَنْ يَسْمَعْ بِلَأْمِهِمَا ... فَإِنَّ الْخَطْبَ قَدْ فَقُمَا [٢]

وَدَوَّيْنَا الْقَيْلَ مَسْرُوقًا ... وَرَوَّيْنَا الْكَثِيبَ دَمَا [٣]

وَإِنَّ الْقَيْلَ قَيْلُ النَّاسِ ... وَهْرِزُ مُقْسِمٌ قَسَمَا

وَإِنْ مُشَعْشَعًا حَتَّى ... يُفِيءَ السَّبْيَ وَالنَّعِما

[٤] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَآتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

وَأَنْشَدَنِي خَلَّادُ بْنُ قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ آخِرَهَا بَّيْتًا لِأَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لَهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو الصَّلْتِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ إِبْنُ هِشَامٍ: وَتُرْوَى لِأُمَيَّةِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ:

لِيَطْلُبَ الْوِتْرَ أَمْثَالُ ابْنِ ۖ ذِي يَزَنَ ... رَيَّهُمْ [٥] فِي الْبَحْرِ لِيَطْلُبَ الْوِتْرَ أَمْثَالُ ابْنِ ٰ ذِي يَزَنَ ... وَلَيْمُ الْمُ

لِلْأَعْدَاءِ ٓ أَحْوَالَا لِلْأَعْدَاءِ ٓ أَحْوَالَا يَمَّمَ قَيْصَرَ لَمَّا حَانَ رِحْلَتُهُ ... فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ بَعْضَ

يمم فيُصر لما حان رِحلته … فلم يجِد عِنده بعص [٦] الَّذِي سَالَا

ثُمَّ انْثَنَى [٧] نَحْوَ كِسْرَى بَعْدَ عَاشِرَةٍ [٨] ... مِّنْ السِّنِينَ ثُمَّ انْثَنَى [٧]

حَتَّى أَتَى بِبَنِي الْأَحْرَارِ يَحْمِلُهُمْ ... إِنَّكَ عَمْرِي لَقَدْ [٩] أَسْرَعَتْ قِلْقَالًا [٩] للَّه دَرَّهُمْ مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوا ... مَا إِنْ رَأَى لَهُمْ فِي اللَّه دَرَّهُمْ مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوا ... مَا إِنْ رَأَى لَهُمْ فِي اللَّه دَرَّهُمْ مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوا ... مَا إِنْ رَأَى لَهُمْ فِي اللَّه دَرَّهُمْ مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوا ... مَا إِنْ رَأَى لَهُمْ فِي

[۱] التأما: يُريد: قد اصطلحا واتفقا.

[٢] فَقُمْ: عظم.

[٣] القيل: الملك.

[٤] المشعشع: الشَّرَابِ الممزوجِ بِالْمَاءِ. ويفيء: يغنم. [٥] ريم: أَقَامَ. أَو هُوَ مَأْخُوذ من رام يريم، إِذا برح، كَأَنَّهُ يُرِيد: أَنه غَابَ زَمَانا وأحوالا، ثمَّ رَجَعَ للأعداء، ويروى:

«لجج» **.** 

[٦] رِوَايَة هَذَا الْبَيْت فِي الطَّبَرِيّ، وَالشعر وَالشعرَاء

(طبع ليدن) ـ

أَتَى هِرقل وَقد شالت نعامتهم ... فَلم يجد عِنْده بعضِ الّذي قَالَا

[۷] فِي أ: «انتحى» **.** 

[۸] فِى الشِّعْرِ وَالشعرَاء: "«بعد تاسعة» .

[٩] بَنو الْأَحْرَارِ: الْفرس. والقلقال: (بِالْكَسْرِ وبالفتح):

شدَّة الْحَرَكَة.

٥- سيرة ابْن هِشَام- ١

ج 1 (ص: ٦٦)

بيضًا مرازبة غُلْبًا أَسَاوِرَةً ... أَسْدًا تُرَبِّبُ فِي الْغَيْضَاتِ أَشْبَالَا [١] يَرْمُونَ عَنْ شُدُفٍ كَأَنَّهَا غُبُطٌ [٢] ... بزَمْخرِ [٣] يُعَجِّلُ الْمَرْمِيَّ إعْجَالَا أَرْسَلْتَ أُسْدًا عَلَى سُودِ الْكِلَابِ فَقَدْ ... أَضْحَى شَرِيدُهُمْ فِي الْأَرْضِ فُلَّالَا [٤] فَاشْرَبْ هَنِيئًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا ... فِي رَأْسِ غُمْدانَ [٥] دَارًا مِنْكَ مِحْلَالَا [٥] دَارًا مِنْكَ مِحْلَلَا وَاشْرَبْ هَنِيئًا فَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ [٦] ... وَأُسْبِلْ الْيَوْمَ وَاشْرَبْ هَنِيئًا فَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ [٧] ... وَأُسْبِلْ الْيَوْمَ لِللَّا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ ... شِيبَا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ تِلْكَ الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ ... شِيبَا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ اللَّاكَ الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ اللَّهُ مَمَّا رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ وَاللّا [٨] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا مَا صَحَّ لَهُ مِمَّا رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ لَبَنٍ مِنْ لَبَنٍ الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِللَّا الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِللَّا الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِلّا الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِلَا الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِلَا الْمِلْ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِلَا الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِلْا الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِلَا الْمَلْ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنٍ إِلّا الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَانَ مِنْ لَبَنِ

النشاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «بزمجر» وَهُوَ تَصْحِيف. النشاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «بزمجر» وَهُوَ تَصْحِيف. [٤]

[٥] غمدان (بِضَم أوله وَسُكُون ثَانِيه وَآخره نِون) : قصر بناه يشْرِح بن يحصب على أَرْبَعَة ِ أُوجه:

وَجه أبيض، وَوجه أَحْمَر، وَوجه أَصفر، وَوجه أَخْضَر وَبنى فِي دَاخله قصرا على سَبْعَة سقوف، بَين كل سقفين مِنْهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعا، وَجعل فِي أَعْلَاهُ مَجْلِسا بناه بالرخام الملون، وَجعل سقفه رخامة وَاحِدَة وصير على كل ركن من أَرْكَانه تِمْثَال أَسد من شبه كأعظم مَا يكون من الأسد، فَكَانَت الرّبح إذا هبت إلى نَاحيَة تِمْثَال من

<sup>[</sup>۱] الغلب: الشداد. والأساورة: رُمَاة الْفرس. وتربب: من التربية. والغيضات: جمع غيضة، وَهِي الشِّجر الْكثير الملتف.

<sup>[</sup>۲] شدف: عِظَام الْأَشْخَاص، يعْنى بهَا القسي، وغبط: جمع غبيط، وَهِي عيدَان الهودج وأدواته. [۳] كَذَا فِى أَ. والزمخر: الْقصب الْيَابِس، يعْنى قصب

تِلْكَ التماثيل دخلت من دبره، وَخرجت من فِيهِ، فَيسمع لَكُ التماثيل دخلت من دبره، وَخرجت من فِيهِ، فَيسمع

إِن الَّذي بناه سُلَيْمَان بن داود عليه السلام. وللشعراء شعر كثير فِي غمدان. وَقد هدم فِي عهد عُثْمَان رضى الله عَنهُ. وَمعنى قَوْله مرتفقا: أي مُتكئا، كَمَا فِي لِسَان الْعَرَب.

[٦] شالت نعامتهم: أهلكوا. والنعامة: بَاطِن الْقدَم. وشالت: ارْتَفَعت، وَمن هلك ارْتَفَعت رِجْلَاهُ، وانتكس رَأسه، فظهرت نعَامَة قدمه. وَالْعرب تَقول: تنعمت: إذا مشيت حافيا.

[۷] الإسبال: إرخاء الثَّوْب، وَيُرِيد بِهِ هُنَا الْخُيَلَاء والإعجاب.

[۸] القعبان: تَثْنِيَة قَعْب، وَهُوَ قدح يحلب فِيهِ، وشيبا: مرجاً.

إِلَى وَمن روى هَذَا الْبَيْت للنابغة جعله من قصيدته إِلَى مُطْلعها: مُطْلعها:

إِمَّا ترى ظلل الْأَيَّام قد حسرت ... عَنى وشمرت ذيلا كَانَ ذيالا

وَلَقَد هجا بِهَذِهِ القصيدة رجلا من قُشَيْر يُقَال لَهُ: ابْن الحيا (الحيا أمه) . ويعنى بِهَذَا الْبَيْت (تِلْكَ المكارم ... إلَخ) أَن ابْن الحيا فَخر عَلَيْهِ بِأَنَّهُم سقوا رجلا من جعدة أدركوه فِي سفر، وقد جهد عطشا، لَبَنًا وَمَاء فَعَاشَ. (رَاجع الأغاني ج ٥ ص ١٣- ١٥ طبع دَار الْكتب) . (رَاجع الأغاني ج ٥ ص ١٣- ١٥ طبع دَار الْكتب) ج 1 (ص: ١٧)

فَإِنَّهُ لِلنَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ وَاسْمُهُ (حِبَّانُ بْنُ) [١] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، أَحَدُ بَنِي جَعْدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ، فِي قَصِيدَةٍ لَهُ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَدِى بْنُ زَيْدٍ الحِيرِيُّ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي تَمِيمٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ أَحَدُ بَنِي امْرِئ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَيُقَالُ: عَدِيٌ مِنْ الْعِبَادِ مِّنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ [٢] : مَا بَعْدَ صَنْعَاءَ كَانَ يَعْمُرُهَا ... وُلَاةُ مُلْكٍ جَزْل مَوَاهِبُهَا [٣] رَفَّعَهَا مَنْ بَنَى لَدَى قَزَع ... الْمُزْنِ وَتَنْدَى مِسْكًا مَحَارِبُهَا [٤] مَحْفُوفَةٌ بِالْجِبَالِ دُونَ عُرَى ... الْكَائِدِ مَا تُرْتَقَى غُوَارِبُهَا يَأْنَسُ فِيهَا صَوْتُ النُّهَامِ إِذَا ... جَاوَبَهَا بِالْعَشِيِّ قَاصِبُهَا [7] سَاقَتْ إِلَيْهَا [٧] الْأَسْبَابُ جُنْدُ بَنِي ... الْأَحْرَارِ فُرْسَانُهَا مَوَاكبُهَا وفُوِّزَتْ بِالْبِغَالِ تُوسَقُ بِالْحَتْفِ ... وَتَسْعَى بِهَا تَوَالِبُهَا [/] حَتَّى رَآهَا الْأَقْوَالُ مِنْ طَرَفِ ... الْمَنْقَلِ مُخْضَرَّةٌ كَتَائِبُهَا [9]

أنه ابْن زيد بن حَمَّاد بن أَيُّوب بن مجروف ابْن عَامر بن

<sup>[</sup>۱] زِيَادَة عَن أسد الغابة (ج ٥ ص ٢) وخزانة الْأَدَب (ج ١ ص ٥١٢) والإصابة (ج ٦ ص ٢١٨) والاستيعاب (ج ١ ص ٥١٢) والأغاني (ج ٥ ص ١ طبع دَار الْكتب). [۲] الْعباد: هم من عبد الْقَيْس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعَة، قيل إِنَّهُم انتسلوا من أَرْبَعَة: عبد الْمَسِيح، وَعبد كلال، وَعبد الله، وَعبد يَا ليل. وَكَانُوا عبد الله، وَعبد يَا ليل. وَكَانُوا قدمُوا على ملك فتسموا له، فَقَالَ: أَنْتُم الْعباد، فسموا بذلك. وَذكر الطَّبَرِيِّ فِي نسب عدي: أَنْتُم الْعباد، فسموا بذلك. وَذكر الطَّبَرِيِّ فِي نسب عدي:

عصية بن امْرِئ الْقَيْس بن زيد مَنَاة بن تَمِيم، وَقد دخل بَنو امْرِئ الْقَيْس بن زيد مَنَاة فِي الْعباد، فَلذَلِك ينْسب بَنو امْرِئ الْقَيْس بن زيد مَنَاة فِي الْعباد، فَلذَلِك ينْسب عدى إليْهم.

[٣] وُلَاة ملك: يُرِيد: الَّذين يدبرون أَمَّر النَّاسُ

ويصلحونه. وجزل: كثير.

[٤] القرع: السَّحَابِ المتفرق، والمزن: السَّحَابِ.

والمحارب: الغرف المرتفعة.

[٥] يُرِيد: دون عرى السَّمَاء وأسبابُها. والكَانَد: هُوَ الَّذي

كادهم، وَهُوَ الْبَارِي :

والغوارب: الأعَّالَىـ

[٦] النهام: الذَّكر من البوم. والقاصب: صَاحب الزمارة.

[٧] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «إِلَيْهِ»ٍ .

[٨] فوزت الْمَفَازَة: قَطَعت. وَقَوله: توسق بالحتَف، أَي

أن وسق البغال الحتوف. والتوالب:

جمع تولب، وَهُوَ ولد الْحمار.

[٩] الْأَقْوَال: الْمُلُوك. والمنْقل: الْطَّرِيقُ الْمُّخْتَصر، وَهُوَ أَيْضا: الأَرْضِ الَّتِي يكثر فِيِهَا النَّقْل: أَى الْحِجَارَة،

وَقُوله: من طرفُ الْمنقلِ، أَي من أُعالَى حَصُونها.

والمنقال: الخرج ينْقل إِلَى الْمُلُوكَ من قَرْيَة إِلَى قَرْيَة،

فَكَأَن المنقل من هَذَا. ومخضرة كتائبها: يعْنى من الْحَديد، وَمنْه الكتيبة الخضراء.

جـ **1** (ص: ۲۸)

يَوْمَ يُنَادُونَ آل بربر [۱] و ... اليكسوم لَا يُفْلِحُنَّ هَارِبُهَا [۲] وَكَانَ يَوْمُ بَاقِي الْحَدِيثِ وَزَالَتْ ... إِمَّةً ثَابِتٌ مَرَاتِبُهَا [٣] وَبُدِّلَ الْفَيْجُ [٤] بِالزَّرَافَةِ [٥] وَالْأَيَّامُ ... جُونٌ [٦] جَمُّ عَجَائِبُهَا بَعْدَ بَنِي تُبَّعِ نَخَاوِرَةٌ [٧] ... قَدْ اطْمَأَنَتْ بِهَا مَرَازِبُهَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ (الْأَنْصَارِيُّ) [٨] وَرَوَاهُ لِي عَنْ الْمُفَضَّلِ الضَّبِّيِّ، قَوْلَهُ:

يَوْمَ يُنَادُونَ آل بربر و ... اليكسوم.....

### (هَزيمَةُ الْأَحْبَاشِ، وَنُبُوءَةُ سَطِيح وَشِقً):

وَهَذَا الَّذِي غَنَى سَطِيحٌ بِقَوْلِهِ ﴿ ﴿ يَلِيهِ ۗ إِرَّمَ ذِي يَزَنَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدَنَ، فَلَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنْهُمْ بِالْيَمَنِ ۗ . يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ لِيْسَ بِدَنِيٍّ وَلَا مُدَنِّ، وَالَّذِي عَنَى شِقٌ بِقَوْلِهِ ۚ ﴿ عُلَامٌ لَيْسَ بِدَنِيٍّ وَلَا مُدَنِّ، وَالَّذِي عَنَى شِقٌ بِقَوْلِهِ ۚ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ ذِي يَزَنَ ﴾ .

ذِكْرُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ أَمْرُ الْفُرْسِ بِالْيَمَنِ

أُمُلْكُ الْحَبَشَةِ فِي الْيَمَنِ وَمُلُوكُهُمْ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ وَهْرِزُ وَالْفُرْسُ بِالْيَمَن، فَمِنْ بَقِيَّةِ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنْ الْفُرْسِ الْأَبْنَاءُ الَّذِينَ بِالْيَمَنِ الْيَوْمَ. وَكَانَ مُلْكُ الْحَبَشَةِ بِالْيَمَنِ، فِيمَا بَيْنَ أَنْ دَخَلَهَا أَرْيَاطُ إِلَى وَكَانَ مُلْكُ الْحَبَشَةِ بِالْيَمَنِ، فِيمَا بَيْنَ أَنْ دَخَلَهَا أَرْيَاطُ إِلَى وَكَانَ مُلْكُ الْحَبَشَةِ بِالْيَمَنِ، فِيمَا بَيْنَ أَنْ دَخَلَهَا أَرْيَاطُ إِلَى أَنْ قَتَلَتْ الْفُرْسُ مَسْرُوقَ بْنَ أَبْرَهَةَ وَأُخْرِجَتْ الْحَبَشَةُ، أَنْ قَتَلَتْ الْفُرْسُ مَسْرُوقَ بْنَ أَبْرَهَةَ وَأُخْرِجَتْ الْفَرْسُ مَسْرُوقَ بْنَ أَبْرَهَةَ وَأُخْرِجَتْ الْخَبَشَةُ، تَوَارَتَ الْفُرْسُ مَسْرُوقَ الْفَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً، تَوَارَتَ

<sup>[</sup>١] آل بربر: يُرِيد الْحَبَشَة.

<sup>[</sup>۲] فِي شعراء النَّصْرَانِيَّة: «لَا يَفْلِتَنَّ».

<sup>[</sup>٣] الإمة (بِكَسْرِ الْهمزَةِ) : النُّعْمَة.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي شرح السِّيرَة. وَالفيجَ: الْمُنْفَرد، أَو هُوَ الَّذي يَا كَذَا فِي شرح السِّيرَة. وَالفيجَ

وَفِي جَمِيعِ الْأُصُولِ: «الفيح» بِالْحَاءِ الْمُهْملَةِ. وَهُوَ تَصْحيف

[٥] الزرافة: الْجَمَاعَة من النَّاس.

رها: نخوار. والنخاورة: الْكِرَام. واحدهم: نخوار. [۷] بَنو تبع: الْيمن. والنخاورة: الْكِرَام. واحدهم: عُن أ. [۸] جـ 1 (ص: ۱۹)

ذَلِكَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ: أَرْيَاطُ، ثُمَّ أَبْرَهَةُ، ثُمَّ يَكْسُومُ بْنُ أَبْرَهَةَ، ثُمَّ مَسْرُوقُ بْنُ أَبْرَهَةَ.

مُلُوكُ الْفُرْسِ عَلَى الْيَمَن):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ مَاتَ وَهْرِزُ، فَأُمَّرَ كِسْرَى ابْنَهُ الْمَرْزُبَانَ، فَأَمَّرَ كِسْرَى ابْنَهُ بْنِ وَهْرِزَ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَرْزُبَانِ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ مَاتَ التَّيْنُجَانُ، التَّيْنُجَانَ بْنَ الْمَرْزُبَانِ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ مَاتَ التَّيْنُجَانُ، فَأَمَّرَ كِسْرَى ابْنَ التَّيْنُجَانِ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ عَزَلَهُ وَأَمَّرَ فَأَمَّرَ كِسْرَى ابْنَ التَّيْنُجَانِ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ عَزَلَهُ وَأَمَّرَ فَأَمَّرَ كِسْرَى ابْنَ التَّيْنُجَانِ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ عَزَلَهُ وَأَمَّرَ بَاذَانَ، فَلَمْ يَزَلْ بَاذَانُ عَلَيْهَا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا النَّبِيَّ) [١]

## (كِسْرَى وَبَعْثَةُ النَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

فَبَلَغَنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَانَ: أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرِيْشٍ خَرَجَ بِمَكَّةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، فسر إلَيْهِ فاستنبه، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا فَابْعَثْ إلَيْ بِرَأْسِهِ. فَبَعَثَ بَاذَانُ بِكِتَابٍ كِسْرَى إلَى وَالَّا فَابْعَثْ إلَيْهِ رَسُولِ الله وَاللهُ وَلَا إِللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلللهُ وَلَا مِنْ فَا فَا اللهُ وَاللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا إِللهُ وَاللّهُ وَلَا مَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا ال

فَسَيَكُونُ مَا قَالَ. فَقَتَلَ اللَّهُ كِسْرَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَيْ ابْنِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَيْ ابْنِهِ شَامٍ: قُتِلَ عَلَى يَدَيْ ابْنِهِ شِيرَوَيْهِ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ حِقِّ الشَّيْبَانِيُّ: وَكِسْرَى إِذْ تَقَسَّمْهُ بَنُوهُ ... بِأَسْيَافٍ كَمَا أُقْتُسِمَ اللَّحَّامُ وَكِسْرَى إِذْ تَقَسَّمْهُ بَنُوهُ ... بِأَسْيَافٍ كَمَا أُقْتُسِمَ اللَّحَّامُ [٢] تَمَخَّضَتْ الْمَنُونُ لَهُ بِيَوْمٍ ... أَنَّى وَلِكُلِّ حَامِلَةٍ تِمَامُ [٣]

#### (إِسْلَامُ بَاذَانَ):

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ بَاذَانَ بَعَثَ بِإِسْلَامِهِ [٤] وَإِسْلَامِ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْفُرْسِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ. فَقَالَتْ الرُّسُلُ مِنْ الْفُرْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: إلَى مَنْ نَحْنُ يَا الرُّسُلُ مِنْ الْفُرْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: إلَى مَنْ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ مِنَّا وَإِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

[١] زِيَاد عَن أ.

[٢] اللحام: جِمع لحم.

[٣] أني: حَان.

[٤] كَانَ إِسْلَام باذانِ بِالْيمن فِي سنة عشر، وفيهَا بعث رَسُول الله ﷺ إِلَى الْأَبْنَاء يَدعُوهُم إِلَى الْإِسْلَام. (ص: ٧٠)

(سَلْمَانِ مِنَّا):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَبَلَغَنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ أُنَّهُ قَالَ: فَمِنْ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ.

## (بَعْثَةُ إِلنَّبِيِّ، وَنُبُوءَةُ سَطِيحٍ وَشِقًّ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَهُوَ الَّذِي عَنَى سَطِيحٌ بِقَوَّلِهِ: «نَبِيٌّ زَكِيٌّ، يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ قِبَلِ الْعَلِيِّ» . وَالَّذِي عَنَى شِقُّ زَكِيُّ، يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ قِبَلِ الْعَلِيِّ» . وَالَّذِي عَنَى شِقُّ

بِقَوْلِهِ: «بَلْ يَنْقَطِعُ بِرَسُولِ مُرْسَلٍ، يَأْتِي بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، مِنْ [١] أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَصْلِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ إِلَى مِنْ [١] أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَصْلِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ إِلَى . .

### (الْحَجَرُ الَّذِي وُجِدَ بِالْيَمَن):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ فِي حَجَرٍ بِالْيَمَنِ - فَيمَا يَزْعُمُونَ كِتَابٌ - بِالزَّبُورِ كُتِبَ فِي الزَّمَانِ الْأُوَّلِ: «لِمِنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ كِتَابٌ - بِالزَّبُورِ كُتِبَ فِي الزَّمَانِ الْأُوَّلِ: «لِمِنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ لِلْحَبَشَةِ الْأَشْرَارِ [٣] لِحَمْيَرَ الْأَخْيَارِ [٢] ، لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ لِفَارِسَ الْأَحْرَارِ [٤] ، لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ لِفَارِسَ الْأَحْرَارِ [٤] ، لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ . لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ لِفَارِسَ الْأَحْرَارِ [٤] ، لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ لِفَارِسَ الْأَحْرَارِ [٤] ، لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارٍ؟ لِفَارِسَ التَّجَّارِ» .

وَذِمَارٌ: الْيَمَنُ أَوْ صَنْعَاءُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ذَمَّارُ: بِالْفَتَّحِ، وَذِمَارٌ: الْيَمَنُ أَوْ صَنْعَاءُ. قَالَ ابْنُ هِشَامًا أَخْبَرَنِي [٥] يُونُسُ

### (شِعْرُ الْأَعْشَى فِي نُبُوءَةِ سَطِيح وَشِقً):

قَالَ ابْنُ إِسْحًاقَ ۗ وَقَالَ الْأَغْشَى أَعْشَى أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ قَالَ الْأُغْشَى أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فِي وُقُوع مَا قَالَ سَطِيحٌ وَصَاحِبُهُ ۗ

مَا نَظَرَتْ ذَاتُ أَشْفَارٍ كَنَظْرَتِهَا ... حَقًّا كَمَا صَدَقَ الذُّئْبِيُّ اللَّأَبْبِيُّ اللَّأَنْبِيُّ اللَّأَنْبِيُّ اللَّاسَعَا

[٦] وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَقُولُ لِسَطِيحٍ: الذِّئْبِيَّ، لِأَنَّهُ سَطِيحُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مَازِنِ بْنِ ذِئْبٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْثُ فِي َقُصِيِّدَةٍ لَّهُ.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: بِدُونِ «من» . [۲] سموا بالأخيار: لأَنهم كَانُوا أهل دين، كَمَا تقدم فِي حَدِيث فيميون، وَابْنِ الثَّامِر. حَدِيث فيميون، وَابْنِ الثَّامِر. [۳] سموا بالأشرار: لما أَحْدَثُوا فِي الْيمن من العيث وَالْفساد وإخراب الْبِلَاد، حَتَّى هموا بهدم بَيت الله الْحَرَام.

[٤] سموا بالأحرار: لِأن الْملك فيهم متوارث من عهد جيومرت إِلَى أَن جَاءَ الْإِسْلَام، لم يدينوا لملك، وَلا أَدّوا الإتاوة لذِي سُلْطَان من سواهُم، فَكَانُوا أحرارا لذَلِك. [٥] وَحكى الْكسر عَن ابْن إِسْحَاق. (رَاجع الرَّوْض الْأنف). [٦] ذَات أشفار: زرقاء الْيَمَامَة، وَكَانَت الْعَرَب تزْعم أَنَّهَا ترى الْأَشْخَاص على مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فِي الصَّحرَاء، وخبرها مَشْهُور. وخبرها مَشْهُور. (رَاج 1 (ص: ١٧)

#### قِصَّةُ مَلِكِ الْحَضْر

(نَسَبُ النُّعْمَان، وَشَيْءٌ عَنْ الْحَضْر، وَشِعْرُ عَدِيٌّ فِيهِ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي خَلَّادُ بْنُ قُرَّةَ بْن خَالِدِ السَّدُوسِىُّ عَنْ جَنَّادٍ، أَوْ عَنْ بَغْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ بالنَّسَب: أنَّهُ يُقَالَ: إِنَّ النُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ مِنْ وَلَدِ سَاطِرُونَ [١] مَلِكِ الْحَضْرِ. وَالْحَضْرُ: حِصْنُ عَظِيمٌ كَالْمَدِينَةِ، كَانَ عَلَى شَاطِئ الْفُرَاتِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ ـ: وَأَخُو الْحَضْرِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ ... دِجْلَةُ تُنْجْبَى إِلَيْهِ وَٱلْخَابُورُ [7] شَادَهُ مَرْمَرَا وَجَلَّلَهُ كِلْسًا ... فَلِلطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وُكُورُ [٣] لَمْ يَهَبْهُ رَيْبُ الْمَنُونِ فَبَانَ [٤] ... الْمُلْكُ عَنْهُ فَبَابُهُ مَهْجُورُ قَالَ إِبْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَٱلَّذِى ذكره أَبُو دَاوُد الْإِيَادِيُّ [٥] فِي قَوْلِهِ: وَأَرَى الْمَوْتَ قُدْ تَدَلَّى مِنْ الْحَضْرِ ... عَلَى رَبِّ أَهْلِهِ السَّاطرُونَ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَيُقَالُ: إِنَّهَا لِخَلَفِ الْأَحْمَرِ، وَهُذَا الْبَيْتُ لِحَمَّادِ الرَّاوِيَةِ.

(دُخُولُ سَابُورَ الْحَضْرَ، وَزَوَاجُهُ بِنْتِ سَاطِرُونَ، وَمَا وَقَعَ (دُخُولُ سَابُورَ الْحَضْرَ، وَزَوَاجُهُ بِنْتِ سَاطِرُونَ، وَمَا وَقَعَ

وَكَانَ كِسْرَى سَابُورُ ذُو الْأَكْتَافِ غَزَا سَاطِرُونَ مَلِكِ الْحَضَر، فحصره سِتِّينَ، فَأَشْرَفَتْ بِنْتُ [٦] سَاطِرُونَ يَوْمًا، فَنَظَرَتْ إلَى سَابُورَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ دِيبَاج،

[۱] الساطرون: مَعْنَاهُ بِالسُّرْيَانيَّة الْملك، وَاسم الساطرون: الضيزن بن مُعَاوِيَة، جرمقاني، وَقيل: قضاعى، من الْعَرَب الَّذين تنخوا بِالسَّوَادِ (أَقَامُوا بِهِ) فسموا تنوخ، وهم قبائل شَتَّى. وَأَمه جبهلة، وَبهَا كَانَ يعرف، وَهِي أَيْضا: قضاعية من بنى تزيد الَّذين تنْسب إلَيْهم الثِّيَابِ التزيدية.

[۲] دجلة والخابور: نهران مشهوران.

[٣] المرمر: الرخام. والكلس: مَا طلى بِهِ الْحَائِط من

جص وجيار. وجلله: كَسَاه. ويروى:

خلله (بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة): أَي جعل الجص بَين حجّر وَحجر. وذراه: أعاليه. ووكور: جمع وكر، وَهُوَ عش الطَّائر.

[٤] فِي أ**:** «فباد» **.** 

[٥] واسْمه جَارِيَة بن حجاج، وَقيل: حَنْظَلَّة بن شرقى. [٦] يُقَال إن اسْمهَا النضيرة.

ج 1 (ص: ۷۲)

وَعَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلٌ بِالزَّبَرْجَدِ وَالْيَاقُوتِ وَاللَّوْلُوْ، وَكَانَ جَمِيلًا، فَدَسَّتْ إلَيْهِ: أَتَتَزَوَّجُنِي إِنْ فَتَحْتُ

لَكَ بَابَ الْحَضْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا أَمْسَى سِاطِرُونَ شَرِبَ حَتَّى سَكِرَ، وَكَانَ لَا يَبِيتُ إِلَّا سَكْرَانَ. فَأَخَذَتْ مَفَاتِيحَ بَابِ الْحَضْرِ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَبَعَثَتْ بِهَا مَعَ مَوْلًى لَهَا، فَفَتَحَ الْبَابَ [١] ، فَدَخَلُ سَابُورُ، فَقَتَلُ سَاطِرُونَ، وَاسْتَبَاحَ الْحَضْرَ وَخَرَّبَهُ، وَسَارَ بِهَا مَعَهُ فَتَزَوَّجَهَا. فَبَيْنَا هِيَ نَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا لَيْلًا إِذْ جَعَلَتْ تَتَمَلْمَلُ لَا تَنَامُ، فَدَعَاْ لَهَا بِشَمْعٍ، فَفُتِّشَ فِرَاشُهَا، فَوُجِدَ عَلَيْهِ وَرَقَةُ آسٍ [٢] ، فَقَالَ لَهَا سِابُورُ: أَهَذَا الَّذِي أَسْهَرَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا كَانَ أُبُوكَ يَصْنَعُ بِكِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْرِشُ لِي الدِّيبَاجَ، وَيُلْبِسُنِي الْحَرِيرَِ، وَيُطْعِمُنِي الْمُخَّ، وَيَِسْقِينِي الْخَمْرَ، قَالَ: أَفَكَانَ جَزَاءُ أَبِيكَ مَا صَنَّعْتِ بِهِ؟ أَنْتَ إِلَىَّ بِذَلِكَ أَسْرَعُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُبِطَتْ قُرُونُ [٣] رَأْسِهَا بِذَنَبَ فَرَسٍ، ثُمَّ رَكَضَ الْفَرَسُ حَِتَّى قَتَلَهَا [٤] ، فَفِيهِ يَقُولُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةً : أَلَمْ تَرَ [٥] لِلْحَضْرِ إِذْ أَهْلُهُ ... بِنُعْمَى وَهَلْ خَالِدٌ مِنْ نِعَمْ أَقَامَ بِهِ شَاهَبُورُ [٦] الْجُنُودَ ... حَوْلَيْن تَضْرِبُ فِيهِ الْقُدُمْ [٧] فَلَمَّا دَعَا رَبَّهُ دَعْوَةً ... أَنَابَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَنْتَقِمْ وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ

<sup>[</sup>۱] وَيُقَالِ: إِنَّهَا دلته على نهر وَاسع كَانَ يدْخل مِنْهُ المَاء إِلَى الْحَضَر، فَقطع لَهُم المَاء، ودخلوا مِنْهُ. وَقيل: بل دلته على طلسم كَانَ فِي الْحَضَر، وعَلى طَريقَة التغلب عَلَيْهِ. (رَاجع المَسْعُودِيِّ وَالرَّوْضِ الْأَنْف). التغلب عَلَيْهِ. (رَاجع المَسْعُودِيِّ وَالرَّوْضِ الْأَنْف).

<sup>[</sup>٣] قُرُون رَأْسهَا: يعْنى ذوائب شعرهَا. [٤] وَيُقَال إِن صَاحِب هَذِه الْقِصَّة هُوَ سَابُور بن أردشير بن بابك: لِأَن أردشير هُوَ أول من جمع ملك فَارس،

وأذل مُلُوك الطوائف، حَتَّى دَان الْملك لَهُ، والضيزن كَانَ من مُلُوك الطوائف، فيبعد أَن تكون هَذِه الْقِصَّة لسابور ذِي الأكتاف، وَهُوَ سَابُور بن هُرْمُز، لِأَنَّهُ كَانَ بعد سَابُور نِي الأَكْبَر بدهر طَوِيل، وَبينهمْ مُلُوك عدَّة، وهم هُرْمُز بن اللَّكْبَر بدهر طَوِيل، وَبينهمْ مُلُوك عدَّة، وهم هُرْمُز بن سَابُور، وبهرام بن بهْرَام، وبهرام الثَّالِث: ونرس بن بهْرَام، وَبعده كَانَ ابْنه سَابُور ذُو الأكتاف. بهْرَام، وَبعده كَانَ ابْنه سَابُور ذُو الأكتاف. [٥] فِي أَ: «أَلم ترى الْحَضَر ... إِلَخ» . [٦] شاهبور: مَعْنَاهُ: ابْن الْملك. وشاه: ملك، وبور: ابْن. [٧] الْقدَم: جمع قدوم، وَهُوَ الفأس وَنَحْوها. [٧]

وَقَالَ عَدِيُ بْنُ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ:
وَالْحَضْرُ صَابَتْ عَلَيْهِ دَاهِيَةٌ ... مِنْ فَوْقِهِ أَيِّدٌ مَنَاكِبُهَا
[١]
رَبِيَّةَ [٢] لَمْ تُوَقَّ وَالِدَهَا ... لِحَيْنِهَا [٣] إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا [٤]
رَبِيَّةَ [٨] لَمْ تُوَقَّ وَالِدَهَا ... وَالْخَمْرُ وَهَلْ [٦] يَهِيمُ إِذْ غَبَقَتْهُ [٥] صَهْبَاءَ صَافِيَةً ... وَالْخَمْرُ وَهَلْ [٦] يَهِيمُ وَفَلْ [٧] شَارِبُهَا وَفَا الْعَرُوسِ إِذْ جَشَرَ [٨] ... الصُّبْحُ دِمَاءً تَجْرِي فَكَانَ حَظُّ الْعَرُوسِ إِذْ جَشَرَ [٨] ... الصُّبْحُ دِمَاءً تَجْرِي فَكَانَ حَظُّ الْعَرُوسِ إِذْ جَشَرَ [٨] ... الصُّبْحُ دِمَاءً تَجْرِي وَكُرِّبَ الْحَضْرُ وَاسْتُبِيحَ وَقَدْ ... أُحْرِقَ فِي خِدْرِهَا وَخُرِّبَ الْحَضْرُ وَاسْتُبِيحَ وَقَدْ ... أُحْرِقَ فِي خِدْرِهَا مَشَاجِبُهَا وَخُرِّبَ الْحَضْرُ وَاسْتُبِيحَ وَقَدْ ... أُحْرِقَ فِي خِدْرِهَا مَشَاجِبُهَا وَعَدْ ... أُحْرِقَ فِي خِدْرِهَا مَشَاجِبُهَا وَعَدْ ... أُحْرِقَ فِي قِصِيدَةٍ لَهُ. مَشَاجِبُهَا فَي قَصِيدَةٍ لَهُ.

### ذِكْرُ وَلَدِ نِزَارِ بْن مَعَدٍّ

(أَوْلَادُهُ فِي رَأْيِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَابْنِ هِشَامٍ) (أَوْلَادُهُ فِي رَأْيِ ابْنِ مِعَدِّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: مُضَرَ [١١] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ نِزَارُ بْنُ مَعَدِّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: مُضَرَ [١١] بْنَ نِزَارٍ، وَرَبِيعَةَ ابْن نِزَارٍ، وأَنْمَارَ بْنَ نِزَارٍ،

[۱] صابت: سَقَطت وَنزلت. وأيد: شَدِيدَة. [۲] ربية: فعيلة بِمَعْنى مفعول من ربى، وَقد تكون بِمَعْنى الربو، وَهُوَ النَّمَاء وَالزِّيَادَة، لِأَنَّهَا ربت فِي نعْمَة، فَتكون بِمَعْنى فاعلة. وَقيل: بل أَرَادَ: ربيئة، بِالْهَمْز، وَسَهل الْهمزَة فَصَارَت يَاء، وَجعلهَا ربيئة، لِأَنَّهَا كَانَت طَلِيعَة حَيْثُ اطَّلَعت حَتَّى رَأَتْ سَابُور وَجُنُوده، وَيُقَال طَلِيعَة حَيْثُ اطَّلَعت حَتَّى رَأَتْ سَابُور وَجُنُوده، وَيُقَال

للطليعة، ذكرا أُو أُنثَِى: ربيئة.

[٣] ويروى: «لخبها»: أي لمكرها. [٤] أي أضاع المربأ الّذي يرقبها ويحرسها، وَيحْتَمل أَن [٤] تكون الْهَاء عَائِدَة على الْجَارِيَة: أي أضاعها حافظها. [٥] غبقته: سقته بالْعَشى.

[٦] يُقَالَ: وَهل الرجل، إِذا أَرَادَ شَيْئًا فَذهب وهمه إِلَّى غَيره.

[۷] يهِيم: يتحير.

[٨] جشر: أُضَاء وَتبين.

[٩] سبائبها: طرائقها.

[١٠] كَذَا فِي الأَصْلِ والمشاجب: جمع مشجب، وَهُوَ عود تعلق عَلَيْهِ الثِّيَابِ ويروى: «مساحبها» والمساحب: القلائد فِي الْعُنُق من قرنفل وَغَيره. والمساحب: القلائد فِي الْعُنُق من قرنفل وَغَيره. [١١] وَيُقَالَ: إِن مُضر أول من سنّ حداء الْإبِل، وَكَانَ ذَلِك فِيمَا يَزْعمُونَ أَنه سقط عَن بعير فوثئت ذَلِك فِيمَا يَزْعمُونَ أَنه سقط عَن بعير فوثئت

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِيَادَ بْنَ نِزَارٍ قَالَ الْحَارِسُ بْنُ دَوْسٍ الْإِيَادِيُّ، وَيُرْوَى لِأَبِي دُوَادَ الْإِيَادِيِّ، واسْمُهُ جَارِيَةُ [١] بْنُ الْحَجَّاج:

وَفُتُوُّ [٢] حَسَنُ أَوْجُهُهُمْ … مِنْ إِيَادِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَّدٌ

وَهَذَا الْبَيْتُ َفِي أَبِْيَاتٍ لَهُ.

فَأُمُّ مُضَرَ وَإِيَادٍ : سَوْدَةُ بِنْتُ عَكُ بْنِ عَدْنَانَ ۚ وَأُمُّ رَبِيعَةَ وَأُمُّ رَبِيعَةَ وَأُنْمَارٍ : شُفَيْقَةُ بِنْتُ عَكً بْنِ عَدْنَانَ، وَيُقَالُ جُمُعَةُ بِنْتُ وَأَنْمَارٍ : شُفَيْقَةُ بِنْتُ عَكً بْنِ عَدْنَانَ، عَدْنَانَ عَلَيْكُ عَلَيْ عَدْنَانَ عَلَى غَنْ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَلَى عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَلَى عَدْنَانَ عَدُنْنَانَ عَدُنْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ عَدْنَانَ

(أَوْلَادُ أَنْمَارٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَنْمَارُ: أَبُو خَتْعَمَ وَبَجِيلَةَ [٣] ـ قُالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ وَكَانَ سَيِّدَ بَجِيلَةَ، وَهُوَ الَّذِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ وَكَانَ سَيِّدَ بَجِيلَةَ، وَهُوَ الَّذِي خَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ وَكَانَ سَيِّدَ بَجِيلَةَ، وَهُوَ الَّذِي خَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ وَكَانَ سَيِّدَ بَجِيلَةَ، وَهُوَ الَّذِي

لَوْلَا جَرِيرٌ هَلَكَتْ بَجِيلَهُ ... نِعْمَ الْفَتَى وَبِئْسَتِ الْقِبِيلَهُ وَهُوَ يُنَافِرُ [٤] الْفُرَافِصَةَ [٥] الْكَلْبِيَّ إِلَى الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ (بْنِ عِقَالٍ بْنِ مُجَاشِعٍ بْنِ دَارِمِ بْنِ مَالِكِ

بْنَ حَبِنْظَلَّةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنِاةً) [٦] :

يَا أَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ ... إِنَّكَ َإِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ [٧] يَا أَقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ ... إِنَّكَ َإِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ تُصْرَعُ ... وَقَالَ:

[()] يَده، وَكَانَ أحسن النَّاس صَوتا، فَكَانَ يمشى خلف الْإِبِل، وَيَقُول: وَا يدياه وَا يدياه. يترنم بذلك، فأعنقت الْإِبِل وَذهب كلالها، فَكَانَ ذَلِك أصل الحداء عِنْد الْعَرَب. الْإِبِل وَذهب كلالها، فَكَانَ ذَلِك أصل الحداء عِنْد الْعَرَب. [۱] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «حَارِثَة» وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجع الْحَاشِيَة رقم ٢ ص ٧١ من هَذَا الْجُزْء).

[۲] فتو: جمع فَتى، وَهُوَ الشَّابِ الْحَدث.
[۳] وَأُم أُولَاد أَنْمَار: بجيلة بنت صَعب بن سعد الْعَشِيرَة، ولد لَهُ من غَيرهَا أفتل، وَهُوَ خثعم فَلم ينْسبِ الْيَهَا. وَيُقَال: إِن بجيلة حبشية حضنت أُولَاد أَنْمَار، وَلم تحضن أفتل. فَلم ينْسبِ إِلَيْهَا. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف). تحضن أفتل. فَلم ينْسبِ إِلَيْهَا. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف). [٤] ينافر: يحاكم. [٥] الفرافصة (بِالضَّمِّ): الْأسد. (وبالفتح): اسْم الرجل، وقد قيل: كل فرافصة فِي الْعَرَبِ بِالضَّمِّ إِلَّا الفرافصة أَبًا نائلة صهر عُثمَان بن عَفَّان، فَإِنَّهُ بِالْفَتْحِ.

[٦] زِيادَة عن أ.

[٧] كَذَا فِي أَ. وَهُوَ الْأَشْهِرِ. وَفِي سَائِرَ الْأُصُولِ:

«أخَاك» .

جـ 1 (ص: ۷۵)

ابْنَيْ نِزَارٍ أُنْصُرَا أَخَاكُمَا ... إِنَّ أَبِي وَجَدْتَهُ أَبَاكُمَا لَبْيُ نِزَارٍ أُنْصُرَا أَخُاكُمَا لَنْ يُغْلَبَ الْيَوْمَ أَخُ وَالَاكُمَا وَقَدْ تَيَامَنَتْ فَلَحِقَتْ بِالْيَمَنِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَتْ الْيَمَنُ: وَبَجِيلَةُ: أَنْمَارُ بْنُ إِرَاْشِ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ لَحْيَانَ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ مَمْزِو ابْنِ لِحْيَانَ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ مَمْزِو ابْنِ لِحْيَانَ بْنِ الْغَوْثِ. وَدَارُ بَجِيلَةَ وَخَتْعَمَ: يَمَانِيَّةً.

(أَوْلَادُ مُضَرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ مُضَرُ بْنُ نِزَارٍ رَجُلَيْنِ َ إِلْيَاسَ بْنَ مُضَرَ، وَعَيْلَانَ [١] ابْن مُضَرَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأُمُّهُمَا مُضَرَ، وَعَيْلَانَ [١] ابْن مُضَرَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأُمُّهُمَا حُرْهُمَةً حُرْهُمَةً

[۲] .

(أَوْلَادُ إِلْيَاسَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ إِلْيَاسُ بْنُ مُضَرَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: مُدْرِكَةَ بْنَ إِلْيَاسَ، وَقَمْعَةَ بْنَ إِلْيَاسَ، وَأُمُّهُمْ بْنَ إِلْيَاسَ، وَطَابِخَةَ ابْنِ إِلْيَاسَ، وَقَمْعَةَ بْنَ إِلْيَاسَ، وَأُمُّهُمْ خِنْدِفُ، امْرَأَة عَنِ الْيَمَنِ.

### (شَيْءٌ عَنْ خِنْدِفَ وَأُوْلَادِهَا):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: خِنْدِفُ [٣] بِنْتُ عِمْرَانَ بْنِ الْحَافِ بْنِ قَضَاعَةً. قُضَاعَةً

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ اسْمُ مُدْرِكَةَ عَامِرًا، وَاسْمُ طَابِخَةَ عَمْرًا، وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا كَانَا فِي إِبِلٍ لَهُمَا يَرْعَيَانِهَا، فَاقْتَنَصَا صَيْدًا فَقَعَدَا عَلَيْهِ يَطْبُخَانِهِ، وَعَدَثْ عَادِيَةٌ عَلَى إِبِلِهِمَا، فَقَالَ عَامِرٌ لِعَمْرٍو: أَتُدْرِكُ الْإِبِلَ أَمْ تَطْبُخُ هَذَا الصَّيْدَ؟ فَقَالَ عَمْرٍو: أَتُدْرِكُ الْإِبِلَ أَمْ تَطْبُخُ هَذَا الصَّيْدَ؟ فَقَالَ عَمْرُو: فَقَالَ عَمْرُو:

بَلْ أَطْبُخُ فَلَحِقَ عَامِرٌ بِالْإِبِلِ فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا رَاحَا عَلَى أَبِيهِمَا حَدَّثَاهُ بِشَأْنِهِمَا،

[۱] وَيُقَالَ إِن عيلانَ هَذَا، هُوَ قيسَ نَفْسه لَا أَبُوهُ، وسمى بفرس لَهُ اسْمه عيلان، وَقيلَ: عيلان اسْم كَلْبه. [۲] وَيُقَالَ: إِنَّهَا لَيست من جرهم، وَإِنَّمَا هِيَ الربَابِ بنت حيدة بن معد بن عدنان. (رَاجع الطَّبَرِيِّ وَالرَّوْضَ الْأَنْف)

[٣] وَاسْمَهَا لَيلَى: وَأُمَّهَا ضرية بنت ربيعَة بن نزار الَّتِي يَسْب إِلَيْهَا حمى ضرية، وخندف هَذِه هِيَ الَّتِي ضربت الْأَمْثَال بحزنها على إلْيَاس، وَذَلِكَ أَنَّهَا تركت بنيها وساحت فِي الأَرْض تبكيه حَتَّى مَاتَت، وَإِنَّمَا نسب أَوْلادهَا إِلَيْهَا لِأَنَّهَا حِين تَركتهم شغلا لحزنها على أَبِيهِم وَلَادهَا إِلَيْهَا لِأَنَّهَا حِين تَركتهم شغلا لحزنها على أَبِيهِم وَلَادهَا إِلَيْهَا لِأَنَّهَا حِين تَركتهم شغلا لحزنها على أَبِيهِم وَلَادهَا إِلَيْهَا لِأَنَّها حِين تَركتهم شغلا لحزنها على أَبِيهِم وَلَاد خندف الَّتِي تَركتهم، وهم صغَار أَيْتَام.

فَقَالَ لِعَامِرِ: أَنْتَ مُدْرِكَةٌ، وَقَالَ لِعَمْرِو: وَأَنْتَ طَابِخَةُ (وَخَرَجَتْ أُمُّهُمْ لَمَّا بَلَغَهَا الْخَبَرُ، وَهِيَ مُسْرِعَةٌ، فَقَالَ لَهَا: تُخَنْدِفِينَ فَسُمِّيَتْ: خِنْدِفُ) [١] . وَأَمَّا قَمَعَةُ [٢] فَيَزْعُمُ نُسَّابُ مُضَرَ: أَنَّ خُزَاعَةَ مِنْ وَلَدِ عَمْرِو بْنِ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ إلْيَاسَ.

## قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ لُحَيِّ وَذِكْرُ أَصْنَامِ الْعَرَبِ

(رَآهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ بْنُ أَبِي النَّارِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ حُدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ [٣] فِي النَّارِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنْ يَجُرُ قُصْبَهُ [٣] فِي النَّارِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنْ النَّاسِ، فَقَالَ: هَلَكُوا. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ النَّاسِ، فَقَالَ: هَلَكُوا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ السَّمَّانَ مَرَدْرَةَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ أَبِي حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ أَبِي حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرَيْرَةَ: عَبْدُ اللَّهِ ابْن عَامِرٍ، وَيُقَالُ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُ: مَنْ مَا أَنَّ أَبَا مَا اللَّهُ مَا لَا مُنْ عَامِرٍ، وَيُقَالُ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْ أَبِي عَلَيْ اللَّهُ مَا مِنْ مَا أَنَّ اللَّهُ الْمُ مَا إِلَيْ عَامِرٍ عَلَيْ الْمُعْ مَامِرً عَلَيْ الْمَامُ عَبْدُ اللَّهِ الْمَامُ عَبْدُ اللَّهِ الْمَامُ عَبْدُ اللَّهِ الْمَامُ عَبْدُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَامُ عَبْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُالِحِ اللَّهُ الْمَلْ الْمُ الْمَامِ الْمُعْمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُامِلُ الْمُعْمَى الْمَامِ الْمُعْمَى الْمُعْمَامِ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَى الْمَامِ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ الْمُ الْمُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَا

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ : يَا أَكْثَمُ، رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ يَجْرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ، وَلَا بِكَ مِنْهُ : فَقَالَ أَكْثَمُ : عَسَى أَنْ يَضُرَّنِي شَبَهُهُ يَا رَسُولَ بِكَ مِنْهُ : فَقَالَ أَكْثَمُ : عَسَى أَنْ يَضُرَّنِي شَبَهُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : لَا، إِنَّكَ مُؤْمِنٌ وَهُو كَافِرٌ، إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ، فَنَصَبَ الْأَوْثَانَ، وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ [٤] ، وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ، وَوَصَلَ الْوَصِيلَةَ، وَحَمَى الْحَامِي [۱] زِيَادَة عَن أ. [۱] وَاسم قمعة: عُمَيْر، وسمى قمعة لِأَنَّهُ انقمع وَقعد. [۲] واسم قمعة: الأمعاء. [۳] الْقصب: الأمعاء. [٤] وَيُقَال: إِن أول من بَحر الْبحيرَة رجل من بنى مُدْلِج، كَانَت لَهُ ناقتان، فجدع آذانهما، وَحرم ألبانهما. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف).

### جَلَبُ الْأَصْنَامِ مِنْ الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّتَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ عَمْرُو بْنَ لُحَيِّ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الشَّامِ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَآبَ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ، وَبِهَا يَوْمَئِذِ الْعَمَالِيقُ وَهُمْ وَلَدُ عِمْلَاقٍ. وَيُقَالُ عِمْلِيقُ بْنُ لَاوِذْ بْنِ الْعَمَالِيقُ وَهُمْ وَلَدُ عِمْلَاقٍ. وَيُقَالُ عِمْلِيقُ بْنُ لَاوِذْ بْنِ سَامَ بْنِ نُوحٍ - رَآهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا هَذِهِ الْأَصْنَامُ الَّتِي أَرَاكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا لَهُ: هَذِهِ أَصْنَامُ الَّتِي أَرَاكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا لَهُ: هَذِهِ أَصْنَامُ الَّتِي أَرَاكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا لَهُ: هَذِهِ أَصْنَامُ الْتَي أَرَاكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا لَهُ أَمْرُنَا، وَنَسْتَنْصِرُهَا فَتَنْصُرُنَا، وَاللّهُ مُعُلُوهُ صَنَمًا يُقَالُ لَهُ هُبُلُ، فَقَدِمَ الْعَرَبِ، فَيَعْبُدُوهُ؟ [١] فَأَعْطَوْهُ صَنَمًا يُقَالُ لَهُ هُبُلُ، فَقَدِمَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ [٢].

# أُوَّلُ عِبَادَةِ الْحِجَارَةِ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْمَاعِيلَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ أَوَّلَ مَا كَانَتْ عِبَادَةُ الْحِجَارَةِ فِي بَنِي إِسْمَاعِيلَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَظْعَنُ مِنْ مَكَّةَ ظَاعِنٌ مِنْهُمْ، حِينَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، وَالْتَمَسُوا الفَسَحَ فِي ظَاعِنٌ مِنْهُمْ، حَينَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، وَالْتَمَسُوا الفَسَحَ فِي الْبِلَادِ، إِلَّا حَمَلَ مَعَهُ حَجَرًا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ تَعْظِيمًا

[۱] فِي الْأُصُول: «فيعبدونه» ـ

[۲] وَيُقَالَ: إِنَّه أُولَ مَا كَانَ مِنْ أُمرِ عَمْرُو هَذَا فِي عَبَادَة الْأَصْنَامِ: أَنه كَانَ حِين غلبت خُزَاعَة على الْبَيْت، ونفت جرهم عَن مَكَّة، جعلته الْعَرَب رَبًّا لَا يبتدع لَهُم بِدعَة إِلَّا اتَّخَذُوهَا شرعة، لِأَنَّهُ كَانَ يطعم النَّاسِ ويكسوهم فِي الْمَوْسِم، فَرُبمَا نحر فِي الْمَوْسِم عشرَة آلاف بَدَنَة، وكسا الْمَوْسِم، فَرُبمَا نحر فِي الْمَوْسِم عشرَة آلاف بَدَنَة، وكسا عشرَة آلاف حلّة، وكانَت هُنَاكَ صَخْرَة يلت عَلَيْهَا السويق للحجاج رجل من ثقِيف، وكَانَت تسمى صَخْرَة اللات (أي الّذي يلت الْعَجِين) فَلَمَّا مَاتَ هَذَا الرجل، قَالَ اللات (أي الّذي يلت الْعَجِين) فَلَمَّا مَاتَ هَذَا الرجل، قَالَ وَأَمرهمْ بعبادتها، وَأَن يبنوا عَلَيْهَا بَيْتا يُسمى اللات. وَأُمرهمْ بعبادتها، وَأَن يبنوا عَلَيْهَا بَيْتا يُسمى اللات. وأمرهمْ بعبادتها، وَأَن يبنوا عَلَيْهَا بَيْتا يُسمى اللات. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف).

[٣] سلخ بهم: خرج بهم.

[٤] الخلوف: جمع خلف (بِالْفَتْح) ، وَهُوَ الْقرن بعد

القرن.

جـ 1 (ص: ۷۸)

وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَهَدْيِ الْبُدْنِ، وَالْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، مَعَ

إِدْخَالِهِمْ فِيهِ مَا لَيْسٍ مِنْهُ. فَكَانَتْ كِنَانَةُ وَقُرَيْشُ إِذَا أَهَلُوا قَالُوا: «لَبَيْكَ اللَّهِمّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ» . فَيُوَحِّدُونَهُ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُونَ مَعَهُ أَصْنَامَهُمْ، وَيَجْعَلُونَ مِلْكَهَا بِيَدِهِ. يَقُولُ الله يُدْخِلُونَ مَعْهُ أَصْنَامَهُمْ، وَيَجْعَلُونَ مِلْكَهَا بِيَدِهِ. يَقُولُ الله تعالى لِمُحَمَّدِ وَلَيَّةَ: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّه إِلَّا وَهُمْ تعالى لِمُحَمَّدِ وَلَيَّةً: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّه إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» . مُشْرِكُونَ مَا يُوَحِّدُونَنِي لِمَعْرِفَةِ حَقِّي إِلَّا جَعَلُوا مَعِي شَرِيكًا مِنْ خَلْقِي. أَيْ مَا يُوَحِّدُونَنِي لِمَعْرِفَةِ حَقِّي إِلَّا جَعَلُوا مَعِي شَرِيكًا مِنْ خَلْقِي. وَنْ خَلْقِي مَا يُوَحِّدُونَنِي لِمَعْرِفَةِ حَقِّي إِلَّا جَعَلُوا مَعِي شَرِيكًا

(الْأَصْنَامُ عِنْدَ قَوْمِ نُوحٍ):

وَقَدْ كَانَتْ لِقَوْمِ نُوحٍ أَصْنَامٌ قُدْ عَكَفُوا عَلَيْهَا، قَصَّ الله تعالى خَبَرَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: «وَقَالُوا لَا تَعَالَى خَبَرَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: «وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ تَذَرُنَّ آلِهَ تَكُمْ، وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً ١٧١: ٢٣- ٢٤».

(الْقَبَائِلُ وَأَصْنَامُهَا، وَشَيْءٌ عَنْهَا):

فَكَانَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا تَلِكَ الْأَصْنَامَ مِنْ وَلَدَّ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرِهِمْ وَسَمَّوْا بِأَسْمَائِهِمْ حِينَ فَارَقُوا دِينَ إِسْمَاعِيلَ: وَغَيْرِهِمْ وَسَمَّوْا بِأَسْمَائِهِمْ حِينَ فَارَقُوا دِينَ إِسْمَاعِيلَ: هُذَيْلَ بْنَ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضْرَ، اتَّخَذُوا سُواعًا، فَذَلْ بْنُ وَبْرَةَ مِنْ قُضَاعَةَ، فَكَانَ لَهُمْ بُرْهَاطُ [۱] . وَكَلْبُ بْنُ وَبْرَةَ مِنْ قُضَاعَةَ، الْجَنْدَل [۲] . اللّهُ فَمَةِ الْجَنْدَل [۲] . وَكُلْبُ بْنُ وَبْرَةَ مِنْ قُضَاعَةً

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ: وَنَسْلُبُهَا الْقَلَائِدَ وَالشُّنُوفَا وَنَسْلُبُهَا الْقَلَائِدَ وَالشَّنُوفَا وَنَسْلُبُهَا الْبُنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا فَي قَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا فَي عَمْدُ مِهَا لِنْ شَاءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَ

فِي مَّوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

# (رَأْيُ ابْنِ هِشَامٍ فِي نَسَبِ كَلْبِ بْنِ وَبْرَةَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَلْبُ بْنُ وَبْرَةَ بْنِ تَغْلِبَ بْنِ حُلْوَانَ بْنِ عُمْرَانَ بْنِ الْحَافِ ابْنِ قُضَاعَةَ.

[۱] رهاط: من أَرض يَنْبع.
[۲] دومة الجندل (بِضَم أُوله وفتحه، وَقد أنكر ابْن دُرَيْد الْفَتْح وعده من أغلاط الْمُحدثين): من أَعمال الْمَدينَة، سميت بدوم بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). مُعْجم الْبلدَانِ) لَا الشنوف: جمع شنف، وَهُوَ القرط الَّذي يَجْعَل فِي الْأَذن.

ج 1 (ص: ۷۹)

#### (يَغُوثُ وَعَبَدَتُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَنْعُمُ مِنْ طِيِّئ، وَأَهْلُ جُرَشَ [١] مِنْ . [٢] مَنْ مَذْحِجَ اتَّخَذُوا يَغُوثَ بِجُرَشَ [٢]

: (رَأْيُ ابْنِ هِشَامٍ فِي أَنْعُمَ، وَفِي نَسَبِ طيِّئ)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: أَنْعُمَ، وطيِّئ ابْنُ أُدَدَ بْنِ مَالِكِ، وَمَالِكُ: وَمَالِكُ: مَالِكُ مَالِكُ، وَيُقَالُ: طيِّئ ابْن أُدَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ مَذْحِجُ بْنُ أُدَدَ، وَيُقَالُ: طيِّئ ابْن أُدَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بَنْ سَبَا.

### (يَعُوقُ وَعَبَدَتُهُ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَيْوَانُ [٣] بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ، ٱتَّخَذُوا . [٤] يَعُوقَ بِأَرْضِ هَمْدَانَ مِنْ أَرْضِ الْيَمَن [٤] .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالُ [٥] مَالِكُ بْنُ نَمَطٍ الْهَمْدَانِيُّ [٦]:

[١] الْمَعْرُوف أَن جرش فِي حمير، وَأَن مذْحج من كهلان

بن سبا. وَذكر الدارقطنيّ أن جرش وحرش (بِالْحَاءُ الْمُهْملَة) أَخَوان، وأنهما ابْنا عليم بن جناب الْكَلْبِيّ، فهما قبيلان من كلب. (رَاجع الرَّوْض الْأنف ص ٦٣، وَشرح السِّيرَة ص ٢٩). وَعبارَة ابْن الْكَلْبِيّ فِي الْأَصْنَام: «واتخذت مذْحج وَأهل جرش» فَلم يَجْعَل هُوَ الآخر جرش من مذْحج.

رِبِالضَّمِّ ثمَّ الْفَتْحِ وشين مُعْجِمَة): من مخاليف الْبِمن من جِهَة مَكَّة. (رَاجِع مُعْجِم الْبِلدَانِ). مخاليف الْبِمن من جِهَة مَكَّة. (رَاجِع مُعْجِم الْبِلدَانِ) وخيوان أَيْضا: قَرْيَة لَهُم من صنعاء على لَيْلَتَيْنِ مِمَّا [٣] وخيوان أَيْضا: قَرْيَة لَهُم من صنعاء على لَيْلَتَيْنِ مِمَّا [٣]

[٤] قَالَ ابْنِ الْكَلْبِيِّ فِي كِتَابِهِ الْأَصْنَامِ: «وَلَمَ أَسْمِعٍ هَمَدَانَ وَلَا غَيرِهَا مِنَ الْعَرَبِ سَمَتَ بِهِ، وَلَمَ أَسْمِع لَهَا وَلَا لَغَيْرِهَا فِيهِ شَعرًا، وأَظن ذَلِكَ لأَنهم قربوا من صنعاء، وَاخْتلفُوا بحمير، فدانوا مَعَهم باليهودية، أَيَّام تهود ذِي نواس، فتهودوا مَعَه. وَيرد عَلَيْهِ مَا أُوردهُ هُنَا ابْنِ هِشَامِ لَوَاس، فتهودوا مَعَه. وَيرد عَلَيْهِ مَا أُوردهُ هُنَا ابْنِ هِشَامِ لَمَالِكُ بن نمط الهمدانيّ فِي يعوق من الشَّعْر، فَلَعَلَّ ابْنِ الْكَلْبِيِّ لَم يَقَع عَلَيْهِ، أَو لَعَلَّه يُرِيد أَن يعوق كَانَ أقلِ الْكَلْبِيِّ لَم يَقَع عَلَيْهِ، أَو لَعَلَّه يُرِيد أَن يعوق كَانَ أقلِ خطرا وأركد ذكرا».

[٥] مَكَان هَذِه الْعبارَة وَالْبَيْت وَمَا يتَعَلَّق بِهِ، فِيمَا سَيَأْتِي بعد: « ... بن الْخِيَار» ـ وَقيل: «وَيُقَال هَمدَان ... إِلَخ» ـ وَقد رَأْينَا تَقْدِيمهَا عَن موضعهَا ليتصل سِيَاق الحَدِيث عَن هَمدَان من غير فصل، وَقد يكون هَذَا مَكَانهَا الأول.

[٦] هُوَ أَبُو ثَوْر: ويلقب ذَا المعشار، وَهُوَ من بنى خارف، وَقَل إِنَّه من يام بن أصى، وَكِلَاهُمَا من هَمدَان. (رَاجع الرَّوْض الْأنف).

جـ 1 (ص: ۸۰)

يَرِيشُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَيَبْرِي ... وَلَا يَبْرِي يَعُوقُ وَلَا يَرِيشُ يَرِيشُ يَرِيشُ يَرِيشُ يَرِيشُ لَهُ. [١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

#### (هَمْدَانُ وَنَسَبُهُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اسْمُ هَمْدَانَ: أَوْسَلَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ رَبِيعَةَ بْنِ أَوْسَلَةَ بْنِ الْخِيَارِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأٍ، وَيُقَالُ: أُوْسَلَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَوْسَلَةَ ابْنِ الْخِيَارِ. وَيُقَالُ: هَمْدَانُ بْنُ أَوْسَلَةَ بْنِ رَبِيعَةَ [٢] بْنِ مَالِكِ بْنِ وَيُقَالُ: هَمْدَانُ بْنُ أَوْسَلَةَ بْنِ رَبِيعَةَ [٢] بْنِ مَالِكِ بْنِ وَيُقَالُ: هَلْانَ بْنِ سَبَأٍ [٣]. الْخِيَارِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأٍ [٣].

#### (نَسْرٌ وَعَبَدَتُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذُو الْكُلَاعِ [٤] مِنْ حِمْيَرَ، اتَّخَذُوا . [٥] نَسْرًا بِأَرْضِ حِمْيَرَ [٥]

### (عُمْيَانِسُ وَعَبَدَتُهُ) :

وَكَانَ لِخَوْلَانَ صَنَمُ يُقَالُ لَهُ عُمْيَانِسُ [٦] بِأَرْضِ خَوْلَانَ، يَقْسِمُونَ لَهُ مِنْ أنعامهم وحروثهم قسم بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ بِزَعَمِهِمْ، فَمَا دَخَلَ فِي حَقِّ عُمْيَانِسَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي سَمَّوْهُ لَهُ تَرَكُوهُ لَهُ، وَمَا دَخَلَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَوْلانَ، مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا يَذْكُرُونَ يَقَالُ لَهُمْ الْأَدِيمُ، وَفِيهِمْ أَنْزَلَ الله تعالى فِيمَا يَذْكُرُونَ يَقَالُوا يَقَالُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً، فَقالُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وَهذا لِشُرَكائِنا، فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِيباً، فَما كانَ لِشُركائِهِمْ فَلا يَصِيباً مَصَلَ ٦٠ ١٣٦٤

<sup>[</sup>۱] يريش ويبري: من رَشَّتْ السهْم وبريته، ثمَّ استعير [۱] في النَّفْع والضر.

<sup>[</sup>٢] فِي أَ: «ربيعَة بن الْخِيَار بن مَالك ... إِلَخ» .

[٣] والّذي فِي الإشْتِقَاق لِابْنِ دُرَيْد: أَنه أُوسلة بن الْخِيَار بن مَالك بن زيد بن كهلان. [٤] الّذي فِي الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ: أَن عَمْرو بن لحي دفع نسرا هذَا إِلَى رجل من ذِي رعين من حمير يُقَال لَهُ معديكرب. معذا الصَّنَم بِأَرْض يُقَال لَهَا: بلخع، مَوضِع من أَرض سبإ، وَلم تزل تعبده حمير وَمن والاها حَتَّى أَرض سبإ، وَلم تزل تعبده حمير وَمن والاها حَتَّى هودهم ذُو نواس. (رَاجع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ، ومعجم الْبلدانِ لياقوت ج ٤ ص ٧٨٠ طبع أوربا). هودهم أنس». وَفِي أَكْثر الْأُصُول: [٦] كَذَا فِي الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ. وَفِي أَكْثر الْأُصُول: «عَم أنس»، وقد نبه المرحوم أَحْمد زكى الشّيخ أَحْمد البدوي الشّية الله له يعثر على اسْم كَهَذا الّذي ورد فِي السّيرة باشا أَنه لم يعثر على اسْم كَهَذا الّذي ورد فِي السّيرة في كتب اللّغة. وي كتب اللّغة.

إِلَى اللَّهِ، وَما كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، ساءَ مَا يَحْكُمُونَ ٦: ١٣٦.

### (نَسَبُ خَوْلَانَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: خَوْلَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاّعَةَ، وَيُقَالُ: خَوْلَانُ ابْن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ [١] بْنِ أُدَدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ وَيُقَالُ: خَوْلَانُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَرِيبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَإً، وَيُقَالُ: خَوْلَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ بْنِ مَذْحِجَ.

### (سَعْدٌ وَعَبَدَتُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ لِبَنِي [٢] مِلْكَانَ [٣] بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ صَنَمَ، يُقَالُ لَهُ

سَعْدٌ، صَحْرَةٌ بِفَلَاةِ [٤] مِنْ أَرْضِهِمْ طَوِيلَةٌ. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مِلْكَانَ بِإِبِلِ لَهُ مُؤَبَّلَةٌ [٥] لِيَقِفَهَا عَلَيْهِ، الْتِمَاسَ بَرَكَتِهِ، فِيمَا يَزْعُمُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْإِبِلُ، وَكَانَتْ مَرْعِيَّةً لَا بَرْكَتِهِ، فِيمَا يَزْعُمُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْإِبِلُ، وَكَانَتْ مَرْعِيَّةً لَا تُرْكَبُ، وَكَانَ يُهْرَاقُ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ، نَفَرَتْ مِنْهُ، فَذَهَبَتْ فِي تُرْكَبُ، وَكَانَ يُهْرَاقُ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ، نَفَرَتْ مِنْهُ، فَذَهَبَتْ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَغَضِبَ رَبُّهَا الْمِلْكَانِيُّ، فَأَخَذَ حَجَرًا فَرَمَاهُ بِهِ، كُلِّ وَجْهٍ، وَغَضِبَ رَبُّهَا الْمِلْكَانِيُّ، فَأَخَذَ حَجَرًا فَرَمَاهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، نَقَرْتَ عَلَيَّ إِبِلِي، ثُمَّ خَرَجَ فِي طَلَبِهَا لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، نَقَرْتَ عَلَيَّ إِبِلِي، ثُمَّ خَرَجَ فِي طَلَبِها حَتَى جَمَعَهَا، فَلَمَّا اجْتَمَعَتْ لَهُ قَالَ: ... فَشَتَّتَنَا سَعْدٌ فَلَا نَحْنُ مَنْ سَعْدٍ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَا ... فَشَتَّتَنَا سَعْدٌ فَلَا نَحْنُ مَنْ سَعْدٍ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَا ... فَشَتَّتَنَا سَعْدٌ فَلَا نَحْنُ مَنْ سَعْدٍ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَا ... فَشَتَّتَنَا سَعْدٌ فَلَا نَحْنُ مَنْ

وَهَلْ سَعْدُ إِلَّا صَخْرَةٌ بِتَنُوفَةٍ [٦] ... مِنْ الْأَرْضِ لَا تَدْعُو [٧] لِغَىِّ وَلَا رُشْدٍ

### (صَنَمُ دَوْسٍ):

وَكَانَ فِي دَوْسٍ صَنَمٌ [٨] لِعَمْرِو بْنِ حُمَمَةَ الدَّوْسِيِّ.

[٤] وَكَانَت تِلْكَ الفلاِة بساحل جَدة: (رَاجِعُ مُعْجِمُ

َ الْبِلدَانِ ج ٣ ص ٩٢ طبع أوربا، والأصنام لِابْنِ الْكَلْبِيّ) . الْبِلدَانِ ج ٣ ص ٩٢ طبع أوربا، والأصنام لِابْنِ الْكَلْبِيّ

[٦] التنوفة: القفر من الأَرْض الّذي لَا ينْبت شَيْئا. [٧] كَذَا فِي الْأُصُول والأصنام، وَفِي مُعْجم الْبلدَانِ [٧] كَذَا فِي الْأُصُول والأصنام، لياقوت: «لَا يدعى» .

[٨] وَكَانَ يُقَال لهَذَا الصَّنَم: «ذُو الْكَفَّيْنِ» . وَكَانَ لبني

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «برة» .

<sup>[</sup>۲] عبارَة الْأَصْنَام: «وَكَانَ لَمَالِّكُ وملكان ابْني كنَانَة». [۲] كل ملكان فِي الْعَرَب: فَهُوَ بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون، اللَّام، غير ملكان فِي قضاعة، وملكان فِي السّكُون، فإنَّهما بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام.

منْهب بن دوس بعد دوس، وَلما أَسْلمُوا بعث النَّبِي ﷺ الطُّفَيْل بن عَمْرو الدوسيّ فحرقه (رَاجع الْأَصْنَام لِابْنِ الطُّفَيْل بن عَمْرو الدوسيّ فحرقه (رَاجع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكُلْبِيّ). ٦- سيرة ابْن هِشَام- ١ (ص: ٨٢)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَأَذْكُرُ حَدِيثَهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

#### (نَسَبُ دَوْسٍ):

دوس ابْن عُدْثَانَ [۱] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ كَعْبُ بْنِ الْأَسَدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْأَسَدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْأَسَدِ بْنِ الْغَوْثِ. وَيُقَالُ: دَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ الْغَوْثِ. اللَّهِ بْنِ الْغَوْثِ. اللَّهِ بْنِ الْغَوْثِ.

## (هُبَلُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ اتَّخَذَتْ صَنَمًا عَلَى بِئْرٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يُقَالُ لَهُ: هُبَلُ [٢] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَأَذْكُرُ حَدِيثه إِن سَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهِ.

### (إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنْهُمَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاتَّخَذُوا إِسَافًا [٣] وَنَائِلَةً، عَلَى مَوْضِعِ زَمْزَمَ [٤] يَنْحَرُونَ عِنْدَهُمَا. وَكَانَ إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ رَجُلًا وَامْرَأَةً مِنْ جُرْهُمٍ - هُوَ إِسَافُ عَلَى وَكَانَ إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ بِنْتُ [٦] دِيكٍ - فَوَقَعَ إِسَافٌ عَلَى بْنُ بَغْيٍ [٥] ، وَنَائِلَةُ بِنْتُ [٦] دِيكٍ - فَوَقَعَ إِسَافٌ عَلَى نَائِلَةٍ فِي الْكَعْبَةِ، فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ حَجَرَيْنِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ اللَّهِ بْنُ زُرَارَةَ أَنْهَا قَالَتْ:

[۱] كَذَا فِي أُوالاشتقاق لِابْنِ دُرَيْد. وَفِي سَائِر الْأُصُول:

«عدنان» ـ

[۲] وَكَانَ هُبل أعظم أصنام الْعَرَب الَّتِي فِي جَوف الْكَعْبَة وحولها، وَكَانَ من عقيق أَحْمَر على صُورَة إِنْسَان، مكسور الْيَد الْيُمْنَى، أَدْرَكته قُرَيْش كَذَلِك، فَجعلُوا لَهُ يدا من ذهب، وَكَانَ أول من نَصبه خُزَيْمَة ابْن مدركة بن الْيَأْس بن مُضر، وَكَانَ يُقَال لَهُ: هُبل خُزَيْمَة، وَكَانَت تضرب عِنْده القداح: (رَاجِع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ) . [٣] هُوَ بِفَتْح الْهمزَة وَكسرها. (رَاجع شرح الْقَامُوس مَنْ الْمَانَة وَكسرها اللَّهُ الْمَانَة وَكسرها الْمَانَة وَكسرها الْمَانَة وَكُسْرِهِ الْمَانَة وَكُسْرِهِ الْمَانَة وَكُسْرِهَا الْمَانَة وَكُسْرِهَا الْمَانَة وَكُسْرِهِ الْمَانَة وَكُسْرِهِ الْمُانِة وَكُسْرِهِ الْمُانِة وَكُسْرِهِ الْمَانِة وَكُسْرِهِ الْمُعْرَة وَكُسْرِهِ الْمُانِة وَكُسْرِهِ الْمُعْرَة وَكُسْرِهُ الْمُانِة وَكُسْرِهُ الْمُانِة وَكُسْرِهُ الْمُنْ الْمُرْرَة وَكُسْرِهُ الْمُانِة وَكُسْرِهُ الْمُنْ الْمُكَانِ الْمُنْ الْمُنْ

مَادَّة أسف) ـ

[٤] وَكَانَ أحد هذَيْن الصنمين أُولا بلصق الْكَعْبَة، وَالْآخر فِي مَوضِع زَمْزَم، فنقلت قُرَيْش الّذي كَانَ بلصق الْكَعْبَة إِلَى الآخر، فَكَانَا فِي موضعهما هذا. (رَاجع الآلوسي إِلَى الآخر، فَكَانَا فِي موضعهما هذا. وَابْن الْكَلْبِيّ).

[٥] وَقيل: هُوَ إساف بن يعلى، كَمَا قيل إِنَّه إسافَ بن عَمْرو، وَقيل: ابْن بغاة. (رَاجع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ. ومعجم الْبلدَانِ، وَشرح الْقَامُوس مادتي أسف ونال، وبلوغ الأرب ج ٢ ص ٢١٧).

[٦] وَيُقَالَ: هِيَ نائلة بنت زيد من جرهم، كَمَا قيلَ: إِنَّهَا نائلة بنت سهلَ: كَمَا يُقَالَ إِنَّهَا بنت ذِئْب أُو بنت زفيلَ. انْلَة بنت سهلَ: كَمَا يُقَالَ إِنَّهَا بنت ذِئْب أُو بنت زفيلَ. (رَاجع ابْن الْكَلْبِيِّ وبلوغ الأرب ومعجم الْبلدَانِ وَشرح الْقَامُوسِ).

ج 1 (ص: ۸۳)

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ إِسَافًا وَنَائِلَةً كَانَا رَجُلًا وَامْرَأَةً مِنْ جُرْهُم، أَحْدَثَا [١] فِي الْكَعْبَةِ، فَانَا رَجُلًا وَامْرَأَةً مِنْ جُرْهُم، أَحْدَثَا [١] فِي الْكَعْبَةِ، فَانَا رَجُلًا وَامْرَأَةً أَعْلَمُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ [٢] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ [٢] وَخَيْثُ يُنِيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ ... بِمُفْضَى السُّيُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ إِسَافٍ وَنَائِلِ إِسَافٍ وَنَائِلِ الْسَافِ وَنَائِلِ وَنَائِلِ وَنَائِلِ الْبَيْثُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا [٣] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْثُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

### (مَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْعَرَبُ مَعَ الْأَصْنَامِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَٰإِتَّخَذَ أَهْلُ كُلِّ دَارٍ فِي دَارِهِمْ صَٰنَمًا يَعْبُدُونَهُ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَفَرًا تَمَسَّحَ بِهِ حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى سَفَرِهِ، مَا يَصْنَعُ حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى سَفَرِهِ، يَرْكَبُ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهِ وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ تَمَسَّحَ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهِ وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ تَمَسَّحَ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهِ وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ تَمَسَّحَ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهِ وَإِذَا قَدْمَ مِنْ سَفَرِهِ تَمَسَّحَ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهِ وَبِيلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمّا بَعْثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا وَبَاتُ وَعِيدٍ، قَالَتْ قُرَيْشُ: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهُا وَاحِدًا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَكَانَتْ الْعَرَبُ قَدْ اتَّخَذَتْ مَعَ الْكَعْبَةِ مَعَ الْكَعْبَةِ وَكَابُ وَهُي تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ، لَهَا سَدَنَةٌ وَمَعَ الْكَعْبَةِ وَعَلِهُ بِهَا مَنْ يَعْرَفُ فَضْلَ الْكَعْبَةِ وَعَلَوف بِهَا كَمَا تُهْدِي لِلْكَعْبَةِ، وَتَطُوف بَهَا كَلَوْهُ إِلَى مَا لَيْتُ إِنَاهِمِ الْخَلِيلِ كَعْبَةً إِلَاكَعْبَةٍ أَلْكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا بَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَمَسْجِدُهُ.

## (الْعُزَّى وَسَدَنَتُهَا):

فَكَانَتْ لِقُرَيْشِ وَبَنِيَّ كِنَانَةَ الْعُزَّى [٤]

رَاجِع الْمُدِث الَّذِي هُوَ الْفُجُورِ. وَمِنْه قَوْله: «من أُحدث حَدثا أُو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله» . [۲] وَقَالَ أَبُو طَالب هَذَا الشَّعْر يحلف باساف ونائلة حِين تحالفت قُرَيْش على بنى هَاشم فِي أُمر النَّبِي ﷺ ﴿ حِين تحالفت قُرَيْش على بنى هَاشم فِي أُمر النَّبِي ﴾ . (رَاجِع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ) .

#### [٣] وَقبل ِهَذَا الْبَيْت:

أحضرت عِنْد الْبَيْت رهطي ومعشرى ... وَأَمْسَكت من أَحضرت عِنْد الْبَيْت رهطي ومعشرى أثوابه بالوصائل

(الوصائل: ثِيَاب يَمَانِية بيض، أَو مخطَّطة بخطوطّ

بيض وحمر) ـ

ج 1 (ص: ۸٤)

بِنَخْلَةٍ [۱] ، وَكَانَ سَدَنَتَهَا وَحُجَّابَهَا بَنُو شَيْبَانَ [۲] ، مِنْ سُلَيْمٍ، حُلَفَاءِ بَنِي هَاشِمٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حُلَفَاءُ (بَنِي) [٣] أَبِي طَالِبَ خَاصَّةً، وَسُلَيْمٌ: سُلَيْمُ بْنُ مَنْصُورِ ابْن عِكْرِمَةُ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ وَسُلَيْمٌ: سُلَيْمُ بْنُ مَنْصُورِ ابْن عِكْرِمَةُ بْنِ خَيلَانَ. قَيْسِ بْن عَيْلَانَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ شَاعِرٌ مِنْ الْعَرَبِ:

لَقَدْ أُنْكِحَتْ أَسْمَاءُ رَأْسَ [٤] بُقَيْرَةٍ ... مِنْ الْأُدْمِ أَهْدَاهَا

امْرُؤٌ مِنْ بَنِي غَنْمٍ [٥]

رَأًى قَدَعَا [٦] فِي عَيْنِهَا إِذْ يَسُوقُهَا ... ۚ إِلَى غَبُغُّبِ الْعُزُّى وَأَى عَيْنِهَا إِذْ يَسُوقُهَا فَوَسَّعَ [٧] فِي الْقَسْمِ

وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا نَحَرُوا هَدْيًا قَسَّمُوهُ فِي مَنْ وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا نَحَرُوا هَدْيًا قَسَّمُوهُ فِي مَنْ حَضَرَهُمْ. وَالْغَبْغَبُ:

الْمَنْحَرُ وَمِهْرَاقُ الدِّمَاءِ.

[ () ] أهديت للعزى شَاة عفراء، وَأَنا على دبِن قومِي» ـ وَلَقَد بلغ من حرص قُرَيْش على عبادتها أنه لمِا مرض أَبُو أُحيحة مَرضه الَّذي مَاتَ فِيهِ دخل عَلَيْهِ أَبُو لَهِب يعودهُ، فَوَجَدَهُ يبكى، فَقَالَ: مَا يبكيك يَا أَبَا أُحِيحة! أمن الْمَوْت تبكى، وَلَا بُد مِنْهُ؟ قَالَ: لَا وَالله، وَلَكِن أَخَاف أَن لَا تعبد الْعُزَّى بعدِي، قَالَ أَبُو لَهب: وَالله مَا عبدِت حياتك لِأَجلِك، وَلَا تثِرُّك عبادتها بعْدك لموتكِ، فَقَالَ أُبُو أُحيحة: الْآن علمت أن لي للَّه خَليفَة. وَأَعْجَبِهُ من أَبِي لَهِبِ شدَّة نَصبِه فِي عبَّادتها: (رَاجع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ، ومعجم الْبلدَان لياقوت) ـ [۱] هِىَ نَخْلَة الشَّامَيَّة، وَكَانَّت الْعُزَّى بواد مِنْهَا، يُقَال لَهُ الحراض، بإزَاءِ الغمير عَن يَمِين المصعد إِلَى الْعرَاقِ من مَكَّة، وَذَلِكَ فَوق ذَات عرق إِلَى الْبُسْتَانُ بِتِسْعَة أَمْيَال، وَقد حمت قُرَيْش للعزى شعبًا من وَادى الْحراض، يُقَال لَهُ: سقام. يضاهون بِهِ حرم الْكَعْبَة. (رَاجْع الْأَصْنَام لِابْن الْكَلْبِيّ، ومعجم الْبلدَانِ لياقوت) ـ [۲] وشيبان: ابْن جَابِر بنَ مرّة بن عبس بن رِفَاعَة بن الْحَارِث بن عتبَة بن سليم بن مَنْصُور. وَكَانَ آخر من سدُّنها من بنى شَيبَان دبية بن حرمي السّلمِيّ، وَله يَقُولَ أَبُو خَرَاشَ الْهُذلِيِّ- وَكَانَ قد قدم عَلَيْهِ قَحذاه نَعْلَيْن - أبياتا، مِنْهَا: حذاني بعد مَا خدمت نعالي ... دبية، إنَّه نعم الْخَلِيل (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ ج ٣ ص ٦٦٥ طبع أوربا، والأِصنام لِابْنِ الْكَلْبِيّ) . [٣] زيَّادَة عَن أ. [٤] فِي الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ: «لحي» . واللّحى: عظم الحَنك، وَهُوَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ الْأَسْنَانِ.

[٥] هُوَ غنم بن فراس بن كنَانَة. [٦] كَذَا فِي الْأُصُول، والقدع: السدر فِي الْعين، وَفِي الْفَائِق للزمخشري: القدع: انسلاق العين من كَثْرَة الْبكاء. وَفِي الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ: «قذعا» بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة. والقذع: الْبيَاض. الْمُعْجَمَة. والقذع: الْبيَاض. [٧] كَذَا فِي الْأُصُول. وَفِي الْأَصْنَام: «فَوضع». وَفِي الْأَصْنَام: «فَوضع». وَفِي الْفَائِق للزمخشري: «فَنصف» للإيد أن يشبه هذا الْفَائِق للزمخشري: «فَنصف» ليريد أن يشبه هَذَا الممدوح بِرَأْس بقرة قد قاربت أن يذهب بصرها، فَلَا تصلح إلَّا للذبح والتقسيم. والتقسيم. [٥٠]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ لِأَبِي خِرَاشٍ: الْهُذَلِيِّ [١] . وَاسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ مُرَّةَ، فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

#### (مَعْنَى السَّدَنَةِ):

وَالسَّدَنَةُ: الَّذِينَ يَقُومُونَ بِأَمْرِ الْكَعْبَةِ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: الْعَجَّاجِ:

فَلَا وَرَبِّ الْآمِنَاتِ الْقُطَّنِ [٢] ... بِمَحْبَسِ الْهَدْى وَبَيْتِ الْمَسْدَن الْمَسْدَن

وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ [٣] فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ، وَسَأَذْكُرُ حَدِيثَهَا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ.

#### (اللَّاتُ وَسَدَنَتُهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ اللَّاتُ [٤] لِثَقِيفِ بِالطَّائِفِ، وَكَانَ سَدَنَتَهَا وَحُجَّابَهَا بَنُو مُعَتِّبٍ [٥] مِنْ ثَقِيفٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَأَذْكُرُ حَدِيثَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَأَذْكُرُ حَدِيثَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ.

#### (مَنَاةُ وَسَدَنَتُهَا وَهَدْمُهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ مَنَاةُ [٦] لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَتْرِبَ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ مِنْ . [٧] نَاحِيَةِ الْمُشَلَّلِ بِقُدَيْدٍ [٧]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالَ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ أَحَدُّ بَنِي أَسْدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْن مُدْرِكَةَ: خُزَيْمَةَ بْن مُدْرِكَةَ:

وَقَدْ آلَتْ قَبَائِلُ لَا تُوَلَّى ... مَنَاةَ ظُهُورَهَا مُّتَحَرَّفِينَا وَقَدْ آلَتْ قَصِيدَةٍ لَهُ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ:

[۱] قَالَ أَبُو خَرَاش هَذَا الشَّعْر يهجو بِهِ رجلا تزوج امْرَأَة جميلَة يُقَال لَهَا أَسمَاء.

[٢] يُرِيد حمام مَكَّة، لِأَنَّهُ آمِنْ فِي حَرَّمه والْأَرجُوزة فِي

ديوانه، طّبِع ليبسج (١٦٠**- ١**٦٥**) ّـ** 

[٣] هَذَا على أنه من مشطور الرجزـ

[٤] وَهِي أحدث من مَنَاة، وَكَانَت صَخْرَة مربعة.

[٥] فِي الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ: «وَكَانَ سدنتها من ثَقِيف

بَنو عتاب بن مالك».

[٦] وَكَانَت مَنَاة أقدمها كلهَا، وَلم يكن أحد أُشد إعظاما لهَا من الْأَوْس والخزرج.

(رَاجع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ).

[٧] قديد: مَوضِع قرب مَكُّةً. والمشلل: ٰجَبلَ يَهْبطُ مِنْهُ

إِلَى قديد من نَاحيَة الْبَحْر. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). جـ 1 (ص: ٨٦)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهَا أَبَا سُفْيَانَ بُنُ أَبِي طَالِبٍ [١] . بْنَ حَرْبٍ فَهَدَمَهَا. وَيُقَالُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [١]

(ذُو الْخَلَصَةِ وَسَدَنَتُهُ وَهَدْمُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ [٢] لِدَوْسٍ وَخَتْعَمَ وَبَجِيلَةَ، وَمَنْ كَانَ بِبِلَادِهِمْ مِنْ الْعَرَبِ بِتَبَالَةَ [٣] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالَ: ذُو الْخُلُصَةِ. قَالَ: رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالَ: ذُو الْخُلُصَةِ. قَالَ: رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ: لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الْخُلُصِ الْمَوْتُورَا ... مِثْلِي وَكَانَ شَيْخُكَ لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الْخُلُصِ الْمَوْتُورَا ... مِثْلِي وَكَانَ شَيْخُكَ الْمُقْبُورَا لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الْخُلُصِ الْمَوْتُورَا ... مِثْلِي وَكَانَ شَيْخُكَ الْمُقْبُورَا لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الْخُلُصِ الْمَوْتُورَا ... مِثْلِي وَكَانَ شَيْخُكَ الْمُؤْبُورَا لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الْخُلُصِ الْمَوْتُورَا ... مِثْلِي وَكَانَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْبُورَا لَيْمُ عَنْ قَتْلٍ الْعُدَاةِ زُورَا

قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ قُتِلَ، فَأَرَادَ الطَّلَبَ بِثَأْرِهِ، فَأَتَى ذَا الْخَلَصَةِ، فَاسْتَقْسَمَ عِنْدَهُ بِالْأَزْلَامِ، فَخَرَجَ السَّهْمُ بِنَهْيِهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُنْحِلُهَا امْرَأَ الْقَيْسِ بْنِ حُجْرٍ الْكِنْدِيِّ [٤] . فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْقَيْسِ بْنِ حُجْرٍ الْكِنْدِيِّ [٤] . فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَدَامُهُ . وَمِيْ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ فَهَدَمَهُ .

<sup>[</sup>۱] وعَلى هَذَا الرأى ابْن الْكَلْبِيّ فِي كِتَابِه الْأَصْنَام، وَيُقَالَ إِن عليا لما هدمها أَخذ مَا كَانَ لَهَا، فَأَقبلَ بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ الْمَانِ فِيمَا أُخذ سيفان كَانَ الْحَارِث بن أَبى شمر الغساني ملك غَسَّان أهداهما لَهَا، أحدهمَا يُسمى «مخذما» ، وَالْآخر «رسوبا» ، وهما سَيْفا الْحَارِث اللَّذَان ذكرهمَا عَلْقَمَة فِي شعره:

اللَّذَان ذكرهمَا عَلْقَمَة فِي شعره:
فَقَالَ:

مَظَاهِر سربالی حَدِید عَلَیْهِمَا ... عقیلا سیوف: مخذم ورسوب

فوهبهما النَّبِي ﷺ لعلى. كَمَا يُقَالَ إِن علياً وجد هذَيْن السيفين فِي الْفلس، صنم للْعَرَب. وَإِلَى هَذَا الرأى الْأَخير ذهب ابْن إِسْحَاق عِنْد الْكَلَام على فلس. (رَاجع الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ وبلوغ الأرب ج ٢ ص ٢١٨).

<sup>[</sup>٢] وَكَانَ ذُو الخلصَة مروَّة بَيْضَاء منقوشَة عَلَيْهَا كَهَيئَةِ التَّاج، وَكَانَ سدنتها بَنو أُمَامَة، من باهلة ابْن أعصر

[٣] تبالَة: قرب مَكَّة على مسيرة سبع لَيَال مِنْهَا، وَذُو الْخَصْلَة الْيَوْم عتبَة بَابِ مَسْجِد تبَالَة (رَاجِع مُعْجِم الْبلدَانِ، والأصنام، وخزانة الْأَدَب للبغدادى ج ١ ص ٩٢٣). الْبلدَانِ، والأصنام، وخزانة الْأَدَب للبغدادى ج ١ ص ٢٢٣). [٤] وَمن ينْحل هَذَا الرجز امْرأ الْقَيْس يَقُول إِنَّه هُوَ الذي استقسم بِالأزلام عِنْد ذِي الخلصة لما وترته بَنو أَسد بقتل أَبِيه، وَأَنه استقسم بِثَلاثَة أزلام وَهِي الزاجر، أسد بقتل أَبِيه، وَأَنه استقسم بِثَلاثَة أزلام وَهِي الزاجر، والآمر، والمربض، فَخرج لَهُ الزاجر، فسب الصَّنم ورماه والآمر، والمربض، فَخرج لَهُ الزاجر، فسب الصَّنم ورماه بِالْحِجَارَةِ، وَقَالَ لَهُ: اعضض بظر أمك. وَأَنه لم يستقسم أحد عِنْد ذِي الخلصة بعده حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام. (رَاجِع أَحَد عِنْد ذِي الخلصة بعده حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام. (رَاجع مُلَّى فَلْ الْنُف).

#### (فِلْسٌ وَسَدَنَتُهُ وَهَدْمُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ فِلْسُ [١] لِطَيِّيْ وَمَنْ يَلِيهَا بِجَبَلَىْ طِيِّى، يَعْنِي سَلْمَى وَأَجَأَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَحَدَّثَنِيَ بَعْضُّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَوَجَدَ فِيهَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَهَدَمَهَا، فَوَجَدَ فِيهَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَهَدَمَهَا، فَوَجَدَ فِيهَا يَعْثَ إِلَيْهَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَهَدَمَهَا، فَوَجَدَ فِيهَا يَعْثُلُ لِأَحْدِهِمَا:

الرَّسُوبُ، وَلِلْآخِرِ: الْمِخْذَمُ. فَأَتَى بِهِمَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عنه. فَوَهَبَهُمَا لَهُ، فَهُمَا سَيْفَا علي رضي الله عنه.

### (رِئَامٌ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَدْ ذَكَرْتُ حَدِيثَهُ فِيهَا مَضَى

#### (رُضَاءٌ وَسَدَنَتُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ رُضَاءٌ [٤] بَيْتًا لِبَنِي رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَلَهَا يَقُولُ المُسْتَوْغِرُ [٥] بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدٍ حِينَ هَدَمَهَا فِي الْإِسْلَامِ:

وَلَقَدْ شَدَدْتُ عَلَى رُضَاءٍ شَدَّةً ... فَتَرَكْتُهَا ۖ قَفْرًا بِقَاعِ

#### [٦]

[۱] كَذَا فِي الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ، وَكَانَ أَنفًا أَحْمَر فِي وسط جبلهم الّذي يُقَالِ لَهُ أَجاً، كَأَنَّهُ تِمْثَال إِنْسَان، وَكَانُوا يعبدونه ويهدون إِلَيْهِ، وَلَا يَأْتِيهِ خَائِف إِلَّا أَمن عِنْدِه، وَكَانَت سدنته بَنو بولان.

وبولان هُوَ الَّذي بَدَأُ بِعِبَادَتِهِ. وَفِي الأَصْلِ: قلسُ وبولان هُوَ الَّذي بَدَأُ بِعِبَادَتِهِ. وَفُو تَصْحِيف.

إِلَيْهِ الْأُصُولِ، وَهُوَ يتَّفق وَمَا ذهب إِلَيْهِ الْأُصُولِ، وَهُوَ يتَّفق وَمَا ذهب إِلَيْهِ الْبَغْدَادِيّ. وَفِي صفة جَزِيرَة الْعَرَب للهمدانى «ريام» بالْمُثَنَّاةِ.

[٣] رَاجع الْكَلَامِ عَلَيْهِ (ص ٢٨ من هَذَا الْجُزْء). [٤] وَيذكر بعض الروَاة أنه «رضى» بِالْقصرِ، وَأُوردهُ الْبَغْدَادِيِّ ممدودا، وَورد ممدودا فِي بَيت المستوغر الْبَغْدَادِيِّ ممدودا، وَورد بمدودا فِي اللهَذْكُور بعد.

[٥] واسْمه كَعْب، وَقيل عَمْرو، وسمى مستوغرا لقَوْله: ينش المَاء فِي الربلات مِنْهُ ... نشيش الرضف فِي اللَّبن الوغير

(رَاجِعِ الْأَصْنَامِ لِابْنِ الْكَلْبِيّ، وَالرَّوْضِ الْأَنْف، وَكتابِ المعمرين لأبى حَاتِمِ السجسْتانِي، ومعجم الْبلدَانِ) ـ المعمرين لأبى من الأَرْض. وَرِوَايَة هَذَا الشَّطْرِ فِي [٦]

الْأَصْنَام: فتركتها تَلا تنَازع أسحما جـ 1 (ص: ۸۸)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ: فَتَرَكْتهَا قَفْرًا بِقَاعِ أَسْحَمَا عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَعْدٍ.

#### (المُسْتَوْغِرُ وَعُمْرُهُ):

وَيُقَالُ: إِنَّ الْمُسْتَوْغِرَ عُمِّرَ ثَلَاثَ مَائَةٍ سَنَةٍ وَثَلَّاثِينَ سَنَةً، وَكَانَ أَطُولَ مُضَرَ [١] كُلِّهَا عُمْرًا، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنْ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا ... وَعَمَرْتُ مِنْ عَدَدِ السنين مئينا مائة حَدَثْهَا بَعْدَهَا مِائَتَانِ لِي ... وَازْدَدْتُ مِنْ عَدَدِ مائة حَدَثْهَا بَعْدَهَا مِائَتَانِ لِي ... وَازْدَدْتُ مِنْ عَدَدِ مائة حَدَثْهَا بَعْدَهَا مِائَتَانِ لِي ... وَازْدَدْتُ مِنْ عَدَدِ الشُّهُورِ سِنِينَا الشُّهُورِ سِنِينَا هُلْ مَا بَقِيَ إِلَّا كَمَا قَدْ فَاتَنَا ... يَوْمٌ يَمُرُّ وَلَيْلَةٌ تَحْدُونَا وَبَعْضُ النَّاسِ يَرْوِي هَذِهِ الْأَبْيَاتَ لِزُهَيْرِ بْنِ جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِّ الْكَلْبِيِ

### (ذُو الْكَعَبَاتِ وَسَدَنَتُهُ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ ذُو الْكَعَبَاتِ لِبَكْرِ وَتَغْلِبَ ابْنَيْ وَائِلٍ وَإِيَادٍ بِسَنْدَادٍ [٣] وَلَهُ يَقُولُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ وَائِلٍ وَإِيَادٍ بِسَنْدَادٍ [٣] وَلَهُ يَقُولُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ تَعْلَبَةَ:

بَيْنَ الْخَوَرْنَقِ [٤] وَالسَّدِيرِ وَبَارِقٍ ... وَالْبَيْتِ ذِي الْخَوَرْنَقِ [٤] مِنْ سَنْدَادِ

[۱] ذكر بَعضهم أَن المستوغر حضر سوق عكاظ، وَمَعَهُ ابْن ابْنه وَقد هرم وَالْجد يَقُودهُ. فَقَالَ لَهُ رجل: ارْفُقْ

بِهَذَا الشَّيْخ فقد طَال مَا رفق بك، فَقَالَ: وَمن ترَاهُ؟ قَالَ: هُوَ أَبوك ِأُو جدك، فَقَالَ:

مَا هُوَ إِلَّا ابْنِ ابْنِي، ۖ فَقَالَ: مَا رَأَيْت كَالْيَوْمِ، وَلَا المستوغر، وَذكر هَذِه المستوغر، وَذكر هَذِه المبيات، وَقد سَاق عَنهُ السجسْتانِي فِي المعمرين حَدِيثا طَوبلا.

[۲] هُوَ من المعمرين أَيْضا: كالمستوغر بن ربيعَة، وَيُقَالَ إِنَّه عَاشَ ٤٢٠ سنة، وأوقع مِائَتي وقْعَة، وَمن شعره لِبَنيه:

أبنى إِن أهلكِ فَإِنِّي ... قد بنيت لكم بنيه وتركتكم أَبنَاء سَادَات ... زنادهم وريه من كل مَا نَالَ الْفَتى ... قد نلته إِلَّا التَّحِيَّة

(َرَاجع كتاب المُعمريِن) .

[٣] سنداد (بِكَسْر السِّين وَفتحهَا): منَازِل لاياد أَسْفَل سُواد الْكُوفَة، وَرَاء نَجْرَان الْكُوفَة. (عَن مُعْجم الْبلدَانِ). [٤] الخورنق: قصر بناه النُّعْمَان الْأَكْبَر ملك الْحيرة لسابور ليَكُون وَلَده فِيهِ عِنْده، وبناه بنيانا عجيبا لم تَرَ الْعَرَب مثله، بناه لَهُ سنمار، وَله مَعَه حَدِيث مَشْهُور، وَمعنى السدير (بِالْفَارِسِيَّةِ): بَيت الْملك وَمعنى السدير (بِالْفَارِسِيَّةِ): بَيت الْملك وَمعنى التربيع، وكل بِنَاء يبْنى مربعًا، فَهُوَ كعبة. [٥] الكعبات: يُرِيد التربيع، وكل بِنَاء يبْنى مربعًا، فَهُوَ

جـ 1 (ص: ۸۹)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ لِلْأَسْوَدِ بْنِ يَعْفُرَ النَّهْشَلِيِّ. نَهْشَلُ بْنُ دَارِمِ بْنِ مَالِكِ ابْن حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَأَنْشَدَنِيهِ أَبُو مُحْرِزِ خَلَفُ الْأَحْمَرُ: الْأَحْمَرُ: الْأَحْمَرُ: الْأَحْمَرُ: الْأَحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّامُ اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّاحْمَرُ: اللَّلْحَمَرُ: اللَّلْحَمَرُ اللَّلْحَمْرُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُلْلَقُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُلْسَلَقِيْنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

أَهْلُ الْخَوَرْنَقِ وَالسَّدِيرِ وَبَارِقٍ ... وَالْبَيْتِ ذِي الشُّرُفَاتِ

## أَمْرُ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي

(رَأْيُ ابْن إِسْحَاقَ فِيهَا):

قَالُوا: قَدْ وَصَلَتْ، فَكَانَ مَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِلذُّكُورِ مِنْهُمْ دُونَ إِنَاتِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ مِنْهَا شَيْءٌ فَيَشْتَرِكُوا فِي أَكْلِهِ، دُونَ إِنَاتِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ مِنْهَا شَيْءٌ فَيَشْتَرِكُوا فِي أَكْلِهِ، دُونَ إِنَاتُهُمْ، وَإِنَاتُهُمْ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيَرْوِي: فَكَانَ مَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِذُكُورِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيَرْوِي: فَكَانَ مَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذُلِكَ لِذُكُورِ

(رأى ابْن هِشَام فِيهَا):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا (كُلُّهُ) [٢] عِنْدَ الْعَرَبِ عَٰلَى غَيْرِ هَذَا إِلَّا الْحَامِي، فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ.

فَالْبَحِيرَةُ عِنْدَهُمْ: النَّاقَةُ تُشَقُّ أُذُنُهَا فَلَا يُرْكَبُ ظَهْرُهَا، وَلَا يَشْرَبُ لَبَنَهَا إِلَّا ضَيْفٌ. أَوْ يُتَصَدَّقُ وَلَا يَشْرَبُ لَبَنَهَا إِلَّا ضَيْفٌ. أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهِ،

راً أَتَأُمت: جَاءَت بِاثْنَيْنِ فِي بطن وَاحِد. [۲] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ۹۰)

وَتُهْمَلُ لِآلِهَتِهِمْ. وَالسَّائِبَةُ: الَّتِي يَنْذِرُ الرَّجُلُ أَنْ يسيبها إِن بَرِيء مِنْ مَرَضِهِ، أَوْ إِنْ أَصَابَ أَمْرًا يَطْلُبُهُ. فَإِذَا كَانَ أَسَابَ نَاقَةً مِنْ إِبِلِهِ أَوْ جَمَلًا لِبَعْضِ آلِهَتهمْ، فَسَابَتْ فَرَعَتْ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا. وَالْوَصِيلَةُ: الَّتِي تَلِدُ أُمُّهَا اثْنَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنِ، فَيَجْعَلُ صَاحِبُهَا لِآلِهَتِهِ الْإِنَاثَ (مِنْهَا) [١] كُلِّ بَطْنِ، فَيَجْعَلُ صَاحِبُهَا لِآلِهَتِهِ الْإِنَاثَ (مِنْهَا) [١] وَلِنَفْسِهِ الذُّكُورُ مِنْهَا، فَتَلِدُهَا أُمُّهَا وَمَعَهَا ذَكَرٌ فِي بَطْنٍ، وَلِنَفْسِهِ الذُّكُورُ مِنْهَا، فَتَلِدُهَا أُمُّهَا وَمَعَهَا ذَكَرٌ فِي بَطْنٍ، فَيَقُولُونَ: وَصَلَتْ أَخَاهَا. فَيُسَيَّبُ أَخُوهَا مَعَهَا فَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ [٢]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي بِهِ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ٱلنَّحْوِيُّ وَغَيْرُهُ، رَوَى بَعْضٌ مَا لَمْ يَرْوِ بَعْضٌ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَعَثَ الله تعالى رَسُولُهُ مُحَمَّدًا وَلا الْبَةِ وَلا وَلِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ، وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥: ١٠٣ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا، وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُواجِنا، وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٦: ١٣٩. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: فَلُ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا، قُلْ آلَهُ أَذِلَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ١٠: ٥٩. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنِ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ وَلَى وَمَنِ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ

آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ ٦: ١٤٣ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٦: ١٤٤.

(الْبَحِيرَةُ وَالسَّائِبَةُ وَالْوَصِيلَةُ وَالْحَامِي لُغَةً) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ الشَّاعِرُ:

[١] زِيَادَة عَن أ.

ج 1 (ص: ٩١)

حَوْلُ الْوَصَائِلِ [١] فِي شُرَيْفٍ [٢] حِقَّةٌ ... وَالْحَامِيَاتُ جَوْلُ الْوَصَائِلِ [١] فِي شُرَيْفٍ [٢] خِقُهُ وَالسُّيَّبُ

وَقَالَ تَمِيمُ بْنُ أَبِي (بْنِ) [٣] مُقْبِلٍ أَحَدِ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً:

فِيهِ مِنْ الْأَخْرَجِ [٤] الْمِرْبَاعِ [٥] قَرْقَرَةٌ [٦] ... هَدْرَ الدِّيَافِي [٧] وَسْطَ الْهَجْمَةِ الْبُحُرِ

[٨] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَجَمْعُ بَحِيرَةٍ: بَحَائِرُ وَبُحُرٌ. وَجَمْعُ سَائِبَةٍ وَصَائِلُ وَوُصَلٌ. وَجَمْعُ سَائِبَةٍ (الْأَكْثَرُ): سَوَائِبُ وَسُيَّبُ. وَجَمْعُ حَامٍ (الْأَكْثَرُ): حُوَّمٌ.

### عُدْنَا إِلَى سِيَاقَةِ النَّسَبِ

#### (نَسَبُ خُزَاعَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخُزَاعَةُ تَقُولُ: نَحْنُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، مِنْ الْيَمَنِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَتَقُولُ خُزَاعَةُ: نَحْنُ بَنُو عَمْرُو بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ الْغَوْثِ، وَخِنْدِفُ أُمُّهَا [٩] بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنِ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ، وَخِنْدِفُ أُمُّهَا [٩] بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنِ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ، وَخِنْدِفُ أُمُّهَا [٩] بْنِ ثَعْلَبَةً وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَيُقَالُ وَيُقَالُ خُزَاعَةً عُمْ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَيُقَالُ خُزَاعَةً:

بَنُو حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ خُزَاعَةَ لِأَنَّهُمْ تَخُرَّعُوا [١٠] مِنْ وَلَدِ عَمْرِو

قَالَ أَبُو زِيَادَ: وَأَرْضَ بنى نميرَ: الشريف، دارها كلهَا بالشريف إِلَّا بَطنا وَاحِدًا بِالْيَمَامَةِ. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ)

[٣] زِيَادَة عَن أُومعجم الْبلدَانِ، والإصابة. [٤] الأخرج: الظليم الّذي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد، يُرِيد حمَار [٤] الأخرج: الظليم الّذي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد، يُرِيد حمَار

[٥] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والمرباع: الْفَحْلِ الَّذِي يبكر بالإلقاح، وَيُقَالَ للناقة أَيْضا: مرباع إِذا بكرت بالنتاج، وقيل: المرباع: الَّذِي رعى فِي الرِّبيع، ويروى: «المرياع» بِالْيَاءِ المنقوطة بِاثْنَتَيْنِ من أَسْفَل، على أَنه

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «الفصائل» . [۲] الشريف (مُصَغرًا) : مَاء لبني نمير، وَيُقَال إِنَّه سرة بِنَجْد، وَهُوَ أُمر نجد موضعاً. قَالَ أَبُو زِيَاد: وَأَرْض بنى نمير: الشريف، دارها كلهَا

مفعال من رَاع يريع: أَي رَجَعَ. [٦] القرقرة: هدير الْفَحْل.

[٧] دياف: (بِكَسْر أُوله) بلد بِالشَّامُ. وَقيلُ مَن قرى

الجزيرة.

[٨] الهجمة: الْقطعَة من الْإبِل. وَالْبَحْر: جمع بحيرة، وَهِي المشقوقة الآذان، وَجعلهَا بحرا لِأَنَّهَا تأمن من الغارات، يصفها بالمنعة والحماية كَمَا تأمن الْبحيرَة من أن تذبح أو تنحر.

[٩] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «أمنا» .

[١٠] تخزع: تَأخّر وَانْقطع.

جـ 1 (ص: ۹۲)

ابْن عَامِرٍ، حِينَ أَقْبَلُوا مِنْ الْيَمَنِ يُرِيدُونَ الشَّامَ، فَنَزَلُوا بِمَا لَبْن عَامِرٍ، خِينَ أَقْبَلُوا مِنْ الظَّهْرَان فَأَقَامُوا بِهَا.

قَالَ عَوْنُ [١] بْنُ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَحَدُ بَنِي عَمْرُو َبْنِ سَوَادِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ الْخَزْرَجِ فِي الْاسْلَامِ:

فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنَ مُرِّ تَخَزَّعَتْ ... خُزَاعَةُ مِنَّا فِي خُيُولٍ [٢] كَرَاكِر [٣]

حَمَتْ كُلَّ وَادٍ مِنْ تِهَامَةَ وَاحْتَمَّتْ ... بِصُمِّ الْقَنَا وَالْمُرْهِفَاتِ الْبَوَاتِر

وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُــَ

وَقَالَ أَبُو الْمُطَهَّرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَحَدُ بَنِي كَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْخَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَوْسِ. الْأَوْسِ.

فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنَ مَكَّةَ أَحْمَدَتْ ... خُزَاعَةُ دَارَ الْآكِلِ فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنَ مَكَّةً أَحْمَدَتْ ... فُزَاعَةُ دَارَ الْآكِلِ

فَحَلَّتْ أَكَارِيسَا [٤] وَشَتَّتْ [٥] قَنَابِلًا [٦] … عَلَى كُلِّ

حَيِّ بَيْنَ نَجْدٍ وَسَاحِلِ نَفَوْا جُرْهُمًا عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ وَاحْتَبَوْا ... بِعِزِّ خُزَاعِيٍّ شَدِيدِ الْكَوَاهِلِ شَدِيدِ الْكَوَاهِلِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَذْكُرُ نَفْيَهَا جُرْهُمًا فِي مَوْضِعِهِ.

### (أَوْلَادُ مُدْرِكَةَ وَخُزَيْمَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ مُدْرِكَةُ بْنُ إِلْيَاسَ رَّجُلَيْنِ: ۚ خُزَيْمَةَ بْنَ مِدْرِكَةَ، وَأُمُّهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ قُضَاعَةَ. بْنَ مُدْرِكَةَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ: كِنَانَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ، فَوَلَدَ خُزَيْمَةُ بْنَ خُزَيْمَةَ، وَأَسَدَةَ بْنَ [٧] خُزَيْمَةَ، وَأَسَدَةَ بْنَ [٧] خُزَيْمَةَ،

[۱] كَذَا فِي أَ، ومعجم الْبلدَانِ. وَفِي سَائِر الْأُصُولِ: «عَوْف» . وَهُوَ تَحْرِيف.

ِ مُعُوتُ . وَهُو عَرِيكَ . [۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ. وَالرَّوْضَ الْأَنْفُ،

وَشرح السِّيرَة: ﴿ حُلُولٍ ﴾ . والبحلول:

الْبِيُوتِ الْكَثِيرَةِ.

[٣] كراكر: جماعات، وَقيل هُوَ خَاص بجماعات الْخَيل. [٤] كَذَا فِي أُوشِرِح السِّيرَة. والأكاريس: الْجَمَاعَات من النَّاس. وَقد وَردت هَذِه الْكَلِمَة فِي سَائِر الْأُصُول محرفة.

أَ كَذَا فِي شرح السِّيرَة. وشتت: فرقت. وَفِي أَن سنت» ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «شنت» ، وَالظَّاهِر أَن كليهمَا مصحف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ.

[٦] القنابل: جمع قنبلة، وَهِي الْقطعَة من الْخَيلِ. [٧] لم يذكر ابْن قُتَيْبَة فِي المعارف «أسدة» ولدا لخزيمة، وَاقْتصر على إِخْوَته الثَّلَاثَة.

وَالْهُونَ بْنَ خُزَيْمَةَ، فَأُمُّ كِنَانَةَ عُوَانَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ بْنِ مُضَرَـ قَالَ الْهُمُ مُثَالِهُ مَا مَا عَيْلَانَ بْنِ مُضَرَّـ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ الْهَوْنُ بْنُ خُزَيْمَةً.

### (أَوْلَادُ كِنَانَةَ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ كِنَانَةُ بْنُ خُزِيْمَةٌ أَرْبُعَةٌ نَفْر: النَّضَرَ بْنَ كِنَانَةَ، وَمَالِكَ بْنَ كِنَانَةَ، وَعَبْدَ مَنَاةَ بْنَ كِنَانَةً، وَمِلْكَانَ بْنَ كِنَانَةَ بُنْ كُنَانَةً [١] . فَأُمُّ النَّضْرِ بَرَّةُ بِنْتُ مُرِّ بْنِ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ، وَسَائِرُ بَنِيهِ لِامْرَأَةِ أُخْرَى. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُمُّ النَّضر وَمَالك زملكان: بَرَّةُ بِنْتُ مُرً، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُمُّ النَّضر وَمَالك زملكان: بَرَّةُ بِنْتُ مُرً، وَالله وَمُالِكُ وَمُلَالًا فَا أَمُّ عَبْدِ مَنَاةً:

هَالَةُ بِنْتُ سُوَيْدِ بْنِ الْغِطْرِيفِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً وَشَنُوءَةً وَشَنُوءَةً عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْغَوْثِ، وَإِنَّمَا سُمُّوا شَنُوءَةً، لِشَنَآنِ كَانَ بَيْنَهُمْ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ، وَإِنَّمَا سُمُّوا شَنُوءَةً، لِشَنَآنِ كَانَ بَيْنَهُمْ . وَالشَّنَآنِ الْبُغْضُ .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: النَّضْرُ: قُرَيْشُ، فَمَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِهِ فَهُوَ قُرَشِيٍّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَدِهِ فَلَيْسَ بِقُرَشِيٍّ، قَالَ جَرِيرُ قُرَشِيٍّ، قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَطِيَّةَ أَحَدُ بَنِي كُلَيْبِ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بْنُ عَطِيَّةَ أَحَدُ بَنِي كُلَيْبِ بْنِ يَمْدَحُ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بُنِ يَمْدَحُ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ: مَرْوَانَ: مَرْوَانَ:

فَمَا الْأُمُّ الَّتِي وَلَدَتْ قُرَيْشًا ... بِمُقْرِفَةِ النَّجَّارِ وَلَا عَقِيمِ [٢]

وَمَا قَرْمٌ [٣] بِأَنْجَبَ مِنْ أَبِيكُمْ ... وَمَا خَالٌ بِأَكْرَمَ مِنْ تَمِيمِ

يَعْنِي بَرَّةَ بِنْتَ مُرٍّ أُخْتَ تَمِيمِ بْنِ مُرِّ، أُمُّ النَّضْرِـ وَهَذَانٍَ الْبَيْتَان فِي قَصِيدَةٍ لَهُـ وَيُقَالُ: فِهْرُ بْنُ مَالِكٍ: قُرَيْشٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِهِ فَهُوَ قُرُشِيٍّ، وَإِنَّمَا قُرَشِيٍّ، وَإِنَّمَا مُنْ التَّقَرُّشِ، وَالتَّقَرُّشُ: سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا مِنْ التَّقَرُّشِ، وَالتَّقَرُّشُ: التِّجَارَةُ وَالِاكْتِسَابُ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: التِّجَارَةُ وَالِاكْتِسَابُ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: قَدْ كَانَ يُغْنِيهِمْ عَنْ الشُّغُوشِ ... وَالْخَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ قَدْ كَانَ يُغْنِيهِمْ عَنْ الشُّغُوشِ ... وَالْخَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوشِ الْقُمُوشِ الْفُغُشُوشِ الْمُغْشُوشِ الْمُغْشُوشِ الْمُغْشُوشِ الْمُغْشُوشِ اللهُ وَمَحْضٌ لَيْسَ بِالْمَغْشُوشِ الْمَا

[۱] وَزَاد الطَّبَرِيِّ فِي ولد كنَانَة: عَامِرًا، والْحَارِث، وَالرِّجَال، وَالرِّجَال، وَالرِّجَال، وَالنَّضِير، وَغنما، وسعدا، وعوفا، وجرولا، وَالرِّجَال، وغزوان.

[٢] المقرفة: اللئيمة. والنجار: الأَصْل. والعقيم: الَّتِي لَا تحمل.

القرم: الْفَحْل من الْإِبِل، واستعاره هُنَا للرجل السَّيِّد. [٣] من أرجوزة لَهُ يمدح الْحَارِث بن سليم الهُجَيْمِي [٤] من أرجوزة لَهُ يمدح (ديوَان طبع ليبسج ٧٧- ٧٩).

ج أ (ص: ٩٤)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالشُّغُوشُ: قَمْحٌ، يُسَمَّى الشُّغُوشَ. وَالْخَشْلُ: رُءُوسُ الْخَلَاخِيلِ وَالْأَسْوِرَةِ [١] وَنَحْوِهِ. وَالْقَرُوشُ: التَّجَارَةُ وَالِاكْتِسَابُ. يَقُولُ: قَدْ كَانَ يُغْنِيهِمْ وَمَحْضٌ. وَالْمَحْضُ: اللَّبَنُ الْحَلِيبُ عَنْ هَذَا شَحْمٌ وَمَحْضٌ. وَالْمَحْضُ: اللَّبَنُ الْحَلِيبُ الْخَلِيبُ وَالْمَحْضُ: اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ. وَقَالَ أَبُو جِلْدَةَ [٢] وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ. وَقَالَ أَبُو جِلْدَةَ [٢] وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أَرْجُوزَةٍ لَهُ. وَقَالَ أَبُو جِلْدَةَ [٢] الْيَشْكُرِيُّ، وَيَشْكُرُ بْنُ بَكْرِ ابْن وَائِلِ إِلْن وَائِلِ إِنْ وَائِلِ إِلْنَ وَائِلِ أَبُو كُونَةً قَرَشُوا الذُّنُوبَ عَلَيْنَا ... فِي حَدِيثٍ مِنْ عُمْرِنَا وَقَدِيمِ وَقَدِيمِ وَقَدِيمِ وَقَدِيمِ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَيُقَالُ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ قُرَيْشً قُرَيْشًا لِتَجَمُّعِةَ التَّقَرُّشُ. لِتَجَمُّعِةً مِنْ بَعْدِ تَفَرُّقِهَا، وَيُقَالُ لِلتَّجَمُّعِ: التَّقَرُّشُ.

# (أَوْلَادُ النَّضْرِ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

فَوَلَدَ النَّصْرُ بْنُ كِنَانَةَ رَجُلَيْنِ: مَالُكَ بْنَ النَّصّْرِ، وَيَحْلُدَ ٰبْنَ النَّصْرِ، فَأُمُّ مَالِكٍ: عَاتِكَةُ بِنْتُ عَدْوَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ النَّصْرِ، فَأُمُّ مَالِكٍ: عَاتِكَةُ بِنْتُ عَدْوَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ، وَلَا أَدْرِي أَهِيَ أُمُّ يَخْلُدَ أَمْ لَا.

قَالَ ابْنُ هِشَامِ: وَالصَّلْتُ بْنُ النَّضْرِ- فِيمَّا قَالَ أَبُو عَمْرٍو الْمَدَنِيُّ- وَأُمُّهُمْ جَمِيعًا بِنْتُ سَعْدِ بْنِ ظَرِبِ الْعَدْوَانِيِّ. وَعَدْوَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ. قَالَ كُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ أَحَدُ بَنِي مُلَيْحِ بْنِ عَمْرٍو، مِنْ خُزَاعَةَ:

أَلَيْسَ أَبِي بِالصَّلْتِ أَمْ لَيْسَ إِخْوَتِي ... لِكُلِّ هِجَانٍ مِنْ بَنِى النَّضْرِ أَزْهَرَا [٣]

رَأَيْتُ ثِيَابَ الْعَصْبِ مُخْتَلِطَ السَّدَى [٤] ... بِنَّا وَبِهِمْ وَالْحَضْرَمِىَّ الْمُخَصَّرَا [٥]

<sup>[</sup>۱] وَيُقَالَ: الخشل (هُنَا) : الْمقل (هُوَ ثَمَر الدوم) . والقروش: مَا تساقط من حتاته، وتقشر مِنْهُ. [۲] كَذَا فِي أُكثر الْأُصُولَ. وَفِي أَ: «أَبُو خلدَة» بخاء مُعْجمَة مَفْتُوحَة وَلَام سَاكِنة، كَمَا يرْوى: إِنْ الْمُعْبَدُونَا الْمُعْبِيْ الْمُعْبِيْنِ اللّهُ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبُيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْلِيْنِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْنِ الْمُعْبِيْ

<sup>[</sup>٣] الهجان: الْكَرِيم، مَأْخُوذ من الهجنة، وَهِي الْبِيَاضِ. والأزهر: الْمَشْهُور.

<sup>[</sup>٤] ثِيَابِ العصبِ: ثِيَابِ يمنية، لِأَنَّهَا تصبغ بالعصبِ. وَلَا يَبْتِ العصبِ وَلَا الورسِ إِلَّا بِالْيمنِ. يُبْتِ العصبِ وَلَا الورسِ إِلَّا بِالْيمنِ. يُريد أَن قدورنا من قدورهم، فسدى أثوابنا مختلط

بسدى أثوابهم. والمخصرة: الَّتِي تضيق من [٥] الحضرميّ: النِّعَال. والمخصرة: الَّتِي تضيق من جانبيها، كَأَنَّهَا نَاقِصَة الخصرين. (ص: ٩٥)

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا مِنْ بَنِي النَّضْرِ فَاتْرُكُوا ... أَرَاكًا بِأَذْنَابِ
الْفَوَائِجِ [١] أُخْضَرَا
وَهَذِهِ [٢] الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.
وَالَّذِينَ يُعْزَوْنَ إِلَى الصَّلْتِ بْنِ النَّصْرِ مِنْ خُزَاعَةَ، بَنُو
مُلَيْحِ بْنِ عَمْرٍو، رَهْطُ كُثَيِّرِ عَزَّةً.

## (وَلَدُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ وَأُمُّهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ مَالِكُ بْنُ النَّضِّرِ فِهْرَ بَْنَ مَالِكِ، وَأُمُّهُ جَنْدَلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ مُضَاضٍ الْجُرْهُمِيِّ. وَأُمُّهُ جَنْدَلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ مُضَاضٍ الْأَكْبَرِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلَيْسَ بِابْنِ مُضَاضٍ الْأَكْبَرِ.

### (أَوْلِادُ فِهْرِ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ فِهْرُ بْنُ مَالِكِ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ: غَالِبَ بْنَ فِهْرٍ، وَمُحَارِبَ ابْن فِهْرٍ، وَالْحَارِثَ بْنَ فِهْرٍ، وَأَمُّهُمْ لَيْلَى بِنْتُ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلِ ابْن مُدْرِكَةً. وَأَمُّهُمْ لَيْلَى بِنْتُ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلِ ابْن مُدْرِكَةً. وَأَمُّهُمْ لَيْلَى وَخَنْدَلَةُ بِنْتُ فِهْرٍ، وَهِيَ أُمُّ يَرْبُوعِ بْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَجَنْدَلَةُ بِنْتُ فِهْرٍ، وَهِيَ أُمُّ يَرْبُوعِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ يَدِ [٣] مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَأُمُّهَا لَيْلَى حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ يَدِ [٣] مَنَاةَ بْنِ الْخَطَفِيِّ وَاسْمُ بِنْتُ سَعْدٍ. قَالَ جَرِيرُ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كُلِيْبِ بْنِ الْخَطَفِيِّ حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كُلِيْبِ بْنِ الْخَطَفِيِّ حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كُلِيْبِ بْنِ لَلْكَيْبِ بْنِ لَكُنْكِ بْنِ كُلِيْبِ بْنِ لَكُنْكِ بْنِ كُلْيَبِ بْنِ كَلْيَبِ بْنِ كَلْيَبِ بْنِ كَلْيَبِ بْنِ كَلْيَبِ بْنِ كَلْيَبِ بْنِ كَلِيْبُ بْنِ كُلْيَكِ بْنِ كَلْيَبِ بْنِ كَلْيَكِ بْنِ كَلْيَكِ بْنِ كُلْيَبِ بْنِ كَلْيَبِ بْنِ كُلِيقِ بِالْحَصَى ... أَبْنَاءُ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ وَإِنْ يَالْحَصَى ... أَبْنَاءُ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ وَالْئِي بِالْحَصَى ... أَبْنَاءُ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ وَالْمَنْ بُونِ عَوْفِ بْنِ كُلِيتُهُ فَى قَصِيدَةٍ لَهُ لَيْتُ وَهِ قَصِيدَةٍ لَهُ لَوْمِيمَةً لَهُ لَهُ وَعِيدَةٍ لَهُ لَيْنُ فَى قَصِيدَةٍ لَهُ لَالْمَاءُ فَي قَصِيدَةٍ لَهُ لَا

## (أَوْلَادُ غَالِبِ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ غَالِبُ بْنُ فِهْرٍ رَجُّلَيْنِ: لُؤَيَّ بْنَ غَالِبٍ، وَأَمُّهُمَا سَلْمَى [٤] بِنْتُ عَمْرٍو غَالِبٍ، وَأَمُّهُمَا سَلْمَى [٤] بِنْتُ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ. وَتَيْمُ بْنُ غَالِبٍ: الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو الْأَدْرَمِ [٥]

•

[۱] الفوائج: رُءُوس الأودية، وَقيل هِيَ عُيُون بِعَينهَا. [۲] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُول: «قَالَ: وَهَذِه ...

إِلَّخ».

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «زيد بن مَنَاة» . [٤] وَيُقَالَ إِن أُم لَؤِيِّ عَاتِكَة بنت يخلد بن النَّضر بن كنَانَة، وَهِي أُولَ العواتك اللَّاتِي ولدن رَسُولَ الله عَلَيْهُ . كنَانَة، وَهِي أُولَ العواتك اللَّاتِي ولدن رَسُولَ الله عَلَيْهُ . من قُرَيْش. (رَاجع الطَّبَرِيِّ) . من قُرَيْش. (رَاجع الطَّبَرِيِّ) . [٥] الأدرم: المدفون الْكَعْبَيْن من اللَّحْم. وَهُوَ أَيْضا

المحمد المدول المعبير من المعمد وهو ايضا المتقوس الذقن، وَيُقَالَ إِن تيم بن غَالب كَانَ جـ 1 (ص: ٩٦)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَيْسُ بْنُ غَالِبٍ، وَأَمُّهُ سَلْمَى بِنْتُ كَعْبِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَيْسُ بْنُ غَالِبٍ، وَأَمُّهُ لَوَّيٍّ وَتَيْمٍ ابْنَيْ غَالِبٍ.

(أَوْلَادُ لُؤِيِّ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ لُؤَيُّ بْنُ غَالِبٍ أَرْبَّعَةَ نَفَرٍ: كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ، وَعَوْفَ [٢] بْنَ لُؤَيِّ، وَعَامِرَ ابْن لُؤَيِّ، وَسَامَةَ بْنَ لُؤَيِّ، وَعَوْفَ [٢] بْنَ لُؤَيِّ، وَعَامِرٍ وَسَامَةَ: لُؤَيِّ، فَأُمُّ كَعْبٍ وَعَامِرٍ وَسَامَةَ:

مَاوِيَّةُ [٣] بِنْتُ كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ جَسْرٍ، مِنْ قَضَاعَةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: وَالْحَارِثُ بْنُ [٤] لُؤَيِّ، وَهُمْ جُشَمُ بْنُ الْحَارِثِ، فِي هِزَّانَ مِنْ رَبِيعَةَ. قَالَ جَرِيرٌ:

[٥] بَنِي جُشَمٍ لَسْتُمْ لِهِزَّانَ فَانْتَمُوا ... لِأَعْلَى الرَّوَابِي [٦] مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ

وَلَا تُنْكِحُوا فِي آلِ ضَوْرٍ نِسَاءَكُمْ ... وَلَا فِي شُكَيْسٍ وَلَا تُنْكِحُوا فِي الْغَرَائِبِ

[٧] وَسَعْدُ بْنُ لُؤَيِّ، وَهُمْ بُنَانَةُ: فِي شَيْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَابَةَ بْنِ عُكَابَةَ بْنِ عَلَيَّ ابْن بَكْرِ بْنِ وَائِلِ، مِنْ رَبِيعَةَ.

[()] كَذَلِك. وَبَنُو الأدرم هَؤُلَاءِ هم أَعْرَاب مَكَّة، وهم من قُرَيْش البطاح، وَكَذَلِكَ بَنو من قُرَيْش البطاح، وَكَذَلِكَ بَنو من قُرَيْش البطاح، وَكَذَلِكَ بَنو من قُرَيْش مَارِب ابْن فهر، وَبَنُو معيص بن فهر.

[۱] كَذَا فِي الْأَصُولِ. وَقد انْفَرد ابْن هِشَام بِزِيَادَة: «كَعْب» فِي نسب سلمى، والّذي ذكره ابْن إِسْحَاق أُو لَا «كَعْب» يتَّفق مَعَ مَا أُوردهُ الطَّبَرِيِّ عِنْد مُجَردا من «كَعْب» يتَّفق مَعَ مَا أُوردهُ الطَّبَرِيِّ عِنْد الْكَلَام على أُم لؤيِّ وَإِخْوَته.

[۲] وَأُم عَوْف بن لؤيّ الْبَارِدَة بنت عَوْف بَن غنم بن عبد الله بن غطفان، وَيُقَالَ إِن الْبَارِدَة لما مَاتَ لؤيّ خرجت بابنها عَوْف إِلَى قَومهَا، فَتَزَوجهَا سعد بن ذبيان بنيض، فتبنى عوفاً

[٣] كَأَنَّهَا نسبت إِلَى المَاء لصفائها بعد قلب همزَّة المَاء واوا، وَكَانَ الْقيَاسِ قَلبهَا هَاء. وَكَانَت ماوية هَذِه تحب سامة أكثر من إخْوَته.

[٤] اتّفق ابْن قُتَيْبَة فِي كِتَابِه المعارف مَعَ السِّيرَة فِي ذَكِر الْحَارِث ولدا للؤى، وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِك الطَّبَرِيّ وَابْن دُرَيْد فَلَم يذكرَا ولدا الإسْم، بِهَذَا الإسْم، وَقد ذكر أَبُو الْفرج فِي الْجُزْء التَّاسِع من الأغاني (ص ١٠٤- ١٠٥) الْفرج فِي الْجُزْء التَّاسِع من الأغاني (ص ١٠٤- ١٠٥) الْحَارِث ولدا لسامة بن لؤيّ، وَذكر أَن من النسابين من الْحَارِث ولدا لسامة بن لؤيّ، وَذكر أَن من النسابين من يَدْفَعهُ عَن قُرَيْش، ويدعى أَنه ابْن لناجية امْرَأَة سامة، يَدْفَعهُ عَن قُرَيْش، ويدعى أَنه ابْن لناجية امْرَأَة سامة،

[٥] الروابي: جمع رابية، وَهِي الكدية المرتفعة، وَيُرِيد بهَا هُنَا الْأَشْرَاف من النَّاس والقبائل. تهَا وَيُقَال: إِنَّهُم أَعْطوا جَرِيرًا على هَذَا الشَّعْر ألف بعير، وَكَانُوا ينتسبون إِلَى ربيعَة فَمَا انتسبوا بعد إِلَّا لقريش. وَكَانُوا ينتسبون إِلَى ربيعَة فَمَا انتسبوا بعد إِلَّا لقريش. [٧] ضور وشكيس: بطْنَان من عنزة. ٠ جـ 1 (ص: ٩٧)

وَبُنَانَةُ: حَاضِنَةٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي الْقَيْنِ بْنِ جَسْرِ بْنِ شَيْعِ اللَّهِ، وَيُقَالُ سَيْعُ اللَّهِ، ابْن الْأَسْدِ بْنِ وَبْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ [١] بْنِ حُلْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ. وَيُقَالُ: بِنْتُ جَرْمِ بْنِ بِنْتُ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، مِنْ رَبِيعَةَ. وَيُقَالُ: بِنْتُ جَرْمِ بْنِ بِنْتُ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، مِنْ رَبِيعَةَ. وَيُقَالُ: بِنْتُ جَرْمِ بْنِ رَبِيعَةَ وَيُقَالُ: بِنْتُ جَرْمِ بْنِ رَبِيعَةَ وَيُقَالُ: بِنْتُ جَرْمِ بْنِ رَبِيعَةَ وَيُقَالُ: بِنْتُ جَرْمِ بْنِ وَمَّمْ الْمَافِ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةً. وَعَائِذَةُ فِي شَيْبَانَ بْنِ وَهُمْ عَائِذَةُ فِي شَيْبَانَ بْنِ وَعَائِذَةً وَعَائِذَةً

امْرَأَةٌ مِنْ الْيَمَنِ، وَهِيَ أُمُّ بَنِي [٢] عُبَيْدِ بْنِ خُزَّيْمَةً ِ بْنِ

ڶؙۊؘؘؘؾۣٙ؞

وَأُمُّ بَنِي لُؤَيِّ كُلَّهُمْ إِلَّا عَامِرَ [٣] بْنَ لُؤَيِّ: مَاوِيَّةُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ جَسْرٍ، وَأُمُّ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ مَخْشِيَّةُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ جَسْرٍ، وَأُمُّ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ مَخْشِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَانَ بْنِ فِهْرٍ، وَيُقَالُ: لَيْلَى بِنْتُ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ. لَيْلَى بِنْتُ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ.

### أَمْرُ سَامَةً

(رِحْلَتُهُ إِلَى عَمَّانَ وَمَوْتُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا سَامَةُ بِّنُ لُؤَيٍّ فَخَرَجَ إِلَى عُمَانَ، وَكَانَ بِهَا. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ أَخْرَجَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَفَقَأً سَامَةُ عَيْنَ عَامِرٍ، فَأَخَافَهُ عَامِرٌ، فَخَرَجَ إِلَى عُمَانَ. فَيَزْعُمُونَ أَنَّ سَامَةَ بْنَ لُؤَيِّ بَيْنَا هُوَ فَخَرَجَ إِلَى عُمَانَ. فَيَزْعُمُونَ أَنَّ سَامَةَ بْنَ لُؤَيِّ بَيْنَا هُوَ

يَسِيرُ عَلَى نَاقَتِهِ، إِذْ وَضَعَتْ رَأْسَهَا تَرْتَعُ، فَأَخَذَتْ حَيَّةٌ بِمِشْفَرِهَا فَهَصَرَتْهَا حَتَّى وَقَعَتْ النَّاقَةُ لِشِقِّهَا ثُمَّ نَهَشَتْ سِامَةَ فَقَتَلَتْهُ. فَقَالَ سَامَةُ حِينَ أَحَسَّ بِالْمَوْتِ فِيمَا [٤] يَزْعُمُونَ:

[۱] فِي الطَّبَرِيّ: « ... بن تغلب» .

َ بَنَ مَا ذَهِبَ إِلَيْهِ ابْنَ هِشَامٍ. وَأَمَا ابْنَ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ، [۲] هَذَا مَا ذَهِبَ إِلَيْهِ ابْنَ هَمَامٍ، وَهِي عِنْدَهُ عَائِدَةً بنت فقد جعل عائذة أما لخزيمة، وَهِي عِنْدَهُ عَائِدَةً بنت الْخَمْسُ بن قَحَافَة، من خثعم،

[٣] يذهب ابْن جرير الطَّبَرِيِّ إِلَى غير مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن هِشَام، وَهُوَ يَتَّفق مَعَ ابْن إِسْحَاق فِي أَن كَعْبًا، وعامرا، وسامة إِخْوَة أشقاء، وأمهم ماوية. وقد قدمنَا عَن ابْن جرير قَوْله فِي أم عَوْف، وَأَنَّهَا الْبَارِدَة، وَأَن عوفا أَخُو هَوُلاءِ الثَّلاَثَة لأبيهم، وَكَذَلِكَ خُزَيْمَة، وَأَمه العائذة، وَسعد، وَأمه بنانة، وقد ذكر ابْن هِشَام أَن بنانة، وقد ذكر ابْن هِشَام أَن بنانة، حاضنتهم، حاضنتهم، حاضنتهم،

رَج ٩ ص ١٠٤) قَصَّة النَّامِةِ فِي الأَغانِي (ج ٩ ص ١٠٤) قَصَّة سامة هَذِه إِلَّا أَنه لَم يَتَّفق مَعَ ابْن إِسْحَاق فِي أَن خُرُوج سامة كَانَ بِسَبَب أَخِيه عَامر: بل جعل ذَلِك لخلاف كَانَ بِسَبَب أَخِيه عَامر: بل جعل ذَلِك لخلاف كَانَ بين سامة، وأخيه كَعْب، وَأَن هَذَا الشَّعْر هُوَ لِكعب يرثى بين سامة، وأخيه كَعْب، وَأَن هَذَا الشَّعْر هُوَ لِكعب يرثى بين سامة، وأخيه كَعْب، وأن هذا الشَّعْر هُو لِكعب يرثى بين سامة، وأخيه كَعْب، وأن هذا الشَّعْر هُو لِكعب يرثى بين سامة، وأخيه كَعْب، وأن هذا الشَّعْر هُو لِكعب يرثى اللَّهُ سامة المُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْعِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللل

۷- سیرةَ ابْن هِشَام- ۱ جـ **1 (**ص: ۹۸**)** 

عَيْنِ فَابْكِي لِسَامَةَ بْنِ لُؤَيِّ ... عَلَّقَتْ سَاقَ [۱] سَامَةَ الْعَلَّاقَهُ [۲] الْعَلَّاقَهُ [۲] أَدَى مِثْلَ سَامَةَ بْنِ لُؤَيِّ مِدِ رَمْدَ حَلُّوا بِهِ قَتِ لِّا إِنَاقَهُ

لَا أَرَى مِثْلَ سَامَةَ بْنِ لُؤَيِّ ... يَوْمَ حَلُّوا بِهِ قَتِيلًا لِنَاقَهُ بَلِّهَا عَامِرًا وَكَعْبًا رَسُولًا ... أَنَّ نَفْسِي إلَيْهِمَا مُشْتَاقَهُ

## أَمْرُ عَوْفِ بْنِ لُؤَيٍّ وَنَقَلَتِهِ

(سَبَبُ انْتِمَائِهِ إِلَى بَنِي ذُبْيَانَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَّا عَوْفُ بْنُ لُؤَيٍّ فَإِنَّهُ خُرَجَ - فِيْمَا يُرْعِمُونَ وِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَرْضِ غَطَفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ، أُبْطِئَ بِهِ، فَانْطَلَقَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَتَاهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُو أَخُوهُ فِي نَسَبِ بَنِي ذُبْيَانَ [٥] - ثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ذُبْيَانَ بْنِ فِي نَسَبِ بَنِي ذُبْيَانَ [٥] - ثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ذُبْيَانَ بْنِ فَطَفَانَ . فَعَلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ذُبْيَانَ بْنِ بَعِيضِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ .

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي الأغاني. وَفِي الْأُصُولَ: علقت مَا بسامة ...

إِلَخ.

[۲] العلاقة (هُنَا): الْحَيَّة الَّتِي تعلَّقت بالناقة. [۳] خروس السّري: يُرِيد نَاقَة صموتا صبورا على السّري لا تضجر مِنْهُ، فسراها كالأخرس: الَّتِي سَقَطت من الإعياء وَمثله الرذيلة: [٤] الردى: الَّتِي سَقَطت من الإعياء وَمثله الرذيلة. إللنَّالِ الْمُعْجَمَة. [٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: « ... ذبيان بن تَعْلَبَة» بِزِيَادَة «بن» ، وَظَاهِر أَنَّهَا مقحمة. [٩]

وَعَوْفُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ذُبْيَانَ بْنِ بَغِيضِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ- فَحَبَسَهُ وَزَوْجَهُ وَالْتَاطَهُ [١] وَآخَاهُ. فَشَاعَ نَسَبُهُ فَطَفَانَ- فَحَبَسَهُ وَزَوْجَهُ وَالْتَاطَهُ [١] وَآخَاهُ. فَشَاعَ نَسَبُهُ فِي بَنِي ذُبْيَانَ. وَثَعْلَبَةُ- فِيمَا يَزْعُمُونَ- الَّذِي يَقُولُ لِعَوْفٍ فِي بَنِي ذُبْيَانَ. وَثَعْلَبَةُ- فِيمَا يَزْعُمُونَ- الَّذِي يَقُولُ لِعَوْفٍ حِينَ أُبْطِئَ بِهِ فَتَرَكَهُ قَوْمُهُ:

اَحْبِسْ [۲] عَلَيَّ ابْنِ لُؤَيِّ جَمَلَكُ ... تَرَكَكَ الْقَوْمُ وَلَا الْحُبِسْ [۲] عَلَيَّ ابْنِ لُؤَيِّ جَمَلَكُ ... مَنْزِلَ [۳] لَكَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ [٤] بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْنِ ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمِلْ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُدَّعِيًا حَيًّا مِنْ الْعَرَبِ، أَوْ مُلْحِقَهُمْ بِنَا لَادَّعَيْتُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ، إِنَّا لَنَعْرِفُ فِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ، إِنَّا لَنَعْرِفُ فِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ، إِنَّا لَنَعْرِفُ مِنْ مَوْقِعٍ ذَلِكَ الرَّجُلِ حَيْثُ فِيهِمْ الْأَشْبَاهَ مَعَ مَا نَعْرِفُ مِنْ مَوْقِعٍ ذَلِكَ الرَّجُلِ حَيْثُ وَقِيَّهُمْ الْأَشْبَاهُ مَعَ مَا نَعْرِفُ مِنْ مَوْقِعٍ، يَعْنِي عَوْفَ بْنَ لُؤَيِّ.

### (نَسَبُ مُرَّةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَهُوَ فِي نَسَبِ غَطَفَانَ: مُرَّةُ بْنُ عَوْفِ بْنِ مَوْفِ بْنِ مَعْوْفَانَ. وَهُمْ بْنِ سَعْدِ بْنِ ذَبْيَانَ بْنِ بَغِيضِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ. وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا ذُكِرَ لَهُمْ هَذَا النَّسَبُ: مَا نُنْكِرُهُ وَمَا نَجْحَدُهُ،

وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّسَبِ إِلَيْنَا.

وَقَالَ إِلْحَارِثُ بْنُ ظَالِمِ بْنِ جُذَيْمَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ ابْن عَوْفِ- حِينَ هَرَبَ مِنْ النُّعْمَانِ

بْن الْمُنْذِر فَلَحِقَ بِقُرَيْشٍ:

فَمَا قَوْمِي بِثَعْلَبَةَ بْنِ سَعْدِ … وَلَا بِفَزَارَةِ الشُّعُرِ [٥] الرِّقَانَا

وَقَوْمِي، إِنْ سَأَلْتَ، بَنُو [٦] لُؤَيِّ ... بِمَكَّةَ عَلَّمُوا مُضَرَّ الضّرَابَا

سَفِهْنَا بِاتِّبَاع بَنِي بَغِيضِ ... وَتَرْكِ الْأَقْرَبِينَ لَنَا انْتِسَابَا

[١] التاطه: ألصقه بِهِ، وضمه إِلَيْهِ، وألحقه بنسبه. وَمِنْه: كَانَ يليط أوْلَاد الْجَاهِلِيَّة بآبائهم:

أى يلصقهم.

[٢] فِي الطَّبَرِيّ: «عرج» ـ

[٣] كَذَا فِي الطَّبَرِيِّ. وَفِي ٱلْأُصُولَ: «مترك» ـ [٤] هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر بنَّ الزبيرُّ بن الْعَوام بن خويلد الْأَسدي الْمدنِي، حدث عَن عَمه عُرْوَة وَابْن عَمه عباد بن عبيد الله، وَغَيرِهمَا. وَحدث عَنهُ عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، وَعبيد الله بن أبي جَعْفَر، وَغَيرهمَاـ وَكَانَ فَقِيها عَالما، وَثَّقَهُ النَّسَائِيِّ. [٥] الشَّعْر: جمع أشعر، وَهُوَ الْكثير الشَّعْر الطَّويلَة.

[٦] كَذَا فِي الأَغاني (ج ١٠ ص ٢٨) . وَفِي الْأُصُولَ:

«بنی» وَهُوَ تَحْریف.

جـ 1 (ص: ١٠٠)

سَفَاهَةَ مُخْلِفٍ [١] لِمَا تُرَوَّى ... هَرَاقَ الْمَاءَ وَاتَّبَعَ السَّرَابَا فَلَوْ طُووِعْتَ، عَمْرَكَ، كُنْتَ فِيهِمْ … وَمَا أَلْفِيتُ أَنْتَجِعُ السَّحَانَا [٢]

وَخَشَّ [٣] رَوَاحَةُ الْقُرَشِيِّ رِحَلِي ... بِنَاجِيَةٍ وَلَمْ يَطْلُبْ وَخَشَّ [٣] ثَوَابَا

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا مَا أَنْشَدَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْهَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُمَامِ الْمُرِّيُّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي سَهْمِ بن مرّة، يردّ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ طَالِمٍ، أَحَدُ بَنِي سَهْمِ بن مرّة، يردّ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ طَالِمٍ، وَيَنْتَمِى إِلَى غَطَفَانَ:

أَلَا لَسْتُمْ مِنَّا وَلَسْنَا إِلَيْكُمْ ... بَرِئْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالب

أَقَمْنَا عَلَى عِزِّ الْحِجَازِ وَأَنْتُمْ ... بِمُعْتَلَجِ الْبَطْحَاءِ [٤] فَمْنَا عَلَى عِزِّ الْأَخَاشِب

[٥] يَعْنِي قُرَيْشًا. ثُمَّ نَدِمَ الْحُصَيْنُ عَلَى مَا قَّالَ، وَعَرَفَ مَا قَالَ الْحَارِثُ بْنُ ظَالِمٍ، فَانْتَمَى إلَى قُرَيْشٍ وَأَكْذَبَ مَا قَالَ الْحَارِثُ بْنُ ظَالِمٍ، فَانْتَمَى إلَى قُرَيْشٍ وَأَكْذَبَ لَا قَالَ الْخَارِثُ بْنُ ظَالِمٍ، فَقَالَ:

نَدِمْتُ عَلَى قَوْلٍ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ ... تَبَيَّنْتُ فِيهِ أَنَّهُ قُدِمْتُ عَلَى قَوْلِ كَاذِب

فَلَيْتَ لِسَانِي كَانَ نِصْفَيْنِ مِنْهُمَا ... بَكِيمٌ [٦] وَنِصْفُ عِنْدَ مَجْرَى الْكَوَاكِب

أَبُونَا كِنَانِيُّ بِمَكَّةَ قَبْرُهُ ... بِمُعْتَلَجِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الْأَخَاشِب

لَنَا الرُّبُعُ مِنْ بَيْتِ الْحَرَامِ وِرَاثَةً ... وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ اللَّهُ عَنْدَ دَارِ الْبُن حَاطِب

أَيْ أَنَّ بَنِي لُؤَيٍّ كَانُوا أَرْبَعَةً: كَعْبًا، وَعَامِرًا، وَسَامَةً، وَعَوْفًا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٧] : وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنه قَالَ لِرجَالِ مِنْ بَنِي مُرَّ بُنِ الخطاب رضي الله عنه قَالَ لِرجَالِ مِنْ بَنِي مُرَّةَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى نَسَبِكُمْ فَارْجِعُوا إِلَيْهِ.

<sup>[</sup>۱] المخلف (هُنَا): المستقى للْمَاء، يُقَال: ذهب يخلف

لِقَوْمِهِ: أَي يَستقى لَهُم. [۲] أنتجع السحابا: أَي أُطلب مَوضِع الْغَيْث والمطر كَمَا تفعل الْقَبَائِل الَّذِين يرحلون من مَوضِع إِلَى مَوضِع. يُرِيد أَنه لَو انتسب إِلَى قُرَيْش لَكَانَ مَعَهم بِمَكَّة مُقيما وَلم يكن بدويا يطلب الْمَطَر من مَوضِع إِلَى مَوضِع. يكن بدويا يطلب الْمَطر من مَوضِع إِلَى مَوضِع. [٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. وخش: أصلح. والناجية: [٣] لَنَّاقة السريعة. وَفِي أَ: «وحس ... إِلَخ» وحس النَّاقة السريعة. وَفِي أَ: «وحس ... إِلَخ» وحس (بِالْحَاء الْمُهْملَة): قوى وَأَعَاد. وَفِي الأَغاني: «وهش رَوَاحَة الجمحيّ

رُهُا المعتلج: الْمُوضع السهل الّذي يعتلج فِيهِ الْقَوْم، أَي يعتلج فِيهِ الْقَوْم، أَي يتصارعون. والبطحاء (هُنَا): بطحاء مَكَّة.

[٥] الأخاشب يُرِيد الأخشبين: جبلان بِمَكَّة، فجمعهما مَعَ مَا حولهما.

[٦] بكيم: أبكم.

. «قَالَ ابْن هِشَام» .
 [۷] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «قَالَ ابْن هِشَام» .
 (ص: ۱۰۱)

#### (سَادَاتُ مُرَّةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ الْقَوْمُ أَشْرَافًا فِي غَطَفَانَ، وهم سَادَتُهُمْ وَقَادَتْهُمْ. مِنْهُمْ:

هَرِمُ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ [بْنِ مُرُّةَ بْنِ نُشْبَٰةَ] [١] ، وَخَارِجَةُ بْنُ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةً وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، وَالْحُصَيْنُ بْنُ الْحُمَامِ، وَهَاشِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ الْحُصَيْنُ بْنُ الْحُمَامِ، وَهَاشِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ الْحُصَيْنُ بْنُ الْحُمَامِ، وَهَاشِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ الْحُصَيْنُ بْنُ الْحُمَامِ، وَهَاشِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ الْمُائِلَ لَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أَحْيَا أَبَاهُ هَاشِمَ [٢] بْنُ حَرْمَلَهُ [٣] ... يَوْمَ الْهَبَاآتِ [٤] أَحْيَا أَبَاهُ هَاشِمَ الْيَعْمَلَهُ [٥]

تَرَى الْمُلُوكَ عِنْدَهُ مُغَرْبَلَهُ [٦] ... يَقْتُلُ ذَا الذَّنْبِ وَمَنْ لَا

(هَاشِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ، وَعَامِرٌ الْخَصَفِيُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ لِغَّامِرِ الْأَبْيَاتَ لِغَّامِرِ الْخَصَفِيِّ، خَصَفَةُ بْنُ قَيْسِ بْن عَيْلَانَ:

أَحْيَا أَبَاهُ هَاشِمُ بْنُ حَرْمَلَهُ ... يَوْمَ الْهَبَاآتِ ُوَيَوْمَ الْيَعْمَلَهُ تَرَى الْمُلُوكَ عِنْدَهُ مُغَرْبَلَهُ ... يَقْتُلُ ذَا الذَّنْبِ وَمَنْ لَا ذَنْبَ تَرَى الْمُلُوكَ عِنْدَهُ مُغَرْبَلَهُ ... يَقْتُلُ ذَا الذَّنْبِ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ لَهُ

وَرمحه للوالدات مثكله

وَحَدَّثَنِي [٨] أَنَّ هَاشِمًا قَالَ لِعَامِر: قُلْ فِيَّ بَيْتًا جَيِّدًا أَثِنَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَامِرٌ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ، فَلَمْ يُعْجِبْ هَاشِمًا: أُثِبْكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ الثَّالِثَ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ،

[۱] زِيَادَة عَن أَ. وَالظَّاهِر أَنَّهَا: «بن نشبة بن مرَّة» كَمَا • فِي اللِّسَان (مَادَّة نشب) .

[۲] هَاشم بن حَرْمَلَة: هُوَ جد مَنْظُور بن زبان بن يسَار الَّذي كَانَت بنته زجلة عِنْد ابْن الزبير، فَهُوَ جد مَنْظُور لأمه، وَاسْمهَا قهطم بنت هَاشم، وَكَانَت قهطم قد حملت بمنظور أَربع سِنِين- فِيمَا يَزْعمُونَ- فَسمى منظورا لطول انتظارهم إِيَّاهِ: (عَن الرَّوْض الْأِنف).

[٣] يُرِيد أَنَّه أَخذُ بِثأره، فَكَأَنَّهُ أَحْيَاهُ.

[٤] يَوْم الهباآت: يَوْم مَشْهُور من أَيَّام الْعَرَب. وهباءة: [٤] مَوضِع، فَجَمعه مَعَ مَا يَلِيهِ. (رَاجع الْحَاشِيَة رقم ١ ص . (١٠٢).

[٥] يَوْم اليعملة: من أَيَّام الْعَرَبِ. واليعملة: اسْم مَوضِع. [٦] مغربلة: مقتولة، يُقَال: غربل، إِذا قتل أَشْرَاف النَّاس

وخيارهم. وَيُقَال: إِنَّمَا أَرَادَ بالغربلة استقصاءهم وتتبعهم، كَأَنَّهُ من غربلت الطَّعَام، إذا تتبعته بالاستخراج حَتَّى لَا يبْقى مِنْهُ إِلَّا الحثالة. [٧] يصفه بِالْعِزَّةِ والامتناع، وَأَنه لَا يخَاف حَاكما يعدى عَلَيْه، وَلَا ترة من طالبي ثأر. عَلَيْه، وَلَا ترة من طالبي ثأر. [٨] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «قَالَ ابْن هِشَام وحَدثني ... إِلَخ» . وحَدثني ... إِلَخ» . [٨]

يَقْتُلُ ذَا الذَّنْبِ وَمَنْ لِلا ذَنْبَ لَهُ.

أَعْجَبَهُ، فَأَثَابَهُ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَلِكَ الَّذِي أَرَادَ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ فِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:

وَهَاشِمَ مُرَّةَ الْمُفْنِي مُلُوكًا ... بِلَا ذَنْبٍ إِلَيْهِ وَمُذْنِبِيَنَا وَهَاشِمَ مُرَّةَ الْمُفْنِي مُلُوكًا ... بِلَا ذَنْبٍ إِلَيْهِ وَمُذْنِبِينَا وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَوْلُ عَامِرٍ: «يَوْمَ الْهَبَاآتِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَوْلُ عَامِرٍ: "[١] » عَنْ غَيْرٍ أُبِي عُبَيْدَةَ.

### (مُرَّةُ وَالْبَسْلُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَوْمٌ لَهُمْ صِيتٌ وَذِكُرٌ فِي غَطَّفَانَ وَقَيْسٍ كُلِّهَا، فَأَقَامُوا عَلَى نَسَبِهِمْ [٢] ، وَفِيهِمْ كَانَ الْبَسْلُ وَقَيْسٍ كُلِّهَا، فَأَقَامُوا عَلَى نَسَبِهِمْ [٢] ، وَفِيهِمْ كَانَ الْبَسْلُ [٣]

أَمْرُ الْبَسْل

(تَعْرِيفُ الْبَسْلِ، وَنَسَبِ زُهَيْرٍ الشَّاعِرِ):

وَالْبَسْلُ- فِيمَا يَزْعُمُونَ- ثَمَانِيَةً [٤] أَشْهُرٍ حُرَّمٍ، لَهُمْ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ مِنْ بَيْنِ الْعَرَبِ قَدْ عَرَفَتْ ذَلِكَ لَهُمْ الْعَرَبُ لَا يُنْكِرُونَهُ وَلَا يَدْفَعُونَهُ، يَسِيرُونَ بِهِ إلَى أَيِّ بِلَادِ الْعَرَبِ شَاءُوا، لَا يَخَافُونَ مِنْهُمْ شَيْئًا. قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى،

يَعْنِي مَرَّةَ ـ يَعْنِي مُرَّةً - قَالَ إِبْنُ هِشَامٍ: زُهَيْرُ أَحَدُ بَنِي مُزَيْنَةَ بْنِ أَدُ بْنِ طَابِخَةَ - قَالَ إِبْنُ هِشَامٍ: زُهَيْرُ أَحَدُ بَنِي مُزَيْنَةَ بْنِ أَدُ بْنِ طَابِخَةَ بْنَ إِلْيَاسَ [٥] بْنِ مُضَرَ، وَيُقَالَ زُهِيْرُ بْنُ ٱبِي سُلْمَى مِنْ غَطَفَانَ، وَيُقَالُ حَلِيفٌ قِي غَطَفَانَ-

[۱] ويروى: «يَوْم الهباتين» فقصر للضَّرُورَة، وَإِنَّمَا أَرَادَ الهباءتين وكَثِيرًا مَا يرد الْمَكَان مثنى أو مجمّوعا فِي الشُّعْرِ العربيِّ، وَيُرَاد بِهِ الْمُفْرِدِ، وَيَوْمِ الهباءة كَانَ لعبسّ على ذبيان. والهباءة: مَوضِع بِبِلَاد غطفان: (رَاجع العقد الفريد ج ٣ ص ٦٩) .

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «سُنَنهمْ» .

[٣] البسل: الْحَرَامُ والحلال، فَهُوَ من الأضداد.

[٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولُ: «نسيئهم ثَمَانِيَة ... إِلَحْ» . وَلَا يَسْتَقِيم الْكَلَام بِهَذِهِ الزِّيَادَة.

[٥] يحمِل بَعضهم إلْيَاس بن مُضر على إلْيَاسِ النَّبِي فِي همز أوله، وَالصَّوَاب فِي إلْيَاس بن مُضر أن تعْتَبرّ فِيةٍ الْأَلْف وَاللَّام زائدتين، كزيادتهما فِي الْفضل وَالْعَبَّاس، وأنهما داخلتان على الْمصدر الَّذي هُوَ ٱلْيَأِس، وَقد تسِهِل همزته الثَّانِيَة، فَيُقَال فِيهِ إلْيَاسِ. أما إلْيَاس النَّبِي فَهُوَ بقطع الْهمزَة الأولى مَفْتُوحَة أو مَكْسُورَة (رَاجع شرح

الْقَامُوس مَادَّة ألس) ـ

ج 1 (ص: ١٠٣)

تَأَمَّلْ [١] فَإِنْ تُقُوِ الْمَرُورَاةَ [٢] مِنْهُمْ ... وَدَارَاتِهَا لِلَا تُقُوِ مِنْهُمْ إِذَا نَخْلُ [٣] بِلَادٌ بِهَا نَادِمَتُهُمْ وَأَلِفْتُهُمْ ... فَإِنْ تُقْوِيَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ بَسْلُ يَقُولَ: سَارُوا فِي حَرَمِهِمْ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أعشى بن قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: أَجَارَتُكُمْ بَسْلُ عَلَيْنَا مُحَرَّمٌ ... وَجَارَتُنَا حِلَّ لَكُمْ وَحَلِيلُهَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

### (أَوْلَادُ كَعْبِ وَأُمُّهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ كَعْبُ بْنُ لُؤَيِّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، وَعَدِيَّ ابْن كَعْبٍ، وَهُصَيْصَ بْنَ كَعْبٍ، وَأُمُّهُمْ وَحْشِيَّةُ [٤] بِنْتُ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ.

### (أَوْلَادُ مُرَّةَ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

فَوَلَدَ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: كِلَابَ بْنَ مُرََّةَ، وَتَيْمَ بْنَ مُرَّةَ، وَيَقَظَةَ [٥] بْنَ مُرَّةَ. فَأُمُّ كِلَابٍ: هِنْدُ بِنْتُ سُرَيْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ (فِهْرِ بْنِ [٦] مَالِكِ)

<sup>[</sup>۱] فِي مُعْجِمِ الْبِلدَانِ (جِ ٤ ص ٥٠٦): «تربص». [۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأَصُولَ: «المرورات». بتاء مَفْتُوحَة، كَأَنَّهُ جمع مرورى، وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ مثل هَذَا الْبِناء، وَإِنَّمَا هُوَ المروراة بهاء مِمَّا ضوعفت فِيهِ الْعين وَاللَّام، فَهُوَ فعلعلة، وَالْأَلف فِيهِ منقلبة عَن وَاو أَصْلِيَّة. وَاللَّام، فَهُو فعلعلة، وَالْأَلف فِيهِ منقلبة عَن وَاو أَصْلِيَّة. وَاللَّام، فَهُو فعلعلة، وَالْأَلف فِيهِ منقلبة عَن وَاو أَصْلِيَّة. وَالمروراة: مَوضِع كَانَ فِيهِ يَوْم المروراة. وَقيل: هُوَ وَلِي نَخْل: مَوضِع بِنَجْد مِن أَرض غطفان، وَقيل: هُوَ مَوضِع لبني مرّة بن عَوْف على لَيْلَتَيْنِ مِن الْمَدِينَة: مُوضِع لبني مرّة بن عَوْف على لَيْلَتَيْنِ مِن الْمَدِينَة: (رَاجِع مُعْجِم الْبِلدَانِ).

[٤] وَيُقَال: إِن أَم هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة: مخشية. كَمَا يُقَال: إِن أَم مرَّة وهصيص: مخشية بنت شَيبَان بن محَارِب بن فهر، وَأَم عدي: رقاش بنت ركبة بن نائلة بن كَعْب بن حَرْب بن تيم بن سعد بن فهم بن عَمْرو بن قيس بن عيلان. (رَاجع الطَّبَرِيِّ). عيلان. (رَاجع الطَّبَرِيِّ). [٥] هُوَ بِفَتْح الْقَاف، وَقد جَاءَ فِي شعر مدح بِهِ خَالِد بن الْوَلِيد، ساكنها، وَهُو: وَأَنت لمخزوم بن يقظة جنَّة ... كلا أسميك فِيهِ ماجد وَأَنت لمخزوم بن يقظة جنَّة ... كلا أسميك فِيهِ ماجد وَأَنت لمخزوم عن الطَّبَرِيِّ ... كلا أسميك فِيهِ ماجد وَأَنت لمخزوم بن يقظة جنَّة ... كلا أسميك فِيهِ ماجد وَأَنت لمخزوم بن يقظة جنَّة ... كلا أسميك فِيهِ ماجد وَأَنت لمخزوم بن يقطة جنَّة ... كلا أسميك فِيهِ ماجد وَابْن مابْد وَابْن مَابْد وَابْن مَابْد وَابْن مَابْد وَابْن مُنْ وَابْنُ وَابْنُ مَابْد وَابْنُ مِنْ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَالْمُنْ وَابْنُ وَالْمُنْ وَا

ابْن (النَّضْرِ بْنِ) [١] كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ. وَأُمُّ يَقَظَةَ: الْبَارِقِيَّةُ [٢] ، امْرَأَةٌ مِنْ بَارِقٍ، مِنْ الْأَسْدِ مِنْ الْيَمَنِ. الْبَارِقِيَّةُ [٢] ، امْرَأَةٌ مِنْ بَارِقٍ، مِنْ الْأَسْدِ مِنْ الْيَمَنِ أُمِّ وَيُقَالُ: تَيْمٌ لِهِنْدِ بِنْتِ سُرَيْرٍ أُمِّ وَيُقَالُ: تَيْمٌ لِهِنْدِ بِنْتِ سُرَيْرٍ أُمِّ كَيْمٍ لَهِنْدِ بِنْتِ سُرَيْرٍ أُمِّ كَلَاب. كِلَاب.

#### (نَسَبُ بَارِق):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَارِقُ: بَنُو عَدِيِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِوَ بْنِ عَامِرِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ مَازِنِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ مَازِنِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْغُوْثِ، وَهُمْ فِي شَنُوءَةَ. قَالَ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ: الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ، وَهُمْ فِي شَنُوءَةَ. قَالَ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ: وَأَذْدُ شَنُوءَةَ الْدَرَءُوا [٣] عَلَيْنَا ... بِجُمِّ يَحْسِبُونَ لَهَا وَأَزْدُ شَنُوءَةَ الْدَرَءُوا [٣] عَلَيْنَا ... بِجُمِّ يَحْسِبُونَ لَهَا قُرُونَا [٤]

فَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ قَدْ أَسَأْتُمْ ... وَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ أَعْتِبُونَا [٥] قَالَ: وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَإِنَّمَا سُمُّوا بِبَارِقَ، لِأَنَّهُمْ تَبِعُوا الْبَرْقَ.

### (وَلَدَا كِلَابٍ وَأُمُّهُمَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ كِلَابُ بْنُ مُرَّةَ رَجُلَيْنِ: قُصَيَّ [٦] بْنَ كِلَابٍ. وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنَ كِلَابٍ. وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ سَيَلٍ [٨] أَحَدِ (بَنِي) [٩] الْجَدَرَةِ، مِنْ جُعْثُمَةَ [١٠] بْنِ بَكْرِ بْنِ الْأَرْدِ، مِنْ الْيَمَنِ، حُلَفَاءُ فِي بَنِي الدَّيْلِ [١١] بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ كِنَانَةً.

[١] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيِّ.

[٢] وَيُقَالِ إِنِ أَم تيمٍ، ويقظة َ أُسِّمَاء بنتُ عدي ِ بَن

حَارِثَة بن عَمْرو بن عَامر بن بارق، وَيُقَالَــٰ

هِنْد بنت حَارِثَة البارقية. كَمَا يُقَالَ: بل يقظة لهِنْد بنت

سَرِير أم كلاب. (رَاجع الطَّبَرِيّ).

[٣] اندرءوا: خَرَجُوا.

[٤] الجم: الكباش لَا قُرُونِ لَهَا. وَاحِدَهَا: أُجْم. يُرِيدُونَ أَانِهم يناطحون بِلَا عدَّة، وَلَا منَّة، كالكباش الجم الَّتِي لَا قُرُون لَهَا، وَيَحْسبُونَ أَن لَهُم قُوَّة.

[٥] وَقيل: سموا بارقا بجبل نزلُوا عِنْده اسْمه بارق.

[٦] وَاسم قصي: زيد، وسمى قصيا، لِأَن أَبَاهُ مَاتَ عَنهُ،

وَعَن أَخِيهُ زَهْرَة، وَكَانَ زَهْرَة كَبِيرا وقصي فطيما، وتركهما لِأُمُّهمَا فَاطِمَة، فَتزوِّجت ربيعَة بن حزَام،

ورحلت مَعَه، وَأَخذت مَعهَا زيدا لصغره، فَسمى قصيا

لبِعده عَن دَار قومه (رَاجع الطَّبَرِيّ) .

[٧] وزهرة: امْرَأَة نسب وَلَدهَا إِلَيْهَا دونُ الْأَب، وَهم أخوال رَسُول الله ﷺ.

[۸] وَاسم سيل: خير بن حمالَة بن عَوْف بن غنم بن عَامر الجادر بن عَمْرو بن جعثمة.

[٩] زِيَادَة عَن أَـ

الطَّبَرِيِّ، والاشتقاق لِابْنِ دُرَيْد، ولسان الْعُرَب (مَادَّة جعثم) . وَفِي الْأُصُول: الْغُرَب (مَادَّة جعثم) . وَفِي الْأُصُول: «خثعمة» وَهُوَ تَحْرِيف. . (رقم ١ ص ٥٠ من هَذَا الْجُزْء) . [١١] رَاجِع الْحَاشِيَة (رقم ١ ص ٥٠ من هَذَا الْجُزْء) . (١٠٥ لَ

#### (نَسَبُ جُعْثُمَةَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: جُعْثُمَةُ الْأَسْدِ، وَجُعْثُمَةُ الْأَزْدِ، وَجُعْثُمَةُ الْأَزْدِ، وَهُوَ جُعْثُمَةُ ابْنِ يَشْكُرَ بْنِ مُبَشِّرِ بْنِ صَعْبِ بْنِ دَهْمَانَ بْنِ نَصْرِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ، وَيُقَالُ: جُعْثُمَةُ ابْن مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ الْأَسْدِ يَنِ نَصْرِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ الْأَسْدِ يُنِ نَصْرِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ الْأَسْدِ يُنِ نَصْرِ بْنِ زَهْرَانَ بْنِ الْأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ.

وَإِنَّمَا سُمُّوا الْجَدَرَةَ، لِأَنَّ عَامِرَ بْنَ عَمْرِو [١] بْنِ جُعْثُمُةَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ ابْن مُضَاضِ الْجُرْهُمِيِّ، وَكَانَتْ جُرْهُمُ أَضْحَابَ الْكَعْبَةِ. فَبَنَى لِلْكَعْبَةِ جدارا، فسمّى عَامر بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْكَعْبَةِ. فَبَنَى لِلْكَعْبَةِ جدارا، فسمّى عَامر بِذَلِكَ الْمُنَاتُ الْأَيْنَ الْمَالِكَ الْمُنَاتُ الْمُنَاتُ الْمَالِكَ الْمُنَاتُ اللَّهَ الْمُنَاتُ اللَّهُ الْمُنَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْجَادِرِ، فَقِيلَ لِوَلَدِهِ: الْجَدَرَةُ لِذَلِكَ [٢] .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلِسَعْدِ بْنِ سَيَلٍ يَقُولُ الشَّاعِرُ: مَا نَرَى فِي النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًا ... مَنْ عَلِمْنَاهُ كَسَعْدِ بْن سَيَلْ

فَارِسًا أَضْبَطَ فِيهِ عُسْرَةٌ … وَإِذَا مَا وَاقَفَ الْقِرْنَ نَزَلْ [٣]

ُ فَارِسًا يَسْتَدْرِجُ الْخَيْلَ كَمَا ... اسْتَدْرَجَ الْحُرُّ الْقَطَامِيُّ [٤] الْحَجَلَ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ: «كَمَا اسْتَدْرَجَ الْحُرُّ» عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ.

### (بَقِيَّةُ أَوْلَادِ كِلَابٍ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَنُعْمُ بِنْتُ كِلَابٍ، وَهِيَ أُمُّ أَسْعَدَ وَسُعَيْدٍ ابْنَيْ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَأُمُّهَا ابْنَيْ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ سَيَلٍ.

# (أَوْلَادُ قُصِيٍّ وَأُمُّهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ قُصَيُّ [٥] بْنُ كِلَابٍ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ: عَبْدَ مَنَافِ

ابْن قُصَيِّ، وَعَبْدَ الدَّارِ بْنَ قُصَيِّ، وَعَبْدَ الْعُزَّى بْنَ قُصَيٍّ، وَعَبْدَ الْعُزَّى بْنَ قُصَيٍّ، وَبَرْةَ وَعَبْدَ (قُصَيٍّ) [١] بْنَ قُصَيِّ، وَتَحْمُرَ [٢] بِنْتَ قُصَيٍّ، وَبَرْةَ بِنْتَ قُصَيٍّ، وَبُرْقَ بُنِ سَلُولَ بِنْتَ قُصَيٍّ، وَأُمُّهُمْ حُبَيُّ بِنْتُ حُلَيْلِ بْنِ حَبَشِيَّةَ بْنِ سَلُولَ بِنْتَ قُصَيٍّ، وَأُمُّهُمْ حُبَيُّ بِنْتُ حُلَيْلِ بْنِ حَبْشِيَّةَ بْنِ سَلُولَ الْخُزَاعِيِّ. ابْن كَعْبِ بْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِيِّ.

# قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: حُبْشِيَّةُ [٣] بْنُ سَلُولَ.

### (أَوْلَادُ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَ عَبْدُ مَنَافٍ - وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ قُصَيٍّ - أَرْبَعَةَ نَفَرٍ: هَاشِمَ [٤] بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، وَعَبْدَ شَمْسِ [٥] بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، وَالْمُطَلِّبَ بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ [٦] بِنْتُ مُرَّةَ بْنِ هِلَالٍ [٧] بْنِ فَالِحِ [٨] بْنِ ذَكْوَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ بُهْثَةَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَة، وَنَوْفَلَ بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهُ وَاقِدَةُ بِنْتُ عَمْرٍو الْمَازِنِيَّةُ. مَازِنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةً، مَازِنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةً

[١] زيَادَة عَن الطَّبَريِّ.

لَمْ يذكر الطَّبَرِيِّ تخمر فِي أَوْلَادَ قَصِّي، وَاقْتَصر عَلَى الدُّكُورِ الْأَرْبَعَة، وَذكرها الزبيدِيِّ فِي كِتَابِه إِيضَاح الذُّكُورِ الْأَرْبَعَة، وَذكرها الزبيدِيِّ فِي كِتَابِه إِيضَاح المدارك، وَقَالَ: تخمر كتنصر

[٣] ضبطت فِي الأولى بِفتْحَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَة بِالضَّمِّ، وَعَلى هَذَا الرأى الْأَخير الزبيدِيّ فِي كِتَابه إِيضَاحِ المدارك عَن العواتك، فقد ضبطت فِيهِ الْعبارَة بِالضَّمِّ. [٤] واسْمه عَمْرو، وَيُقَال لَهُ: هَاشم لِأَنَّهُ أُول من هشم الثَّرِيد لِقَوْمِهِ، وَله يَقُول مطرود بن كَعْب الْخُزَاعِيّ، الْتُربيد لِقَوْمِهِ، وَله يَقُول مطرود بن كَعْب الْخُزَاعِيّ، وَله يَقُول مطرود بن كَعْب الْخُزاعِيّ، وَله يَقُول مطرود بن كَعْب الْربعري:

عَمْرو الَّذي هشم الثَّرِيد لِقَوْمِهِ ... وَرِجَالٌ مَكَّةٌ مسنتوَّن عَمْرو الّذي هشم الثَّرِيد لِقَوْمِهِ

(رَاجع الطَّبَرِيّ) ـ

[٥] وَكَانَ عبد شمس تلوا لهاشم، وَقيل: بَلْ كَانَا تُوأُمَيْن، فولد هَاشم، وَرجله فِي جبهة عبد شمس ملتصقة، فَلم (نَسَبُ عُتْبَةَ بْن غَزْوَانَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَبِهَذَا النَّسَبِ خَالَفَهُمْ عُتْبَةَ بْنُ غَزْوَانَ بْنِ جَابِرِ بْنِ وهب بن تسيب [١] بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ.

### (عَوْدٌ إِلَى أَوْلَادِ عَبْدِ مَنَافٍ):

قَالَ ابْنُ هِشَامِ: وَأَبُو عَمْرِو، وَتُمَاضِرُ، وَقِلَابَةُ، وَحَيَّةُ، وَحَيَّةُ، وَرَيْطَةُ، وَأُمُّ الْأَخْثَمِ، وَأُمُّ سُفْيَانَ: بَنُو عَبْدِ مَنَافِ: فَأُمُّ الْأَخْثَمِ، وَأُمُّ سُفْيَانَ: بَنُو عَبْدِ مَنَافِ، وَأُمُّ الْأَفْسَاءِ: فَأُمُّ ابْنِ عَبْدِ مَنَافِ، وَأُمُّهَا عَاتِكَةً بِنْتُ مَرَّة ابْنِ هلام، أُمُّ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، وَأُمُّهَا عَاتِكَةً بِنْتُ مَوْذَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلُولَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ صَغْقِيَةً بِنْتُ حَوْزَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلُولَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعْوِيَةً بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ، وَأُمُّ صَفِيَّةً: بِنْتُ عَائِذِ اللَّهِ [٢] مُعْوِيَةً بْنِ مَذْحِجِ. اللَّهِ إلاً الْعَشِيرَةِ بْنِ مَذْحِجِ.

### (أُوْلَادُ هَاشِمٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ هَاشِمٍ، وَأَسَدَ بْنَ هَاشِمٍّ، وَأَبَا صَيْفِيِّ بْنَ هَاشِمٍ، وَنَصْلَةَ بْنَ هَاشِمٍ، وَالشِّفَاءَ، وَخَالِدَةَ، وَضَعِيفَةَ، وَرَقَيَّةَ: سَلْمَى [٥] بِنْتُ وَرُقَيَّةَ: سَلْمَى [٥] بِنْتُ عَمْرِو [٦] بْنِ خِدَاشِ بْنِ عَمْرِو [٦] بْنِ خِدَاشِ بْنِ عَمْرِو [٦] بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيٍّ عَامِرِ [٨] بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيٍّ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «سيب» . [۲] ويروى: عبد الله.

<sup>[</sup>٣] كَذَا: فِي الأَصْلِ. وَالظَّاهِر أَن صَوَابِ الْعبارَة: « ... من سعد ... إِلَخ» للأَن سعد الْعَشِيرَة ابْنِ مذْحج هُوَ أَبُو الْقَبَائِل المنسوبة إِلَى مذْحج إِلَّا أَقلهَا، وَلَا يكون فِي عصر هَاشم من هُوَ ابْن لَهُ لصلبه.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي الْأُصُولِ. وَلَقَد عودناً ابْن هِشَام فِيمَا مضى من الْكَلَام على النّسَب أن ينْقل عَن ابْن إِسْحَاق ويقفى

هُوَ بِرَأْيِهِ، وَلكنه عرض هُنَا للْكَلَامِ علِى أَوْلَاد هَاشم غير ناقل عَن ابْن إِسْحَاق، وَكَذَلِكَ كَانَ شَأْنِه عِنْد الْكَلَام على أُولَاد عبد المطلب.

[٥] وَأُمَّهَا عَمْرَة بنتِ صَخْر المازنية، وَابْنَهَا عَمْرو بن أحيحة بن الجلاح، وَأَخُوهُ معبد، ولدتهما لأحيحة بعد هَاشم.

[٦] وَيُقَالَ: هِيَ سلمى بنت زيد بن عَمْرو. (رَاجع الطّبَريّ) .

[٧] زيادة عن الطَّبَرّي.

[٨] اتَّفق الطَّبَرِيّ مَعَ السِّيرَة فِي نسب سلمي إِلَّي خِدَاش، ثمَّ خالفها فِيمَا بعد هَذَا، فَقَالَ: «خِدَاش ابْن

جُنْدُب بن عدي بن النجار» .

ج 1 (ص: ۱۰۸)

ابْنِ النَّجَّارِ. وَاسْمُ النَّجَّارِ: تَيْمُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْن الْخَزْرَجِ بْن حَارِثَةَ بْن ثَعْلَبَةَ بْن عَمْرِوَ بْن عَامِرٍ ـ وَأُمُّهَا: عَمِيرَةُ بِنْتُ صَخْرِ بْنِ اَلْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنَ بْنِ النَّجَّارِ. وَأُمُّ عَمِيرَةَ سَلْمَى َ بِنْتُ عَبْدِ الْأَشْهَلِ النَّجَّارِيَّةُ. وَأُمُّ أُسَدٍ: قَيْلَةُ بِنْتُ عَامِرٍ بْنِ مَالِكِ الْخُزَاعِيِّ. وَأُمُّ أَبِي صَيْفِيٍّ وَحَيَّةَڐ هِنْدُ بِنْتُ عَمْرِو بْن ثَعْلَبَةَ

الْخَزْرَجِيَّةُ [١] .

وَأُمُّ نَضْلَةَ وَالشُّفَاءِ: إِمْرَأَةٌ مِنْ قُضَاعَةَ.

وَأُمُّ خَالِدَةَ وَضَعِيفَةَ: وَاقِدَةُ بِنْتُ أَبِي عَدِيٍّ الْمَازِنِيَّةُ.

## أَوْلَادُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ

# (عَدَدُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَوَلَدَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ عَشَرَةَ نَفَرٍ

وَسِتَّ نِسْوَةٍ: الْعَبَّاسَ وَحَمْزَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ، وَأَبَا طَالِبٍ ، [٣] ، وَالْحَارِثَ، وَحَجْلًا [٣] ، وَالْمَهُ عَبْدُ مَنَافٍ - وَالزُّبَيْرَ [٢] ، وَالْحَارِثَ، وَحَجْلًا [٣] - وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّى - وَالْمُقَوِّمَ، وَضِرَارًا، وَأَبَا لَهَبٍ [٤] - وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّى - وَالْمُقَوِّمَ، وَضِرَارًا، وَأَبَا لَهَبٍ [٤] - وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّى - وَالْمُقَوِّمَ، وَضِرَارًا، وَأَبَا لَهَبٍ وَعَاتِكَةَ، وَأُمَيْمَةَ، وَأُروَى، وَصَفِيَّةَ، وَأُمَيْمَةَ، وَأُروَى، وَبَرَّةَ.

[١] هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن إِسْحَاق وَالْمَعْرُوفَ عِنْد أَهَلَ النَّسَب أن أم حَيَّة: جحل بنتِ حبيب بن الْحَارث ابْن مَالك بن خطيط الثقفية، وَأَن حَيَّة هَذِه كَانَت تَحت الأحجم بن دندنة الْخُزَاعِيّ، ولدت لَهُ أسيدا وَفَاطِمَة. [٢] الزبير هُوَ أكبر أعمام النَّبِي ﷺ، وَهُوَ الَّذي كَانَ يرقص النَّبِي ﷺ وَهُوَ طِفْل، وَيَّقُولَــُ مُحَمَّد بن عبدم ... عِشْت بعيش أنعم فِي دولة ومغنم … دَامَ سجيس الأزلم وبنته ضباعة كَآنَت تَحت الْمِقْدَاد، وَابْنه عبدِ الله من الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم. وَكَانَ الزبير يكنى أَبَا طَاهِر، بابْنِهِ الطَّاهِرِ، وَكَانَ من أَظرف فتيَان قُرَيْش، وَبه سمى رَسُولِ الله ﷺ ابْنه الطَّاهِر، وَيُقَالَ إِن الزبيرِ كَانَ مِمَّن يقرونَ بالْبَعْثِ. [٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، وَالرَّوْض الْأنف، والمعارف، والقاموس مَادَّة «حجل» . وَفِي أَـٰـ «جحل» بتَقْدِيم الْجِيم على الْحَاء، وَهُوَ تَصْحِيّف. [٤] وَاسم أَبِي لَهِب عبد الْعُزِّي، وكني أَبَا لَهِب لإشراق

جـ 1 (ص: ١٠٩)

وجهه.

فَأُمُّ الْعَبَّاسِ وَضِرَارٍ: نُكَيْلَةُ [١] بِنْتُ جَنَابِ بْنِ كُلَيْبِ [٢] بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو ابْن عَامِرِ [٣] بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَامِرٍ -

وَهُوَ الضَّحْيَانُ- بْنُ سَعْدِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ تَيْمِ اللَّاتِ بْنِ الْخَرْرَجِ بْنِ تَيْمِ اللَّاتِ بْنِ أَسَدِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطِ بْنِ هِنْبِ بْنِ أَفْصَى بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطِ بْنِ هِنْبِ بْنِ أَفْصَى بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ-

وَيُقَالُ: أَفْصَى ابْنُ دُعْمِيِّ بْن جَدِيلَةً.

وَأُمُّ حَمْزَةَ وَالْمُقَوَّمِ وَحَجْلٍ، وَكَانَ يُلَقَّبُ بِالْغَيْدَاَقِ لِكَثْرَةِ وَأُمُّ حَمْزَةَ وَالْمُقَوَّمِ وَصَفِيَّةَ: هَالَةُ [٤] بِنْتُ [٥] وُهَيْبِ بْنِ خَيْرِهِ، وَسَعَةِ مَالِهِ، وَصَفِيَّةَ: هَالَةُ [٤] بِنْتُ [٥] وُهَيْبِ بْنِ عَيْدِ مَنَاةَ [٦] بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَكَعْبِ بْنِ لَكَعْبِ بْنِ لَكَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَمُ اللّهَ عَبْدِ مَنَاةَ [٦] بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَمُ اللّهَ عَبْدِ مَنَاةَ [٦] وَاللّهِ مُنَاةَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَجَمِيعِ النِّسَاءِ غَيْرَ صَفِيَّةَ: فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ [٧] النَّضْر.

وَأُمُّ صَخْرَةَ: تَخْمُرُ بِنْتُ عَبْدِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ وَأُمُّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سَمْرَاءُ بِنْتُ جُنْدُبِ بْنِ جُحَيْرِ بْنِ رِئَابِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ ابْن عِكْرِمَة.

<sup>[</sup>۱] وَأُم نتيلة: أم حجر، أو أم كرز بنت الأزب من بنى [۱] . بكيل من هَمدَان

<sup>[</sup>۲] فِي المعارف: «نتيلة بنت كُلَيْب بن مَالك بن جناب» .

<sup>[</sup>٣] وعامر هَذَا هُوَ الَّذي يعرف بالضحيان، وَكَانَ من [٣] مُلُوك ربيعَة.

[٤] وَيُقَالَ: إِن أَم الغيداق: مَنْعَة بنت عَمْرُو الْخُزَاعِيَّة. (رَاجِعِ الرَّوْضِ الْأَنْف، والمعارف). (رَاجِعِ الرَّوْضِ الْأَنْف، والمعارف. «أهيب المعارف لِابْنِ قُتَيْبَة. وَفِي الْأُصُولَ: «أهيب بن عبد منَاف». [٦] وَيُقَالَ: إِن أَوْلَاد فَاطِمَة فِي عبد الْمطلب هم: عبد الله، وَعبد منَاف (أَبُو طَالب) وَالزُّبَيْر، وَعبد الْكَعْبَة، الله، وَعبد الْكَعْبَة، وبرة، وَأُمَيْمَة. (رَاجِعِ الطَّبَرِيِّ). [٧] فِي المعارف: صَفِيَّة بنت جُنْدُب، وَفِيه أَن ولديها الْنَان: الْحَارِث وأروى. [٧] في المعارف: صَفِيَّة بنت جُنْدُب، وَفِيه أَن ولديها الْمَارِث وأروى. [٧]

وَأُمُّ أَبِي لَهَبٍ: لُبْنَى بِنْتُ هَاجَرَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ ضَاطِرَ بْنِ حُبْشِيَّةَ بْنِ سَلُولَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ.

# (رَبسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَوَلَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شِيِّدَ وَلَدِ آدَمَ، مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُطَّلِبِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ. وَأُمِّهِ: آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَعْلِي آلِهِ. وَأُمِّهِ: آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَعْلِي بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ [۱] بْنِ كَلْابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ أَنْ النَّضْرِ.

وَأُمُّهَا: بَرَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ ۚ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُلْمَ بْنِ عُلْمِ بْنِ كُلُابِ بْنِ عُلْبِ بْنِ كُلُابِ بْنِ عُالِبِ بْنِ كُعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ قُلْبِ بْنِ النَّصْرِ وَأُمُّ بَرَّةَ: فَهُرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ وَأُمُّ بَرَّةَ:

أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْغُزَّى بْنِ قُصِّ بْنِ كِلَاٰبِ بْنِ مُلكِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مُلكِ بْنِ النَّصْرِ. وَأُمُّ أُمِّ حَبِيبٍ: بَرَّةُ [٢] بِنْتُ عَوْفِ ابْن عُبَيْدِ بْنِ النَّصْرِ. وَأُمُّ أُمِّ حَبِيبٍ: بَرَّةُ [٢] بِنْتُ عَوْفِ ابْن عُبَيْدِ بْنِ عُوفِ ابْن عُبِيبٍ: بَنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ عُويْجِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ

مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْرَفُ وَلَدِ آدَمَ حَسَبًا، وَأَفْضَلُهُمْ نَسَبًا مِنْ قِبَلِ أَبِيه وَأُمه صلى [٣] الله عَلَيْهِ وَسلم.

## إِشَارَةٌ إِلَى ذِكْرِ احْتِفَارِ زَمْزَمَ

(شَيْءٌ عَنْ زَمْزَمَ):

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيُّ [٤] : بَيْنَمَا عَبْدُ الْمُطَلِّبِ بْنُ هَاشِمٍ نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ، إِذْ

[١] فِي المعارف لِابْن قُتَيْبَة: أَن زهرَة اسْم امْرَأَة عرف بِهَا بَنُّو زِهْرَة؟ وَهَذَا مُنكر غير مَعْرُوف، وَإِنَّمَا هُوَ اسْم جدهم، كَمَا قَالَ ابْن إِسْحَاق

[٢] الْمَعْرُوف: أَن جَمِيع أمهاته عليه من آمِنَة إِلَى برة بنت عَوْف قرشيات، وَأَما مَا بعد ذَلِك من أمهاته فلسن من قُرَيْش. فَأَم برة بنت عَوْف قَلَابَة بنت الْحَارِث، وَأَم قَلَابَة: أُمَيْمَة بنت مَالك، وَأُم أُمَيْمَة: دبة بنت الْحَارِث، وَأُمَّهَا: بنت كَهْف الظُّلم، من ثَقِيف

[٣] ورد عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ: «مَا ولدتني بِغى قطّ مُنْذُ كنت فِى صلب آدم، فَلم تزل تنازعني ٱلْأُمَم كَابِرًا عَن كَابِر حَتَّى خرجت فِي أفضل حيين فِي الْعَرَب: هَاشم وزهرة»

[٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «قَالَ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن هِشَام. قَالَ: وَكَانَ من حَدِيث رَسُولِ الله ﷺ مَا حَدثنَا بِهِ زِيَاد بن عبد الله البكائي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ ... إِلَّخ» ـ

جـ 1 (ص: ١١١)

أَتِيَ فَأَمِرَ بِحَفْرِ زَمْزَمَ، وَهِيَ دَفْنٌ بَيْنَ صَنَمَيْ قُرَيْشٍ: إِسَاقٍ وَنَائِلَةٍ، عِنْٰدَ مَنْحَرِ قُرَيْشٍ. وَكَانَتْ جُرْهُمُ دَفَنَتْهَا حِينَ ظَعَنُوا مِنْ مَكَّةَ، وَهِيَ بِئُرُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إبراهيم عليه السلام، الَّتِي سَقَاهُ اللَّهُ حِينَ ظَمِئَ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَالْتَمَسَتْ لَهُ أُمُّهُ مَاءً فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقَامَتْ إلَى الصَّفَا تَدْعُو اللَّهَ وَتَسْتَغِيثُهُ لِإِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ مِثْلَ اللَّهَ وَتَسْتَغِيثُهُ لِإِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. وَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى جبريل عليه السلام، فَهَمَزَ لَهُ [١] ذَلِكَ. وَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى جبريل عليه السلام، فَهَمَزَ لَهُ [١] بِعَقِبِهِ فِي الْأَرْضِ، فَطَهَرَ الْمَاءُ، وَسَمِعَتْ أُمُّهُ أَصْوَاتَ بِعَقِبِهِ فِي الْأَرْضِ، فَطَهَرَ الْمَاءُ، وَسَمِعَتْ أُمُّهُ أَصْوَاتَ السِّبَاعِ فَخَافَتْهَا عَلَيْهِ، فَجَاءَتْ تَشْتَدُّ نَحْوَهُ، فَوَجَدَتْهُ السِّبَاعِ فَخَافَتْهَا عَلَيْهِ، فَجَاءَتْ تَشْتَدُّ نَحْوَهُ، فَوَجَدَتْهُ يَفْحَصُ [٢] بِيَدِهِ عَنْ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ خَدِّهِ وَيَشْرَبُ، فَجَعَلَتْهُ حِسْيًا [٣].

# أَمْرُ جُرْهُمٍ وَدَفْنِ زَمْزَمَ

### (وُلَاةُ الْبَيْتِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ جُرْهُمٍ، وَدَفْنُهَا زَمْزَمَ، وَخُرُوجُهَا مِنْ مَكَّةَ وَمَنْ وَلِيَ أَمْرَ مَكََّةَ بَعْدَهَا إِلَى أَنْ حَفْرَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ زَمْزَمَ، مَا حَدَّثَنَا بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُكَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيُّ، قَالَ: الْبَكَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيُّ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ الْبَيْتَ بَعْدَهُ ابْنُهُ لَمَّا اللَّهُ أَنْ يَلِيهُ، ثُمَّ وَلِيَ الْبَيْتَ بَعْدَهُ ابْنُهُ نَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلِيهُ، ثُمَّ وَلِيَ الْبَيْتَ بَعْدَهُ الْبَيْتَ بَعْدَهُ مُضَاضُ بْنُ عَمْرِو الْجَرْهُمِيُّ. بَعْدَهُ مُضَاضُ بْنُ عَمْرِو الْجَرْهُمِيُّ.

### (جُرْهُمٌ وَقَطُورَاءُ، وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: مُضَاضُ بْنُ عَمْرٍو الْجُرْهُمِيُّ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَنُو إِسْمَاعِيلَ وَبَنُو نَابِتٍ مَعَ جَدِّهِمْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَنُو إِسْمَاعِيلَ وَبَنُو نَابِتٍ مَعَ جَدِّهِمْ مُضَاضِ بْنِ عَمْرٍو مُضَاضِ بْنِ عَمْرٍو

<sup>[</sup>۱] وَمن هُنَا سميت زَمْزَم أَيْضا: همزَة جِبْرِيل، وهزمة جِبْرِيل. وَقَالَ المَسْعُودِيّ: سميت زَمْزَم لِأَن الْفرس كَانَت

تحج إِلَيْهَا فِي الزَّمن الأول فزمزمت عَلَيْهَا، والزمزمة: صَوت تخرجه الْفرس من خياشيمها عِنْد شرب المَاء، وَقد كتب عمر رضى الله عَنهُ إِلَى عماله: أن انهوا الْفرس عَن الزمزمة. وَقيل: بل سميت زَمْزَم لِأَنَّهَا زمت بِالتُّرَابِ لِئَلَّا يَأْخُذ المَاء يَمِينا وَشمَالًا. بل سميت المناء يَمِينا وَشمَالًا. [۲] يفحص: يكشف. [۲] الْحسي: الحفيرة الصَّغِيرَة، وَقيل: أصل الْحسي مَا بغور في الرما، فَاذا بحث عَنهُ ظهر.

يغور فِي الرمل، فَإِذا بحث عَنهُ ظهر. يغور فِي الرمل، فَإِذا بحث عَنهُ ظهر. ج. 1 (ص: ١١٢)

وَأُخْوَالِهِمْ مِنْ جُرْهُمٍ [١] . وَجُرْهُمٌ وَقَطُورَاءُ [٢] يَوْمَئِذٍ أَهْلُ مَكَّةَ، وَهُمَا ابْنَا عَمِّ وَكَانَا ظَعَنَا مِنْ الْيَمَن، فَأَقْبَلَا سَيَّارَةً، وَعَلَى جُرْهُمٍ مُضَاضُ بْنُ عَمْرُو، وَعَلَى قَطُورَاءَ السَّمَيْدَعُ [٣] ، رَجُلُ مِنْهُمْ. وَكَانُوا إِذَا خَرَجُوا مِنْ الْيَمَن لُمْ يَخِْرُجُوا إِلَّا وَلَهُمْ مَلِكٌ يُقِيمُ أَمْرَهُمْ. فَلَمَّا نَزَلًا مَكَّةً رَأْيَا بَلَدًا ذَا مَاءٍ وَشَجَرٍ، فَأَعْجَبَهُمَا فَنَزَلًا بِهِ. فَنَزَلُ مُضَاضُ بْنُ عَمْرِو بِمَنْ مَعَهُ مِنْ جُرْهُمٍ بِأَعْلَى مَكَّةَ بِقُعَيْقِعَانَ [٤] فَمَا حَازَ. وَنَزَلَ السَّمَيْدَعُ بِقَطُورَاءَ، أَسْفَلَ مَكَّةَ بِأَجْيَادِ [٥] فَمَا حَازَ. فَكَانَ مضاض يعثر [٦] مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَكَانَ السَّمَيْدَعُ يَعْشُرُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَكُلِّ فِي قَوْمِهِ لَا يَدْخُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. ثُمَّ إِنَّ جُرْهُمَ وَقَطُورَاءَ، بَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ۚ وَتَنَافَسُوا الْمُلْكَ بِهَا، وَمَعَ مُضَاضٍ يَوْمَئِذٍ بَنُو إِسْمَاعِيلَ وَبَنُو نَابِتٍ، وَإِلَيْهِ وَلَايَةُ الْبَيْتِ دُونَ السَّمَيْدَع، فَسَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَخَرَجَ مُضَاضٌ بْنُ عَمْرو مِنْ قَعَيْقِعَانَ فِي كَتِيبَتِهِ سَائِرًا إِلَى السَّمَيْدَع، وَمَعَ كُتِيبَتِهِ عُدَّتُهَا مِنْ الرِّمَاحِ وَالدَّرَقِ وَالسُّيُوفِ وَالَّجِعَابِّ، يُقَعْقِعُ بِذَلِكَ مَعَهُ، فَيُقَالُ: مَا سُمِّيَ قُعَيْقِعَانُ بِقُعَيْقِعَانَ إِلَّا لِذَلِكَ. وَخَرَجَ السَّمَيْدَعُ مِنْ أَجْيَادٍ وَمَعَهُ الْخَيْلُ وَالرِّجَالُ، فَيُقَالُ: مَا سُمِّيَ أَجْيَادُ أَجِيَادًا إِلَّا لِخُرُوجِ الْجِيَادِ [٧] مِنْ الْخَيْلِ مَعَ السَّمَيْدَعِ مِنْهُ. فَالْتَقَوْا بِفَاضِحِ [٨] ، وَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَقُتِلَ السَّمَيْدَعُ، وَفُضِحَتْ قَطُورَاءُ. فَيُقَالُ: قِتَالًا شَدِيدًا، فَقُتِلَ السَّمَيْدَعُ، وَفُضِحَتْ قَطُورَاءُ. فَيُقَالُ: مَا سُمِّيَ فَاضِحٌ فَاضِحًا إِلَّا لِذَلِكَ. ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ تَدَاعَوْا

[۱] جرهم: هُوَ قحطان بن عَابِر بن شالخ. [۲] قطوراء: هُوَ قطوراء بن كركر.

[٣] السميدع: هُوَ السميدع بن هوثر بن لأى بن قطوراء بن كركر بن عملاق، وَيُقَال: إِن الزباء من ذُريَّته، وَهِي بنت عَمْرو بن أذينة بن ظرب بن حسان، وَبَين حسان والسميدع آباء كَثِيرَة.

[٤] قعيقعان: جبل بِمَكَّة يَلِي الصَّفِّ. (رَاجع مُعْجم

البلدَانِ المَّ فَي (زَا مِهُ مُوْمِهِ

[٥] أجياد: مَوضِع بِمَكَّة يَلِي الصَّفِّ (رَاجِع مُعْجِم الْبِلدَان) .

[٦] يُقَال: عشر فلَان الْقَوْم عشرا وعشورا: إِذا أَخذ عشر أَمْوَالهم.

[٧] هَذَا بعيد: لِأَن جِيَاد الْخَيلِ لَا يُقَالِ فِيهَا أَجِياد، وَأَمَا أَجِياد فَجمع جيد. وَقد ذكر أَن مضاضا ضرب فِي ذَلِك أَجياد فَجمع أَجياد مائة رجل من العمالقة، فَسمى الْموضع أَجيادا لهَذَا.

آا فاضح: مَوضِع قرب مَكَّة عِنْد أَبى قبيس، كَانَ النَّاس يخرجُون إِلَيْهِ لحاجاتهم. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). جـ 1 (ص: ١١٣)

إِلَى الصُّلْحِ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا الْمَطَابِخَ: شِعْبًا بِأَعْلَى مَكَّةَ [١] ، وَاصْطَلَحُوا بِهِ، وَأَسْلَمُوا الْأَمْرَ إِلَى مُضَاضٍ.

فَلَمَّا جُمِعَ إِلَيْهِ أَمْرُ مَكَّةَ فَصَارَ مُلْكُهَا لَهُ، نَحَرَ لِلنَّاسِ فَأَطْعَمَهُمْ، فَاطَّبِحُ [٢] النَّاسِ ويأكلوا، فَيُقَالُ: مَا سُمِّيَتْ الْمَطَابِخُ الْمَطَابِخُ إِلَّا لِذَلِكَ. وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعُمُ أُنَّهَا إِنَّمَا سُمِّيَتْ الْمَطَابِخَ، لَمَّا كَانَ تُبَعْ نَحَرَ بِهَا وَأَطْعَمَ، وَكَانَتْ مَنْزِلَهُ. فَكَانَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ مُضَاضٍ وَالسَّمَيْدَعِ أُوَّلَ بَغْيِ مَنْزِلَهُ. فَكَانَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ مُضَاضٍ وَالسَّمَيْدَعِ أُوَّلَ بَغْي

## (أَوْلَادُ إِسْمَاعِيِلَ وَجُرْهُمٍ بِمَكَّةَ):

ثُمَّ نَشَرَ اللَّهُ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ بِمَكَّةَ، وَأَخُّواللَّهُمْ مِنْ جُرْهُم، وُلَاةُ الْبَيْتِ وَالْحُكَّامُ بِمَكَّةَ، لَا يُنَازِعُهُمْ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ فِي وُلَاةُ الْبَيْتِ وَالْحُكَّامُ بِمَكَّةَ، لَا يُنَازِعُهُمْ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ فَي ذَلِك لحؤولتهم وَقَرَابَتِهِمْ، وَإِعْظَامًا لِلْحُرْمَةِ أَنْ يَكُونَ بِهَا ذَلِك لحؤولتهم وَقَرَابَتِهِمْ، وَإِعْظَامًا لِلْحُرْمَةِ أَنْ يَكُونَ بِهَا بَعْيُ أَوْ قِتَالً. فَلَمَّا ضَاقَتْ مَكَّةُ عَلَى وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ انْتَشَرُوا فِي الْبِلَادِ، فَلَا يُنَاوِئُونَ قَوْمًا إِلَّا أَظْهَرَهُمْ اللَّهُ انْتَشَرُوا فِي الْبِلَادِ، فَلَا يُنَاوِئُونَ قَوْمًا إِلَّا أَظْهَرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِمْ فَوَطِئُوهُمْ.

اسْتِيلَاءُ قَوْمِ كِنَانَةَ وَخُزَاعَةَ على الْبَيْت وَفِي جُرْهُمٍ

(بَغْيُ جُرْهُمٍ بِمَكَّةَ وَطَرْدُ بَنِي بَكْرٍ لَهُمْ) :
ثُمَّ إِنَّ جُرْهُمًا بَغَوْا بِمَكَّةَ، وَاسْتَحَلُّوا خِلَالًا [٣] مِنْ
الْحُرْمَةِ، فَظَلَمُوا مَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَأَكَلُوا مَالَ
الْكَعْبَةِ الَّذِي يُهْدَى [٤] لَهَا، فَرَقَّ أَمْرَهُمْ. فَلَمَّا رَأَتْ بَنُو
الْكَعْبَةِ الَّذِي يُهْدَى [٤] لَهَا، فَرَقَّ أَمْرَهُمْ. فَلَمَّا رَأَتْ بَنُو
بَكْرِ بْنُ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَغُبْشَانُ مِنْ خُزَاعَةَ ذَلِكَ،
أَجَمَعُوا

<sup>[</sup>۱] وَفِي المطابخ يَقُول الشَّاعِر: أَطُوف بالمطابخ كل يَوْم ... مَخَافَة أَن يشردنى حَكِيم يُرِيد حَكِيم بن أُميَّة. (رَاجِع مُعْجم الْبلدَانِ). [۲] اطبخ الرجل: طبخ لنَفسِهِ خَاصَّة، أو اتخذ طبيخا،

وَيُقَالَ: اطبخ الرجل اللَّحْم، وَذَلِكَ إِذَا طَبِخه. [٣] الْخلالَ: الْخِصَالَ: الْخِصَالَ: الْخِصَالَ: الْخِصَالَ: الْخِصَالَ [٤] كَانَ كل مَا يهدى إِلَى الْكَعْبَة يلقى فِي بِئْر قريبَة القعر، كَانَ احتفرها إِبْرَاهِيم عِنْد بَابِ الْكَعْبَة. وَيُقَالَ: إِنَّه لما فسد أمر جرهم، وسرقوا مَالَ الْكَعْبَة مرّة بعد مرّة، دخل رجل مِنْهُم الْبِئْر ليَسْرِق مَالَ الْكَعْبَة، فَسقط عَلَيْهِ حجر من شَفير الْبِئْر فحبسه فِيهَا. كَمَا يذكرُونَ أَنه عَلَيْهِ حجر من شَفير الْبِئْر فحبسه فِيهَا. كَمَا يذكرُونَ أَنه أَرْسلت على الْبِئر حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. الْمُعْمَامِ الْمُعْرَافِيَ الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. الْمُعْمَامِ الْمُعْرِقُ الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. الْمُعْرَافِيَ الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. الْمُعْرَافِيَ الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. الْمُعْرَافِيَ الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. على الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. على الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. على الْبِعْرِ حَيَّة، فَكَانَت تهيب من يدنو مِنْهَا. اللهُ عَبْدَ الْمِنْ هِشَامِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمِنْ هِشَامِ اللهُ الْعَلَىٰ الْمُعْرِبُونَ الْمِنْدِ مِنْهَامِ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمِنْ هِشَامِ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرَافِي الْمِنْهُمْ الْمِنْ هِشَامِ اللهُ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبِيْهِ الْمُعْمِيْدُونَ الْمُعْرِبُونِ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرِبُونَ اللهُ الْمُعْرَافِيْ الْمُعْرِبُونَ اللهُ اللهُ الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرَافِي الْمُعْرِبُونَ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي

لِحَرْبِهِمْ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ مَكَّةَ. فَآذَنُوهُمْ بِالْحَرْبِ فَاقْتَتَلُوا، فَغَلَبَثُهُمْ بَنُو بَكْرٍ وَغُبْشَانُ فَنَفَوْهُمْ مِنْ مَكَّةَ. وَكَانَتْ مَكَّةُ فَغَلَبَثُهُمْ بَنُو بَكْرٍ وَغُبْشَانُ فَنَفَوْهُمْ مِنْ مَكَّةَ. وَكَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقِرُّ فِيهَا ظُلْمًا وَلَا بَغْيًا، وَلَا يَبْغِي فِيهَا أَحَد إِلَّا أَخَرَجَتْهُ، فَكَانَتْ تُسَمَّى النَّاسَّةَ [۱] ، وَلَا يُرِيدُهَا مَلِكُ يَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ، فَيُقَالُ: إِنَّهَا مَا مُلِكٌ يَسْتَحِلُ حُرْمَتَهَا إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ، فَيُقَالُ: إِنَّهَا مَا سُمِّيَتْ بِبَكَّةٍ إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَبُكُ [۲] أَعْنَاقَ الْجَبَابِرَةِ إِذَا شَيْئًا. فَمُ مُلِكُ مُكَانَةُ الْحَبَابِرَةِ إِذَا فَيهَا شَيْئًا.

(بِكَّةُ لُغَةً):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ بَكَّةَ اسْمٌ لِبَطْنِ مَكَّةَ، لِأَنَّهُمْ يَتَبَاكُوْنَ فِيهَا، أَيْ يَزْدَحِمُونَ. وَأَنْشَدَنِي: إِذَا الشَّرِيبُ [٣] أَخَذَتْهُ أَكَّهُ ... [٤] ، فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكَّ بَكَّهُ أَيْ فَدَعْهُ حَتَّى يَبُكَّ إِبِلَهُ، أَيْ يُخَلِّيهَا إِلَى الْمَاءِ فَتَزْدَحِمُ عَلَيْهِ. وَهُوَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ. وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ لِعَامَانَ بْن كَعْبِ بْن عَمْرِو بْن سَعْدِ بْن زَيْدِ مَنَاةَ بْن تَمِيمٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُضَاضٍ الْجُرْهُمِيُّ بِغَزَالِيِّ الْكَعْبَةِ وَبِحَجَرِ الرُّكْٰنِ، فَدَفَنَهَا فِي زَمْزَمَ، وَٱنْطَلَقَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جُرْهُمٍ إِلَى الْيَمَنَّ، فَحَزِنُوا عَلَى مَا فَارَقُوا مِنْ أَمْرِ مَكَّةَ وَمُلْكِهَا حُزْنًا شَدِيدًا. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (بْن عَمْرو) [٥] بْن مُضَاضٍ فِي ذَلِكَ [٦] ، وَلَيْسَ بِمُضَاضٍ الْأَكْبَرِــَـُ وَقَائِلَةٍ وَالدَّمْعُ سَكْبُ مُبَادِرُ … وَقَدْ شَرِقَتْ بِالدَّمْعِ مِنْهَا المُحَاجِرُ

[۱] كَمَا كَانَت تسمى النساسة، وهما من ِ«نس» بِمَعْنى يبس وأجدب، كَمَا يُقَال لَهَا: الباسة» أَيْضا، وَهُوَ من البس بمَعْنى التفتيت.

[۲] تبك: تكسر.

[٣] كَذَا فِي أُولسان الْعَرَبِ (مادتي أَك وَبِك) .

والشريب: الَّذي يسقى إبِله مَعَ إبلك. وَفِي الأَصْل:

«الشريت» ، وَهُوَ تَصْحِيف.

[٤] الأكة: شدَّة الْحر، وَقيل شدَّة الْأَلَم.

[٥] زِيَادَةِ عَن مُعْجِم الْبلدَانِ.

[٦] وَالسَّبَبِ فِي قَولِ هَذَا ِالشَّعْرِ: أَن عَمْرُو بِن الْحَارِثُ كَانَ قد نزلٍ بقنوني من أِرض الْحجاز، فضلت لَهُ إبل، فبغاها حَتَّى أتَى الْحرم، فَأْرَادَ دُخُوله ليَأْخُذ إبله، فَنَادَى عَمْرو بن لحى: من وجد جرهميا فَلم يقْتله قطّعت يَده. فَسمع بذلك عَمْرو بن الْحَارِث، وأشرف على جبل من جبال مَكَّة، فَرَأَى إبله تنحر ويتوزع لَحمهَا، فَانْصَرف بائسا خَائفًا ذليلا، وَأَبْعد فِي الأَرْضِ: وبغربته يضْرب الْمثل، ثمَّ قَالَ هَذَا الشَّعْرِ

ُ **ج 1** (ص: ١١٥)

كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ [١] إِلَى الصَّفَا ... أَنِيسٌ وَلَمْ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ

فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِنِّي كَأَنَّمَا ... يُلَجْلِجُهُ [٢] بَيْنَ

الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ

بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالَنَا ... صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودِ

ُ وَكُنَّا وُلَاةَ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ ... نَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْخَيْرُ ظَاهِرُ [٤]

وَنَحْنُ وَلِينَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ ... بِعَرٍّ فَمَا يَحْظَى وَنَحْنُ وَلِينَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ ... لِعَرٍّ فَمَا يَحْظَى

مَلَكْنَا فَعَزَّزْنَا فَأَعْظِمْ بِمُلْكِنَا ... فَلَيْسَ لِحَيٍّ غَيْرِنَا ثَمَّ فَاخِرُ

أَلَمْ تُنْكِحُوا مِنْ خَيْرِ شخص [٥] عَلمته [٦] ... فأبناوَهُ منَّا وَنَحْنُ الْأَصَاهِرُ

فَإِنْ تَنْثَنِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا ... فَإِنَّ لَهَا حَالًا وَفِيهَا التَّشَاجُرُ التَّشَاجُرُ

فَأَخْرَجَنَا مِنْهَا الْمَلِيكُ بِقُدْرَةٍ ... كَذَلِكَ يَا لِلنَّاسِ تَجْرِيُ فَأَخْرَجَنَا مِنْهَا الْمَلِيكُ بِقُدْرَةٍ

أَقُولُ إِذَا نَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ أَنَمْ ... أَذَا الْعَرْشِ: لَا يَبْعُدُ سُهَيْلُ وَعَامِرٌ

وَبُدِّلْتُ مِنْهَا أَوْجُهًا لَا أُحِبُّهَا ... قَبَائِلُ مِنْهَا حِمْيَرُ وَيُحَابِرُ [v]

وَصِرْنَا أَحَادِيثَا وَكُنَّا بِغِبْطَةٍ ... بِذَلِكَ عَضَّتْنَا السِّنُونَ الْعَوَابِرُ الْغَوَابِرُ

فَسَحَّتَ دُمُوعُ الْعَيْنِ تَبْكِي لِبَلْدَةٍ ... بِهَا حَرَمٌ أَمْنٌ وَفِيهَا ۗ [٨] الْمَشَاعرُ

وَتَبْكِي لِبَيْتٍ لَيْسَ يُوذَى حَمَامُهُ ... يَظَلُّ بِهِ أَمْنًا ۖ وَفِيهِ

[۱] الْحجُون: جبل بِأَعْلَى مَكَّة، عَلَيْهِ مدافن أَهلهَا، وَقيل: مَكَان من الْبَيْت على ميل وَنصف، وَقيل على فَرسَخ وَثلث، عَلَيْهِ سَقِيفَة آل زِيَاد بن عبد الله الْحَارِثِيّ، وَكَانَ عَاملا على مَكَّة فِي أَيَّام السفاح وَبعض أَيَّام الْمَنْصُور. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: الْحجُون: هُوَ الْجَبَل المشرف الذي بحذاء مَسْجِد الْبيعَة على شعب الجزارين. (رَاجع مُعْجم الْبلدَان).

[۲] يلجلجه: يديره.

[٣] الجدود: جمع جد، وَهُوَ الْحَظْـ

[٤] يُشِير بِهَذَا الْبَيْت إِلَى أنه بعد موت نابت، وَأُمه جرهمية، وَلم يكثر ولد إِسْمَاعِيل، غلبت جرهم على ولاية الْبَيْت.

[٥] يعْنى: إسماعيل عليه السلام، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَكُحَ امْرَأَة

من جرهم.

[٦] وَرِوَايَة هَذَا الشِّطْرِ فِي الطَّبَّرِيُّ :

وصاهرنا من أكْرم النَّاس واَلدّا

[۷] حمير ويحابر: من قبائل الْيمن، وَيُقَال: إِن يحابر هِيَ مُرَاد.

يَعبد الْمَوَاضِع الْمَشْهُورَة فِي الْحَج الَّتِيّ يتعبد [٨] المشاعر: الْمَوَاضِع الْمَشْهُورَة فِي الْحَج الَّتِيّ يتعبد

[٩] أَرَادَ: العصافير، وَحذف الْيَاء للضَّرُورَة. جـ 1 (ص: ١١٦)

وَفِيهِ وُحُوشٌ لَا تُرَامُ أَنِيسَةٌ ... إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَتْ تُغَادِرُ تُغَادِرُ تُغَادِرُ وَفُلُهُ «فَأَبْنَاؤُهُ منا» ، عَنْ غَيْر ابْن قِشَامٍ: قَوْلُهُ «فَأَبْنَاؤُهُ منا» ، عَنْ غَيْر ابْن

إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَيْضًا يَذْكُرُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَيْضًا يَذْكُرُ بَكْرًا وَغُبْشَانُ، وَسَاكِنِي مَكَّةَ الَّذِينَ خَلَفُوا فِيهَا بَعْدَهُمْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ سِيرُوا إِنَّ قَصْرَكُمْ [١] ... أَنْ تُصْبِحُوا ذَاتَ يَوْمٍ لَا تَسِيرُونَا

حُثُوا الْمَطِيَّ وَأَرْخُوا مِنْ أَزِمَّتِهَا ... قَبْلَ الْمَمَّاتِ وَقَضُّوا حُثُوا الْمَطِيَّ وَأَرْخُوا مِنْ أَزِمَّتِهَا ... قَبْلَ الْمَمَّاتِ وَقَضُّونَا

كُنَّا أُنَاسًا كَمَا كُنْتُمْ فَغَيَّرَنَا ... دَهْرٌ فَأَنْتُمْ كَمَا كُنَّا تَكُونُونَا [۲] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا مَا صَحَّ لَهُ مِنْهَا. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ: أَنَّ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ أُوَّلُ شِعْرٍ قِيلَ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ: أَنَّ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ أُوَّلُ شِعْرٍ قِيلَ فِي الْعَرَبِ، وَأَنَّهَا وُجِدَتْ مَكْتُوبَةً فِي حَجَرٍ بِالْيَمَنِ، وَلَمْ يُسَمَّ الْعَرَبِ، وَأَنَّهَا وُجِدَتْ مَكْتُوبَةً فِي حَجَرٍ بِالْيَمَنِ، وَلَمْ يُسَمِّ الْعَرَبِ، وَأَنَّهَا وُجِدَتْ مَكْتُوبَةً فِي حَجَرٍ بِالْيَمَنِ، وَلَمْ يُسَمِّ الْعَرَبِ، وَأَنَّهَا وَجِدَتْ مَكْتُوبَةً فِي حَجَرٍ بِالْيَمَنِ، وَلَمْ يُسَمِّ

[۱] قصرکم: نهایتکم وغایتکم.

[٢] وَزَاد بَعضهم على هَذِه الأبياتُ:

إِن التفكر لَا يجدي لصَاحبه ... عِنْدُ البديهة فِي علم لَهُ دونا

فاستخبروا فِي صَنِيع النَّاس قبلكُمْ ... كَمَا استبان فاستخبروا فِي صَنِيع النَّاس قبلكُمْ عنده الهونا

كُنَّا زَمَانا مُلُوك النَّاس قبلكُمْ ... بمسكنَ فِي حرَام الله مسكونا

رَّاً ويروى: أَنه وجد فِي بِئْر بِالْيَمَامَةِ ثَلَاثَة أَحْجَار. فوجدوا فِي حجر من الثَّلَاثَة مَكْتُوبًا هَذِه الأبيات، ووجدوا فِي حجر آخر مَكْتُوبًا:

يَا أَيهَا الْملك الَّذي ... بِالْملكِ ساعده زَمَانه مَا أَنْت أُول من علا ... وَعلا شئون النَّاس شانه أقصر عَلَيْك مراقبا ... فالدهر مخذول أَمَانه كم من أَشمٌ معصب ... بالتاج مرهوب مَكَانَهُ

قد كَانَ ساعده الزَّمَان ... وَكَانَ ذَا خفض جنانه تجرى الجداول حوله ... للجند مترعة جفانه قد فاجأته منية ... لم ينجه مِنْهَا اكتنانه وَتَفَرَّقَتْ أَجِناده ... عَنهُ وناح بِهِ قيانه والدهر من يعلق بهِ ... يطحنه مفترسا جرانه وَالنَّاس شَتَّى فِي الْهوى ... كالمرء مُخْتَلف بنانه والصدق أفضل شِيمَة ... والمرء يقْتله لِسَانه والصمت أسعد للفتى ... وَلَقَد يشرفه بَيَانه وَوجد بالْحجر الثَّالِث قصيدة على هَذَا النمط كلهَا حكم ومواعظ، ومطلعها: جـ 1 (ص: ١١٧)

اسْتِبْدَادُ قُوْمِ مِنْ خُزَاعَةَ بِولَايَةِ الْبَيْتِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ غُبْشَانَ مِنْ خُزَاعَةَ وَلِيَتْ الْبَيْتَ دُونَ بَنِي بَكْرِ بْن عَبْدِ مَنَاةَ، وَكَانَ الَّذِي يَلِيهِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِّثِ الْغُبْشَانِيُّ، وَقُرَيْشُ إِذْ ذَاكَ ّحُلُولٌ وَصِرَمٌ، [١] وَبُيُوتَاتٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي قَوْمِهِمْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، فَوَلِيَتْ خُزَاعَةُ الْبَيْتَ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، حَتَّى كَانَ آخِرُهُمْ حُلَيْلُ بْنُ حَبَشِيَّةَ بْنِ سَلُولَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِيَّ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُقَالُ حُبْشِيَّةُ بْنُ سَلُولٌ.

# تَزَوُّجُ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ حُبَّى بِنْتَ حُلَيْل

## (أُولَادُ قُصَيٍّ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ قُصَىَّ بْنَ كِلَابٍ خَطَبَ إِلَى حُلَيْل بْن حُبْشِيَّةَ ابْنَتَهُ خُبَّى، فَرَغِّبَ فِيهِ حُلَيْلٌ فَزَوَّجُهُ، فَوَلَّدَتُ لَهُ عَبْدَ الدَّارِ، وَعَبْدَ مَنَافٍ، وَعَبْدَ الْعُزَّى، وَعَبْدًاـ

فَلَمَّا انْتَشَرَ وَلَدُ قُصَيِّ، وَكَثُرَ مَالُهُ، وَعَظْمَ شَرَفُهُ، هَلَكَ حُلَيْلٌ.

(تَوَلِّي قُصَيُّ أَمْرَ الْبَيْتِ وَنُصْرَةَ رُزَاحٍ لَهُ) : فَرَأَى قُصَيُّ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْكَعْبَةِ، وَبِأَمْرِ مَكَّةَ مِنْ خُزَاعَةَ وَبَنِيَّ بَكْرٍ، وَأُنَّ قُرَيْشًا قُرْعَةُ [٢] إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَصَرِيحُ وَلَدِهِ. فَكَلَّمَ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَبَنِيَّ كِنَانَةَ،

#### [()]

كل عَيْش تعله ... لَيْسَ للدهر خله يَوْم بؤس ونعمه ... واجتماع وقله حبنا الْعَيْش وَالتَّكَاثُر ... جهل وضله وَمِنْهَا:

آفَة الْعَيْش وَالنَّعِيم ... كرور الْأَهِلَّة وصل يَوْم وَلَيْلَة ... وَاعْتِرَاض بعلة [١] الصرم: الْجَمَاعَات المتقطعة.

[٢] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والقرعة: نخبة الشَّيْء وخياره. وَفِي الطَّبَرِيِّ وأَ: «فرعة» بِالْفَاءِ. وفرعة الْجَبَل: أَعْلَاهُ. يُرِيد أَن قُريْشًا أَعلَى ولد وفرعة الْجَبَل: أَعْلَاهُ. يُرِيد أَن قُريْشًا أَعلَى ولد

ج 1 (ص: ١١٨)

وَدَعَاهُمْ إِلَى إِخْرَاجِ خُزَاعَةَ وَبَنِيَّ بَكْرٍ مِنْ مَكَّةَ، فَأَجَابُوهُ. وَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ حَرَامٍ مِنْ [۱] عُذْرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ قَدْ قَدْمَ مَكَّةَ بَعْدَ هُلْكِ كِلَابٍ، فَتَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ سَعْدِ بْنِ سَيَلٍ، وَزُهْرَةَ يَوْمَئِذٍ رَجُلَّ، وَقُصَيُّ فَطِيمٌ، فَاحْتَمَلَهَا إِلَى سَيَلٍ، وَزُهْرَةَ يَوْمَئِذٍ رَجُلً، وَقُصَيُّ فَطِيمٌ، فَاحْتَمَلَهَا إِلَى بِلَادِهِ، فَحَمَلَتْ قُصَيًّا مَعَهَا، وَأَقَامَ زُهْرَةَ، فَوَلَدَتْ لِرَبِيعَةَ بِلَادِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ قُصَيًّا مَعَهَا، وَأَقَامَ زُهُرَةَ، فَوَلَدَتْ لِرَبِيعَةَ رِزَاحًا. فَلَمَّا بَلَغَ قُصَيُّ وَصَارَ رَجُلًا أَتَى مَكَّةَ، فَأَقَامَ [۲]

بِهَا، فَلَمَّا أَجَابَهُ قَوْمُهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، كَتَبَ إِلَى أَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ، رِزَاحِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَدْعُوهُ إِلَى نُصْرَتِهِ، وَالْقِيَامِ مَعَهُ. فَخَرَجَ رِزَاحُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمَعَهُ إِخْوَتُهُ: حُنُّ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُمْ لِغَيْرِ فَاطِمَةَ، وَمَحْمُودُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُمْ لِغَيْرِ فَاطِمَةَ، وَمَحْمُودُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُمْ لِغَيْرِ فَاطِمَةَ، فَيمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ قُضَاعَةَ فِي حَاجِّ الْعَرَبِ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ فِيمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ قُضَاعَةَ فِي حَاجِّ الْعَرَبِ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ لِنُصْرَةِ قُصَيًّ، وَخُزَاعَةُ تَزْعُمُ أَنَّ حُلَيْلَ بْنَ حُبْشِيَّةَ أَوْصَى لِنُصَرَةِ قُصَيًّا وَأَمَرَهُ بِهِ حِينَ انْتَشَرَ لَهُ مِنْ ابْنَتِهِ مِنْ الْوَلَدِ بِذَلِكَ قُصَيًّا وَأَمَرَهُ بِهِ حِينَ انْتَشَرَ لَهُ مِنْ ابْنَتِهِ مِنْ الْوَلَدِ مَا انْتَشَرَ. وَقَالَ: أَنْتِ أَوْلَى بِالْكَعْبَةِ، وَبِالْقِيَامِ عَلَيْهَا، وَلِي الْكَعْبَةِ، وَبِالْقِيَامِ عَلَيْهَا، وَلِي الْكَعْبَةِ، وَبِالْقِيَامِ عَلَيْهَا، وَلِي أَمْرِ مَكَّةَ مِنْ خُزَاعَةَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ طَلَبَ قُصِيُّ مَا طَلَبَ قُصِيُّ مَا طَلَبَ وَلَى كَانَ. وَلَمْ نَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ [٣] ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ. وَلَكَ كَانَ وَلَمْ نَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ [٣] ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ.

[۱] فِي أ: «بن» **.** 

[٢] وَالسَّبَب فِي رُجُوعه إِلَى مَكَّة، هُوَ أَنه لما ۗ كَانَ غُلَّاما-وَكَانَ يدعَى إِلَى رِبِيعَة لِأَنَّهُ لَا يعلم لَهُ أَب ۗ إِلَّا إِيَّاه-تساب هُوَ وَرجلِ من قضاعة، فَعَيَّرَهُ بالدعوة وَقَالَ لَهُ: لست منا، وَإِنَّمَا أَنْت فِينَا ملصق. فَدخل على أمه، وَقد وجم لذَلِك، فَقَالَت لَهُ: يَا بنى، صدق، إِنَّك لست مِنْهُم، وَلَكِنٍ رهطك خير من رهطه، وآباءك أُشرف من آبَائِهِ، وَإِنَّمَا أَنْتَ قَرْشَى، وأَخُوكُ وَبَنُو عَمْكُ بِمَكَّةً، وهُم جيران بَيت اللهِ الْحَرَام، فَدخل فِي سيارة حَتَّى أَتَى مَكَّةٍ. [٣] وَيُقَالَ أَيْضا فِي انْتِقَالَ ولَآيَة الْبَيْت إِلَى قصى: أَن حليلا كَانَ يعْطَى مَفَاتِيحِ الْبَيْتِ إِلَى ابْنَتِه حبي حِينَ كبر وَضَعف، فَكَانَت بِيَدِهَا، وَكَانَ قصي رُبمَا ٱخذهَا فِي بعض الأحيان فَفتَح الْبَيْت للنَّاس وَأَغِلقه، وَلما هلكَّ حليل أوصى بِولَايَة الْبَيْت إِلَى قصي، فَأَبت خُزَاعَة أَن تمضى ذَلِك لقصي، فَعِنْدَ ذَلِك هَاجَتْ الْحَرْب بَينه وَبَين خُزَاعَة. كَمَا يذكر أَيْضا: أَن حليلا لما كبر وَلم يقدر على فتح

الْبَابِ وإغلاقه، عهد بالمفاتيح إِلَى أَبى غبشان وَهُوَ من خُرَاعَة، واسْمه سليم بن عَمْرو فابتاعها مِنْهُ قصي بزق خمر، فَقيل: أخسر صَفْقَة من أَبى غبشان فَكَانَ الأَصْلِ فِي الْإِنْتِقَالَ ولاَية الْبَيْت من ولد مُضر إلى خُرَاعَة: أن الحرم حِين ضَاقَ عَن ولد نزار وبغت فِيهِ عُرَاعَة: أن الحرم حِين ضَاقَ عَن ولد نزار، وأجلوهم عَن مَكَّة، إياد، أخرجتهم بنو مُضر بن نزار، وأجلوهم عَن مَكَّة، فعمدوا فِي اللَّيْلِ إِلَى الْحجر الْأسود، فاقتلعوه وَاحْتَمَلُوهُ على بعير، فرزح الْبَعِير بِهِ وَسقط إِلَى الأَرْض، وَاحْتَمَلُوهُ على بعير، فرزح الْبَعِير بِهِ وَسقط إِلَى الأَرْض، وَعَلَى الثَّالِث، فَفعل مثل ذَلِك. فَلَمَّا رَأُوا ذَلِك دفنوه وذهبوا، فَلَمَّا أصبح أهل مَكَّة وَلم يروه، وَقَعُوا فِي كرب عَظِيم. وَكَانَت امْرَأَة من خُزَاعَة قد بصرت بِهِ حِين حَفِين فَوْمَ، وَاعْمَلُوهُ عَلَى الْخَدت عَظِيم. وَكَانَت امْرَأَة من خُزَاعَة قد بصرت بِهِ حِين دفن، فأعلمت قومها بذلك، فَحِينَئِذٍ أخذت دفن، فأعلمت قومها بذلك، فَحِينَئِذٍ أخذت

مَا كَانَ يَلِيهِ الْغَوْثُ بْنُ مُرَّ مِنْ الْإِجَازَةِ لِللنَّاسِ بِالْحَجِّ وَكَانَ الْغَوْثُ بْنُ مُرَّ بْنِ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ يَلِي الْإِجَازَةَ [۱] لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ مِنْ [۲] عَرَفَةَ، وَوَلَدُهُ مِنْ يَعْدِهِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ولِوَلَدِهِ صُوفَةُ [۳] . وَإِنَّمَا وَلِي ذَلِكَ بَعْدِهِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ولوَلَدِهِ صُوفَةُ [۳] . وَإِنَّمَا وَلِي ذَلِكَ الْغَوْثُ بْنُ مُرَّ، لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ امْرَأَةً مِنْ جُرْهُم، وَكَانَتْ لَا الْغَوْثُ بْنُ مُرَّ، لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ امْرَأَةً مِنْ جُرْهُم، وَكَانَتْ لَا الْغَوْثُ، تَلِدُهُ فَذَذَرَتْ لَلّه إِنْ هِي وَلَدَتْ رَجُلًا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْكَعْبَةِ فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ مَعَ أَخْوَالِهِ مِنْ الْكَعْبَةِ عَبْدًا لَهَا يَخْدُمُهَا، وَيَقُومُ عَلَيْهَا. فَوَلَدَتْ الْغَوْثَ، الْكَعْبَةِ عَبْدًا لَهَا يَخْدُمُهَا، وَيَقُومُ عَلَيْهَا. فَوَلَدَتْ الْغَوْثَ، وَكَانَ يَقُومُ عَلَى الْكَعْبَةِ فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ مَعَ أَخْوَالِهِ مِنْ الْكَعْبَةِ فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ مَعَ أَخُوالِهِ مِنْ عُرْهُم، فَوَلِيَ الْإِجَازَةَ بِالنَّاسِ مِنْ عَرَفَةَ، لِمَكَانِهِ الَّذِي كَانَ جُرْهُم، فَولِيَ الْإِجَازَةَ بِالنَّاسِ مِنْ عَرَفَةَ، لِمَكَانِهِ الَّذِي كَانَ عَرْفُةَ ، لِمَكَانِهِ الَّذِي كَانَ مُرْ الْكَعْبَةِ، وَوَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى انْقَرَضُوا [٤] . فَقَالَ بِهِ مِنْ الْكَعْبَةِ، وَوَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى انْقَرَضُوا [٤] . فَقَالَ مُنْ الْكَعْبَةِ، وَوَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى انْقَرَضُوا أَوْمَ الْكَالِيَةُ الْعَلِيَةُ مُنْ بَيْ الْيَلْ مُنْ مَنْ مَنْ بَيْهَ أَلْيَا لِي مِنْ صَالِح الْبَرِيَهُ فَالِحُولِيَ الْبَارِيَّةُ الْعَلِيَةُ فَهَا لَيْهُ أَلِي مِنْ صَالِح الْبَرِيَّهُ فَلَى مِنْ صَالِح الْبَرِيَّهُ الْكِلِي بِهَا أَلِيَّهُ [٥] ... وَاجْعَلْهُ لِي مِنْ صَالِح الْبَرِيَّهُ فَلَا مُلْكِمُ الْكَوْلِيَةُ الْعَلِيَةُ الْعَلِيَةُ الْعَلِيَةُ الْعَلِيَةُ الْعَلِي مُنْ مَلْهُ لِي مِنْ صَالِح الْبَرِيَةُ الْعَلِي الْمَلْمُ الْكُولِي الْعُلِي الْمُولِ الْقَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُولِ مَعْ الْمُؤْلِ مَا الْمَالِعُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

وَكَانَ الْغَوْثُ بْنُ مُرِّ- فِيمَا زَعَمُوا- إِذَا دَفَعَ بِالنَّاسِ قَالَ: لَا همّ إِنِّي تَابِعٌ تَبَاعَهُ [٦] ... إِنْ كَانَ إِثْمٌ فَعَلَى قُضَاعَهُ [٧]

[()] خُزَاعَة على وُلَاة الْبَيْت أَن يتخلوا لَهُم عَن ولَايَته ويدلوهم على الْحجر، فَفَعَلُوا ذَلِك، فَمن هُنَالك صَارَت ولَايَة الْبَيْت لخزاعة إِلَى أَن صَارَت إِلَى بنى عبد منَاف. ولَايَة الْبَيْت لخزاعة إِلَى أَن صَارَت إِلَى بنى عبد منَاف. (رَاجع الرَّوْض الْأنف وَكتاب الْأَوَائِل لأبى هِلَال

العسكري) ـ

[١] الْإِجَازَة: الْإِفَاضَّة.

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «مَن بَعد عَرَفَة».
[۳] وَإِنَّمَا قيل للغوث وَولده: صوفة، لِأَن أمه حِين جعلته ربيطا للكعبة علقت بِرَأْسِهِ صوفة، وَقيل ألبسته ثوبا من صوف، وَقيل: إِنَّمَا سمى كَذَلِك، لِأَن أمه لما ربطته عِنْد الْبَيْت أَصَابَهُ الْحر فمرت بِهِ وَقد سقط وذوى واستعرض، فَقَالَت: مَا صَارا بنى إلَّا صوفة، فَسمى صوفة. وَقيل: إِنَّمَا سمى كَذَلِك لِأَن كل من ولى فَسمى صوفة. وَقيل: إِنَّمَا سمى كَذَلِك لِأَن كل من ولى الْبَيْت شَيْئا من غير أَهله، أو قَامَ بِشَيْء من خدمَة الْبَيْت، أَو بِشَيْء من أَمر الْمَنَاسِك، يُقَال لَهُم صوفة وصوفان.

[٤] وَقيل: إِن ولَايَة الْغَوْث بن مر كَانَت من قبل مُلُوكُ كِنْدَة. (رَاجع الرَّوْض الْأنف).

[٥] الألية: فِي الأَصْل الْيَمين، وَهِي هُنَا: النَّذر الَّذي أمه. نذرته أمه.

[٦] التباعة: مَا يتبعهُ الْإِنْسَان ويقتدى بِهِ. [٧] إِنَّمَا خص قضاعة بِهَذَا، لِأَن مِنْهُم مخلين يسْتَحلُّونَ [٧] الْأَشْهر الْحرم، كَمَا كَانَت خثعم وطيِّئ تفعل الْأَشْهر الْحرم، كَمَا كَانَت خثعم وطيِّئ تفعل جـ 1 (ص: ١٢٠)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى [۱] بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (اللهُ عَنْ أَبِيهِ (عَبَّادٍ) [۲] . قَالَ:

### (صُوفَةُ وَرَمْئِ الْجِمَارِ):

كَانَتْ صُوفَةُ تَدْفَعُ بِالنَّاسِ مِنْ عَرَفَةَ، وَتُجِّيزُ بِهِمْ إِذَا فَرُوا مِنْ مِنْ مِنْ مَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ أَتَوْا لِرَمْيِ الْجِمَارِ، وَرَجُلٌ مِنْ صُوفَةَ يَرْمِي لِلنَّاسِ، لَا يَرْمُونَ حَتَّى يَرْمِي وَرَجُلٌ مِنْ صُوفَةَ يَرْمِي لِلنَّاسِ، لَا يَرْمُونَ حَتَّى يَرْمِي وَرَجُلُ مِنْ مَعَكَ، فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّى لَهُ: قُمْ فَارْمِ حَتَّى نَرْمِي مَعَكَ، فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّى لَهُ: قُمْ فَارْمِ حَتَّى نَرْمِي مَعَكَ، فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، فَيَظُلُ ذَوُو الْحَاجَاتِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ لَتَعَجُّلَ يَرْمُونَهُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُونَ التَّعَجُّلَ يَرْمُونَهُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُونَ لَتَعَجُّلَ يَرْمُونَهُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُونَ لَكَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِذَا مَالَتْ لَكُ وَيُلْكَ أَوْمَى وَرَمَى النَّاسُ مَعَهُ.

# (تَوَلِّي بَنِي سَعْدٍ أَمْرَ الْبَيْتِ بَعْدَ صُوفَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَانَا فَرَغُوا مِنْ رَمْيُ الْجِمَارِ وَأَرَادُوا النَّفْرَ مِنْ مِنْ مِنْى، أَخَذَتْ صُوفَةُ بِجَانِبَيْ الْعَقَبَةِ، فَحَبَسُوا النَّاسِ وَقَالُوا: أجيرى صُوفَةَ، فَلَمْ يَجُزْ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَمُرُّوا، فَإِذَا نَفَرَتْ صُوفَةُ وَمَضَتْ خُلِّيَ سَبِيلُ حَتَّى انْقَرَضُوا، النَّاسِ فَانْطَلَقُوا بَعْدَهُمْ فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى انْقَرَضُوا، فَوَرِثَهُمْ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ بِالْقُعْدُدِ [٤] بَنُو سعد بن زِيَاد فَوَرِثَهُمْ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ بِالْقُعْدُدِ [٤] بَنُو سعد بن زِيَاد مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ [٥] ، وَكَانَتْ مِنْ بَنِي سَعْدٍ فِي آلِ صَفْوَانَ مَنْ بَنِي سَعْدٍ فِي آلِ صَفْوَانَ مِنْ الْحَارِثِ بْنِ شِجْنَةً .

#### (نَسَبُ صَفْوَانَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: صَفْوَانُ بْنُ جُنَابِ بْنِ شِجْنَةَ بْنِ عُطَّارِدَ بْنِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ. بْنِ مَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ.

[۱] روى عَن جده، وَأَبِيهِ، وَعَمه حَمْزَة. وَعنهُ هِشَام بن عُرْوَة، ومُوسَى بن عقبَة، وَابْن إِسْحَاق وَجَمَاعَة، وَلَقَد مَاتَ شَابًا عَن سبع وَثَلَاثِينَ سنة. (رَاجع تراجم رجال لِابْنِ إِسْحَاق). للْابْنِ إِسْحَاق). [۲] زِيَادَة عَن أَ.

[٣] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «يرومَى» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

[٤] يُرِيد قرب النّسَب. يُقَال: رجل قعدد، إِذَا كَانَ قريب الْآبَاء إِلَى الْجد الْأَكْبَر. وَمن أغرب مَا يذكر أَن يزِيد بن مُعَاوِيَة حج بِالنَّاسِ سنة خمسين، وَأَن عبد الصَّمد بن على حج بِالنَّاسِ سنة مائَة وَخمسين وآباؤهما فِي القعدد إِلَى عبد منَاف وَاحِد، وَبَينهمَا مائَة سنة. القعدد إِلَى عبد منَاف وَاحِد، وَبَينهمَا مائَة سنة. [٥] وَذَلِكَ لِأَن سَعْدا هُوَ ابْن زيد مَنَاة بن تَمِيم بن مر، وَكَانَ سعد أقعد بالغوث بن مر من غَيره من الْعَرَب. وَكَانَ سعد أقعد بالغوث بن مر من غَيره من الْعَرَب.

## (صَفْوَانُ وَكَرِبٌ وَالْإِجِازَةُ فِي الْحَجِّ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ صَفْوَانُ هُوَ الَّذِي يُجِّيزُ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ مِنْ عَرَفَةَ، ثُمَّ بَنَوْهُ مِنْ بَعْدِهِ، حَتَّى كَانَ آخِرَهُمْ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، كَرِبُ بْنُ صَفْوَانَ، وَقَالَ أُوسُ بْنُ تَمِيمِ بْن مَغْرَاءَ السَّعْدِيُّ:

لَا يَبْرَحُ النَّاسُ مَا حَجُّوا مُعَرَّفَهُمْ ... خََتَّى يُقَالَ أَجِيزُوا لَا يَبْرَحُ النَّاسُ مَا حَجُّوا مُعَرَّفَهُمْ ... أَلَّ صَفْوَانَا

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لِأَوْسِ بْنِ مَغْرَاءَ.

مًا كَانَت عَلَيْهِ عدوان من إِفَاضَة الْمزْدَلِفَة

(شِعْرُ ذِي الْإِصْبَعِ فِي إِفَاضَتِهِمْ بِالنَّاسِ):

وَأَمَّا قَوْلُ ذِي الْإِصْبَعِ الْعَدْوَانِيِّ، وَاسْمُهُ حُرْثَانُ (مِنْ عَدْوَانَ) [١] بْنِ عَمْرٍو، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ذَا الْإِصْبَعِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ إصبَعٌ ِفَقَطَعَهَا:

عَذِيرَ [۲] الْحَيِّ مِنْ عَدْوَانَ ... كَانُوا حَيَّةَ الْأَرْضِ [٣] بَغَى بَعْضُهُمْ ظُلْمًا ... فَلَمْ يُرْعِ [٤] عَلَى بَعْضِ وَمِنْهُم كَانَت السّادات ... وَالْمُوفُونَ بِالْقَرْضِ [٥] وَمِنْهُمْ من يُجِيزِ النّاس ... بِالسُّنَّةِ وَالْفَرْضِ وَمِنْهُمْ من يُجِيزِ النّاس ... بِالسُّنَّةِ وَالْفَرْضِ وَمِنْهُمْ حَكَمٌ يَقْضِي ... فَلَا يُنْقَضُ مَا يَقْضِي

[۱] زِيَادَة عَن الشَّعْر وَالشعرَاء، وَهِي زِيَادَة يقتَإِضيها السِّيَاق، إِذْ لم نجد مرجعا من المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا اتَّفق مَعَ الْأُصُول فِي اسْم ذِي الإصبع، وَهُوَ كَمَا نصت عَلَيْهِ: حرثان بن الْحَارِث بن محرث بن ثَعْلَبَة ابْن سيار (شباة، شَبابَة) بن ربيعَة بن هُبَيْرَة بن ثَعْلَبَة بن ظرب بن عَمْرو (عياذ) بن يشْكر بن عدوان ابْن عَمْرو بن سعد بن قيس بن عيلان بن مُضر بن نزار. وَقيل: حرثان بن موت بن الْحَارِث بن شباة بن ذهب بن ثَعْلَبَة ... إِلَّخ (رَاجع خزانَة الْأَدَب ج ٢، ص ٤٠٨، والمفضليات ص ٣١٢ طبع بيروت، والأغاني ج ٣ ص ٨٩ طبع دَار الْكتب، وَالشعر وَالشعرَاء، وَشرح الْقَامُوس) . [۲] العذير: من يعْذر. يُرِيد: أي هاتوا من يعْذر. [٣] يُقَال: فلَان حَيَّة الأَرْضَ، وحية الْوَادى: إِذا كَانَ مهيبا يذعر مِنْهُ، وَقيل: حَيَّة الأرْض: أَى حَيَاتَهَا، لأنهم كَانُوا يقومُونَ بالنَّاسِ لجودهم وكرمهم، فكأنهم كَانُوا حَيَاةً للْأَرْضِ وَأَهْلَهَاـ [٤] لم يرع: لم يبْق، يُقَال: مَا أرعى فلَان على فلَان: أي مَا أَبِقِي عَلَيْهِ ـ [٥] الْقَرْض هُنَا: الْجَزَاء، أي من فعل شَيْئا جازوه بِهِ.

(أَبُو سَيَّارَةَ وَإِفَاضَتُهُ بِالنَّاسِ):
- وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ- فَلِأَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ كَانَتْ فِي عَدْوَانَ- فِيمَا حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الْمُزْدَلِفَةِ كَانَتْ فِي عَدْوَانَ- فِيمَا حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ- يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ كَابِرًا اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ- يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ كَابِرًا عَنْ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. حَتَّى كَانَ آخِرَهُمْ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ أَبُو عَنْ كَابِرٍ. حَتَّى كَانَ آخِرَهُمْ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ أَبُو سَيَّارَةَ، عُمَيْلَةُ بْنُ الْأَعْزَلِ [١]. . فَفِيهِ يَقُولُ شَاعِرٌ مِنْ الْعَرَبِ: فَقُولُ شَاعِرٌ مِنْ الْعَرَبِ

نَحْنُ دَفَعْنَا عَنْ أَبِي سَيَّارَهْ ... وَعَنْ مَوَالِيهِ بَنِي فَزَارَهْ [۲]

حَتَّى أَجَازَ سَالِمًا حِمَارَهْ ... مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو جَاّرَهُ [٣] قَالَ: وَكَانَ أَبُو سَيَّارَةَ يَدْفَعُ بِالنَّاسِ عَلَى أَتَانٍ [٤] لَهُ، فَالَ: «سَالِمًا حِمَارَهُ» . فَلِذَلِكَ يَقُولُ: «سَالِمًا حِمَارَهُ» .

أَمْرُ عَامِرِ بْنِ ظَرِبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عِيَاذِ بْنِ يَشْكُرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَادِ بْنِ يَشْكُرَ بْنِ عَدُوانَ عَدُوانَ

(قَضَاؤُهُ فِي خُنْتَى وَمَشْوَرَةُ جَارِيَتِهِ سُخَيْلَةً) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَوْلُهُ «حَكَمٌ يَقْضِي» ، يَعْنِي عَامِرَ بْنَ ظَرِبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عِيَاذِ بْنِ يَشْكُرَ بْنِ عَدْوَانَ الْعَدْوَانِيَّ. وَكَانَتُ الْعَرَبُ لَا يَكُونُ بَيْنَهَا نَائِرَةٌ [٥] وَلَا عُضْلَةٌ [٦] فِي قَضَاءٍ إِلَّا أَسْنَدُوا ذَلِكَ إلَيْهِ ثُمَّ رَضُوا بِمَا قَضَى فِيهِ. فَي قَضَاءٍ إلَّا أَسْنَدُوا ذَلِكَ إلَيْهِ ثُمَّ رَضُوا بِمَا قَضَى فِيهِ. فَي فَاحْتُصِمَ إلَيْهِ فِي بَعْضِ مَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فِي وَالْمُ مَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فِي رَجُلٍ خُنْتَى، لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَلَهُ مَا لِلْمَرْأَةِ، فَقَالُوا: رَجُلٍ خُنْتَى، لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَلَهُ مَا لِلْمَرْأَةِ، فَقَالُوا: أَوْ امْرَأَةً؟ وَلَمْ يَأْتُوهُ بِأَمْرِ كَانَ أَعْضَلَ مِنْهُ. فَقَالُوا: حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمركُم، فو الله مَا نَزَلَ بِي مِثْلُ فَقَالَ: حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمركُم، فو الله مَا نَزَلَ بِي مِثْلُ فَقَالَ: حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمركُم، فو الله مَا نَزَلَ بِي مِثْلُ فَذَهِ مِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! فَاسْتَأْخَرُوا عَنْهُ. فَبَاتَ لَيْلَتَهُ فَيَاتَ لَيْلَتَهُ مَا يَذَوُ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! فَاسْتَأْخَرُوا عَنْهُ. فَبَاتَ لَيْلَتَهُ مَا لَيْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ! فَاسْتَأْخَرُوا عَنْهُ. فَبَاتَ لَيْلَتَهُ

سَاهِرًا، يُقَلِّبُ أَمْرَهُ، وَيَنْظُرُ فِي شَأْنِهِ، لَا يَتَوَجَّهُ لَهُ مِنْهُ وَجُهٌ. وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا سُخَيْلَةُ تَرْعَى عَلَيْهِ غَنَمَهُ، وَكَانَ يُعَاتِبُهَا إِذَا سَرَحَتْ فَيَقُولُ: صَبَّحْتِ وَاللَّهِ

راً وَقيل اسْمه العَاصِي، وَاسم الأعزل خَالِد. [۲] يعْنى بمواليه: بنى عَمه، لِأَنَّهُ من عدوان، وعدوان وغذارة من قيس عيلان. [۳] يَدْعُو جَاره: أَي يَدْعُو الله يَقُول: اللَّهمّ كن لي جارا مِمَّن أخافه، أَي مجيرا. [۳] وَكَانَت تِلْكَ الأَتان سَوْدَاء. وَلذَلِك يَقُول: لاهم مَا لي فِي الْحمار الْأسود ... أصبَحت بَين الْعَالمين أحسد أسبَحت بَين الْعَالمين الْقَوْم. [۵] النائرة: الكائنة الشنيعة تكون بَين الْقَوْم. [۵] النائرة: الكائنة الشنيعة تكون بَين الْقَوْم.

[٥] النائرة. الكاننة الشنيعة تكون بين القوم. [٦] العضلة: الْأَمر الشَّديد الَّذي لَا يعلم لَهُ وَجه. جـ 1 (ص: ١٢٣)

يَا سُخَيْلُ! وَإِذَا أَرَاحَتْ عَلَيْهِ قَالَ: مَسَّيْتِ وَاللَّهِ يَا سُخَيْلُ! وَذَلِكَ أَنَهَا كَانَتْ تُؤَخِّرُ السَّرْحَ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْضُ. فَلَمَّا بَعْضُ النَّاسِ، وَتُؤَخِّرُ الْإِرَاحَةَ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْضُ. فَلَمَّا رَأَتْ سَهَرَهُ وَقِلَّةَ قَرَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَتْ: مَا لَكَ لَا أَبَا لَكَ! مَا عَرَاكَ فِي لَيْلَتِكَ هَذِهِ؟ لَكَ! وَيْلَكَ! دَعِينِي، أَمْرٌ لَيْسَ مِنْ شَأْنِكَ، ثُمَّ عَادَتْ لَهُ قَالَ: وَيْلَكَ! دَعِينِي، أَمْرٌ لَيْسَ مِنْ شَأْنِكَ، ثُمَّ عَادَتْ لَهُ بِمِثْلِ قَوْلِهَا. فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: عَسَى أَنْ تَأْتِيَ مِمَّا أَنَا فِيهِ بِمِثْلِ قَوْلِهَا. فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: عَسَى أَنْ تَأْتِيَ مِمَّا أَنَا فِيهِ بِمِثْلِ قَوْلِهَا. فَقَالَ : وَيْحَكَ! أُخْتُصِمَ إِلَيَّ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى، بَمَّا أَنا فِيهِ فَرْجٍ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! أُخْتُصِمَ إِلَيَّ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى، فَمَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ، وَمَا أَبْعُ لَوْ فَاللَهُ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ، وَمَا أَنْ فِيهِ وَجُهُ لَيْ فِيهِ وَجُهُ لِي فِيهِ وَجُهُ لِي فِيهِ وَجُهُ لِي فِيهِ وَجُهُ لَيْ فَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! لَا أَبَا لَكَ! أَتْبِعُ الْقَضَاءَ الْمَبَالَ قَالَتْ اللَّهِ الْقَضَاءَ الْمَبَالَ قَلَاتُ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ لَا أَبَا لَكَ! أَتْبِعُ الْقَضَاءَ الْمَبَالَ قَالَتْ اللَّهُ الْمَبَالَ لَلَهُ إِلَا لَكَ! أَتْبِعُ الْقَضَاءَ الْمَبَالَ

[١] ، أَقْعِدْهُ، فَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرَّجُلُ فَهُوَ رَجُلٌ،

وَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَهِيَ امْرَأَةٌ، قَالَ: مَسِّي سُخَيْلُ بَعْدَهَا أَوْ صَبِّحِي، فَرَّجْتِهَا وَاَللَّهِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ حِينَ أَصْبَحَ، فَقَضَى بِاَلَّذِي أَشَارَتْ عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ حِينَ أَصْبَحَ، فَقَضَى بِالَّذِي أَشَارَتْ عَلَيْهِ بِهِ.

غَلَبُ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ عَلَى أَمْرِ مَكَّةَ وَجَمْعُهُ أَمْرَ قُرَيْشٍ غَلَبُ قُصَاعَةً لَهُ وَمَعُونَةُ قُضَاعَةً لَهُ

#### (هَزيمَةُ صُوفَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْعَامُ فُعَلِّتْ صُوفَّةُ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ، وَقَدْ عَرَفَتْ ذَلِكَ لَهَا الْعَرَبُ، وَهُوَ دِينٌ فِي كَانَتْ تَفْعَلُ، وَقَدْ عَرَفَتْ ذَلِكَ لَهَا الْعَرَبُ، وَهُوَ دِينٌ فِي أَنْفُسِهِمْ فِي عَهْدِ جُرْهُمٍ وَخُزَاعَةَ وَوِلَايَتِهِمْ. فَأَتَاهُمْ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَاهُمْ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةَ وَقُضَاعَةَ عِنْدَ الْعَقْبَةِ، فَقَالَ: لَنَحْنُ أَوْلَى بِهَذَا وَكِنَانَةَ وَقُضَاعَةَ عِنْدَ الْعَقْبَةِ، فَقَالَ: لَنَحْنُ أَوْلَى بِهَذَا مِنْكُمْ، فَقَاتِلُوهُ، فَاقْتَتَلَ النَّاسُ قِتَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْهَزَمَتْ صُوفَةُ، وَغَلَبَهُمْ قُصَيُّ عَلَى مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ. صُوفَةُ، وَغَلَبَهُمْ قُصَيُّ عَلَى مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ.

# (مُحَارَبَةُ قُصَيِّ لِخُزَاعَةَ وَبَنِيَّ بَكْرٍ وَتَحْكِيمُ يَعْمُرَ بْنِ عُوْفٍ):

وَانْحَازَتْ عِنْدَ ذَلِكَ خُزَاعَةُ وَبَنُو بَكْرٍ عَنْ قُصَيِّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ سَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أُنَّهُ سَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنَّهُ سَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلَّهُ سَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهُ الْكَاذُوا عَنْهُ بَادَاهُمْ [۲]

<sup>[</sup>۱] أَي اجْعَلْهُ تَابِعا لَهُ، وَهَذَا من الِاسْتِدْلَالِ بِالأَمارات، وَلِه نَظَائِر كَثِيرَة فِي الشَّرِيعَة. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ١٢: ١٨. لِأَن الْقَمِيصِ المدمي لم عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ١٤: ٥٨. لِأَن الْقَمِيصِ المدمي لم يكن فِيهِ خرق، وَلَا أثر لأنيابِ الذَّئبِ. يكن فِيهِ خرق، وَلَا أثر لأنيابِ الذَّئبِ. [٢] باداهم: كاشفهم.

وَأَجْمَعَ لِحَرْبِهِمْ (وَثَبَتَ مَعَهُ أَخُوهُ رِزَاحُ بْنُ رَبِيعَةَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُضَاعَةً) [١] . وَخَرَجَتْ لَهُ خُزَاعَةُ وَبَنُو بَكْرٍ فَالْتَقَوْا، فَاقْتَتَلُوا قِتَالَا هَدِيدًا (بِالْأَبْطَحِ) [٢] ، حَتَّى كَثُرَتْ الْقَتْلَى فِي الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ تَدَاعَوْا إِلَى الصُّلْحِ وَإِلَى أَنْ يُحَكِّمُوا بَيْنَهُمْ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ، فَحَكَّمُوا يَعْمُرَ بْنَ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بَيْنَهُمْ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ، فَحَكَّمُوا يَعْمُرَ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كَعْبِ بَيْنَهُمْ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ، فَحَكَّمُوا يَعْمُرَ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ بِأْنَ قُصَيًّا أَوْلَى بِالْكَعْبَةِ وَأَمْرِ مَكَّةَ مِنْ خُزَاعَةَ وَأَمْرِ مَكَّةً مِنْ خُزَاعَةَ وَبَنِيَ بَكْرٍ مُنْ خُزَاعَةَ وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِأَنَّ قُصَيًّا أَوْلَى بِالْكَعْبَةِ وَأَمْرِ مَكَّةَ مِنْ خُزَاعَةَ وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِأَنَّ قُصَيًّا أَوْلَى بِالْكَعْبَةِ وَأَمْرِ مَكَّةً مِنْ خُزَاعَةَ وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِأَنَّ قُصَيًّا أَوْلَى بِالْكَعْبَةِ وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ خُزَاعَةً وَبَنِيَ الْكَعْبَةِ وَمَكَةً فَفِيهِ الدِّيةُ مُؤَانَةَ وَقُضَاعَةَ فَفِيهِ الدِّيةُ وَمَكَّةً مَنْ الْكَعْبَةِ وَمَكَةً وَمَنَّا مَا أَصَابَتُ مُؤَانَةً وَقَضَاعَةَ فَفِيهِ الدِّيةُ مُؤَلَّقَةً وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ وَمَكَّةً وَمَنَّا فَهُمْ وَمَكَةً وَمُكَةً وَمَكَةً وَمُ اللّهُ وَمَكَةً وَمَكَةً وَمَكَةً وَمَكَةً وَالْمَا عَلَا لَالْكُوانَةً وَالْمَةً وَالْمَا مَا أَلَا أَلَا أَلَا الْمَعْبَةِ وَمَكَةً وَالْمَا مَلَا أَلَا أَلَا

## (سَبَبُ تَسْمِيَةِ يَعْمُرَ بِالشَّدَّاخِ):

فَسُمِّيَ يَعْمُرُ [٥] بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ: الشَّدَّاخَ، لِمَا شَدَخَ مِنْهَا. الدِّمَاءِ وَوَضَعَ مِنْهَا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الشُّدَاخُ.

# (قُصَيُّ أُمِيرًا عَلَى مَكَّةَ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِ مُجَمِّعًا):

قَالَ ابْنُ إِسْْحَاقَ: فَوَلِي قُصَيُّ الْبَيْتَ وَأَمْرَ مَكَّةَ، وَجَمْعَ قَوْمِهِ وَأَهْلِ قَوْمَهُ مِنْ مَنَازِلِهِمْ إِلَى مَكَّةَ، وَتَمَلَّكَ عَلَى قَوْمِهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَمَلَّكُوهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ لِلْعَرَبِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مَكَّةَ فَمَلَّكُوهُ. إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ دِينًا فِي نَفْسِهِ لَا يَنْبَغِي تَغْيِيرُهُ. فَأَقَرَّ آلَ اللَّهُ كَانَ يَرَاهُ دِينًا فِي نَفْسِهِ لَا يَنْبَغِي تَغْيِيرُهُ. فَأَقَرَّ آلَ صَفْوَانَ وَعَدْوَانَ وَالنِّسْأَةَ وَمُرَّةَ بْنَ عَوْفٍ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ فَهَدَمَ اللَّهُ بِهِ ذَلِكَ كُلَّهُ. عَلَى مَا كَانُوا فَكَانَ قُصَيُّ أَوَّلَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَصَابَ مُلْكًا أَطَاعَ لَهُ فَكَانَ قُصَيُّ أَوَّلَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَصَابَ مُلْكًا أَطَاعَ لَهُ فَكَانَ قُصَيُّ أَوَّلَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَصَابَ مُلُكًا أَطَاعَ لَهُ

[۱] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيّ. [۲] زِيَادَة عَن أَ.

[٣] فِي الطَّبَرِيّ: « ... بن كَعْب بَنِ لَيْثُ». [٤] يشدخه: يكسرهُ، وَيُرِيد أَنه أبطل تِلْكَ الدِّمَاء، وَلم يَجْعَل لَهَا حظا، وَلذَلِك قيل: تَحت قَدَمَيْهِ. [٥] يعمر الشداخ: هُوَ جد بنى دأب الَّذين أَخذ عَنْهُم كثير من علم الْأَخْبَار والأنساب. وهم عِيسَى ابْن يزيد بن دأب، وَأَبُوهُ يزيد، وَحُذَيْفَة بن دأب، ودأب: هُوَ ابْن كرز بن أَحْمَر، من بنى يعمر ابْن عَوْف.

إِلَيْهِ الْحِجَابَةُ [١] ، وَالسِّقَايَةُ [٢] ، وَالرِّفَادَةُ [٣] ، وَالنَّدُوةُ [٤] ، وَاللَّوَاءُ [٥] ، فَحَازَ شَرَفَ مَكَّةَ كُلَّهُ. وَقَطَعَ مَكَّةَ رَبَاعًا بَيْنَ قَوْمِهِ، فَأَنْزَلَ كُلَّ قَوْمٍ مِنْ قُرَيْشٍ مَنَازِلَهُمْ مِنْ مَكَّةَ الَّتِي أَصْبَحُوا عَلَيْهَا، وَيَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّ قُرَيْشًا هَابُوا وَالْحِوْمِ فَيَ النَّاسُ أَنَّ قُرَيْشًا هَابُوا وَالْعَوَانِهِ آلَّةٍ مَنَا لِهِمْ فَقَطَعَهَا قُصَيُّ بِيَدِهِ وَأَعْوَانِهِ [٦] ، فَسَمَّتْهُ قُرَيْشٌ مُجَمِّعًا لِمَا جَمَعَ مِنْ أَمْرِهَا، وَلَا يَتَزَوَّجُ رَجُلُ مِنْ وَالْعَوْانِهِ [٦] ، فَسَمَّتْهُ قُرَيْشٌ مُجَمِّعًا لِمَا جَمَعَ مِنْ أَمْرِهَا، وَلَا يَتَزَوَّجُ رَجُلُ مِنْ وَلَا يَتَزَوَّجُ رَجُلُ مِنْ وَلَا يَتَزَوَّجُ رَجُلُ مِنْ وَلَا يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِ نَزَلَ بِهِمْ، وَلَا يَعْقِدُهُ لَهُمْ قُرَيْشٍ وَمَا يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرٍ فِي أَلْا فِي دَارِهِ، يَعْقِدُهُ لَهُمْ لَوْ يَعْرَفِهُمْ إِلَّا فِي دَارِهِ، يَعْقِدُهُ لَهُمْ لَوْ يَعْقِدُهُ لَهُمْ وَلَدِهِ، وَمَا تَدَّرِعُ إِلَّا جَارِيَةٌ إِذَا بَلَغَتْ أَنْ تَدَّرِعَ مِنْ قَرْمِهُ وَيَعْ مَنْ عَيْرِهِمْ إِلَّا فِي دَارِهِ، يَشُقُّ عَلَيْهَا فِيهَا دِرْعَهَا ثُمَّ تَدَّرِعُ مِنْ قَرَيْشٍ قُرْمِهُ مِنْ قَرْمِهُ مَنْ قَرَيْشٍ قَرْمِهُ مِنْ قَرْمِهُ فَيَا فَكَانَ أَمْرُهُ فِي قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ قَرْمِهُ مِنْ قَرَيْشٍ قُرَيْشٍ إِلَّا فِي دَارِهِ، يَشُقُّ عَلَيْهَا فِيهَا دِرْعَهَا ثُمَّ تَدَّرِعُهُ مَنْ قُرَيْشٍ فِي اللَّهُ فِي مَلْ بِغَيْرِهِ. وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، كَالدِّينِ الْمُتَبِعِ لَا يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ. وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، كَالدِّينِ الْمُتَبِعِ لَا يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ. وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، كَالدِّينِ الْمُتَبِعِ لَا يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ. وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، كَالدِّينِ الْمُلْهُ إِلَى مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَالْتَتْ قُرَيْشُ تَقْضِي أُمُولِهُ مَلِهُمْ فَلَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَقْضِي أُمُولَ عَلَى الْمُولِةُ وَلَمْ مِنْ قُرَيْشُ فَوْسُ أَوْمِهُ مَلْ بَعْمَلُ بَعْمَلُ بَعْمَلُ بَعْمَلُ بَعْمَلُ بَعْمَلُ بَعْمَلُ بَعْمَلُ بَعُدُمُ وَالْمُ مُنْ الْمُومِ وَالْمَعْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ لَعْمَلُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

[۱] الحجابة: أَن تكون مَفَاتِيح الْبَيْت عِنْده فَلَا يدْخلهُ أحد إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[۲] السِّقَايَة: يعْنى سِقَايَة زَمْزَم، وَكَانُوا يصنعون بهَا شرابًا فِي الْمَوْسِم للْحَاج الَّذي يوافي مَكَّة ويمزجونه تَارَة بِعَسَل، وَتَارَة بِلَبن، وَتَارَة بِنبيذ، يتطوعون بذلك من عِنْد أنفسهم.

[٣] الرفادة: طَعَام كَانَت قُرَيْش تجمعه كُل عَام لأُهلُ الْمَوْسِم، وَيَقُولُونَ: هم أضياف الله تَعَالَى. وسيعرض لَهَا الْمُؤلف بالْكلَام بعد قَلِيل.

وللميترض له السولة به المدام المدارة الله الدار الندوة: الإجْتِمَاع للمشورة والرأى، وَكَانَت الدَّار الَّتِي الخَذها قصي لذَلِك يُقَال لَهَا دَار الندوة، وَهَذِه الدَّار صَارَت بعد بنى عبد الدَّار إلَى حَكِيم بن حزَام بن خويلد بن أسد بن عبد الْعُزَّى بن قصي، فَبَاعَهَا فِي الْإِسْلَام بِمِائَة ألف دِرْهَم، وَذَلِكَ فِي زمن مُعَاوِيَة، فلامه مُعَاوِيَة فِي فِي ذَلِك. وَقَالَ: أبعت مكرمة آبَائِك وشرفهم؟ فَقَالَ فِي فِي ذَلِك. وَقَالَ: أبعت مكرمة آبَائِك وشرفهم؟ فَقَالَ حَكِيم: ذهبت المكارم إلَّا التَّقْوَى، وَالله لقد اشْتَرَيْتهَا فِي حَكِيم: دهبت المكارم إلَّا التَّقْوَى، وَالله لقد اشْتَرَيْتهَا فِي الْجَاهِلِيَّة بزق خمر، وقد بعتها بِمِائَة ألف دِرْهَم، وأشهدكم أن ثمنهَا فِي سَبِيل الله، فأينا المغبون؟ وأشهدكم أن ثمنهَا فِي سَبِيل الله، فأينا المغبون؟ [٥] اللَّوَاء: يعْنى فِي الْحَرْب، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يحملهُ عِنْدهم

إِلا قوم مخصوصون. [٦] الْمَعْرُوف وَالأَصَح أَن قُرِيْشًا حِين أَرَادوا الْبُنيان قَالُوا لقصي: كَيفَ نصْنَع فِي شجر الْحرم؟ فَحَذَّرَهُمْ قطعهَا وخوفهم الْعقُوبَة فِي ذَلِك، فَكَانَ أحدهم يحوف بالبنيان حول الشَّجَرَة حَتَّى تكون فِي منزله، وَإِن أول من ترخص فِي قطع شجر الْحرم للبنيان عبد الله بن الزبير جين ابتنى دورا بقيقعان، وَلكنه جعل دِيَة كل شَجَرَة بقرة، وَكَذَلِكَ يرْوى عَن عمر رضى الله عَنهُ أَنه قطع دوحة كَانَت فِي دَار أَسد بن عبد الْعُزَّى وَكَانَت تنَال أطرافها ثِيَاب الطائفين بِالْكَعْبَةِ، وَذَلِكَ قبل أَن يُوسع الْمَسْجِد، فقطعها عمر رضى الله عَنهُ، ووداها بقرة.

[۷] ادرعت الْجَارِيَة: لبست الدرْع. (ص: ١٢٦)

قُصَيُّ لَعَمْرِي كَانَ يُدَعَّى مُجَمِّعًا ... بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ قُصَيُّ لَعَمْرِي كَانَ يُدَعَّى مُجَمِّعًا ... مِنْ فِهْر

مِن فِهِرِ [۱] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ [۲] ابْن خَبَّابٍ صَاحِبَ الْمَقْصُورَةِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، حَدِيثَ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، وَمَا جَمَعَ مِنْ أَمْرٍ قَوْمِهِ، وَإِخْرَاجِهِ خُزَاعَة وَبَنِيَّ بَكْرٍ مِنْ مَكَّةَ، وَوِلَايَتِهِ الْبَيْتَ وَأَمْرَ مَكَّةَ، فَلَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. (شِعْرُ رِزَاحِ فِي نُصْرَتِهِ قُصَيًّا وَرَدُّ قُصَيًّ عَلَيْهِ):

قَالَ اَبْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَرَغَ قُصَيُّ مِنْ حَرْبِهِ، انْصَرَفَ أَخُوهُ رِزَاحُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى بِلَادِهِ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، أَخُوهُ رِزَاحُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى بِلَادِهِ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، وَقَالَ رِزَاحٌ فِي إِجَابَتِهِ قُصَيًّا:

لَمَّا أَتَى مِنْ قُصَيٍّ رَسُولُ ... فَقَالَ الرَّسُولُ أَجِيبُوا الْخَلِيلَا النَّسُولُ الْخَلِيلَا

نَهَضْنَا إِلَيْهِ نَقُودُ الْجِيَادَ ... وَنَطْرَحُ عَنَّا الْمَلُولَ الثَّقِيلَا نَسِيرُ بِهَا اللَّيْلَ حَتَّى الصَّبَاحِ ... وَنَكْمِي [٣] النَّهَارَ لِئَلَّا نَسِيرُ بِهَا اللَّيْلَ حَتَّى الصَّبَاحِ ... وَنَكْمِي [٣] النَّهَارَ لِئَلَّا نَسِيرُ بِهَا اللَّيْلَ حَتَّى الصَّبَاحِ ... وَنَكْمِي

فَهُنَّ سِرَاعٌ كَوِرْدِ [٤] الْقَطَا ... يُجِبْنَ بِنَا مِنْ قُصَّيٍّ وَهُولًا رَسُولًا

جَمَعْنَا مِنْ السِّرِّ مِنْ أَشْمَذَيْنِ [٥] ... وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ جَمَعْنَا عَنْ السِّرِّ مِنْ أَشْمَذَيْنِ

فَيَا لَكَ حُلْبَةَ مَا لَيْلَةٌ ... تَزِيدُ على الْأَلفُ سَبِبا رَسِيلَا [٦] فَيَا لَكَ حُلْبَةَ مَا لَيْلَةٌ مُسْتَنَاخٍ فَلَمَّا مَرَرْنَ عَلَى عَسْجَدٍ [٧] ... وَأَسْهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخٍ فَلَمَّا مَرَرْنَ عَلَى عَسْجَدٍ [٧] ... وَأَسْهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخٍ سَبِيلَا [٨]

<sup>[</sup>۱] وَيذكر أَن هَذَا الشَّعْر لِحذافة بن جمح [۲] هُوَ السَّائِب بن خباب الْمدنِي أَبُو مُسلم صَاحب الْمَقْصُورَة، وَيُقَال هُوَ مولى فَاطِمَة بنت عتبَة، وَلم نجد فِي فِيمَن رووا عَنهُ عبد الْملك بن رَاشد، كَمَا لم نجده فِي شُيُوخ ابْن إِسْحَاق الَّذين روى عَنْهُم. (رَاجع تَهْذِيب

التَّهْذِيبِ وتراجم رجال) ـ

<sup>[</sup>۳] نکمی: نکمن ونستترـ

<sup>[</sup>٤] الْورْدُ: الْوَارِدَة.

<sup>[</sup>٥] أشمذان (بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة وَكسر النُّون، عَلى لفظ التَّثْنِيَة): قبيلتان، وَيُقَال جبلان بَين الْمَدِينَة

وخيبر تنزلهما جُهَيْنَة وَأَشْجَع. وخيبر تنزلهما جُهَيْنَة وَأَشْجَع. [7] الحلبة: جمَاعَة الْخَيل. والسيب: الْمَشْي السَّرِيع فِي رفق كَمَا تنساب الْحَيَّة. والرسيل: الّذي فِيهِ تمهل. [٧] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «عسجر» وَكِلَاهُمَا الله على مَوضِع بِعَيْنِه. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). اسْم على مَوضِع بِعَيْنِه. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). [٨] أسهل: حل الموضع السهل. ج. 1 (ص: ١٢٧)

وَجَاوَزْنَ بِالرُّكْنِ مِنْ وَرِقَانٍ [۱] ... وَجَاوَزْنَ بِالْعَرْجِ [۲] حَيًا حُلُولَا حَيًا حُلُولَا مَرَرْنَ عَلَى الْحِلِّ [٣] مَا ذُقْنَهُ ... وَعَالَجْنَ مِنْ مَرِّ لَيْلًا طَوِيلًا فَرْنَ عَلَى الْحِلِّ [٣] مَا ذُقْنَهُ ... وَعَالَجْنَ مِنْ مَرِّ لَيْلًا نُدْنِي مِنْ الْعُوذِ أَفْلَاءَهَا [٤] ... إرَادَةَ أَنْ يَسْتَرِقْنَ الصَّهِيلَا فَلَيَا اللَّجَالَ قَبِيلًا الصَّهِيلَا فَلَيلًا قَبِيلًا فَلِيلًا قَبِيلًا فَبِيلًا فَبِيلًا فَبِيلًا فَبِيلًا فَبِيلًا اللَّجَالَ قَبِيلًا قَبِيلًا اللَّعَلُورُهُمْ ثُمَّ حَدَّ السُّيُوفِ ... وَفِي كُلِّ أَوْبٍ خَلَسْنَا الْعَقُولَا [٥] نُعَاوِرُهُمْ ثُمَّ حَدَّ السُّيُوفِ ... وَفِي كُلِّ أَوْبٍ خَلَسْنَا الْعَقُولَا [٨] الْعَقُولَا [٨] الْعَوْرِيزَ الذَّلِيلَا [٦] فَتِلْنَا خُزَاعَةَ فِي دَارِهَا ... وَبَكْرًا قَتَلْنَا وَجِيلًا فَجِيلًا فَجِيلًا فَجِيلًا فَجِيلًا فَجِيلًا

السِّيرَة. والحَّل (بِالْكَسْرِ): جمع حلَّة، وَهِي شَجَرَة

<sup>[</sup>۱] ورقان (بِالْفَتْح ثمَّ الْكسر، ويروى بِسُكُون الرَّاء): جبل أسود بَين العرج والرويثة، على يَمِين المصعد من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ لياقوت). [۲] العرج (بِفَتْح أُوله وَسُكُون ثَانِيه): وَاد من نواحي الطَّائِف، وَإِلَيْهِ ينْسب العرجى الشَّاعِر. (رَاجع مُعْجم مَا استعجم، ومعجم الْبلدَانِ). [۳] كَذَا فِي إِحْدَى رِوَايَات الرَّوْضِ الْأَنْف، وَشرح

شاكة، أَصْغَر من القتاد، يسميها أهل الْبَادِيَة الشرق وَقَالَ ابْنِ الْأَعرَابِي: هِيَ شَجَرَة إِذا أكلتها الْإبِل سهل خُرُوج أَلْبَانهَا، وَقيل هِيَ شَجَرَة تنْبت بالحجاز تظهر من الأَرْض غبراء ذَات شوك تأكلها الدَّوَابّ. وَهُوَ سريع النَّبَات ينْبت بالجدد والآكام والحصباء، وَلَا ينْبت فِي سهل وَلَا جبل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْحلَّة: شَجَرَة شاكة، سهل وَلَا جبل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْحلَّة: شَجَرَة شاكة، تنْبت فِي غلظ الأَرْض، أَصْغَر من العوسجة، وَرقها صغَار وَلَا تَمْر لَهَا، وَهِي مرعى صدق.

وَفِي رِوَايَة ثَانِيَة: «الْحِيَل» . وَهُوَ المَاءَ المستنقع فِي بطن وَاد.

وَفِي رِوَايَة ثَالِثَة، وَهِي الرِّوَايَة الَّتِي أَجِمعَت عَلَيْهَا الْأُصُول: «الْحلِيّ». وَقد ذهب السهيليّ فِي تَفْسِيره إِلَى أَنه نبت، وَهُو ثَمَر القلقلان. وغلطه فِي ذَلِك أَبُو ذَر فِي الله فِي شَرِح السِّيرَة، وَقَالَ: « ... وَهَذَا غلط، لِأَن اسْم النَّبَات الْحلِيّ، بتَشْديد الْيَاء وبكسر اللَّام». وَهَذَا مَا عَلَيْهِ معاجم اللَّغَة، وَذهب أَبُو ذَر إِلَى أَن «الْحلِيّ» اسْم عَلَيْهِ معاجم اللَّغَة، وَذهب أَبُو ذَر إِلَى أَن «الْحلِيّ» اسْم مَوضِع، وَلم يتَعَرَّض للْكَلَام عَنه بِشَيْء. والذي فِي المعاجم الجغرافية: أَن حلى: مَوضِع بِالْيمن على سَاحل البَحْر بَينه وَبَين السرين يَوْم وَاحِد، وَبَينه وَبَين مَكَّة الْبَحْر بَينه وَبَين السرين يَوْم وَاحِد، وَبَينه وَبَين مَكَّة الْيمن، وَقيل بنواحي الطَّائِف. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف، وَشِي لنَّاقة أَو الْفرس الَّتِي لَهَا وَشرح السِّيرَة، ولسان الْعَرَب، ومعجم الْبلدَانِ). وشرح السِّيرَة، ولسان الْعَرَب، ومعجم الْبلدَانِ). أَوْلَاد. والأَفلاء: جمع عَائِذ، وَهِي النَّاقة أَو الْفرس الَّتِي لَهَا أَوْلَاد. والأَفلاء: جمع فَلُو، وَهُوَ الْمهْر الْعَظِيم أَو الْبَالِغ الْهَا لَهُ وَلَوْد. والأَفلاء: جمع فَلُو، وَهُوَ الْمهْر الْعَظِيم أَو الْبَالِغ الْمَهْر الْعَظِيم أَو الْبَالِغ

[٥] نعاورهم: نداولهم مرّة بعد مرّة. والأوب: الرُّجُوع. [٦] نخبزهم: نسوقهم سوقا شَدِيدا. وصلاب النسور:

الْخَيل. والنسور: جمع نسر، وَهُوَ اللَّحْم الْيَابِس الَّذي فِي بَاطِن الْحَافِر. جـ 1 (ص: ۱۲۸)

نَفَيْنَاهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمَلِيكِ ... كَمَا لَا يَحِلُّونَ أَرْضًا سُهُولَا فَأَصْبَحَ سَبْيُهُمْ فِي الْحَدِيدِ ... وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ شَفَيْنَا الْغَليلَا

وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعْدِ [۱] هُذَيْمٍ الْقُضَاعِيُّ فِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ قُصَيٍّ حِينَ دَعَاهُمْ [۱] هُذَيْمٍ الْقُضَاعِيُّ فِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ قُصَيٍّ حِينَ دَعَاهُمْ [۱]

[٣] مِنْ الْأَعْرَافِ [٣] مَنْ الْأَعْرَافِ [٣] جَلَبْنَا الْخَيْلَ مُضْمَرَةً تَغَالِي [٤] أَعْرَافَ الْجِنَابِ

إِلَى غَوْرَى تِهَامَةَ فَالْتَقَيْنَا ... مِنْ الْفَيْفَاءِ فِي قَاعٍ يَبَابِ

فَأَمَّا صُوفَةُ الْخُنْثَى فَخَلَّوْا ... مَنَازِلَهُمْ مُحَاذَرَةَ الضِّرَابِ وَقَامَ بَنُو عَلِيٍّ إِذْ رَأُونَا ... إِلَى الْأَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطِّرَابِ [٦] وَقَالَ قُصَىُّ بْنُ كِلَابِ:

أَنَا ابْنُ الْعَاصِمِينَ [٧] بَنِي لَؤَيُّ ... بِمَكَّةَ مَنْزِلِي وَبِهَا رَبِيتُ لَؤَيُّ ... بِمَكَّةَ مَنْزِلِي وَبِهَا

إِلَى الْبَطْحَاءِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدُّ ... وَمَرْوَتُهَا رَضِيتُ بِهَا وَضِيتُ بِهَا وَضِيتُ بِهَا

فَلَسْتُ لِغَالِبِ إِنْ لَمْ تَأَثَّلْ [٨] ... بِهَا أَوْلَادُ قَيْذَرَ وَٱلنَّبِيَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رِزَاحٌ نَاضِرِي وَبِهِ أُسَامِي ... فَلَسْتُ أَخَافُ ضَيْمًا مَا حَييتُ

[۱] كَذَا فِي أُوالاشتقاق والمعارف. وَكَانَ هذيم عبدا حَبَشِيًّا فنسب إِلَيْهِ سعد، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «سعد بن هذيم» . وَهُوَ تَحْرِيف.

[٢] تغالى: ترْتَفع فِي سَيرهَا، من المغالاة، وَهِي الْإرْتَفَاع

والتزيد فِي السّيرـ

[٣] الْأَعْرَاف: جمع عرف، وَهُوَ الرمَلُ الْمُرْتَفْع

المستطيل.

[٤] الجِناب (بِالْكَسْرِ): مَوضِع بعراض خَيْبَر وَسلَاح

ووادي الْقرى، وَقيل: هُوَ من منَازِل بنى مَازِن، وَقيل:

من ديَّار بنى فَزَارَة بَين الْمَدِينَةِ وَفَهر. وَقَالَ السَّهيليَّـــ

هُوَ مَوضِع من بِلَاد قضاعةً.

وَهُنَاكَ جنابِ آخر، إِلَّا أَنه بِفَتْح الْجِيمَ، وَهُوَ مَوضِع فِي أُرض كلب فِي السماوة بَين الْعرَاق وَالشَّامِ

وَالظَّاهِر أَن الأول هُوَ المُرَاد هُنَا ـ

[٥] الْغَوْر: المنخفض. والفيفَّاء: الصَّحرَاء. والقاع:

المنخفض من الأرض. واليباب: القفر.

[٦] كَذَا فِي الأَصْلِ. والطراب: الْإِبِل الَّتِي حنت إِلَى

(بالظاء الْمُعْجَمَة): جمع ظرب، وَهُوَ الجبيل الصَّغِير،

شبه الْإِبِل بِهِ.

[٧] يُرِيد أَنهم يعصمون النَّاس ويمنعونهم، لكَوْنهُم أَهَل [٧]

[٨] يُقَال: تأثل فلَان بِالْمَكَانِ: إِذَا أَقَامَ بِهِ وَاسْتَقَر وَلَمُ [٨] يُقَال: تأثل فلَان بِالْمَكَانِ: إِذَا أَقَامَ بِهِ وَاسْتَقَر وَلَم

اً أَوْلَاد قيذر والنبيت: يعْنى أَوْلَاد إسماعيل عليه [٩] أَوْلَاد قيذر والنبيت: يعْنى أَوْلَاد إسماعيل عليه

ج 1 (ص: ۱۲۹)

<sup>َ</sup>مَا كَانَ بَيْنَ رِزَاحٍ وَبَيْنَ نَهْدٍ وَحَوْتَكَةَ، وَشِعْرُ قُصَيٍّ فِي فَي فَلِكَ مَا كَانَ بَيْنَ رِزَاحٍ وَبَيْنَ نَهْدٍ وَحَوْتَكَةَ، وَشِعْرُ قُصَيٍّ فِي

) : فَلَمَّا اسْتَقَرَّ رِزَاحُ بْنُ رَبِيعَةَ فِي بِلَادِهِ، نشره الله ونشرحنا، فَهُمَا قَبِيلًا عُذْرَةً [١] الْيَوْمِ. وَقَدْ كَانَ بَيْنَ رِزَاحِ بْنِ رَبِيعَةَ، حِينَ قَدِمَ بِلَادَهُ، وَبَيْنَ نَهْدِ بْن زَيْدِ وَحَوْتَكَةَ َبْنَ أَسْلُمَ [٢] ، وَهُمَا بَطْنَانِ مِنْ قُضَاعَةَ، شَيْءٌ، فَأَخَافَهُمْ َحَتَّى لَحِقُوا بِالْيَمَنِ وَأَجْلَوْا مِنْ بِلَادِ قُضَاعَةَ، فَهُمْ الْيَوْمَ بِالْيَمَنِ. فَقَالَ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ، وَكَانَ يُحِبُّ قُضَاعَةً وَنَمَاءَهَا وَاجْتِمَاعَهَا بِبِلَادِّهَا، لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رِزَاح مِنْ الرَّحِمِ، وَلِبَلَائِهِمْ [٣] عِنْدَهُ إِذْ أَجَابُوهُ إِذْ دَعَاهُمْ ۚ إِلَىِّ نُصْرَتِهِ، وَكُرهَ مَا صَنَعَ بِهِمْ رِزَاحٌ: أَلَا مِنْ مُبْلِغِ عَنِّي رِزَاحَا ... فَإِنِّي قَدْ لَحَيْتُكَ [٤] فِي اثْنَتَيْن لَحَيْتُكَ فِي بَنِي نَهْدِ بْنِ زَيْدِ ... كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِيَ وَحَوْتَّكَةُ بْنُ أَسْلُمَ إِنَّ قَوْمًا … عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَةِ قَدّْ عَنَوْنِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَتُرْوَى هَذِهِ الْأَبْيَاتُ لِزُهَيْرِ بْن جَنَابٌ الْكَلْبِيِّ.

(مَا آثَرَ بِهِ قُصَى عَبْدَ الدَّار):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا كَبِرَ قُصَيُّ وَرَقَّ عَظْمُهُ، وَكَانَ عَبْدُ الدَّارِ بِكْرَهُ، وَكَانَ عَبْدُ مَنَافٍ قَدْ شَرُفَ فِي زَمَانِ أَبِيهِ وَذَهَبَ كُلَّ مَذْهَبٍ، وَعَبْدُ الْعُزَّى وَعَبْدٌ. قَالَ قُصَيُّ لِعَبْدِ الدَّارِ: (أَمَا وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ) [٥] لِأَلْحِقَنَّكَ بِالْقَوْمِ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ شَرُفُوا عَلَيْكَ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ الْكَعْبَةَ حَتَّى قَدْ شَرُفُوا عَلَيْكَ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ الْكَعْبَةَ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تَفْتَحُهَا لَهُ، وَلَا يَعْقِدُ لِقُرَيْشٍ لِوَاءً لِحَرْبِهَا إلَّا تَكُونَ أَنْتَ بِيَدِكَ، وَلَا يَشْرَبُ أَحَدٌ بِمَكَّةَ إلَّا مِنْ سِقَايَتِكَ، وَلَا يَأْكُلُ أُحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْسِمِ طَعَامًا إلَّا مِنْ طَعَامِكَ، وَلَا يَأْكُلُ أُحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْسِمِ طَعَامًا إلَّا مِنْ طَعَامِكَ، وَلَا يَأْكُلُ أُحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْسِمِ طَعَامًا إلَّا مِنْ طَعَامِكَ، وَلَا يَثُلُ أُحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْسِمِ طَعَامًا إلَّا مِنْ طَعَامِكَ، وَلَا يَثْرَيْشُ يَأْكُلُ أُحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْسِمِ طَعَامًا إلَّا مِنْ عَلَاكُمُ قُرَيْشُ تَقْطُعُ قُرَيْشُ

[۱] فِي قضاعة عذرتان، عذرة بن رفيدة، وهم من بنى كلب بن وبرة، وعذرة بن سعد بن سود بن أسلم (بِضَم اللَّام) بن الحاف بن قضاعة. وَأسلم هَذَا من ولد حن بن ربيعَة أخى رزاح بن ربيعَة (عَن الرَّوْض الْأَنف). [۲] هُوَ بِضَم اللَّام، وَلَيْسَ فِي الْعَرَب أسلم بِضَم اللَّام إِلَّا ثَلَاثَة اثْنَان فِي قضاعة، وهما أسلم بن الحاف هذَا، وَأسلم بن تدول بن تيم اللات بن رفيدة بن ثَوْر بن كلب، وَالثَّالِث فِي عك، وَهُو أسلم بن القياتة بن الشَّاهِد بن عك. (رَاجع مؤتلف الْقَبَائِل ومختلفها لِابْنِ حبيب). بن عك. (رَاجع مؤتلف الْقَبَائِل ومختلفها لِابْنِ حبيب). [۳] بلاؤهم: نعمتهم. [۵] إيادة عَن أ. [۵] بيرة ابْن هِشَام- ۲ [۵] بيرة ابْن هِشَام- ۲ [ص: ١٣٠]

أُمْرًا مِنْ أُمُورِهَا إِلَّا فِي دَارِكَ. فَأَعْطَاهُ دَارَهُ دَارَ النَّدْوَةِ، التَّي لَا تَقْضِي قُرَيْشُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِهَا إِلَّا فِيهَا، وَأَعْطَاهُ الَّتِي لَا تَقْضِي قُرَيْشُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِهَا إِلَّا فِيهَا، وَأَعْطَاهُ التَّي لَا تَقْضِي قُرَيْشُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِهَا إِلَّا فِيهَا، وَأَعْطَاهُ التَّي لَا تَقْضِي قُرَيْشُ أَمْرًا مِنْ أَمُورِهَا إِلَّا فِيهَا، وَأَعْطَاهُ وَالرَّفَاةِ.

#### (الرفادة):

وَكَانَتْ الرِّفَادَةُ خَرْجًا تُخْرِجُهُ قُرَيْشٌ فِي كُلِّ مَوْسِمٍ مِنْ أَمُوالِهَا إِلَى قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، فَيَصْنَعُ بِهِ طَعَامًا لِلْحَاجِّ، فَيَصْنَعُ بِهِ طَعَامًا لِلْحَاجِّ، فَيَأْكُلُهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ وَلَا زَادٌ وَذَلِكَ أَنَّ قُصَيًّا فَرَضَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ بِهِ: «يَا مَعْشَرَ فَرَضَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ بِهِ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ جِيرَانُ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ الْحَرَمِ، وَإِنَّ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ جِيرَانُ اللَّهِ وَزُوَّارُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ الْحَرَمِ، وَإِنَّ الْحَاجَ ضَيْفُ اللَّهِ وَزُوَّارُ بَيْتِهِ، وَهُمْ أَحَقُّ الضَّيْفِ الْكَرَامَةِ، فَاجْعَلُوا لَهُمْ طَعَامًا وَشَرَابًا أَيَّامَ الْحَجِّ، حَتَّى يَصْدُرُوا عَنْكُمْ فَفَعَلُوا فَكَانُوا يُخْرِجُونَ لِذَلِكَ كُلَّ عَامٍ يَصْدُرُوا عَنْكُمْ فَفَعَلُوا فَكَانُوا يُخْرِجُونَ لِذَلِكَ كُلَّ عَامٍ

مِنْ أَمْوَالِهِمْ خَرْجًا فَيَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِ، فَيَصْنَعُهُ طَعَامًا لِلنَّاسِ أَيَّامَ مِنَّى فَجَرَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى قَوْمِهِ أَيَّامَ مِنَّى قَامَ الْإِسْلَامُ، ثُمَّ جَرَى فِي الْإِسْلَامِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا لَاَسُلَامُ اللَّهُ السُّلْطَانُ كُلَّ عَامٍ بِمَنَى لِلنَّاسِ فَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يَصْنَعُهُ السُّلْطَانُ كُلَّ عَامٍ بِمَنَى لِلنَّاسِ فَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يَصْنَعُهُ السُّلْطَانُ كُلَّ عَامٍ بِمَنَى لِلنَّاسِ فَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يَصْنَعُهُ السُّلْطَانُ كُلَّ عَامٍ بِمَنَى الْحَجُّ» • حَتَّى يَنْقَضِيَ الْحَجُّ» • حَتَّى يَنْقَضِيَ الْحَجُّ»

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بِهَذَا مِنْ أُمْرِ قُصَيُّ بْنِ كِلَّابٍ، وَمَا قَالَ لِعَبْدِ الدَّارِ فِيمَا دُفِعَ إِلَيْهِ مِمَّا كَانَ بِيَدِهِ، أَبِي وَمَا قَالَ لِعَبْدِ الدَّارِ فِيمَا دُفِعَ إِلَيْهِ مِمَّا كَانَ بِيَدِهِ، أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي السَّحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي السَّالِ قَالَ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، يُقَالُ لَهُ: نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصِيٍّ.

قَالَ الْحَسَنُ: فَجَعَلَ إِلَيْهِ قُصَيُّ كُلَّ مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنْ أُمْرِ قَوْمِهِ، وَكَانَ قُصَيُّ لَا يُخَالَفُ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَنَعَهُ.

ذِكُرُ مَا جَرَى مِنْ اخْتِلَافِ قُرَيْشٍ بَعْدَ قُصَيٍّ وَحِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ

(الْخِلَافُ بَيْنَ بَنِي عَبْدِ الدِّارِ وَبَنِي أَعْمَامِهِمْ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ قُصَيَّ بْنَ كِلَابٍ هَلَكَ، فَأَقَامَ أَمْرَهُ فِي قَوْمِهِ وَفِي غَيْرِهِمْ بَنُوهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَاخْتَطُّوا مَكَّةَ رِبَاعًا [۱]- بَعْدَ الَّذِي كَانَ قَطَعَ

(بِالْفَتْح) . (بِالْفَتْح) الرباع: الْمنَازل وَمَا حولهَا، وَاحِدهَا: ربع (بِالْفَتْح) . [۱] جـ 1 (ص: ۱۳۱)

لِقَوْمِهِ [١] بِهَا- فَكَانُوا يَقْطَعُونَهَا [٢] فِي قَوْمِهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ مِنْ حُلَفَائِهِمْ وَيَبِيعُونَهَا، فَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ قُرَيْشٌ مَعَهُمْ لَيْسَ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَازُعٌ، ثُمَّ إِنَّ بَنِي عَبْدِ
مَنَافِ ابْن قُصَيِّ [۲] عَبْدَ شَمْسٍ وَهَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ
وَنَوْفَلًا [۳] أَجَمَعُوا عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا مَا بِأَيْدِي بَنِي عَبْدِ
الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ مِمَّا كَانَ قُصَيُّ جَعَلَ إِلَى عَبْدِ الدَّارِ، مِنْ
الْدِجَابَةِ وَاللَّوَاءِ وَالسِّقَايَةِ وَالرِّفَادَةِ، وَرَأُوْا أَنَّهُمْ أُولَى
الْحِجَابَةِ وَاللَّوَاءِ وَالسِّقَايَةِ وَالرِّفَادَةِ، وَرَأُوْا أَنَّهُمْ أُولَى
بِذَلِكَ مِنْهُمْ لِشَرَفِهِمْ عَلَيْهِمْ وَفَضْلِهِمْ فِي قَوْمِهِمْ،
فَتَفَرَّقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ قُرَيْشٌ، فَكَانَتْ طَائِفَةٌ مَعَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَتَقَرَّقَتْ عَلْى رَأْيِهِمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَحَقُ بِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ لَمْكَانِهِمْ فِي قَوْمِهِمْ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مَعَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ لَمْكَانِهِمْ فِي قَوْمِهِمْ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مَعَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ لَمْكَانِهِمْ فِي قَوْمِهِمْ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مَعَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ لَمْكَانِهِمْ فِي قَوْمِهِمْ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مَعَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ لَيَوْنَ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُمْ مَا كَانَ قُصَيُّ جَعَلَ إِلَيْهِمْ.

(مَنْ نَاصَرُوا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَمَنْ نَاصَرُوا بَنِي أَعْمَامِهِمْ.)

فَكَانَ صَاحِبَ أَمْرِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عَبْدُ شَمْسِ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ صَاحِبَ مَنَافٍ، وَكَانَ صَاحِبَ أَمْرِ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ، وَكَانَ صَاحِبَ أَمْرِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَامِرُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْن عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيًّ، وَبَنُو رُهْرَةَ الدَّارِ فَكَانَ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيًّ، وَبَنُو رُهْرَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ النَّصْرِ، مَعَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ. بْنِ كَعْبٍ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ فَهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ، مَعَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ. وَكَانَ بَنُو مَخْزُومِ بْنِ يَقَطَّةَ بْنِ مُرَّةَ، وَبَنُو سَهْمِ بْنِ عَمْرِو وَكَانَ بَنُو مَخْزُومِ بْنِ عَقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ، وَبَنُو سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَصَيْصِ وَكَانَ بَنُ وَمَخُوبُ مَنَ بَنِ عَمْرِو بْنِ هَصَيْصِ بْنِ كَعْبٍ، وَبَنُو عَمْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَصَيْصِ بْنِ كَعْبٍ، وَبَنُو عَمْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَصَيْصِ بْنِ كَعْبٍ، وَبَنُو عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، مَعَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَخَرَجَتْ عَامِرُ بْنُ لُؤَيٍّ وَمُحَارِبُ بْنُ فِهْرٍ، فَلَمْ يَكُونُوا مَعَ وَخَرَجَتْ عَامِرُ بْنُ لُؤَيٍّ وَمُحَارِبُ بْنُ فِهْرٍ، فَلَمْ يَكُونُوا مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ. وَحَرَجَتْ عَامِرُ بْنُ لُؤَيٍّ وَمُحَارِبُ بْنُ فِهْرٍ، فَلَمْ يَكُونُوا مَعَ وَاحْدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ. وَالْمُ يَقَنْ الْمُرْتِقَانَ الْمُؤْلِقَالَ مَلَ مَا لَوْ الْمُرْتِقَيْنِ. وَالْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقَالَ مَلَ مَا الْمُؤْلِقَالَ مَا مَلَ الْمُؤْلِقَالِي مَا الْمُؤْلِقَالُ مَا مَا مَلَ الْمُؤْلِقَالَ مَا مَلَ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقَالَ مَا مَلَ الْمُؤْلِقَالَ مَا مَلَ الْمُؤْلِولَ مَلْولِ الْمُؤْلِقَ الْمَالِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُولِ مَنْ الْمُؤْلِقَ الْمَلْولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَلْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمَؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ

فَعَقَدَ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى أُمْرِهِمْ حِلْفًا مُؤَكَّدًا عَلَىَ أَنْ لَا يَتَخَاذَلُوا، وَلَا يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَا بَلَّ بَحْرَ صُوفَةَ [٤]

[۱] تقدم أن قصيا أنزل كل قوم من ِقُرَيْشِ مَنَازِلهمْ من مَٰكَّة الَّتِي أُصْبحُواَ عَلَيْهَا. [۲] فِي أَ: «يعطِونها» .

[٣] وَقد كَانَ لعبد منَاف ولد خَامِسٌ، وَهُوَ أَبُو عَمْرو، واسْمه عبيد، أُدرج وَلَا عقب لَهُ. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) . [٤] يُرِيد إِلَى الْأَبَد. وصوف الْبَحْر: شَيْء على شكل الصُّوف الحيواني، واحدته: صوفة. يُقَال: لَا آتِيك مَا بل بَحر صوفِة. أو مَا بل الْبَحْر صوفة. يُريّد لًا آتِيك أبدا (لِسَانِ الْعَرَبِ مَادَّة صوف) ـ ج 1 (ص: ۱۳۲)

(مَنْ دَخَلُوا فِي حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ): فَأُخْرَجَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ جَفْنَةً مَمْلُوءَةً طِيبًا. فَيَزْعُمُونَ أَنَّ بَعْضَ نِسَاءِ [١] بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَخْرَجَتْهَا لَهُمْ، فَوَضَعُوهَا لِأَحْلَافِهِمْ فِيَّ الْمَسْجِدِ عَنْدَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ غَمَسَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا، فُتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا هُمْ وَحَلْفَاؤُهُمْ، ثُمَّ مَسَحُوا الْكَعْبَةَ بِأَيْدِيهِمْ تَوْكِيدًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَشُمُّواْ الْمُطَيَّبينَ.

(مَنْ دَخَلُوا فِي حِلْفِ الْأَحْلَافِ): وَتَعَاقَدَ بَنُو عَبْدِ الدَّارِ وَتَعَاهِدُوا هُمْ وَحُلَفَاؤُهُمْ عِبْدَ الْكَعْبَةِ حِلْفًا مُؤَكَّدًا، عَلَى أَنْ لَا يَتَخَاذَلُوا وَلَا يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَسُمُّوا الْأَحْلَافَ [٢] .

(تَوْزِيعُ الْقَبَائِلِ فِي الْحَرْبِ): ثُمَّ سُونِدَ [٣] بَيْنَ الْقَبَائِل، وَلُزَّ [٤] بَعْضُهَا بِبَعْضِ، فَعُبِّيَتْ [٥] بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ لِبَنِي سَهْمٍ، وَعُبِّيَتْ بَنُو أُسَدٍ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَعُبِّيَتْ زُهْرَةُ لِبَنِي جُمَحَ، وَعُبِّيَتْ بَنُو تَيْمٍ لِبَنِي

مَخْزُومٍ، وَعُبِّيَتْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ فِهْرِ لِبَنِي عَدِّي بْنِ كَلُّ قَبِيلَةٍ مَنْ أَسْنِدَ إِلَيْهَا. كَعْبِ. ثُمَّ قَالُوا: لِتُفْنَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مَنْ أَسْنِدَ إِلَيْهَا.

(مَا تَصَالَحَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ):

فَبَيْنَا النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ أَجَمَعُوا لِلْحَرْبِ إِذْ تَدَاعُوْا إِلَى الصُّلْحِ، عَلَى أَنْ يُعْطُوا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ، وَأَنْ تَكُونَ الْحِجَابَةُ وَاللَّوَاءُ وَالنَّدْوَةُ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ كَمَا كَانَتْ. فَفَعَلُوا وَرَضِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بِذَلِكَ، كَانَتْ. فَفَعَلُوا وَرَضِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بِذَلِكَ، وَتَبَتَ كُلُّ قَوْمٍ مَعَ مَنْ وَتَحَاجَزَ النَّاسُ عَنْ الْحَرْبِ، وَثَبَتَ كُلُّ قَوْمٍ مَعَ مَنْ حَالَفُوا، فَلَمْ يَزَالُوا عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ سِلْامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى مِنْ حِلْفٍ فِي بِالْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً» [٦]

[٣] المساندةِ: الْمُقَابِلَة والمعاونة.

[٤] لِز: أي شدّ بَعْضهَا بِبَعْضٍ.

[٥] رَاجع الْحَاشِيَّة (رقم ٢ ص ٥٢).

آ يُرِيد المعاقدة على الْخَيْر ونصُرة الْحق وبْذا يُرِيد المعاقدة على الْخَيْر ونصُرة الْحق وبْذا يجْتَمع هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر لَهُ صلى الله عَلَيْهِ يجْتَمع هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر لَهُ صلى الله عَلَيْهِ يجْتَمع هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر لَهُ صلى الله عَلَيْهِ يجْتَمع هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر لَهُ صلى الله عَلَيْهِ يجْتَمع هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر لَهُ صلى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المَّالِقِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المَدْيِقِيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

## حِلْفُ الْفُضُولِ

(سَبَب تَسْمِيَته كَذَلِك):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَمَّا حِلْفُ الْفُضُولِ [١] فَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ: تَدَاعَتْ قَبَائِلُ مِنْ قُرَيْشٍ إلَى حِلْفٍ، فَاجْتَمَعُوا لَهُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ ابْن عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ مَرَّةَ بْنِ مَكَانَ حِلْفُهُمْ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ، لِشَرَفِهِ وَسِنِّهِ، فَكَانَ حِلْفُهُمْ بْنِ مُرَّةَ لِشَرَفِهِ وَسِنِّهِ، فَكَانَ حِلْفُهُمْ عِنْدَهُ لَنْ مَبْدِ الْعُزَّى، وَأَسَدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَزُهْرَةُ ابْن كِلَابٍ، وَتَيْمُ بْنُ مُرَّةَ. فَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا وَتُعَاهَدُوا وَتُعَاهَدُوا عَلْومًا مِنْ عَبْدِوا بِمَكَّةَ مَظْلُومًا مِنْ عَلَى أَنْ لَا يَجِدُوا بِمَكَّةَ مَظْلُومًا مِنْ

[()] وَسلم، وَهُوَ: «لَا حلف فِي الْإِسْلَام» على أَن يكون المُرَاد من هَذَا الحَدِيث الثَّانِي: النهى عَمَّا كَانَت تَفْعَلهُ الْجَاهِلِيَّة من المحالفة على الْفِتَن، والقتال بَين الْقَبَائِل والغارات. وقيل: إن الحَدِيث الثَّانِي، وَهُوَ «لَا الْقَبَائِل والغارات. وقيل: إن الحَدِيث الثَّانِي، وَهُوَ «لَا حلف فِي الْإِسْلَام» حاء لاحقا، قَالَه الرَّسُول عَلَيُّ : زمن الْفَتْح، فَهُوَ نَاسِخ لِلْحَدِيث الأول.

(لِسَان الْعَرَب: حلف) ـ

[۱] يذكرُونَ: فِي سَبَب تَسْمِيَة هَذَا الْحلف بِهَذَا الْاسْم، أَن جرهما فِي الزَّمن الأول، قد سبقت قُريْشًا إِلَى مثل هَذَا الْحلف، فتحالف مِنْهُم ثَلَاثَة هم وَمن تَبِعَهُمْ، أحدهم: الْفضل بن فضَالة، وَالثَّانِي: الْفضل ابْن ودَاعَة، وَالثَّالِث: فُضَيْل بن الْحَارِث، وَقيل: بل هم: الفضيل بن وَلَاثَالِث: فُضَيْل بن الْحَارِث، وَقيل: بل هم: الفضيل بن ولَاعَة، وَالْفضل بن قضاعة، فَلَمَّا شراعة، وَالْفضل بن قضاعة، فَلَمَّا أشبه حلف قُرَيْش هَذَا حلف هَوُلَاءِ الجرهميين سمى حلف الفضول.

وَقيل: بل سمى كَذَلِك لأَنهم تحالفوا أن ترد الفضول على أَهلهَا، وَأَلا يَغْزُو ظَالِم مَظْلُوما.

وَكَانَ حلف الفضول هَذَا قبل الْبَعْث بِعشْرين سنة، وَكَانَ أَكْرم حلف وأشرفه. وَأُول من تكلم بِهِ ودعا إِلَيْهِ الزبير

بن عبد الْمطلب، وَكَانَ سَببه أَن رجلا من زبيد قدم مَكَّة ببضاعة، فاشتراها مِنْهُ العَاصِي بن وَائِل، وَكَانَ ذَا قدر بِمَكَّة وَشرف، فحبس عَنهُ حَقه، فاستعدى عَلَيْهِ الزبيدِيّ بِمَكَّة وَشرف، فحبس عَنهُ حَقه، فاستعدى عَلَيْهِ الزبيدِيّ الأحلاف: عبد الدَّار، ومخزوما، وجمح، وَسَهْما، وعدي بن كَعْب، فَأَبُوا أَن يعينوه على العَاصِي، وزبروه بن كَعْب، فَأَبُوا أَن يعينوه على العَاصِي، وزبروه

فَلَمَّا رأَى الزبيدِيّ الشَّرّ، أَو فِي على أَبى قبيس عِنْد طُلُوع الشَّمْس، وقريش فِي أَنْدِيَتهمْ حول الْكَعْبَة، فصاح بِأَعْلَى صَوتِه:

يَا آل فهر لمظلوم بضاعته ... بِبَطن مَكَّة نائى الدَّار والنفر

ومحرم أَشْعَث لم يقْض عمرته ... يَا للرِّجَال وَبَين الْحجر وَالْحجر وَالْحجر

إِن الْحَرَام لمن تمت كرامته ... وَلَا حرَام لثوب الْفَاجِر الْعُدر

فَقَامَ فِي ذَلِك الزبير بن عبد الْمطلب، وَقَالَ: مَا لَهَذَا مَترك. فاجتمعت هَاشم، وزهرة، وتيم بن مرّة فِي دَار ابْن جدعَان، فَصنعَ لَهُم طَعَاما وتعاقدوا، وَكَانَ حلف الفضول. وَكَانَ بعْدهَا أَن أنصفوا الزبيدِيِّ من العَاصِي.

(عَن الرُّوْضِ الْأَنْف) .

ج 1 (ص: ١٣٤)

أَهْلِهَا وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ إِلَّا قَامُوا مَعَهُ، وَكَانُوا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ حَتَّى تُرَدَّ عَلَيْهِ مَظْلِمَتُهُ، فَسَمَّتْ وَكَانُوا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ حَتَّى تُرَدَّ عَلَيْهِ مَظْلِمَتُهُ، فَسَمَّتْ قَرَيْشٌ ذَلِكَ الْحِلْفَ حِلْفَ الْفُضُولِ.

 قُنْفُذِ [۱] التَّيْمِيُّ [۲] أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ [۳] حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ [٤] وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ.

(نَازَعَ الْحُسَيْنُ الْوَلِيدَ فِي حَقِّ، وَهَدَّدَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى حِلْفِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [٥] بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِي اللَّيْثِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِي اللَّيْثِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنِ الْبَرَاهِيمَ بْنِ الْسَامَةَ بْنِ الْهَادِي اللَّيْثِيُّ مَدَّتَهُ:

أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَبَيْنَ الْوُلِيدُ يَوْمَئِذٍ أُمِيرٌ الْوَلِيدُ يَوْمَئِذٍ أُمِيرٌ الْوَلِيدُ الْبَي سُفْيَانَ. وَالْوَلِيدُ يَوْمَئِذٍ أُمِيرٌ عَلَيْهَا عَمُّهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهَا عَمُّهُ مُعَاوِيَةُ

[۱] هُوَ مُحَمَّد بن زيد بن المُهَاجِر بن قنفذ التَّيْمِيّ الجدعانى الْمدنِي. روى عَن عبد الله بن عمر، وَعُمَيْر مولى آبى اللَّحْم، وأبى سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَغَيرهم. وروى عَنهُ مَالك بن أنس، وَيَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن الإِسْكَنْدراني، وَبشر بن الْمفضل، وَحَفْص بن غياث، وفضيل بن سُليْمَان النميري، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة. (تراجم رجال).

[٢] زِيَادَة عَن أَ، وتراجم رجال.

[٣] هُوَ عبد الله بن جدعان بن عَمْرو بن كَعْب بن سعد بن تيم، ويكنى أَبَا زُهَيْر. وَهُوَ ابْن عَم عَائِشَة رضى الله عَنْهَا، وَلذَلِك قَالَت لرَسُول الله عَلَيْهُ: إِن ابْن جدعان كَانَ يطعم الطَّعَام، ويقرى الضَّيْف، فَهَل يَنْفَعهُ ذَلِك يَوْم الْقِيَامَة؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّه لم يقل يَوْمًا: رب اغْفِر لي

خطيئتي يَوْم الدَّين. وَكَانَ ابْن جدعَان فِي بَدْء أمره صعلوكا تربُّ الْيَدَيْنِ، وَكَانَ مَعَ ذَلِك فاتكا لَا يَزَال يجنى الْجِنَايَات، فِيَعقل عَنهُ أَبِوهُ وَقَومه، حَتَّى أَبغضته عشيرته ونفاه أبوهُ، وَحلف ألا يؤويه أبدا ِلما أثقله بهِ من الْغرم وَحمله من الدِّيات، ثمَّ كَانَ أن أثرى ابْن جدعَان بعثوره على ثعبان من ذهب، وَعَيناهُ ياقوتتان، فأوسع فِي الْكَرِم حَتَّى كَانَ بِضْرِب بِعِظم جفنته الْمثل، ومدحه أميَّة بن أبى الصَّلْت لكرمه ـ [٤] أي لَا أحب نقضه، وَإِن دفع لي حمر النعم فِي مُقَابِلَة ذَلك. [٥] هُوَ يزِيد بن عبد الله بن أَسَامَة بن الْهَادِي اللَّيْثِيّ الْمدنِي أَبُو عبد الله. روى عَن أبى بكر بن مُتَّحَمَّد بنّ عَمْرُو بن حزم، وَمُحِمَّد بن كَعْبِ الْقرظِيِّ وَغَيرهمَا. وروى عَنهُ يحيى بن أيُّوب، وَاللَّيْث وَآخَرُونَ. قَالَ ابْن سعد: كَانَ ثِقَة كثير الحَدِيث توفى بِالْمَدِينَةِ سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَة. (رَاجع تراجم رجال) .

ابْن أَبِي سُفْيَانَ - مُنَازَعَةً فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا بِذِي الْمَرْوَةِ لَا اللهِ الْحُسَيْنِ فِي حَقِّهِ لِسُلْطَانِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: أَحْلِفُ بِاللَّه لَتُنْصِفَنِي مِنْ لِسُلْطَانِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: أَحْلِفُ بِاللَّه لَتُنْصِفَنِي مِنْ حَقِّي أَوْ لَآخُذَنَّ سَيْفِي، ثُمَّ لَأَقُومَنَّ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُولِ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُصَيْنُ مَا قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْدَ الْوَلِيدِ حِينَ قَالَ الْحُسَيْنُ مَا قَالَ: فَقَالَ الْحُسَيْنُ مَا قَالَ: فَبَلَّغُتُ وَأَنَا أَحْلِفُ بِاللَّه لَئِنْ دَعَا بِهِ لَآخُذَنَّ سَيْفِي، ثُمَّ لَأَقُومَنَّ مَعْهُ حَتَّى يُنْصَفَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ نَمُوتَ جَمِيعًا. قَالَ: فَبَلَّغْتُ مَعَهُ حَتَّى يُنْصَفَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ نَمُوتَ جَمِيعًا. قَالَ: فَبَلَّغْتُ مَعْهُ حَتَّى يُنْصَفَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ نَمُوتَ جَمِيعًا. قَالَ: فَبَلَّغْتُ مَعْهُ حَتَّى يُنْصَفَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ نَمُوتَ جَمِيعًا. قَالَ: فَبَلَّغْتُ الْمِسْوَرَ ابْن مَحْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلِ الزَّهْرِيَّ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَبَلَغْتُ عَبْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَبَلَغْتُ عَبْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَبَلَغْتُ عَبْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ فَقَالَ مِثَلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيَّ فَقَالَ وَبَلَا أَنْ بَنِ عُبْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيَّ فَقَالَ وَبَلَا

ج 1 (ص: ١٣٥)

مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ أَنْصَفَ الْحُسَيْنَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلِكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ أَنْصَفَ الْحُسَيْنَ مِثْ حَقِّهِ حَتَّى رَضِيَ.

ُ (سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ وَدُخُولِهِمَا فِي حِلْفِ الْفُضُولِ، فَأَخْبَرَهُ بِخُرُوجِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي حِلْفِ الْفُضُولِ، فَأَخْبَرَهُ بِخُرُوجِهِمَا مِنْهُ : 

(مِنْهُ عَبْدُ عَنْ عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْمَادِي اللَّيْثِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْهَادِي اللَّيْثِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْهَادِي اللَّيْثِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ اللَّيْمِيِّ قَالَ:

قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بَّنِ عَبْدِ مَنَافٍ - وَكَانَ مُحَمَّدُ ابْن جُبَيْرٍ أَعْلَمَ قُرَيْشٍ - عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ حِينَ قَتَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا النَّاسُ عَلَى عَبْدِ شَمْسِ بْنِ سَعِيدٍ، أَلَمْ نَكُنْ نَحْنُ وَأَنْتُمْ، يَعْنِي بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فِي حِلْفِ مَعْدٍ مَنَافٍ فِي حِلْفِ عَبْدِ مَنَافٍ فِي حِلْفِ عَبْدِ مَنَافٍ فِي حِلْفِ الْفُضُولِ؟ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لِتُحْبِرَنِّي يَا الْفُضُولِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَقَدْ خَرَجْنَا الْفُصُولِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَقَدْ خَرَجْنَا الْمُلِكِ: وَاللَّهِ، لَقَدْ خَرَجْنَا الْمُلِكِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَقَدْ خَرَجْنَا الْمُلُولِ: مَنْهُ! قَالَ: صَدَقْتَ. وَأَنْتُمْ مِنْهُ! قَالَ: صَدَقْتَ. نَحْنُ وَأَنْتُمْ مِنْهُ! قَالَ: صَدَقْتَ. تَمْ خَبَرُ حَلِفِ الْفُصُولِ. تَمْ فَلُولُ الْفُصُولِ. وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَلَوْ الْفُصُولِ. وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَاللَّهِ الْفُصُولِ الْفُصُولِ. وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَاللَّهُ الْفُصُولِ الْفُصُولِ وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَاللَّهِ الْفُصُولِ. وَلَا الْفُصُولِ الْفُصُولِ الْفُصُولِ. وَاللَّهُ الْفُصُولِ الْفُصُولِ الْفُصُولِ الْفُصُولِ الْفُصُولِ الْفُصُولِ الْمُ

# وِلَايَةُ هَاشِمِ الرِّفَادَةَ وَالسِّقَايَةَ وَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا قَدِمَ (وِلَايَةُ هَاشِمِ الرِّفَادَةَ وَالسِّقَايَةَ وَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا قَدِمَ (

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلِيَ الرِّفَادَةَ وَالسِّقَايَةَ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ شَمْسٍ كَانَ رَجُلًا سِفَارًا قَلَّمَا يُقِيمُ بِمَكَّةَ، وَكَانَ مُقِلًّا ذَا وَلَدٍ، وَكَانَ هَاشِمٌ مُوسِرًا فَكَانَ- فِيمَا يَزْعُمُونَ- إِذَا حَضَرَ الْحَاجُ قَامَ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ [۱] ذُو الْمَرْوَة: قَرْيَة بوادي الْقرى، وَقيل بَين خشب ووادي الْقرى. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). ووادي الْقرى. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ) جـ 1 (ص: ١٣٦)

قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ جِيرَانُ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ فِي هَذَا الْمَوْسِمِ زُوَّارُ اللَّهِ وَحُجَّاجُ بَيْتِهِ، وَهُمْ ضَيْفُ اللَّهِ وَحُجَّاجُ بَيْتِهِ، وَهُمْ ضَيْفُ اللَّهِ وَأَحَقُّ الضَّيْفِ بِالْكَرَامَةِ ضَيْفُهُ، فَاجْمَعُوا لَهُمْ مِنْ الْإِقَامَةِ بِهَا، لَهُمْ بِهِ طَعَامًا أَيَّامَهُمْ هَذِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ الْإِقَامَةِ بِهَا، لَهُمْ بِهِ طَعَامًا أَيَّامَهُمْ هَذِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ الْإِقَامَةِ بِهَا، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مَالِي يَسِعُ لِذَلِكَ مَا كَلَّفْتُكُمُوهُ» . فَإِنَّهُ وَاللَّهِ نَوْ كَانَ مَالِي يَسَعُ لِذَلِكَ مَا كَلَّفْتُكُمُوهُ . فَيُخْرِجُونَ لِذَلِكَ خَرْجًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، كُلُّ امْرِئِ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ، فيصنع بِهِ للحجّاج طَعَامًا حَتَّى يُصْدَرُوا مِنْهَا.

(شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ هَاشِمٍ) وَكَانَ هَاشِمٌ فِيمَا يَزْعُمُونَ أُوَّلَ مَنْ سَنَ الرِّحْلَتَيْنِ وَالصَّيْفِ. لِقُرَيْشِ: رِحْلَتَيْ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وَأَوَّلَ مَنْ أَطْعَمَ الثَّرِيدَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا كَانَ اسْمُهُ عَمْرًا، فَمَا سُمِّيَ هَاشِمًا إِلَّا بهشمه الْخَبَر بِمَكَّةَ [۱] لِقَوْمِهِ. فَقَالَ سُمِّيَ هَاشِمًا إِلَّا بهشمه الْخَبَر بِمَكَّةَ [۱] لِقَوْمِهِ. فَقَالَ شَاعِرٌ [۲] مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ: مَاعَمْرُ والنَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ... قَوْمٌ بِمَكَّةَ مُسْنِتِينَ عَمْرُو النَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ... قَوْمٌ بِمَكَّةَ مُسْنِتِينَ عِجَافِ [۳] عَمْلُو الشِّتَاءِ وَرِحْلَةُ وَرِحْلَةُ لَمُسْنِتِينَ اللَّمْعُرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ مِنْ أَهْلِ الْمَالِيْرِينَ عِجَافِ الْعِلْمِ بِمَكَّةَ مُسْنِتِينَ عِجَافِ قَوْمٌ بِمَكَّةَ مُسْنِتِينَ عِجَافِ

[١] وَمِمَّا يذكر فِي هَذَا أَن هاشما- وَقد كَانَ يَسْتَعِين

[٤]

بقُرَيْش على إطْعَام الْحَاجِ- أَصَابِته وأصابت قومه أزمة شَدِيدَة، فكره أن يُكَلف قُريْشًا أمر الرفادة، فَاحْتمل إِلَى الشَّام بِجَمِيع مَاله، فَاشْترى بِهِ أجمع كعكا، ثمَّ أتَى الْمَوْسِم فهشم ذَلِك الكعك كُله هشما، ودقه وصنع مِنْهُ للْحَاج طَعَاما شبه الثَّريد. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف) . [۲] هُوَ عبد الله بن الزبعِري، وَكَانَ سَبَب مدحه لبني عبد منَاف، مَعَ أِنه سهمى، أنه كَانَ قد هجا قصيا بِشعرَ كتبه فِي أَسْتَارِ الْكَغْبَةِ، فَاسْتَعدوا عَلَيْهِ بنى سَهم، فأسلموه إلَّيْهم، فضربوه وحلقوا شعره وربطوه إلَّى صَخْرَة، فاستغاثُ قومه فَلم يغيثوه، فَجعل يمدح قصيا ويسترضيهم، فَأَطْلقهُ بَنو عبد منَاف مِنْهُم وأكرموه، فمدحهم بهَذَا الشَّعْر، وبأشعار كَثِيرَة وَيُقَالَ: إِن هذَيْن الْبَيْتَيْن من أَبْيَات لمطرود بن كَعْب ستجيء فِيمَا بعد من هَذَا الْكتاب أولهَا: يَا أَيهَا الرجل المحول رَحْله بِ... هلا نزلت بآل عبد منَاف [٣] المسنتون: الَّذين أَصَابَتْهُم السَّنة، وَهِي الْجُوعَ والقحط. والعجاف: من العجف، وَهُوَ الهزال والضعف. وَذَلِكَ أَن قومه من قُرَيْش كَانَت أَصَابَتْهُم لزبة وقحط، فَرَحل إِلَى فلسطين، فَاشْترى مِنْهَا الدَّقِيق، فَقدم بهِ مَكَّة، فَأَمَر بِهِ فخبز لَهُ، وَنحر جزورا، ثمَّ اتخذ لِقَوْمِهِ مرقة ثريد بذلك الْخبز. (رَاجع الطَّبَرِيّ) . [٤] ويروى: وَرِجَالٍ مَكَّة مسنتون عجاف جـ 1 (ص: ١٣٧)

#### (ولَايَة الْمطلب الرفادة وَالسِّقَايَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ هَلَكَ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ بِغَزَّةَ [١] مِنْ أَرْضِ الشَّامِ تَاجِرًا، فَوَلِيَ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ مِنْ بَعْدِهِ

الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِمٍ، وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِي قَوْمِهِ وَفَضْلٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشُ وَهَاشِمٍ، وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِي قَوْمِهِ وَفَضْلٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشُ إِسَمَاحَتِهِ وَفَضْلِهِ.

#### (زَوَاجُ هَاشِمٍ):

وَكَانَ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ قَدِمَ الْمَدِينَةُ فُتَزَوَّجَ سَلُمَٰي بِنْتَ عَمْرٍو أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ ابْنِ النَّجَّارِ [۲] ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أُحَيْحَةً بْنِ الْجُلَاحِ بْنِ الْحَرِيشِ [۳] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ عِنْدَ أُحَيْحَةً بْنِ عَوْفِ بْنِ وَيُقَالُ: الْحَرِيشُ - ابْنُ جَحْجَبِي بْنِ كُلْفَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنَ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنَ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْأَوْسِ. فَوَلَدَتْ لَهُ عَمْرَو بْنَ عَمْرِو بْنَ أَحَيْحَةً، وَكَانَتْ لَا تَنْكِحُ الرِّجَالَ لِشَرَفِهَا فِي قَوْمِهَا حَتَّى يَشْتَرِطُوا لَهَا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، إِذَا كَرِهَتْ رَجُلًا فَارَقَتْهُ.

#### (مِيلَادُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِ كَذَلِكَ):

فَوَلَدَتْ لِهَاشِمِ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَسَمَّتُهُ شَيْبَةَ [٤] . فَتَرَكَهُ هَاشِمٌ عِنْدَهَا حَتَّى كَانَ وَصِيفًا [٥] أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَيْهِ عَمُّهُ الْمُطَّلِبُ لِيَقْبِضَهُ فَيُلْحِقَهُ بِبَلَدِهِ وَقَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُ الْمُطَّلِبُ! فَقَالَ لَهُ الْمُطَّلِبُ! فَقَالَ لَهُ الْمُطَّلِبُ! فَقَالَ لَهُ الْمُطَّلِبُ! فَقَالَ لَهُ الْمُطَّلِبُ إِنِّي غَيْرُ مُنْصَرَفٍ حَتَّى إِنِّي غَيْرُ مُنْصَرَفٍ حَتَّى إِنِّي غَيْرُ مُنْصَرَفٍ حَتَّى

[۱] غَزَّة (بِفَتْح أُوله وَتَشْدَيد ثَانِيه وَفتحه): مَدِينَة فِي أَقْصَى الشَّام من نَاحيَة مصر، بَينهَا وَبَين عسقلان

<sup>[()]</sup> وعَلى هَذِه الرِّوَايَة يكون فِي الشَّعْر إقواء. وَلَعَلَّ هَذِه الرِّوَايَة عَن غير أهل الْعلم بالشعر من أهل الْحجاز، الَّذين أَخذ عَنْهُم ابْن هِشَام الرِّوَايَة الأولى، ورفض الثَّانِيَة: لِأَنَّهَا لم تستقم فِي نظره، وأدلى بِعُذْرِهِ فِي أَنه أَخذها عَن أهل علم بالشعر، وَلم يكن لَهُ بِهِ دراية تَامَّة، في هَذَا الميدان حكما.

فرسخان أو أقل. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). [۲] وَيُقَالَ: إِنَّه بِسَبَب هَذَا النِّسَب، رحب سيف بن ذِي يزن، أو ابْنه معديكرب بن سيف ملك الْيمن، بِعَبْد الْمطلب بن هَاشم، حِين وَفد عَلَيْهِ فِي ركب من قُريْش، وَقَالَ لَهُ: مرْحَبًا بِابْن أُخْتنَا: لِأَن سلمى من الْخَزْرَج، وَقَالَ لَهُ: مرْحَبًا بِابْن أُخْتنَا: لِأَن سلمى من الْخَزْرَج، وهم من الْيمن من سبإ، وَلِأَن سَيْفا من حمير بن سبإ وهم من الْيمن من سبإ، وَلِأَن سَيْفا من حمير بن سبإ وَيُقال: إِن كل من فِي الْأَنْصَار بِهَذَا الْاِسْم، فَهُو حريس (بِالسِّين الْمُهْملَة) إِلَّا هَذَا فَهُوَ بالشين الْمُعْجَمَة. [٤] سمى شيبَة لشيبة كَانَت فِي رَأسه، ويكنى بِأبي الْحَارِث أكبر وَلَده. (رَاجع الطَّبَرِيّ). [٥] الوصيف (كقتيل): الْغُلَام دون المراهقة. [٥] الوصيف (كقتيل): الْغُلَام دون المراهقة.

أَخْرُجَ بِهِ مَعِي، إِنَّ ابْنَ أَخِي قَدْ بَلَغَ، وَهُوَ غَرِيبٌ فِي غَيْرٍ قَوْمِهِ، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ شَرَفٍ فِي قَوْمِنَا، نَلِي كَثِيرًا مِنْ أَمُورِهِمْ، وَقَوْمُهُ وَبَلَدُهُ وَعَشِيرَتُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِهِمْ، أَوْ كَمَا قَالَ. وَقَالَ شَيْبَةُ لِعَمِّهِ الْمُطَّلِبِ- فِيمَا يَزْعُمُونَ-! لَسْتُ بِمُفَارِقِهَا إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ لِي، فَأَذِنَتْ لَهُ، وَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فَاحْتَمَلَهُ فَدَخَلَ بِهِ مَكَّةَ مُرْدِفَهُ مَعَهُ عَلَى وَدَفَعَتْهُ إلَيْهِ، فَاحْتَمَلَهُ فَدَخَلَ بِهِ مَكَّةَ مُرْدِفَهُ مَعَهُ عَلَى وَدَفَعَتْهُ إلَيْهِ، فَاحْتَمَلَهُ فَدَخَلَ بِهِ مَكَّةَ مُرْدِفَهُ مَعَهُ عَلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابْتَاعَهُ، فَبِهَا سُمِّي بَعِيرِهِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابْتَاعَهُ، فَبِهَا سُمِّي شَيْبَةُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ابْتَاعَهُ، فَبِهَا سُمِّي شَيْبَةُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ. وَيْحَكُمْ! إِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَنْ مَنْ بِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ.

(مَوْتُ الْمُطَّلِبِ وَمَا قِيلَ فِي رِثَائِهِ مِنْ الشِّعْرِ) : ثُمَّ هَلَكَ الْمُطَّلِبُ بِرَدْمَانَ [١] مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ يَبْكِيهِ: قَدْ ظَمِئَ الْحَجِيجُ بَعْدَ الْمُطَّلِبِ ... بَعْدَ الْجِفَانِ وَالشَّرَابِ المُنْثَعِبْ [٢]

لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبْ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبْ [٣] وَقَالَ مَطْرُودُ بْنُ كَعْبِ الْخُزَاعِيُّ، يَبْكِي الْمُطَّلِبَ وَبَنِيَّ عَبْدِ مَنَافٍ جَمِيعًا حِينَ أَتَاهُ نَعْيُ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ جَمِيعًا حِينَ أَتَاهُ نَعْيُ نَوْفَلِ آخِرَهُمْ هُلْكًا:

مَنَافٍ، وَكَانَ نَوْفَلِ آخِرَهُمْ هُلْكًا:

يَا لَيْلَةً هَيَّجَتْ لَيْلَاتِي ... إحْدَى لَيَالِيَ الْقَسِيَّاتِ [٤]
مَا أَقَاسِي مِنْ هُمُومٍ وَمَا ... عَالَحْتُ مِنْ رُزْء الْمَنتَاتِ

يَا لِيْلَهُ هَيْجَتُ لِيُلَائِي ... إحدى لَيَالِيَ الْفَسِيَاتِ وَمَا أُقَاسِي مِنْ هُمُومٍ وَمَا ... عَالَجْتُ مِنْ رُزْءِ الْمَنِيَّاتِ إِذَا تَذَكَّرْتُ أَخِي نَوْفَلًا ... ذَكَّرَنِي بِالْأَوَّلِيَّاتِ ذَكَّرَنِي بِالْأَوَّلِيَّاتِ ذَكَّرَنِي بِالْأَوْر الْحمر و ... الأردية الصُّفْرِ الْقَشِيبَاتِ ذَكَّرَنِي بِالأَزْر الْحمر و ... الأردية الصُّفْر الْقَشِيبَاتِ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ سَيِّدُ ... أَبْنَاءِ سَادَاتٍ لِسَادَاتِ لِسَادَاتِ مَيْتُ بِمَانَ وَمَيْتُ بِسَلْمَانَ ... [٥] وَمَيِّتُ عِنْدَ غَزَّاتِ مَيْتُ بِسَلْمَانَ ... [٥] وَمَيِّتُ عِنْدَ غَزَّاتِ

[7]

رَاجِع مُعْجِم (رَاجِع مُعْجِم (رَاجِع مُعْجِم [۱] ردمان (بِفَتْح أُوله) . (الْبلدَان)

<sup>[</sup>۲] المنثعب: الْكثير السَّيْل، ِيُقَال: انشعب المَاء: َ إِذَا

سَالَ من مَوضِع حصر فِيهِ.

<sup>[</sup>٣] النصب: التَّعَب وَالْعَذَابِ.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي الأَصْلِ. والقسيات: الشدائد. ويروى:

العشيات. والعشيات: المظلمات.

مَان: مَاء قديم جاهلى، وَبِه قبر نَوْفَل بن عبد مِنَاف، وَهُوَ طَرِيق إِلَى تَهَامَة من الْعَرَاق فِي الْجَاهِلِيَّة مِنَاف، وَهُوَ طَرِيق إِلَى تَهَامَة من الْعرَاق فِي الْجَاهِلِيَّة (رَاجع مُعْجِم الْبلدَان)

<sup>[</sup>٦] هِيَ غَزَّة، وَلَكنهُمْ يجْعَلُونَ لكل نَاحيَة، أو لكل ربَض من الْبَلدة اسْم الْبَلدة، فَيَقُولُونَ:

غزات فِي غَزَّة، كَمَا يَقُولُونَ فِي بغدان بغادين كَقَوْل عُزات فِي بغدان بغض الْمُحدثين:

ج أ (ص: ١٣٩)

وَمَيِّتُ [١] أُسْكِنَ لَحْدًا لَدَى ... الْمَحْجُوبِ شَرْقِيِّ الْمُنَيَّات [٢] أَخْلَصُهُمْ عَبْدُ مَنَافٍ فَهُمْ ... مِنْ لَوْمِ مِنْ لَامَ بِمَنْجَاةِ إِنَّ الْمُغِيرَاتِ وَأَبْنَاءَهَا ... مِنْ خَيْرِ أَجْيَاءٍ وَأَمْوَاتِ [٣] وَكَانَ اسْمُ عَبْدِ مَنَافٍ الْمُغِيرَةَ، وَكَانَ أُوَّلَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ هُلْكًا هَاشِمٌ، بِغَزَّةَ مِنْ أَرْضِ الِشَّامِ، ثُمَّ عَبْدَ شَمْسٍ بِمَكَّةَ، ثُمَّ الْمُطَّلِبَ بِرَدْمَانَ مِنْ أَرْضِ الْيَمَن ثُمَّ نَوْفَلًا بِسَلْمَانَ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِرَاقِ. فَقِيلَ لِمَطْرُودِ- فِيمَا يَزْعُمُونَ-َ: لَقَدْ قُلْتَ فَأَحْسَنْتَ، وَلَّوْ كَانَ أَفْحَلَ مِمَّا قُلْتَ كَانَ أَحْسَنَ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي لَيَالِيَ، فَمَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ قَالًا: يَا عَيْنُ جُوى وَأَذْرِي الدَّمْعَ وَانْهَمِرِي ... ۪وَابْكِي عَلَى السِّرِّ مِنْ كَغَّبِ الْمُغِيرَاتِّ [٤] يَا عَيْنُ وَاسْحَنْفِرِي بِالدَّمْعِ وَاحْتَفِلِي [٥] ... وَابْكِي

خَبِيئَةَ نَفْسِي فِي الْمُلِمَّاتِ [٦]

وَابْكِي عَلَى كُلِّ فَيَّاضٍ أَخِي ثِقَةٍ ۚ ... ضَّخْمِ الدَّسِيعَةِ

وَهَّابِ الْجَزِيلَاتِ [٧]

مَحْضِ الضَّرِيبَةِ عَالِي الْهَمِّ مُخْتَلِقٌ ... جَلْدِ النِّحِيزَةِ نَاءٍ

بالْعَظِيمَاتِ [٨]

صَعْبِ الْبَدِيهَةِ لَا نِكْسٍ وَلَا وَكِل ... مَاضِي الْعَزِيمَةِ مِّتْلَافِ الْكَريْمَاتِ [٩]

#### [()]

شربنا فِي بغادين … على تِلْكَ الميادين والَّذي عِنْدَّ غَزَّة هُوَ هَاشم بن عبد منَاف. [١] وَرِوَايَة هَذَا الْبَيْتَ فِي مُعْجِم الْبِلدَانِ فِي الْكَلَامِ على ردمان:

وميت مَاتَ قَرِيبا من ... الْحجُون من شَرق البنيات قَالَ ياقوت: « ... والّذي بِقرب الْحجُون عبد شمس بن عبد منَافٍ» .

والحجون: جبل بِأَعْلَى مَكَّة عِنْد مدافن أهلهَا. [۲] البنيات: الْكَعْبَة.

[٣] الْمُغيرَات: يَنو الْمُغيرَة.

[٤] السِّرِّ: الْخَالِصِ النّسَب.

[٥] اسحنفری: أديمي. واحتفلی: أي اجمّعيه، من

احتفال الضَّرع، وَهُوَ اجْتِمَّاعِ اللَّبِن فِيهِـ

[٦] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والخبيئة: الشَّيُّء المُّخبوء.

يُرِيد أَنه كَانَ ذخيرته عِنْد إِنزُوّل الشدائد.

وَفِي أَ: «خبيئات» ـ

[٧] الْفَيَّاض: الْكثير الْمَعْرُوف. وضخمَّ الدسيعة: كثير

الْعَطاء. والجزيلات الكثيرات.

[٨] الضريبة: الطبيعة. والمخِتلق: التَّام الْخلق.

والنحيزة: الطبيعة أيضا. وناء: ناهض.

[٩] النكس: الدنيء من الرِّجَالَ. والوكل: الضَّعِيف الّذي

يُتكل على غَيرهـ

ج 1 (ص: ١٤٠)

صَقْرٍ تَوَسَّطَ مِنْ كَعْبٍ إِذَا نُسِبُوا ... بُحْبُوحَةَ الْمَجْدِ [١] وَالشُّمِّ الرَّفِيعَاتِ [١]

ثُمَّ اُنْدُبِي الْفَيْضَ وَالْفَيَّاضَ مُطَّلِبًا ... وَاسْتَخْرِطِي بَعْدَ [٢] فَيْضَاتِ بِجُمَّاتِ

أَمْسَى بِرَدْمَانَ عَنَّا الْيَوْمَ مُغْتَرِبًا ... يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَّيْهِ بَيْنَ أَمْوَاتِ [٣]

وَابْكِي، لَكَ الْوَيْلُ، إِمَّا كُنْتِ بَاكِيَةً ... لِعَبْدِ شَمْسٍ بِشَرْقِيٍّ الْنُنَيَّات وَهَاشِمٍ فِي ضَرِيحٍ وَسْطَ بَلْقَعَةٍ ... تَسْفَى الرِّيَاحُ عَلَيْهِ

بَيْنَ غَزَّاتِ
وَنَوْفَلُ كَانَ دُونَ الْقَوْمِ خَالِصَتِي ... أَمْسَى بِسَلْمَانَ فِي
وَنَوْفَلُ كَانَ دُونَ الْقَوْمِ خَالِصَتِي ... أَمْسَى بِسَلْمَانَ فِي
لَمْ أَلْقَ مِثْلَهُمْ عُجْمًا وَلَا عَرَبًا ... إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِمْ أَدْمُ
لَمْ أَلْقَ مِثْلَهُمْ عُجْمًا وَلَا عَرَبًا ... وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي
أَمْسَتْ دِيَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً ... وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي
أَمْسَتْ دِيَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً ... وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي
أَفْنَاهُمْ الدَّهْرُ أَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ ... أَمْ كُلُّ مَنْ عَاشِ
أَوْنَاهُمْ الدَّهْرُ أَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ ... أَمْ كُلُّ مَنْ عَاشِ
أَوْنَاهُمْ الدَّهْرُ أَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ ... أَمْ كُلُّ مَنْ عَاشِ
أَوْنَاهُ الْمَنِيَّاتِ [٧]
أَوْنَاهُ الْمَنِيَّاتِ الشَّعْثِ الشَّجِيَّاتِ [٨] ... يَبْكِينَهُ
وَالْقَاءَ التَّحِيَّاتِ الشَّعْثِ الشَّجِيَّاتِ [٨] ... يَبْكِينَهُ
كُسُرًا مِثْلَ الْبَلِيَّاتِ [٩]

<sup>[</sup>۱] البحبوحة: وسط الشَّيْء. والشم: الْعَالِيَة. والشم: الْعَالِيَة. استخرطى: استكثرى. والجمات: الْمُجْتَمع من المَاء، فاستعاره هُنَا الدمع. [۲] رَاجع الْحَاشِيَة (رقم ١ ص ١٣٨ من هَذَا الْجُزْء) [۳] رَاجع الْحَاشِيَة (رقم ١ ص ١٣٨ من هَذَا الْجُزْء) [۵] اللهوماة: القفر. [۵] اللهوماة: القفر أيا اللهوماة: القبر الْكِرَام. [٦] السريات: جمع سَرِيَّة، وَهِي الْقطعَة من الْجَيْش أقصاها أَربع مائَة، تبْعَث إِلَى الْعَدو. سموا بذلك لأنهم أقصاها أَربع مائَة، تبْعَث إِلَى الْعَدو. سموا بذلك لأنهم يكونُونَ خُلَاصَة الْعَسْكَر وخيارهم. المَوْت، شبههم بالذين يُريدُونَ المَاء. [٨] الشجيات: الحزينات، وينكر بعض أهل اللَّغَة تَشْدِيد يَاء الشجى وَيَقُولُونَ بأَن يَاء الشجى مُخَفِّفَة وياء يَاء الشجى مُخَفِّفَة وياء الشجى وَيَقُولُونَ بأَن يَاء الشجى مُخَفِّفَة وياء

الخلي مُشَدّدَة، وَقد اعْترض ابْن قُتَيْبَة على أَبى تَمام الطَّائِي فِي قَوْله:

أيا وَيْح الشجى من الخلي فَإِنَّهُ ... وويح الدَّمع من أيا وَيْح الشجى من الخلي فَإِنَّهُ ...

وَاحْتج بقول يَعْقُوب فِي ذَلِك. فَقَالَ لَهُ الطَّأَئِي: وَمَنَ أَفُصح عنْدك: ابْن الجرمقانية يَعْقُوب، أم أَبُو الْأسود الْفُول. وَيْثُ يَقُول:

ويل الشجى من الخلي فَإِنَّهُ ... وصبُ الْفُؤَاد بشجوه مغموم؟

وَالْقِيَاس لَا يمْنَع من أَن يكون هُنَاكَ شج وشجى، لِّأَنَّهُ فِي معنى حزن وحزينــ

[٩] البليات: جمع بلية، وَهِي النَّاقة الَّتِي كَانَت تعقل عِنْد قبر صَاحبهَا إِذا مَاتَ حَتَّى تَمُوت جوعا وعطشا، وَيَقُولُونَ: إِن صَاحبهَا يحْشر رَاكِبًا عَلَيْهَا، وَمن لم يفعل مَعَه هَذَا حشر رَاجِلاً. وَهَذَا على مَذْهَب من كَانَ يَقُول مَعَه هَذَا حشر رَاجِلاً. وَهَذَا على مَذْهَب من كَانَ يَقُول مَعْه هَذَا حشر رَاجِلاً. وَهَذَا على مَذْهَب من كَانَ يَقُول

جـ 1 (ص: ١٤١)

يَبْكِينَ أَكْرَمَ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمٍ ... يُعْوِلْنَهُ بِدُمُوعٍ بَعْدَ
عَبَرَاتِ [١]
يَبْكِينَ شَخْصًا طَوِيلَ الْبَاعِ ذَا فَجَرٍ ... آبِي الْهَضِيمَةِ
فَرَّاجِ الْجَلِيلَاتِ [٢]
يَبْكِينَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ ... سَمْحَ السَّجِيَّةِ
يَبْكِينَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ ... سَمْحَ السَّجِيَّةِ
يَبْكِينَهُ مُسْتَكِينَاتٍ عَلَى حَزَنٍ ... يَا طُولَ ذَلِكَ مِنْ حُزْنٍ
يَبْكِينَهُ مُسْتَكِينَاتٍ عَلَى حَزَنٍ ... يَا طُولَ ذَلِكَ مِنْ حُزْنٍ
وَعَوْلَاتٍ
يَبْكِينَ لَمَّا جَلَّاهُنَّ الزَّمَانُ لَهُ ... خُضْرُ الْخُدُودِ كَأَمْثَالِ
الْحَمَيَّاتِ [٤]

مُحْتَزِمَاتٍ عَلَى أَوْسَاطِهِنَّ لِمَا ... جَرَّ الزَّمَانُ مِنْ أَحْدَاثِ مُحْتَزِمَاتٍ عَلَى أَوْسَاطِهِنَّ لِمَا ... الْمُصيبَات

أَبِيتُ لَيْلِي أُرَاعِي النَّجْمَ مِنْ أَلَمٍ ... أَبْكِي وَتَبْكِي مَعِيَ شَجْوِي بُنَيَّاتِي

مَا فِي الْقُرُومِ لَهُمْ عِدْلُ وَلَا خَطَرٌ … وَلَا لِمِّنْ تَرَكُواً شروى بِقبّات [٥]

أَبْنَاؤُهُمْ خَيْرُ أَبْنَاءٍ وَأَنْفُسُهُمْ ... خَيْرُ النّفُوسَ لَدَى جِهَاد الْأَلِيَّاتِ [٦]

كُمْ وَهَبُوا مِنْ طِمِرٍّ سَابِحٍ أَرِنٍ ... وَمِنْ طِمِرَّةٍ نَّهْبٍ فِي طمرَّات [٧]

وَمِنْ سُيُوفٍ مِنْ الْهِنْدِيِّ مُخْلَصَةٍ ... وَمِنْ رِمَاحٍ كَأَشْطَانِ [٨] الرَّكِيَّاتِ

وَمِنْ تَوَابِعِ مِمَّا يُفْضِلُونَ بِهَا ... عِنْدَ الْمَسَائِلِ مِنْ بَذْلِ الْعَطيَّاتِ الْعَطيَّاتِ

فَلَوْ حَسَبْتُ وَأَحْصَى الْحَاسِبُونَ مَعِي ... لَمْ أَقْضِ فَلَوْ حَسَبْتُ وَأَحْصَى الْحَاسِبُونَ مَعِي أَفْعَالَهُمْ تَلكَ الْهَنيَّات

هُمْ الْمُدِلُّونَ إِمَّا مَعْشَرٌ فَخَرُّوا ... عِنْدَ الْفَخَّارِ بِأَنْسَابٍ نَقَات

زَيْنُ الْبُيُوتِ الَّتِي خَلَّوْا [٩] مَسَاكِنَهَا ... فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمْ وَيْنُ الْبُيُوتِ الَّتِي خَلِّوا [٩]

عِنْد لِقَاء الأضياف، لِأَن الأضياف أكثر مَا يردون عَشِيَّة. عِنْد لِقَاء الأضيات: الْإِبِل الَّتِي حِميت المَاء: أي منعت. [٤]

[٥] القروم سَادَاتُ أَلنَّاسَ، وَأَصله الفحول مَّن الْإِبِلِــ

<sup>[</sup>۱] كَانَ الْوَجْه أَن يَقُول «عبرات» بِالتَّحْرِيكِ: إِلَّا أَنه أَسكن للتَّحْفِيف ضَرُورَة.

<sup>[</sup>٢] الهضيمة: الذل وَالنَّقْص. والجليلات: الْأُمُور الْعِظَام. [٣] السجية: الطبيعة. وبسام العشيات: يُرِيد أَنه يتبسم

وَالْعِدْلِ: الْمثلِ وَالخطرِ: الْقدر والرفعة. وشروى: مثل، يُقَالِ: هَذَا شروى هَذَا، أَي مثله. وشروى: مثل، يُقَالِ: هَذَا شروى هَذَا، أَي مثله. [7] الأليات: الشدائد الَّتِي يقصر الْإِنْسَان بِسَبَبِهَا، وَهِي الْيَمين. أَيْضا جمع ألية، وَهِي الْيَمين. [٧] الطمر: الْفرس الْخَفِيف. وسابح: كَأَنَّهُ يسبح فِي جريه، أي يعوم. وأرن: نشط. والنهب. من الْغَنَائِم. من الْغَنَائِم. والركيات: جمع شطن، وَهُوَ الْحَبلِ. والركيات: جمع ركية، وَهِي الْبِئْرِ. [٨] الأشطان: جمع شطن، وَهُو الْحُبلِ. والركيات: جمع الْبِئْر. [٩] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «حلوا» بِالْحَاء الْمُهْملَة.

ج 1 (ص: ١٤٢)

أَقُولُ وَالْعِينَ لَا ترقى مَدَامِعُهَا [١] ... لَا يُبْعِدُ اللَّهُ
الْصَحَابَ الرَّزِيَّاتِ
الْمُحَاءُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْفَجْرُ: الْعَطَاءُ قَالَ أَبُو خِرَاشٍ
الْهُذَلِيُّ [٣]: [٣] عَجَّفَ أَضْيَافِي جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ ... بِذِي فَجَرٍ تَأُويِ إلَيْهِ
عَجَّفَ أَضْيَافِي جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ ... بِذِي فَجَرٍ تَأُويِ إلَيْهِ
الْأَرَامِلُ
الْأَرَامِلُ
الْأَرَامِلُ
[٤] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَبُو الشُّعْثِ الشَّجِيَّاتِ: هَاشِمُ بْنُ
عَبْدِ مَنَافٍ.

#### (وِلَايَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةِ):

قَالَ: ثُمَّ وَلِيَ عَُبِّدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَا شِمِ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ بَعْدَ عَمِّهِ الْمُطَّلِبِ، فَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ، وَأَقَامَ لِقَوْمِهِ مَا كَانَ آبَاؤُهُ يُقِيمُونَ قَبْلَهُ لِقَوْمِهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَشَرُفَ فِي قَوْمِهِ شَرَفًا لَمْ يَبْلُغُهُ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ، وَأَحَبَّهُ قَوْمُهُ وَعَظُمَ خَطَرُهُ فِيهِمْ.

## ذِكْرُ حَفْرِ زَمْزَمَ وَمَا جَرَى مِنْ الْخُلْفِ فِيهَا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَا ٱبْتُدِئَ بِهِ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبُ مِنْ حَفْرِهَا، كَمَا حَدَّثَنِي يَزِيدُ [٥] بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ مَرْثَدِ [٦] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

[١] لَا ترقا: لَا تَنْقَطِع، وَأصله الْهَمْزِ فَخفف فِي الشَّعْرِ. [۲] الرزيات: جمع رزية، لُغَة فِي الرزيئةُ، بِمَعْني الْمُصِيبَة والإصابة بالانتقاص. وَيُرِيد بأُصِّحاب الرزيات: من أصيبوا وانتقصوا وَأَصْبح شَأْنهمْ كَمَا وصف. [٣] وَهَذَا الْبَيْت مطلع قصيدة لأبى خرَاش قَالَهَا فِي قتل زُهَيْر بن الْعَجْوَة أخى بنى عَمْرو بن الْحَارِث، وَكَانَ قتله جمیل بن معمر بن حبیب بن حذافة بن جمح بن عَمْرو بن هصيص، يَوْم حنين. [٤] كَذَا فِي الْأَصُولِ. وعجف: حبس عَن الطَّعَامِ. يُرِيد: أجاعهم. وَفِى أشعار الهذليين المخطوط وَالْمَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية برقم (٦ أدب ِش): «فجع» ـ [٥] هُوَ يزِيد بن أِبى حبيب سُوَيْد أَبُو رَجَاء الْأَسدى الْمصْرِيّ عَالم أَهِل مصر، مولى شريك بن الطُّفَيْلُ الْأَزْدِيَّ، وَقيل أبوهُ مولى بنى حسل، وَأَمه مولاة لتجيب. روى عَن عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء الزبيدِيّ، وَابْنِ الطُّفَيْلِ الْكِنَانِي، وأبى الْخَيْرِ مَرْثَد الْيَزنِي وَغَيرهم. (عَن تراجم الرِّجَال).

[٦] هُوَ مرْثَد بن عبد الله الْيَزنِي (بِفَتْح الْيَاء والزاى) أَبُو الْخَيْرِ الْمصْرِيِّ الْفَقِيهِ. روى عَن عقبَة بن عَامر الجهنيّ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُهُ، وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَغَيرهمَا. وروى عَنَّهُ غير يزيد هَذَا ربيعَة بن جَعْفَر، وَكَعب بن عَلْقَمَة، وَعبد الرَّحْمَن بن شماسَة وَغَيرهم. توفى سنة تسعين. (رَاجع تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ) . جـ 1 (ص: ١٤٣)

ابْنِ زُرَيْرٍ [١] الْغَافِقِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ حَدِيثِ زَمْزَمَّ حِينَ أَمِرَ عَبْدُ الْمُطُّلِبِ بِحَفْرِهَا، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: إِنِّي لَنَائِمٌ فِي الْحِجْرِ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَالَ: اَحْفِرْ ظَيْبَةَ [٢]. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا طَيْبَةُ؟ قُالَ: ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّي. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِى فَنِمْتُ فِيهِ، فَجَآءَنِي فَقَالَ: احْفِرْ بَرَّةَ [٣] ـ قَالَ: وَمَا بَرَّةُ؟ قَالَ: أَثُمَّ ذَهَبَ عَنِّي، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِي فَنِمْتُ فِيهِ، فَجَاءَنِي فَقَالَ: احْفِرْ الْمَضْنُونَةَ [٤] . قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا الْمَضْنُونَةُ؟ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِى فَنِمْتُ فِيهِ، فَجَاءَنِي فَقَالَ: احْفِرْ زَمْزَمَ. قُالَ: قُلْتُ: وَمَا زَمْزَمُ؟ قَالَ: لَا تَنْزِفُ [٥] أَبَدًا وَلَا تُذَمُّ [٦] ، تَسْقِى الْحَجِيجَ الْأَعْظَمَ، وَهِيَ بَيْنَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ، عِنْدَ نُقْرَةِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ [٧] ، عِنْدَ قَرْيَةِ [٨] النَّمْلِ.

(ْعَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَابْنُهُ الْحَارِثُ وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ قُرَيْشٍ عِنْدَ حَفْرهِمَا زَمْزَمَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بُيِّنَ لَهُ شَأْنُهَا، وَدُلَّ عَلَى مَوْضِعِهَا، وَعَرَفَ أَنَّهُ صُدِّقَ، غَدَا بِمِعْوَلِهِ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ [۱] هُوَ عبد الله بن زرير (بِالتَّصْغِيرِ) الغافقي الْمصْرِيّ. روى عَن على وَعمر. وَعنهُ أَبُو الْخَيْرِ مرْثَد الْيَزنِي وَأَبُو الْفَيْرِ مرْثَد الْيَزنِي وَأَبُو الْفَيْحِ الهمدانيّ، وَغَيرهمَا. مَاتَ فِي خَلَافَة عبد الْملك سنة ثَمَانِينَ، وَقيل سنة ثَمَانِينَ.

(رَاجع تَهْذِيب التَّهْذِيب).

[۲] قيل لزمزم طيبَة، لِأَنَّهَا للطيبين والطيبات من ولد [۲] إبْرَاهِيم.

تَّا قَيلَ لَهَا بِرة، لِأَنَّهَا فَاضَتَ عَلَى الْأَبْرَارِ وَعَاضَتَ عَنِ [٣] قَيلَ لَهَا بِرة، لِأَنَّهَا فَاضَتَ عَن الْفجارِ

[٤] قيل لَهَا مضنونة، لِأَنَّهَا ضن بِهَا على غير الْمُؤمنِينَ فَلَا يتضلع مِنْهَا مُنَافِقٍ.

[٥] لَا تِنزف: لَا يفرغ مَاؤُهَا وَلَا يَلْحُق قَعرُها.

[٦] لَا تَذَمَ: أَي لَا تُوجِد قَلْيلَة المَاء، تَقُول: أَذَمَت الْبِئْر: إذا وَجِدتَهَا قَلِيلَة المَاء.

[٧] الأعصم من الْغرْبَان: الّذي فِيَ جناحيه بَيَاض، وَقيل عَير ذَلِك.

[٨] إِنَّمَا خصت بِهَذِهِ العلامات الثَّلَاث لِمَعْنى زَمْزَم ومائها. فَأَما الفرث وَالدَّم، فان ماءها طَعَام طعم، وشفاء سقم، وَأَما عَن الْغُرَابِ الأعصم، فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا ورد عَن رَسُول الله عَلَيْ: «ليخربن الْكَعْبَة ذُو السويقتين من الْحَبَشَة». وَأَما قَرْيَة النَّمْل، فَفِيهَا من المشاكلة أَيْضا والمناسبة أَن زَمْزَم هِيَ عين مَكَّة الَّتِي يردهَا الحجيج والعمار من كل جَانب، فيحملون إليها البر وَالشعِير وَغير ذَلِك، وَهِي لَا تحرث وَلَا تزرع، وقرية النَّمْل كَذَلِك لَا تحرث وَلَا تزرع، وقرية النَّمْل كَذَلِك لَا تحرث وَلَا تبذر وتجلب الْحُبُوب إِلَى قريتها من كل جَانب،

غَيْرَهُ، فَحَفَرَ فِيهَا. فَلَمَّا بَدَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ الطَّىَّ [١] كَبَّرَ، فَعَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ حَاجَتَهُ، فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا عَبْدَ الْمُطَّلِب، إِنَّهَا بِئْرُ أَبِينَا إِسْمَاعِيلَ، وَإِنَّ لَنَا فِيهَا حَقًّا فَأُشْرِكْنَا مَعَكَ فِيهَا، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِل، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ خُصِصْتُ بِهِ دُونَكُمْ، وَأَعْطِيتُهُ مِنْ بَيْنِكُمْ، فَقَالُوا لَهُ: فَأَنْصِفْنَا فَإِنَّا غَيْرُ تَارِكِيكَ حَتَّى بُخَاصِمَكَ فِيهَا، قَالَ: فَاجْعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ شِئْتُمْ أَحَاكِمُكُمْ إِلَيْهِ، قَالُوا: كَاهِنَةُ بَنِي سَعْدٍ هُذَيْمٌ [٢] ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَانَتْ بأَشْرَافِ [٣] الشَّامِ. فَرَكِبَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِى أَبِيهِ مِنْ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، وَرَكِبَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَفَرٌ. قَالَ: وَالْأَرْضُ إِذْ ذَاكَ مَفَاوِزُ. قَالَ: فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ تِلْكَ ِ الْمَفَاوِزِ بَيْنَ الْحِجَازِ وَالشَّامِ، فَنِيَ مَاءُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَصْحَابِهِ، فَظَمِئُوا حَتَّى أَيْقَنُوا بِالْهَّلَكَةِ، فَاسْتَسْقَوْا مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَبَائِل قُرَيْشٍ، فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: إِنَّا بِمَفَازَةٍ، وَنَحْنُ نَخْشَى عَلَى أَنْفُسِنَا مِثْلَ مَا أَصَابَكُمْ. فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا صَنَعَ الْقَوْمُ وَمَا يَتَخُِوُّفُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ: مَاذَا تَرَوْنَ؟ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا إِلَّا تَبَعُ لِرَأْيِكَ، فَمُرْنَا بِمَا شِئْتَ، قَالَ: فَإِنِّي أرَى أِنْ يَحْفِرَ ٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ حُفْرَتِهُ لِنَفْسِهِ بِمَا بِكُمْ الْإِنَّ مِنْ الْقُوَّةِ، فَكُلِّمَا مَاتَ رَجُلٌ دَفَعَهُ أَصْحَابُهُ فِي حُفْرَتِهِ ثُمَّ وَارَوْهُ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُكُمْ رَجُلًا وَاحِدًا، فَضَيْعَةُ رَجُلُ وَاحِدٍ أَيْسَرُ مِنْ ضَبِيْعَةِ رَكْبِ جَمِيعًا، قَالُوا: نِعْمَ مَا أَمَرْتً بِهِ.. فَقَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَحَفَرَ حُفْرَتَهُ، ثُمَّ قَعَدُوا يَنْتَظِرُونَ الْمَوْتَ عَطِشًا، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِّبِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: وَاللَّهِ إِنَّ إِلْقَاءَنَا بِأَيْدِينَا هَكَذَا لِلْمَوْتِ، لَا نَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ وَلَا نَبْتَغِي لِأَنْفُسِنَا، لَعَجْزٌ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقْنَا مَاءً بِبَعْضِ الْبِلَادِ، ارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلُوا. حَتَّى إِذَا فَرَغُوا، وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ فَاعِلُونَ، تَقَدَّمَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا. فَلَمَّا هُمْ فَاعِلُونَ، تَقَدَّمَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا. فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ، انْفَجَرَتْ مِنْ تَحْتِ خُفِّهَا عَيْنُ مَاءٍ عَذْبٍ، فَكَبَّرَ فَاعَدَى فَاعَدَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَدَى فَاعَدَى فَاعَلَى فَاعَدَى فَاعَدَى فَاعَلَى فَاعَدَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَدَى فَاعَلَى فَاعْلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعْمَ فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعْلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَتَى فَاعَلَى فَاعِمْ فَاعْمُ فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعْلَى فَاعْلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعَلَى فَاعْلَى فَ

[۱] الطى: الْحِجَارَة الَّتِي طوى بهَا الْبِئْر. [۲] كَذَا فِي أَ. والطبري. وَفِي سَائِر الْأُصُول: سعد بن هذيم وَهُوَ تَحْرِيف «لِأَن هذيما لم يكن أَبَاهُ، وَإِنَّمَا كفله بعد أبِيه فأضيف إِلَيْهِ» . (رَاجِع شرح السِّيرَة والمعارف)

[٣] أَشْرَاف الشَّام: مَا ارْتَفع من أرضه. جـ 1 (ص: ١٤٥)

عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَكَبَّرَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَصْحَابُهُ وَاسْتَقَوْا حَتَّى مَلِئُوا أَسْقِيَتَهُمْ، ثُمَّ دَعَا الْقَبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْمَاءِ، فَقَدْ سَقَانَا اللَّهُ، فَاشْرَبُوا وَاسْتَقَوْا. ثُمَّ قَالُوا: فَاشْرَبُوا وَاسْتَقَوْا. ثُمَّ قَالُوا: قَاشُربُوا وَاسْتَقَوْا. ثُمَّ قَالُوا: قَدْ وَاللَّهِ قُضِيَ لَكَ عَلَيْنَا يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، وَاللَّهِ لَا غَدْ وَاللَّهِ قَلْبِ، وَاللَّهِ لَا غَنْدَ الْمُطَّلِبِ، وَاللَّهِ لَا نَخَاصِمُكَ فِي زَمْزَمَ أَبَدًا، إِنَّ الَّذِي سَقَاكَ هَذَا الْمَاءَ بِهَذِهِ لَنْخَاصِمُكَ فِي رَمْزَمَ أَبَدًا، إِنَّ الَّذِي سَقَاكَ هَذَا الْمَاءَ بِهَذِهِ الْفَلَاةِ لَهُوَ الَّذِي سَقَاكَ زَمْزَمَ، فَارْجِعْ إِلَى سِقَايَتِكَ رَاشِدًا. فَرَجَعَ وَرَجَعُوا مَعَهُ، وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى الْكَاهِنَةِ، وَخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَرَجَعُوا مَعَهُ، وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى الْكَاهِنَةِ، وَخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زَمْزَمَ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ حِينَ أُمِرَ بِحَفْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ حِينَ أُمِرَ بِحَفْرِ زَمْزَمَ: ثُمَّ أُدْعُ بِالْمَاءِ الرِّوَى [١] غَيْرِ الْكَدِرْ ... يَسْقِي حَجِيجَ [۲] اللَّهِ فِي كُلِّ مَبَرْ [۳] لَيْسَ يُخَافُ مِنْهُ شَيْءٌ مَا عَمَرْ [٤] فَخَرَجَ عَبْدُِ الْمُطَّلِبِ، حِينَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، إِلَّى قُرَيْشٍ، فَقَالَ: تَعَلَّمُوا أُنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ ِأَحْفِرَ لَكُمْ زَمْزَمَ، فَقَالُوا: فَهَلْ بُيِّنَ لَكِ أَيْنَ هِيَ؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: فَارْجِعْ إِلَى مَضْجَعِكَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ مَّا رَأَيْتَ، فَإِنْ يَكُ حَقًّا مِنْ اللَّهِ يُبَيَّنُ لَكَ، وَإِنْ يَكُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ. فَرَجَعَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى مَضْجَعِهِ فَنَامَ فِيهِ، فَأَتِىَ فَقِيلَ لَهُ: إِحْفِرْ زَمِْزَمَ، إِنَّكَ إِنْ حَفَرْتَهَا لَمْ تَنْدَمْ، وَهِيَّ تُرَاثُ مِنْ أَبِيكَ الْأَعْظَمِ، لَا تَنْزِفُ أَبَدًا وَلَا تُذَمُّ، تَسْقِى الْحَجِيجَ الْأَعْظَمَ، مِثْلَ نَعَامٍ حَافِل [٥] لَمْ يُقْسَمْ، يَنْذِزُ فِيهَا نَاذِرٌ لِمُنْعِمٍ، تَكُونُ مِيرَاثًا وَّعَقْدًا مُحْكَمٍ، لَيْسَتْ كَبَعْضِ مَا قَدْ تَعْلَمُ، وَهِيَ بَيْنَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا الْكَلَامُ وَالْكَلَامُ الَّذِي قَبْلَهُ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ (رِضْوَانُ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «رواء» . وهما بِمَعْنى، فَيُقَال: مَاء روى (بِالْكَسْرِ وَالْقصرِ) ورواء (بِالْفَتْحِ وَالْمدّ) : أَي كثير.

<sup>[</sup>٢] الحجيج: جِمع حَاجٍ.

<sup>[</sup>٣] مبر: يُرِيد مَنَاسِك الْحَج ومواضع الطَّاعَة، وَهُو . مفعل من الْبر

دُ عَمر: بَقِي، أَي مَا عمر هَذَا المَاء فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَى وَلَا الْمَاء فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَى وَلَا الْمَاء فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَى وَلَا الْمَاء فَإِنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ.

<sup>[</sup>٥] الحافل: الْكثير.

۱۰- سیرة ابْن هِشَام- ۱

ج 1 (ص: ١٤٦)

اللَّهِ عَلَيْهِ) [۱] فِي حَفْرِ زَمْزَمَ مِنْ قَوْلِهِ: «لَا تَنْزِفُ أَبَدًا وَلَا تُذَمُّ» إِلَى قَوْلِهِ: «عِنْدَ قَرْيَةِ النَّمْلِ» عِنْدَنَا سَجْعٌ وَلَا تُذَمُّ» إِلَى قَوْلِهِ: «عِنْدَ قَرْيَةِ النَّمْلِ» عِنْدَنَا سَجْعٌ وَلَا تُذَمُّ» إِلَى قَوْلِهِ: «عِنْدَ قَرْيَةِ النَّمْلِ» وَلَيْسَ شِعْرًا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَزَعَمُوا أَنَّهُ حِينَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَزَعَمُوا أَنَّهُ حِينَ قِيلَ لَهُ: وَأَيْنَ هِيَ؟ قِيلَ لَهُ:

عِنْدَ قَرْيَةِ النَّمْلِ، حَيْثُ يُنْقَرُ الْغُرَابُ غَدًّا. وَٱللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ عَنْدَ قَرْيَةِ النَّمْلِ، حَيْثُ يُنْقَرُ الْغُرَابُ غَدًّا. وَٱللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ

فَعَدَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ، وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ غَيْرَهُ، فَوَجَدَ قَرْيَةَ النَّمْل، وَوَجَدَّ الْغُرَابَ يَنْقُرُ عِنْدَهَا بَيْنَ الْوَثَنَيْنِ: إِسَافٍ وَنَائِلَةٍ، اللَّذَيْنِ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَبْْحَرُ عِنْدَهُمَا ذَبَائِحَهَا. فَجَاءَ بِالْمِعْوَلِ وَقَامَ لِيَحْفِرَ حَيْثُ أُمِرَ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ حِينَ رَأُوْا جِدَّهُ، فَقَالُوا: وَٱللَّهِ لَا نَتْرُكُكَ تَحْفِرُ بَيْنَ وَثَنَيْنَا هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ نَنْحَرُ عِنْدَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِابْنِهِ الْحَارِثِ: ذُدْ عَنِّي حَتَّى أحفر، فو الله لأَمْضِينَ لِمَا أُمِرْتُ بِهِ. فَلَمَّا عَرَفُوا ٓ أَنَّهُ غَيْرُ نَازِع [٢] ، خَلُّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَفْرِ، وَكَفُّوا عَنْهُ، ِفَلَمْ يَحْفِرْ إَلَّا يَسِيرًا، حَتَّى بَدَا لَهُ الطَّىُّ، فَكَبَّرَ وَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ صُدِقَ. فَلَمَّا تَمَادَى بِهِ الْحَفْرُ وَجَدَّ فِيهَا غَزَالَيْن مِنْ ذَهَبٍ، وَهُمَا الْغَزَالَانِ اللَّذَانِ دَفَنَتْ جُرْهُمٌ فِيهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ، وَوَجَدَ فِيهَا أَسْيَافًا قُلْعِيَّةً [٣] وَأَدْرَاعًا، فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشُ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، لَنِنَا مَعَكَ فِي هَذَا شِرْكٌ وَحَقٌّ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلِّى أَمْرِ نَصَفٍ [٤] ، بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ: نَضْرِبُ عَلَيْهَا بِالْقِدَأَحِ [٥] ، قَالُوا: وَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ:

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أَ.

رَّا يُقَالَ: نزع عَن الْأَمر نزوعا (وَرُبمَا قَالُوا: نَزاعا) : إِذا كُفُ وانْتهى. كُفُ وانْتهى.

[٣] قلعية: نِسْبَة إِلَى القلعة (بِالْفَتْح ثمَّ السَّكُون): قيل جبل بِالشَّام. وَقَالَ مسعر بن مهلهل فِي خبر رحلته إِلَى الصين: « ... ثمَّ رجعت من الصين إِلَّى كلة، وَهِي أُولِ بِلَاد الْهِنْد من جِهَة الصين، وإليها تَنْتَهِي المراكب ثمَّ لَا تتجَاوزها، وفيهَا قلعة عَظِيمَة فِيهَا مَعْدن الرصاص القلعي، لَا يكون إِلَّا فِي قلعتها، وَفِي هَذِه القلعة تضرب السيوف القلُّعية، وَهِي الْهِنْدِيَّة ِ العتيقة. وَأَهل هَذِه القِلِعة يمتنعون على ملّكهم إِذا أرَادوا ويطيعونه إذا أَرَادوا» ٍ وَقَالَ: «لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مَعْدن الرصاص القلعي إِلَّا فِي هَذِه القلعة» ، وَبَينهَا وَبَين سندابل، مَدِينَة الصينَ، ِ ثَلَاتٌ مائَة فَرسَخ، وحولها مدن ورساتيق وَاسِعَة. وَقَالَ أَبُو الريحان: «يجلب الرصاص القلعي من سرنديب، جَزِيرَة فِي بَحر الْهِنْد» ِ ـ وبالأندلس إقليم القلعة من كورة قُبرة، ويظن أن الرصاص القلعي ينْسب إِلَيْهَا. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانَ، وعجائب الْهنْد) ـ [٤] النَّصْف: اسْم من الْإِنْصَاف. [٥] القداح: جمع قدح (بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الدَّال) ، وَهُوَ السهْم الَّذي كَانُوا يستقسمون بِهِ، ج 1 (ص: ١٤٧)

أَجْعَلُ لِلْكَعْبَةِ قِدْحَيْنِ، وَلِي قِدْحَيْنِ، وَلَكُمْ قِدْحَيْنِ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ قِدْحَاهُ خَرَجَ لَهُ قِدْحَاهُ عَلَى شَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ قِدْحَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ، قَالُوا: أَنْصَفْتَ. فَجَعَلَ قِدْحَيْنِ أَصْفَرَيْنِ فَهَ لَا شَيْءَ لَهُ، قَالُوا: أَنْصَفْتَ. فَجَعَلَ قِدْحَيْنِ أَصْفَرَيْنِ لَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقِدْحَيْنِ لِلْكَعْبَةِ، وَقِدْحَيْنِ أَسْوَدَيْنِ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقِدْحَيْنِ أَسْوَدَيْنِ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقِدْحَيْنِ أَبْيَضَيْنِ لِقُرَيْشِ، ثُمَّ أَعْطَوْا (الْقِدَاحَ) [١] صَاحِبَ الْقِدَاحِ أَبْيَضَيْنِ لِقُرَيْشِ، ثُمَّ أَعْطَوْا (الْقِدَاحَ) [١] صَاحِبَ الْقِدَاحِ النِّيَكَيْنِ لِقُرَيْشِ، ثُمَّ أَعْطَوْا (الْقِدَاحَ) قَالَالِيَ فَعَلَ (وَهُبَلُ: وَهُبَلُ: وَهُوَ الَّذِي يَضْرِبُ بِهَا عِنْدَ هُبَلَ (وَهُبَلُ: وَمُو الَّذِي صَنْمِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ أَعْظُمُ أَصْنَامِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي

يَعْنِي أَبُو سُفْيَانَ ابْن حَرْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ قَالَ: أُعْلِ [٢] هُبَلُ: أَيْ أَظْهِرْ دِينَكَ) وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو الله تعالى، فَضَرَبَ صَاحِبُ الْقِدَاحِ، فَخَرَجَ الْأَصْفَرَانِ عَلَى الْغَزَالَيْنِ لِلْكَعْبَةِ، وَخَرَجَ الْأَسْوَدَانِ عَلَى الْأَسْيَافِ، وَالْأَذْرَاعُ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَتَخَلَّفَ قِدْحَا قُرَيْشٍ. فَضَرَبَ وَالْأَذْرَاعُ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَتَخَلَّفَ قِدْحَا قُرَيْشٍ. فَضَرَبَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ الْأَسْيَافَ بَابًا لِلْكَعْبَةِ، وَضَرَبَ فِي الْبَابِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ الْأَسْيَافَ بَابًا لِلْكَعْبَةِ، وَضَرَبَ فِي الْبَابِ الْغَزَالَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ. فَكَانَ أَوَّلَ ذَهَبٍ حَلِيَتْهُ الْكَعْبَةُ، فِيمَا لَنْعُمُونَ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَقَامَ سِقَايَةَ زَمْزَمَ لِلْحُجَّاجِ. يَرْعُمُونَ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَقَامَ سِقَايَةَ زَمْزَمَ لِلْحُجَّاجِ.

## ذِكْرُ بِئَارِ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ

(الطَّوِيُّ وَمَنْ حَفَرَهَا):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَبْلُ حَفْرٍ زَمْزَمَ قَدْ اللّهِ احْتَفَرَتْ [٣] بِئَارًا بِمَكَّةَ، فِيمَا حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَتَفَرَتْ [٣] بِئَارًا بِمَكَّةَ، فِيمَا حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَتَفَرَتْ إِسْحَاقَ، قَالَ: الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:

وَسُكُون الطَّاء) ، ثمَّ ينحت ويبري فيسمى: بريا، ثمَّ وَسُكُون الطَّاء) ، ثمَّ ينحت ويبري فيسمى: بريا، ثمَّ يقوم قدحا، ثمَّ يراش ويركب نصله فيسمى سَهْما، وَهَذِه هِيَ الأزلام الْمَذْكُورَة فِي قَوْله : وَهَذِه هِيَ الأزلام الْمَذْكُورَة فِي قَوْله : وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ٥: ٣.

بِسُوبِ بِالرَّامِ عَن أَــ [١] زيَادَةَ عَن أَــ

[۲] كَمَا يَصح أَن يكون أمرا من الْفِعْلَ الْثَلاثي (علا يَعْلُو) : أي تبوأ منزلتك من الْعُلُوّ والسمو.

[٣] يُقَال إِن قصيا كَانَ يسقى الحجيج فِي حِيَاض من أَدَم، وَكَانَ ينْقل المَاء من آبار خَارِجَة من مَكَّة، مِنْهَا بِئْر مَيْمُون الحضرميّ، ثمَّ احتفر قصي العجول فِي دَار أم هَانِئ بنت أَبى طَالب، وَهِي أول سِقَايَة احتفرت بِمَكَّة،

وَكَانَت الْعَرَبِ إِذا استقوا مِنْهَا ارتجزوا فَقَالُوا: نروى على العجول ثمَّ ننطلق ... إِن قصيا قد وفى وَقد صدق

فَلم تزل العجول قَائِمَة حَيَاة قصي وَبعد مَوته، حَتَّى كبر عبد منَاف بن قصي، فَسقط فِيهَا رجل من بنى جعيل فعطلوا العجول واندفنت، واحتفرت كل قَبيلَة بِنُرا. (عَن الرَّوْض الْأنف) .

ج 1 (ص: ١٤٨)

حَفَرَ عَبْدُ شَمْسِ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ الطَّوِيَّ [١] ، وَهِي الْبِئْرُ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْبَيْضَاءِ، دَارُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ (الثَّقَفِيُّ)

[۲] .

(بَذَّرُ وَمَنْ حَِفَرَهَا):

وَحَفَرَ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ بَذَّرَ، وَهِيَ الْبِئْرُ الَّتِي عِنْدَ الْمُسْتَنْذَرِ، خَطْمُ الْخَنْدَمَةِ [٣] عَلَى فَمِ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ. وَزَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَفَرَهَا: لَأَجْعَلَنَّهَا بَلَاغًا لِلنَّاسِ [٤]. وَزَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَفَرَهَا: لَأَجْعَلَنَّهَا بَلَاغًا لِلنَّاسِ [٤] وَمَلْكُومًا قَالَ النَّاعِرُ: وَقَالَ الشَّاعِرُ: سَقَى اللَّهُ أَمْوَاهًا عَرَفْتُ مَكَانَهَا ... جُرَابًا [٥] وَمَلْكُومًا سَقَى اللَّهُ أَمْوَاهًا عَرَفْتُ مَكَانَهَا ... جُرَابًا [٥] وَمَلْكُومًا الْغَمْرَا [٦]

[٧]

(سَجْلَةُ وَمَنْ حَفَرَهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَفَرَ سَجْلَةَ [ُ٨] ، وَهِيَ بِئْرُ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الَّتِي يَسْقُونَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ. وَيَزْعُمُ بَنُو نَوْفَلٍ أَنَّ الْمُطْعِمَ ابْتَاعَهَا مِنْ أُسَدِ بْنِ هَاشِمٍ، وَيَزْعُمُ بَنُو هَاشِمٍ أَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ حِينَ ظَهَرَتْ

[۱] وَفِى الطوى تَقول سبيعة بنت عبد شمس: إن الطوى إذا ذكرْتُمْ ماءها ... صوب السَّحَاب عذوبة وصفاء (رَاجع مُعْجم الْبلدَان) . [۲] زيَادَة عَنَ أ. [٣] الخندمة: جبل بمَكَّة. [٤] وَذكر ياقِوت نقلا عَن أَبى عُبَيْدَة فِي كتاب الْآبَار: أن هَاشم بن عبد منَاف قَالَ حِين حفرهَا: أنبطت بذرا بِمَاء قلاس ... جعلت ماءها بلاغا للنَّاس [٥] جراب (بِالضَّمِّ): اسْم مَاء، وَقيل: بِئْر بِمَكَّة قديمَة (رَاجع مُعْجم الْبلدَان) . [٦] ملكوم (على زنة اسْم الْمَفْعُول): اسْم مَاء بِمَكَّة. (رَاجع مُعْجم الْبلدَان) . [٧] الْغمر (بفَتْح أوله وَسُكُون ثَانِيه): بنُر قديمَة بمَكَّة حفرتها بَنو سهم، وَفِي ذَلِك يَقُول ِشَاعِرَهمْ: نَحن حفرنا الْغمر للحجيج ... تثج مَاء أيَّمَا تجيج (رَاجع مُعْجم الْبلدَان) . وسيعرض لَهَا الْمُؤلف بعد قَلِيلَ. [٨] وَيُقَالَ إِن الَّذَي حفر سجلة لَيِْسَ هاشما، وَإِنَّمَا هُوَ قصي، ويروون عَنهُ أنه قَالَ حِين حَفرهَا: أنا قصى وحفرت سجلة ... تروى الحجيج زغلة فزغلة ويروى هَذَا الْبَيْت لخالدة بنت هَاشم باخْتلَاف فِي صَدره، وَهُوَ: نَحن وهبنا لعدي سجلة ... تروى الحجيج زغلة فزغلة (الزغلة «بالضَّمِّ»: الدفعة) . (رَاجِعِ الرَّوْضِ الْأَنْف ومعجم الْبلدَان) ـ جـ 1 (ص: ١٤٩)

- (الْحَفْرُ وَمَنْ حَفَرَهَا):
- وَحَفَرَ أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ الْحَفْرَ [١] لِنَفْسِهِ.
- (سُقَيَّةُ وَمَنْ حَفَرَهَا) : وَحَفَرَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى سُقَيَّةَ [٢] ، وَهِيَ بِئْرُ بَنِي أَسَدٍ.
- (أُمُّ أَحْرَادٍ وَمَنْ حَفَرَهَا):
- وَحَفَرَتْ بَنُو عَبْدِ الدَّارِ أُمَّ أَحْرَادٍ [٣] .
- (السُّنْبُلَةُ وَمَنْ حَفَرَهَا):
- وَحَفَرَتْ بَنُو جُمَحَ السُّنْبُلَةَ، وَهِيَ بِئْرُ خَلَفِّ بْنِ وَهْبٍ.
- (الْغِمْرُ وَمَنْ حَفَرَهَا) : وَحَفَرَتْ بَنُو سَهْمٍ الْغِمْرَ، وَهِيَ بِئْرُ بَنِي سَهْمٍ
- (رُمُّ وَخُمُّ وَالْحَفْرُ وَأَصْحَابُهَا) (رُمُّ وَخُمُّ وَالْحَفْرُ وَأَصْحَابُهَا) وَكَانَتْ آبَارُ حَفَائِرَ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ قَدِيمَةً مِنْ عَهْدِ مُرَّةَ بِنَ كَعْبٍ، وَكِلَابِ

[۱] ذكرهَا ياقوت عِنْد الْكَلَام على الْحفر (بِالْحَاء الْمُهْملَة) ، فَقَالَ: « ... وحفر بِئْر لبني تيم بن مرَّة بِمَكَّة، وَرَوَاهُ الْحَازِمِي بِالْجِيمِ» .

ثمَّ ذكرهَا عِنْد الْكَلَام على الجفر (بِالْجِيمَ) نَقلًا عَن أَبى عُبَيْدَة، فَقَالَ: « ... واحتفرت كل قَبيلَة من قُرَيْش فِي رَبَاعهم بِئْرا، فاحتفر بَنو تيم بن مرّة الجفر، وَهِي بِئر مرّة بن كَعْب، وَقيل: حفرهَا أُميَّة ابْن عبد شمس، مرّة بن كَعْب، وَقيل: حفرهَا أُميَّة ابْن عبد شمس،

وسماها جفر مرّة بن كَعْب» ـ

[۲] كَذَا فِي مُعْجم الْبلدَانِ، وَفِي الْأُصُولَ: «شَفية» قَالَ ياقوت: «سقية» (بِلَفْظ تَصْغِير سقية، وَقد رَوَاهَا قوم «شفية» بالشين الْمُعْجَمَة وَالْفَاء): وَهِي بِئْر قديمَة كَانَت بِمَكَّة. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: وحفرت بَنو أُسد شفية. فَقَالَ الْحُويْرِث بن أُسد:

مَاء شفية كصوب المزن ... وَلَيْسَ مَاؤُهَا بطرق أَجن قَالَ الزبير: وَخَالفهُ عمى فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ سقية (بِالسِّين قَالَ الزبير: وَخَالفهُ عمى فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ سقية وَالْقَاف).

[٣] ويروون عَن أُميَّة بنت عميلة بن السباق بن عُبد الدَّار المُرَأَة الْعَوام بن خويلد حِين حفرت بَنو عبد الدَّاد: أم أحراد:

نَحن حفرنا الْبَحْر أم أحراد ... لَيست كبذُر البرور الجماد

فأجابتها ضَرَّتهَا صَفِيَّة بنت عبد الْمطلب أم الزبير بن الله عَنهُ: دُا

نَحن جفرنا بذر ... تسقىٰ الحجيج الْأَكْبَر من مقبل ومدبر ... وَأُم أُحِراد بثر

بثر: أَي قَلِيل نزر (رَاجع الرَّوْض، ومعجم الْبلدَانِ) . جـ 1 (ص: ١٥٠)

ابْن مُرَّةَ، وَكُبَرَاءِ قُرَيْشِ الْأَوَائِلِ مِنْهَا يَشْرَبُونَ، وَهِيَ رُمُّ، وَرُمُّ بِئْرُ بَنِي وَرُمُّ: بِئْرُ مُرَّةَ ابْن كَعْبِ بْنِ لَؤَيِّ: وَخُمُّ، وَخُمُّ بِئْرُ بَنِي كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ، وَالْحَفْرُ [۱] . قَالُ حُذَيْفَةُ [۲] بْنُ غَانِمٍ كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ، وَالْحَفْرُ [۱] . قَالُ حُذَيْفَةُ [۲] بْنُ غَانِمٍ أَخُو بَنِي عَدِيٌ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ : أَخُو بَنِي عَدِيٌ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ أَنْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهُوَ أَبُو أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةً وَقِدْمَا غَنَينا قَبْلُ ذَلِكَ حِقْبَةً ... وَلَا نَسْتَقِي إِلَّا بِخُمَّ أَنْ الْحَفْرِ وَقِدْمَا غَنَينا قَبْلُ ذَلِكَ حِقْبَةً ... وَلَا نَسْتَقِي إِلَّا بِخُمَّ أَنْ الْحَفْرِ فَلْ لَكُوبُ فَيْ اللّهِ فَيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَوْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ ا

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ: سَأَذْكُرُهَا إِنْ هَشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي مَوْضِعِهَا.

(فَضْلُ زَمْزَمَ وَمَا قِيلَ فِيهَا مِنْ شِعْدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَعَفَّتْ [٣] ۚ زَمْزَمُ عَلَى الْبِئَارِ الَّتِي كَانَّتْ قَبْلَهَا يَسْقِي عَلَيْهَا الْحَاجُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ إلَيْهَا لِمَكَانِهَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلِفَضْلِهَا عَلَى مَا سِوَاهَا مِنْ الْمِيَاهِ، وَلِأَنَّهَا بِئْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبراهيم عليه السلام، وَافْتَخَرَتْ وَلِأَنَّهَا بِئُرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبراهيم عليه السلام، وَافْتَخَرَتْ بِهَا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ عَلَى قُرَيْشٍ كُلِّهَا، وَعَلَى سَائِرِ الْعَرَبِ، فَقَالَ مُسَافِرُ [٤] بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ فَقَالَ مُسَافِرُ [٤] بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ فَقَالَ مُسَافِرُ [٤] بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بَنْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَهُو يَفْخَرُ عَلَى قُرَيْشٍ بِمَا وُلُوا عَلَيْهِمْ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَهُو يَفْخَرُ عَلَى قُرَيْشٍ بِمَا وُلُوا عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا كَانَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ أَهْلَ وَبِرَ أَمْرَهُ حِينَ ظَهَرَتْ لَهُمْ، وَإِنَّمَا كَانَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ أَهْلَ وَبِرَ مُزَمَ حِينَ ظَهَرَتْ لَهُمْ، وَإِنَّمَا كَانَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ أَهْلَ وَفِضْلُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ شَرَفٌ، وَفَضْلُ بَعْضِهِمْ فَضْلُ بَعْضِهمْ فَضْلُ بَعْضِ فَضْلً لِبَعْضِ فَضْلً بَعْضِ فَضْلً الْمُعْلِ فَا فَالْمُوا لِلنَّاسِ مِنْ فَالْمَالَ لَهُ الْمُ

<sup>[</sup>۱] لقد ذكر ابْن هِشَام «الْحفر» قبل هَذَا بِقَلِيل ونسبها إِلَى أُميَّة، وأردفنا نَحن ثمَّ بِمَا ذكر عَنْهَا فِي المعاجم. وَلَعَلَّ فِي ذكرهَا هُنَا مَعَ «رم» و «خم» إِشَارَة إِلَى الرأى الْقَائِل بِأَنَّهَا من حُفْرَة مرّة بن كَعْب. (رَاجع الرأى الْقَائِل بِأَنَّهَا من حُفْرَة مرّة بن كَعْب. (رَاجع الْحَاشِيَة رقم ١ ص ١٤٧).

<sup>[</sup>۲] كَذَا فِي الْأُصُول، ومعجم الْبلدَانِ لياقوت، والإصابة (ج ٤ ص ٥٤١) عِنْد الْكَلَام على ليلى بنت أبى حثْمَة وَفِي الطَّبَرِيِّ: والاشتقاق لِابْنِ دُرَيْد (ص ٨٧ طبع أوروبا) والأغاني (ج ٧ ص ٢٢٩ طبع دَار الْكتب المصرية): «حذافة» .

<sup>[</sup>٣] عفت على البئار: غطت عَلَيْهَا وأذهبتها. [٤] وَكَانَ مُسَافر سيدا جوادا، وَهُوَ أحد أزواد الركب،

وَإِنَّمَا سموا بذلك لأَنهم كَانُوا ِلَا يدعونَ غَرِيبا وَلَا مارا طَرِيقا وَلَا مُحْتَاجا يجتاز بهم إِلَّا أنزلوه وتكفُّلوا بِهِ حَتَّى يظَعن، وَهُوَ أحد شعراء قُرَيْش، وَكَانَ يُنَاقض عمَارَة بن الْوَلِيد. وَله شعر فِي هِنْد بِنت عتبَة بن ربيعَة وَكَانَ يهواها، فراقها، فَخَطَبَهَا إِلَى أَبِيهَا بعد ضَرَّتهَا الْفَاكِه بِن الْمُغيرَة، فَلم ترض ثروته وَمَاله، وَكَانَ أَن تزَوجِهَا أَبُو سُفْيَان، فَحزن مُسَافر، وانْتهى بِهِ الْحزن إِلَى أن مَاتَ بهبالة وَدفن بها. (رَاجع الأغاني ج ٨ ص ٤٨- ٥١ طبع بُلاق وَالرَّوْض الْأنف) ـ

ج 1 (ص: ١٥١)

وَرِثْنَا الْمجد من آبَائِنَا ... فَنَمَى بِنَا صُعُدَا أَلَمْ نَسْقُ الْحَجِيجَ وَنَنْحَرُ ... الدَّلَّافَةَ الرُّفُدَا [١] وَنُلْقَى َعِنْدَ تَصْرَيفِ … الْمَنَايَا شُدَّدًا رُفُدَا [٢] فَإِنْ نَهْلِكُ فَلَمْ نُمْلَكُ [٣] ... وَمَنْ ذَا خَالِدٌ أَبَدَا [٤] وَزَمْزَمُ فِي [٥] أَرُومَتِنَا [٦] ... وَنَفْقَأُ عَيْنَ مَنْ حَسَدَا قَالٌ أَبْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ غَانِمٍ أُخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ: وَسَاقِي الْحَجِيجِ ثُمَّ لِلْخَيْرِ هَاشِمُ … وَعَبْدُ مَنَافٍّ ذَلِّكَ السَّيِّدُ الفِهرِي [٧] طوى زمزما عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتْ ... سِقَايَتُهُ فَخُرًّا عَلَى کُلِّ ذِي فَخْرِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَعْنِي عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ هَاشِمٍ. وَّهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَّةٍ لِحُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ سَأَذْكُرُهَا فِيَ مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ــ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ- فِيمَا يَزْعُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ- قَدْ نَذَرَ حِينَ لَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا لَقِيَ عِنْدَ حَفْرِ زَمْزَمَ، لَئِنْ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ نَفَرٍ، ثُمَّ بَلَغُوا مَعَهُ حَتَّى يَمْنَعُوهُ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ للَّه عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا تَوَافَى بَنُوهُ عَشَرَةً، وَعَرَفَ أَنَّهُمْ سَيَمْنَعُونَهُ، جَمَعَهُمْ ثُمَّ تَوَافَى بَنُوهُ عَشَرَةً، وَعَرَفَ أَنَّهُمْ سَيَمْنَعُونَهُ، جَمَعَهُمْ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِنَذْرِهِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الْوَفَاء للَّه بِذَلِكَ، فَأَطَاعُوهُ وَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ قِدْحًا وَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ قِدْحًا

[۱] الدلافة: يُرِيد بهَا هُنَا الْإِبِلِ الَّتِي تمشى متمهلة لِكَثْرَة سمنها، يُقَالَ: دلف الشَّيْخ، إِذا مَشى مشيا ضَعِيفا، وَهُوَ فَوق الدبيب. والرفد: جمع رفود. وَهِي الَّتِي تملأ الرفد، فَوق الدبيب. والرفد: جمع رفود وَهُو قدح يحلب فِيهِ.

[٢] رفد: من الرفد، وَهُوَ الْإِعْطَاء.

[٣] لم نملك (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول) : أَي لم يكن علينا وَال وَلَا ملك.

[٤] فِي أ: «خلدا» .

[٥] فِي الأغّاني: «مِن» ـ

[٦] الأرومّة: الأُصْل.

[۷] ويروى: «الْغمر» : أي الْكثير الْعَطاء. كَمَا يرْوى: «الْقَهْر» : أَي القاهر، وَيكون صفة بِالْمَصْدَرِ.

ج 1 (ص: ١٥٢)

ثُمَّ يَكْتُبُ فِيهِ اسْمَهُ، ثُمَّ ائْتُونِي. فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَتُوْهُ، فَدَخَلَ بِهِمْ عَلَى هِبَلَ عَلَى بِئْرٍ فِي بِهِمْ عَلَى هُبَلَ عَلَى بِئْرٍ فِي بِهِمْ عَلَى هُبَلَ عَلَى بِئْرٍ فِي الْتِي يُجْمَعُ فِيهَا مَا جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْبِئْرُ هِيَ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا مَا يُهْدَى لِلْكَعْبَةِ. يُهْدَى لِلْكَعْبَةِ.

## (الضَّرْبُ بِالْقِدَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ):

وَكَانَ عِنْدَ هُبَلَ قِدَاحٌ سَبْعَةٌ، كُلُّ قِدْحٍ مِنْهَا فِيهِ (كِتَابٌ. قِدْحٌ فِيهِ) [١] (الْعَقْلُ) [٢] إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الْعَقْلِ مَنْ يَحْمِلُهُ مِنْهُمْ، ضَرَبُوا بِالْقِدَاحِ السَّبْعَةِ [٣] أَ، فَإِنْ خَرَجَّ الْعَقْلُ فَعَلَى مَنْ خَرَجَ حَمْلُهُ، وَقِدْحٌ فِيهِ «نَعَمْ» لِلْأُمْرِ إِذَا أِرَادُوهُ يُضْرَبُ بِهِ فِي الْقِدَاحِ، ۖ فَإِنْ خِرَجَ قِدْحُ «نَعَّمُ» عَمِلُوا بِهِ، وَقِدْحٌ فِيَهِ «لَّا» إِذَا أَرَادُوا أَمْرًا ضَرَبُوا بِهِ فِي الْقِدَاح، فَإِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْقِدْحُ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ َالْأَمْرَّ، وَقِدْحٌ فِيهِ َ «مِنْكُمْ» ، وَقِدْحٌ فِيهِ ۚ «مُلْصَقٌ» ، وَقِدْحٌ فِيهِ «مِنْ غَيْرِكُمْ» ، وَقِدْحٌ فِيهِ «الْمِيَاهُ» إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِلْمَاءِ ضَرَبُوا بِالْقِدَاحِ، وَفِيهَا ذَلِكَ الْقِدْحُ، فَحَيْثُمَّا خَرَجَ عَمِلُوا بِهِ. وَكَانِنُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْتِنُوا غُلَامًا، أَوْ يُنْكِحُوا مُنْكَحًا، أَوْ يَدْفِنُوا مَيتا، أو شكوا فِي نَسَب أُحَدِهِمْ، ذَهَبُوا بِهِ إِلَى هُبِل وبمائة دِرْهَمٍ وَجَزُورٍ، فَأَعْطَوْهَا صَاحِبَ الْقِدَاحِ الَّذِي يَضْرِبُ بِهَا، ثُمَّ قَرَّبُواً صَاحِبَهُمْ الَّذِي يُرِيدُونَ بِهِ مَا يُرِيدُونَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا إِلَهَنَا، هَذَا فُلَانُ بْنُّ فُلِّانِ قَدْ أَرَدْنَا بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَأَخْرِجُ الْحَقَّ فِيهِ ثُمَّ يَقُولُونَ لِصًاحِبِ الْقِدَاحِ: اضْرِبْ فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ «مِنْكُمْ» كَانَ مِنْهُمْ وَسِيطًا [٤] ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ «مِنْ غَيْرِكُمْ» كَانَ حَلِيفًا، وَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ «مُلْصَقٌ» كَانَ عَلَى مَنْزَلَّتِهِ فِيهِمْ، لَا نَسَبَ لَهُ وَلَا حِلْفَ، وَإِنْ خَرَجَ فِيهِ شَيْءٌ، مِّمَّا سِوَى هَذَا مِمَّا يَعْمَلُونَ بِهِ «نَعَمْ» عَمِلُوا بِهِ،

<sup>[</sup>۱] زِيَادَة عَن أ [۲] الْعقل: الدِّيَة.

<sup>[</sup>٣] ويروى أَنهم كَانُوا إِذا قصدُوا فَعلَا ضرَبوا ثَلَاثَة أُقداح، مَكْتُوب على أُحدهَا: أمرنى ربى. وَعلى الآخر: نهاني ربى. وَالثَّالِث غفل. فان خرج الْآمِر مضوا على ذَلِك، وَإِن خرج الناهي تجنبوا عَنهُ.

وَإِن خرج الغفل أجالوها ثَانِيَة. ولعلهم كَانُوا يستعملون الطريقتين. الطريقتين. [٤] وَسِيطًا: خَالص النِّسَب فيهم، وَيُقَال: إِن الْوَسِيط هُوَ الشريف فِي قومه، لِأَن النِّسَب الْكَرِيم دَار بِهِ من كل عِهَ الشريف فِي قومه، لِأَن النِّسَب الْكَرِيم دَار بِهِ من كل جِهَة، وَهُوَ وسط. ح. 1 (ص: ١٥٣)

وَإِنْ خَرَجَ «لَا» أَخَّرُوهُ عَامَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ مَرَّةً أَخْرَى، يَنْتَهُونَ فِي أُمُورِهِمْ إلَى ذَلِكَ مِمَّا خَرَجَتْ بِهِ أَخْرَى، يَنْتَهُونَ فِي أُمُورِهِمْ إلَى ذَلِكَ مِمَّا خَرَجَتْ بِهِ الْقِدَاحُ

. [١]

## عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَأَوْلَادُهُ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْقِدَاحِ

فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِصَاحِبِ الْقِدَاحِ: اضْرِبْ عَلَى بَنِيَّ هَوُلَاءِ بِقِدَاحِهِمْ هَذِهِ وَأَخْبَرَهُ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ، فَأَعْطَاهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قِدْحَهُ الَّذِي فِيهِ اسْمُهُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَصْغَرَ بَنِي [٢] أَبِيهِ، كَانَ هُوَ وَالزُّبَيْرُ وَأَبُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَصْغَرَ بَنِي [٢] أَبِيهِ، كَانَ هُوَ وَالزُّبَيْرُ وَأَبُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَصْغَرَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ طَالِبِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَمْرَانَ بْنِ مَذُومِ بْنِ لَوْيٌ بْنِ غَالِبِ بْنِ مَدْرُومِ بْنِ لَوْيٌ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْرٍ. مَحْدُرُومِ بْنِ لَوْيٌ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْدٍ فَيْ بْنِ لَوْيٌ بْنِ عَلْكِ بْنِ فَهْرٍ. فَهْرٍ فَيْ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيٌ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْرٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَائِذُ بْنُ عِمْرَانَ بْنُ مَخْزُومٍ [٣] ً.

(خُرُوجُ الْقَدَحِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَشُرُوعُ أَبِيهِ فِي ذَبْحِهِ، : وَمَنْغُ قُرَيْشٍ لِّهُ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ- فِيمَا يَزْعُمُونَ- أَحَبَّ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَرَى أَنَّ السَّهْمَ إِذَا أَخَطَأَهُ فَقَدْ أَشْوَى [3] ، وَهُوَ أَبُو رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ فَقَدْ أَشْوَى [3] ، وَهُو أَبُو رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ هُبَلَ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ ضَرَبَ صَاحِبُ الْقِدَاحِ الْقِدَاحِ الْقِدَاحِ الْقِدَاحِ الْقِدَاحِ الْقِدَاحِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ هُبَلَ يَدْعُو اللَّهِ، فَأَخَذَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِيَدِهِ فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِيدِهِ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إلَى إسَافٍ وَنَائِلَةٍ لِيَذْبَحَهُ، فَقَالُوا: مَاذَا تُرِيدُ يَا عَبْدَ وَأَلِلَهِ لَا يَوْلُوا: مَاذَا تُرِيدُ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: أَذْبَحُهُ، فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ وَبَنُوهُ: وَاللَّهِ لَا يَزَالُ المُطَّلِبِ؟ قَالَ: أَذْبَحُهُ، فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ وَبَنُوهُ: وَاللَّهِ لَا يَزَالُ المُطَّلِبِ؟ قَالَ: مَاذَا تَرِيدُ يَتِهَا، فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ وَبَنُوهُ: وَاللَّهِ لَا يَزَالُ المُطَلِبِ؟ قَالَ: مَاذَا حَتَّى تُعْذِرَ فِيهِ. لَئِنْ فَعَلْتَ هَذَا لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَأْتِي بِابْنِهِ حَتَّى يَذْبَحَهُ، فَمَا بَقَاءُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلُ يَأْتِي بِابْنِهِ حَتَّى يَذْبَحَهُ، فَمَا بَقَاءُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلُ يَأْتِي بِابْنِهِ حَتَّى يَذْبَحَهُ، فَمَا بَقَاءُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلُ يَأْتِي بِابْنِهِ حَتَّى يَذْبَحَهُ، فَمَا بَقَاءُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا لَا يَرْهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَلَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِيرَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِيرَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ اللَّهِ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَا اللَّهُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَا اللَّهِ الْمُؤْمِيرَةُ الْمُؤْمِيرَا اللَّهُ الْمُؤْمِي

[١] وَقد عرض الآلوسي فِي كِتَابِه بُلُوغ الأرب فِي أَحْوَالَ الْعَرَبِ (ج ٣ ص ٧٠- ٥٥) للْكَلَام على القداح ِ بإسهاب وتفصيلِ فَارْجِع إِلَيْهِ. [٢] الظَّاهِر أَنِه يُريد أن عبد الله كَانَ أَصْغَر ولد أَبِيهِ حِينَ أَرَادَ نَحرِه، أَو لَعَلَّ الرِّوَايَة «أَصْغَر بنى أَمه» ـ وَإلَّا فالمعروف أن حَمْزَة كَانَ أَصْغَر من عبد الله، وَالْعَبَّاسِ كَانَ ِ أَصْغَر من حَمْزَة، وَقد ذكر عَن الْعَبَّاس رضى الله عَنِهُ أَنه ِقَالَ: أَذكر مولد رَسُولِ الله ﷺ وَأَنا ابْنِ ثَلَاثَة أَعْوَام أُو نَحْوهَا، فجيءِ بي حَتَّى نِظرت إِلَيْهِ، وَجعل النسْوَة يقلن لى: قبل أخَاك، قبل أخَاكِ، فقبلِته. وَفِي هَذَا دَلِيل على أن عبد الله لَيْسَ أَصْغَر أَوْلَاد عبد الْمطلب. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف) . [٣] وَهَذَا اِلرأَى- رأَى ابْن هِشَام- هُوَ الْأُصَح، فقد ذكِر الزبيريون أن «عبدا» . هُوَ أُخُو عَائِذ ابْن عمرَان، وَأَن بنت عبد هِيَ صَخْرَة امْرَأَة عَمْرو بن عَائِذ، على قَول ابْن إِسْحَاق، إِنْ عَائِدْ: هُوَ ابْن عبد، تكون صَخْرَة عمَّة لعائذ، وعَلى قُولَ ابْن هِشَام بنت عَمه. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) . [٤] أشوى: أبقى، يُقَال: أشويت من الطُّعَام: إذا أبقيت. جـ 1 (ص: ١٥٤)

اَيْن عَمْرِهِ [١] بْنِ مَخْزُهِمِ بْنِ يَقَظَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ أَخْتِ الْقَوْمِ: وَاللَّهِ لَا تَذْبَحُهُ أَبَدًا حَتَّى تُعْذِرَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ فِدَاقُهُ بِأَمْوَالِنَا فَدَيْنَاهُ. وَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشُ وَبَنُوهُ: لَا تَفْعَلْ، وَانْطَلِقْ بِهِ إلَى الْحِجَازِ، فَإِنَّ بِهِ عَرَّافَةً [٢] لَهَا لَا تَفْعَلْ، وَانْطَلِقْ بِهِ إلَى الْحِجَازِ، فَإِنَّ بِهِ عَرَّافَةً [٢] لَهَا تَابِعٌ، فَسَلْهَا، ثُمَّ أَنْتَ عَلَى رَأْسِ أَمْرِكَ، إنْ أَمَرَتْكَ بِذَبْحِهِ تَابِعٌ، فَسَلْهَا، ثُمَّ أَنْتَ عَلَى رَأْسِ أَمْرِكَ، إنْ أَمَرَتْكَ بِذَبْحِهِ ذَبْحُهُ وَيه فَرَجٌ قَبِلْتُهُ.

(عَرَّافَةُ الْحِجَازِ وَمَا أشارت بِهِ أم عَبْدِ الْمُطَّلِبِ):

فَانْطَلَقُوا حَتَّى قدمُوا الْمَدِينَة، فوجودها- فِيمَا يَزْعُمُونَ- بِخَيْبَرِ فَرَكِبُوا حَتَّى جَاءُوهَا، فَسَأَلُوهَا، وَقَصَّ عَلَيْهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ خَبَرَهُ وَخَبَرَ ابْنِهِ، وَمَا أَرَادَ بِهِ وَنَذْرَهُ فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُمْ: ارْجِعُوا عَنِّي الْيَوْمَ حَتَّى يَأْتِينِي تَابِعِي فَأَسْأَلُهُ. فَرَجُوا عَنْهَا، قَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَرَجُوا عَنْهَا، قَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَرَجُوا عَنْهَا، قَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: قَدْ جَاءَنِي الْخَبَرُ، يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: قَدْ جَاءَنِي الْخَبَرُ، كَمْ الدِّيلَ قَدْ ضَالْإِبِلِ، وَكَانَتْ كَذَلِكَ [٣]

قَالَتْ: فَارْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، ثُمَّ قَرِّبُوا صَاحِبَكُمْ، وَقَرِّبُوا عَشَرًا مِنْ الْإِبِلِ، ثُمَّ اضْرِبُوا عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ بِالْقِدَاحِ [٤] ، فَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَزِيدُوا مِنْ الْإِبِلِ حَتَّى فَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَانْحَرُوهَا عَنْهُ، يَرْضَى رَبُّكُمْ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَانْحَرُوهَا عَنْهُ، فَوَرْضَى رَبُّكُمْ، وَنَجَا صَاحِبُكُمْ. فَقَدْ رَضِيَ رَبُّكُمْ، وَنَجَا صَاحِبُكُمْ.

## (نَجَاةُ عِبْدِ اللَّهِ مِنْ الذَّبْحِ):

فَخَرَجُوا حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ، فَلَمَّا أَجَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ، قَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ قَرَّبُوا عَبْدُ اللَّهِ وَعَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَائِمٌ عِنْدَ هُبَلَ يَدْعُو الله تعالى، ثُمَّ ضَرَبُوا فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ، فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ، فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ، فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو الله تعالى، ثُمَّ ضَرَبُوا يَدْعُو الله تعالى، ثُمَّ ضَرَبُوا

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول وَابْن الْأَثِير ووفى أوالطبري: «عمر»

<sup>[</sup>۲] يُقَال إِن اسْم هَذِه العرافة: قُطْبَة. وَقيل: بل اسْمهَا: سجَاح.

<sup>[</sup>٣] من هُنَا ترى أَن الدِّيَة كَانَت عِنْدهم عشرَة من الْإبِلَ، وَيكون عبد الله- على هَذَا- هُوَ أُول من جعلهَا مائَة من

الْإِبِل.

وَالْمَعْرُوفَ أَن أُولِ من ودى بِالْأَبِلِ من الْعَرَب زيد َبن بكر بن هوَازن حِين قَتله أَخُوهُ مُعَاوِيَة جد بنى عَامر بن صعصعة. (عَن الرَّوْض الْأنف، وَكتاب الْأَوَائِل لأبى هِلَال العسكرى).

[٤] فِي ر: «الْقدح».

جـ 1 (ص: ١٥٥)

فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإبل، فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ ثَلَاثِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ ضَرَبُوا، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِل، فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ أَرْبَعِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ ضَرَبُوا، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبل، فَبَلَغَتْ الْإِبلُ خَمْسِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمُّ صَرَبُوا فَخَرَّجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ؛ فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ، فَبَلَغَتْ الْإِبِلُ سِتِّينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ نَضَرَبُوا فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإُبِل، فَبَلَغَتْ الْإَبِلُ سَبْعِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ ضَرَبُوا فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإبل، فَبَلَغَتْ الْإبلُ ثَمَانِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ ضَرَبُوا، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإبل، فَبَلَغَتْ الْإبلُ تِسْعِينَ، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِب يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ ضَرَبُوا، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَزَادُوا عَشْرًا مِنْ الْإبِل، فبلغت الْإبِل مائَّة، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَّ ضَرَبُوا فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى الْإبل، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ حَضَرَ: قَدْ انْتَهَى رِضَا رَبِّكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ فَزَّعَمُوا ۚ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ قَالَ: لَا وَٱللَّهِ حَتَّى أَضْرِبَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَضَرَبُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى

الْإِبِل، وَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَدْعُو اللَّهَ، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى
الْإِبِل، ثُمَّ عَادُوا الثَّانِيَةَ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَائِمٌ يَدْعُو اللَّهَ،
فَضَرَبُوا، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى الْإِبِل، ثُمَّ عَادُوا الثَّالِثَةَ، وَعَبْدُ
الْمُطَّلِبِ قَائِمٌ يَدْعُو اللَّهَ، فَضَرَبُوا، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى
الْمُطَّلِبِ قَائِمٌ تُرِكَتْ لَا يُصَدُّ عَنْهَا إِنْسَانٌ وَلَا يُمْنَعُ الْإِبِلِ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ تُرِكَتْ لَا يُصَدُّ عَنْهَا إِنْسَانٌ وَلَا يُمْنَعُ الْإِبِلِ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ تُرِكَتْ لَا يُصَدُّ عَنْهَا إِنْسَانٌ وَلَا سَبُعٌ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: إِنْسَانٌ وَلَا سَبُعٌ لَمْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَيْنَ أَضْعَافِ هَذَا الْحَدِيثِ رَجَزُ لَمْ
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَيْنَ أَضْعَافِ هَذَا الْحَدِيثِ رَجَزُ لَمْ
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَيْنَ أَضْعَافِ هَذَا الْحَدِيثِ رَجَزُ لَمْ
يَصِحَّ عِنْدَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ.

ذِكْرُ الْمَرْأَةِ الْمُتَعَرِّضَةِ لِنِكَاحِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

(رَفْضُ عَبْدِ اللَّهِ طَلَبَ الْمَرْأَةِ الَّتِي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ انْصَرَفَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ آخِذًا بِيَدِ عَبْدِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ انْصَرَفَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ آخِذًا بِيدِ عَبْدِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ، فَمَرَّ بِهِ- فِيمَا اللَّهِ، فَمَرَّ بِهِ- فِيمَا جـ 1 (ص: ١٥٦)

يَزْعُمُونَ - عَلَى امْرَأَةٍ [۱] مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَّيٍّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْدِ، وَهِيَ أَخْتُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، فَهْرِ، وَهِيَ أَخْتُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَهِيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ لَهُ حِينَ نَظَرَتْ إلَى وَجْهِهِ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَعَ أَبِي، قَالَتْ: لَكَ مِثْلُ الْإِبِلِ تَذْهَبُ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَعَ أَبِي، قَالَ: أَنَا مَعَ أَبِي، وَلَا اللَّهِي نُحِرَتْ عَنْكَ، وَقَعْ عَلَيَّ الْآنَ، قَالَ: أَنَا مَعَ أَبِي، وَلَا فِرَاقَهُ. الْشَيَطِيعُ خِلَافَهُ، وَلَا فِرَاقَهُ.

(زَوَاجُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ) : فَخَرَجَ بِهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَتَى بِهِ وَهْبَ بْنَ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ ابْن مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ بَنِي زُهْرَةَ نَسَبًا وَشَرَفًا، فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفَضْلُ امْرَأَةٍ فِي الْبُنَتَهُ آمِنَةَ بِنْتَ وَهُبٍ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفَضْلُ امْرَأَةٍ فِي

## (أُمَّهَاتُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ):

وَهِيَ لِبَرَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرٍ وَبَرَّةَ لِأُمِّ حَبِيبِ بِنْتِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْن قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ وَأُمْ حَبِيبٍ لِبَرَّةَ بِنْتِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُويْجِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ مُوَيْجٍ بْنِ عَلِيبٍ لِبَرَّةَ بِنْتِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُويْجٍ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِبِ بْنِ فِهْرٍ .

(مَا جَرَى بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمَرْأَةِ الْمُتَعَرِّضَةِ لَهُ بَعْدَ بِنَائِهِ اللَّهِ وَالْمَرْأَةِ الْمُتَعَرِّضَةِ لَهُ بَعْدَ بِنَائِهِ اللَّهِ وَالْمَرْأَةِ الْمُتَعَرِّضَةِ لَهُ بَعْدَ بِنَائِهِ اللَّهِ وَالْمَرْأَةِ الْمُتَعَرِّضَةِ لَهُ بَعْدَ بِنَائِهِ

فَزَعَمُوا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا حِينَ أَمْلِكَهَا [٢] مَكَانَهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا، فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا، فَأَتَى الْمَرْأَةُ الَّتِي عَرَضَتْ عَلَيْهِ مَا عَرَضَتْ

للُّه مَا زهرية سلبت ... مِنْك الَّذي استلبت وَمَا تَدْرِي

أم هَذِه الْمَرْأَة: رقية بنت نَوْفَل، وتكنى: أم قتال. وَيُقَال إِن عبد الله قَالَ حِين ذَاك: قتال. وَيُقَال إِن عبد الله قَالَ حِين ذَاك: أما الْحَرَام فالحمام دونه ... والحل لَا حل فأستبينه فكيف بِالْأَمر الَّذي تبغينه ... يحمى الْكَرِيم عرضه وَدِينه

كَمَا يُقَال: إِن الْمَرْأَة الَّتِي مر عَلَيْهَا عبد الله مَعَ أَبِيه اسْمِهَا فَاطِمَة بنت مر، وَكَانَت من أجمل النِّسَاء وأعفهن، وَكَانَت قَرَأت نور النُّبُوَّة فِي وَجهه، فدعته إلَى نِكَاحِهَا فَأَبى. فَلَمَّا أَبى قَالَت أبياتا مِنْهَا: فَأَبى رَأَيْت مخيلة نشأت ... فتلألأت بحناتم الْقطر

وَيُقَالَ: إِن الَّتِي عرضت نَفسهَا عَلَيْهِ هِيَ ليلَى العدوية. (رَاجع الرَّوْضِ الْأنْف، وَشرح السِّيرَة). [۲] أملك الْمَرْأَة (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول): تزَوجهَا. [۲] ملك الْمَرْأَة (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول) جـ 1 (ص: ١٥٧)

فَقَالَ لَهَا: مَا لَكَ لَا تَعْرِضِينَ عَلَيَّ الْيَوْمَ مَا كُنْتِ عَرَضْتِ عَلَىَّ بِالْأَمْسِ؟ قَالَتْ لَهُ:

فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالْأَمْسِ، فَلَيْسَ (لِي) [١] بِكَ الْيَوْمَ حَاجَةً. وَقَدْ كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ أَخِيهَا وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْيُوْمَ حَاجَةً. وَقَدْ كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ أَخِيهَا وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْيُوْمَ وَاتَّبَعَ الْكُتُبَ: أُنَّهُ سَيَكُونُ [٢] فِي هَذِهِ وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ وَاتَّبَعَ الْكُتُبَ: أُنَّهُ سَيَكُونُ [٢] فِي هَذِهِ الْمُتَبَ نَبِيًّ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ [٣] ۖ أَنَّهُ حُدِّثَ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ مَعَ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، وَقَدْ عَمِلَ فِي طِينٍ لَهُ، وَبَهْ آثَارٌ مِنْ الطِّينِ، فَدَعَاهَا إِلَى نَفْسِهِ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ لِمَا رَأَتْ بِهِ مِنْ أَثَرِ الطِّينِ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَتَوَضَّاً وَغَسَلَ مَا كَانَ بِهِ مِنْ الطِّينِ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَتَوَضَّا وَغَسَلَ مَا كَانَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الطِّينِ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى آمِنَةَ، فَمَرَّ بِهَا، فَدَعَتْهُ لِللَّهُ الطِّينِ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى آمِنَةَ، فَمَرَّ بِهَا، فَدَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا، فَخَمَلَتْ بِمُحَمِّدِ وَعَمَدَ إلَى آمِنَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ إِلَى نَفْسِهَا، فَحَمَلَتْ بِمُحَمِّدِ وَلِي اللهِ اللهِ الْمَرَأَتِهِ تِلْكَ، فَقَالَ لَكَ؟ قَالَتْ: لَا، مَرَرْتَ بِي وَبَيْنَ عَيْنَيْكَ غُرَّةٌ لَهُ اللهَ! هَلْ لَكَ؟ قَالَتْ: لَا، مَرَرْتَ بِي وَبَيْنَ عَيْنَيْكَ غُرَّةٌ لِيهَا فَذَهَبَتْ عَلَى آمِنَةَ فَذَهَبَتْ بِيفَاءُ، فَدَعَوْتُكَ فَأَبَيْتَ عَلَى آمِنَةَ فَذَهَبَتْ عِلَى آمِنَةَ فَذَهَبَتْ بِيفَاءُ، فَدَعَوْتُكَ فَأَبَيْتَ عَلَى آمِنَةَ فَذَهَبَتْ بِيفَاءُ، فَدَعَوْتُكَ فَأَبَيْتَ عَلَى آمِنَةَ فَذَهَبَتْ بِيفَاءُ فَلَاتُ عَلَى آمِنَةً فَذَهَبَتْ بِيفَاءً فَلَاتُ فَأَبَيْتَ عَلَى آمِنَةً فَذَهَبَتْ بِيفَاءً فَلَاتُ فَلَكَ؟ وَالنَّذَ عَلَى آمِنَةً فَذَهَبَتْ عَلَى آمِنَةً فَذَهَبَتْ بِيفَاءُ فَلَاتًا فَا أَبَيْتَ عَلَى آمِنَةً فَذَهَبَتْ فَلَاتًا فَا أَبَيْتَ عَلَى آمِنَةً فَذَهُ مَرَاتً بِيفَاءً إِلَا لَكَ؟

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَزَعَمُوا أَنَّ امْرَأَتَهُ تِلْكَ كَانَتْ تُحَدِّثُ: أَنَّهُ مَرَّ بِهَا وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ غُرَّةٌ مِثْلُ غُرَّةِ الْفَرَسِ، قَالَتْ: فَدَعَوْتُهُ رَجَاءَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ بِي، فَأَبِي عَلَيَّ، وَدَخَلَ عَلَي آمِنَةَ، فَأَصَابَهَا، فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْسَطَ قَوْمِهِ نَسَبًا، وَأَعْظَمَهُمْ شَرَفًا مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ذِكُرُ مَا قِيلَ لِآمِنَةَ عِنْدَ حَمْلِهَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَزْعُمُونَ - فِيمَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَيَزْعُمُونَ - فِيمَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَيُدُّثُ أَمِنَةً مُنْتَ تُحَدِّثُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تُحَدِّثُ :

[١] زيادة عَن أ.

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «كَائِن».

[۳] رأى مُعَاوِيَة، وروى عَن عُرْوَة ومقسم وَغَيرهمَا، وَعنهُ- غير وَلَده مُحَمَّد- يَعْقُوب بن مُحَمَّد بن طحلاء. وَتَّقَهُ ابْن معِين، وَقَالَ أَبُو زِرْعَة: هُوَ أُوثِق من ابْنه. (عَن تراجم رجال).

[۳] تراجم بن طحلاء. وَتَقَهُ ابْن معِين، وَقَالَ أَبُو زِرْعَة: هُوَ أُوثِق من ابْنه. (عَن جَال).

أَنَّهَا أُتِيَتْ، حِينَ حَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكَ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ قَدُ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هِذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَقُولِي: أُعِيدُهُ بِالْوَاحِدِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، ثُمَّ سَمِّيهِ [١] فَقُولِي: أُعِيدُهُ بِالْوَاحِدِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، ثُمَّ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا. وَرَأَتْ جِينَ حَمَلَتْ بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ رَأَتْ بِهِ مُحَمَّدًا. وَرَأَتْ جِينَ حَمَلَتْ بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ رَأَتْ بِهِ قُصُورَ بُصْرَى، مِنْ أَرْضِ الشَّامِ. قُصُورَ بُصْرَى، مِنْ أَرْضِ الشَّامِ.

#### (مَوْتُ عَبْدِ اللَّهِ):

ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [٢] ، أَبُو رَسُولِ اللَّهِ عَلْكِ مَا اللَّهِ عَلْكَ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَى الْعَلَاكُ مَا عَلَى الْعَلَاكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

# وِلَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضَاعَتُهُ

#### (رَأَى ابْنُ إِسْحَاقَ مَوْلِدَهُ اللهُ ال

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وُلِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأُوَّلِ، عَامَ الْفِيلِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأُوَّلِ، عَامَ الْفِيلِ [٤]

[۱] لَا يعرف فِي الْعَرَب من تسمى بِهَذَا الْاِسْم قبله عَلَمُ وَقَلَا اللَّهُ مَحَمَّد وَالْقَافِة مَا فَي الْحجاز، أَن يكون ولدا وبقرب زَمَانه وَأَنه يبْعَث فِي الْحجاز، أَن يكون ولدا لَهُم. وهم: مُحَمَّد ابْن سُفْيَان بن مجاشع، جد جد الفرزدق الشَّاعِر، وَالْآخر: مُحَمَّد بن أحيحة بن الجلاح بن الْحَرِيش بن جحجبى بن كلفة بن عَوْف بن عَمْرو بن بن الْحَرِيش بن جحجبى بن كلفة بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالك بن الْأَوْس، وَالْآخر مُحَمَّد بن حمْران بن ربيعَة. وَكَانَ آبَاء هَوُلَاءِ الثَّلاَثَة قد وفدوا على بعض المُلُوك، وَكَانَ آبَاء هَوُلَاءِ الثَّلاثَة قد وفدوا على بعض المُلُوك، وَكَانَ عِنْده علم من الْكتاب الأول فَأخبرهُم بمبعث النَّبِي عَنْده علم من الْكتاب الأول فَأخبرهُم فد بمبعث النَّبِي عَنْده علم من وكَانَ كل وَاحِد مِنْهُم قد بمبعث النَّبِي عَنْده كَا فَنَذر كل وَاحِد مِنْهُم إِن ولد لَهُ ولد ذكر أَن يُسَمِّيه مُحَمَّدًا، فَفَعَلُوا ذَلِك. (رَاجِع الْفُصُول لِابْنِ فورك، وَالرَّوْض الْأَنف). ذكر أَن يُسَمِّيه مُحَمَّدًا، فَفَعَلُوا ذَلِك. (رَاجِع الْفُصُول لِابْنِ فورك، وَالرَّوْض الْأَنف). [۲] كَذَا فِي أَل وَفِي سَائِر الْأُصُول: «قَالَ حَدثنَا أَبُو

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأَصُولِ: «قَالَ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد بن عبد الْملك بن هِشَام. قَالَ حَدثنَا زِيَاد بن عبد الله البكائي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ ... الله البكائي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ ... الله البكائي

[٣] أَكثر الْعلمَاء على أَن عبد الله مَاتَ وَرَسُولِ اللّه ﷺ فِي المهد، ابْن شَهْرَيْن أَو أَكثر من ذَلِك. وَقيل: بل مَاتَ

عبد الله عِنْد أَخْوَاله بنى النجار وَرَسُول الله عَلَى النَّابِغَة فِي مَانِ وَعشْرين شهرا. وَيُقَال إِنَّه دفن فِي دَار النَّابِغَة فِي الْبَيْت. الدَّار الصُّغْرَى، إِذا دخلت الدَّار على يسارك فِي الْبَيْت. (رَاجع الطَّبَرِيّ وَالرَّوْض الْأنف). [2] اخْتلف فِي مولده عَلَى فَذكر أنه كَانَ فِي ربيع الأول، وَهُوَ الْمُعْرُوف. وَقَالَ الزبير: كَانَ مولده فِي الأول، وَهُوَ الْمُعْرُوف. وَقَالَ الزبير: كَانَ مولده فِي رَمَضَان. وَهَذَا القَوْل مُوافق لقَوْل من قَالَ: إِن أَمه حملت بهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق. ويذكرون أَن الْفِيل جَاءَ مَكَّة فِي المُحرم، وَأَنه عَلَى ولا بعد مَجِيء الْفِيل بِخَمْسِينَ يَوْمًا. وَكَانَت وِلَادَته عَلَيْ الشَعب، وَقيل بِالدَّار الَّتِي عِنْد الصَّفَا، وَكَانَت بعد بالشَعب، وَقيل بِالدَّار الَّتِي عِنْد الصَّفَا، وَكَانَت بعد مُخِيء الْمُحَمد بن يُوسُف أخى الْحجَّاج لمُحَمد بن يُوسُف أخى الْحجَّاج (ص: ١٥٩)

(رِوَايَةُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ مَوْلِدِهِ ﷺ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقً: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَة، قَالَ: وَلَدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ، فَنَحْنُ لِدَانِ [١] •

(رِوَايَةُ حَسَّانَ بْن ثَابِتٍ، عَنْ مَوْلِدِهِ وَلَيْكُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بِنُ [۲] إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْ اللَّهِ عَنْ حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي مَنْ شِئْتُ مِنْ رِجَالِ قَوْمِي عَنْ حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَغُلَامٌ [٣] يَفَعَةٌ، ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، أَعْقِلُ وَاللَّهِ إِنِّي لَغُلَامٌ [٣] يَفَعَةٌ، ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، أَعْقِلُ كُلَّ مَا سَمِعْتُ، إِذْ سَمِعْتُ يَهُودِيًّا يَصْرُخُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ عَلَى أَطَمَة [٤] بِيَثْرِبَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودِ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا إِلْيُهِ، قَالُوا لَهُ: وَيلك مَالك؟ قَالَ: طَلَعَ اللَّيْلَةَ نَجْمُ أَحْمَدِ إِلَيْهِ، قَالُوا لَهُ: وَيلك مَالك؟ قَالَ: طَلَعَ اللَّيْلَةَ نَجْمُ أَحْمَدِ

الَّذِي وُلِدَ بِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَقُلْتُ: ابْنُ كَمْ كَانَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ابْنُ كَمْ كَانَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُدِينَةَ؟ الْمُدِينَةَ؟ فَقَالَ: ابْنُ سِتِّينَ (سَنَةً) [٥] ، وَقَدِمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَسَمِعَ حَسَّانُ مَا سَمِعَ وَهُوَ ابْنُ شَبْعِ سِنِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

# (إعْلَامُ أُمِّهِ جَدِّهُ بِولَادَتِهِ عَلَيْهُ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا وَضَعُّتُهُ أُمُّهُ عَلَيًّا ۚ أَرْسَٰلَتُ إِلَى جَدِّهِ

[()] ثمَّ بنتهَا زبيدة مَسْجِدا حِين حجت. (رَاجع الرَّوْض الْأنف والطبقات الْكُبْرَى لِابْنِ سعد والطبري). الرَّوْض الْأنف والطبقات الْكُبْرَى لِابْنِ سعد والطبري، وَالْهَاء [۱] كَذَا فِي أَ. ولدان: مثنى لِدَة. واللدة: الترب، وَالْهَاء فِيهِ عوض عَن الْوَاو الذاهبة من أُوله، لِأَنَّهُ من الْولادَة. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «لدتان». وَلم تذكره كتب اللُّغَة وَفِي سَائِر الْأُصُول: «لدتان». وَلم تذكره كتب اللُّغَة بدُون تَاء.

[۲] هُوَ صَالح بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْفَ بن عمرَان الزُّهْرِيّ الْمدنِي، روى عَن أَبِيه وَأنس ومحمود بن لبيد والأعرج وَغَيرهم. وَعنهُ عير ابْن إِسْحَاق ابْنه سَالم وَالزهْرِيّ وَيُونُس بن يَعْقُوب الْمَاجشون وَجَمَاعَة. مَاتَ بِالْمَدِينَةِ فِي خَلَافَة هِشَام بن عبد الْملك. (عَن مَاتَ بِالْمَدِينَةِ فِي خَلَافَة هِشَام بن عبد الْملك. (عَن رجال).

[٣] غُلَام يفعة: قوى قد طَال قده، مَأْخُوذ من اليفاع، وَهُوَ العالى من الأَرْض.

[٤] الأطمة (بِفتْحَتَيْنِ) : الْحصن. أ زيَادَة عَن أ. عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ، فَأَتِهِ فَانْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَحَدَّثَتْهُ بِمَا رَأَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ، وَمَا فَأَتَاهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَحَدَّثَتْهُ بِمَا رَأَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ، وَمَا أُمِرَتْ بِهِ أَنْ تُسَمِّيهُ.

(فَرَحُ جَدِّهِ بِهِ عِلَيَّةً، وَالْتِمَاسُهُ لَهُ الْمَرَاضِعَ):

فَيَزْعُمُونَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَخَذَهُ، فَدَخَلَ بِهِ الْكَعْبَة، فَقَامَ يَدْعُو اللَّه، وَيَشْكُرُ لَهُ مَا أَعْطَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا [١] . وَالْتَمَسَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الرُّضَعَاءَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَرَاضِعُ. وَفَى كِتَابِ اللَّهِ فِي قِصَّةِ موسى عليه السلام: وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ ٢٢: ١٢ [٢] .

#### (نَسَبُ حَلِيمَةً، وَنَسَبُ أَبِيهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَاسْتَرْضَعَ لَهُ [٣] امْرَأَةً مِنْ بَنِيَ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، يُقَالُ لَهَا: حَلِيمَةُ ابْنَةُ أَبِي ذَوَّيْبٍ. وَأَبُو ذُوَّيْبٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ شِجْنَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ رِزَامِ بْنِ نَاصِرَةَ بْنِ فُصَيَّةَ [٤] بْنِ نَصْرِ [٥] بْنِ سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ

[٢] الْمَعْرُوف أَن المراضع: جمع مرضع. وعَلى هَذَا تخرج رِوَايَة ابْن إِسْحَاق على أحد وَجْهَيْن، أَحدهمَا:

<sup>[</sup>۱] وَفِي رِوَايَة أُخْرَى أَن عبد الْمطلب عودة بِشعر مِنْهُ: الْحَمد للَّه الَّذي أعطانى ... هَذَا الْغُلَام الطِّيب الأردان قد سَاد فِي المهد على الغلمان ... أُعِيدُهُ بِالْبَيْتِ ذِي الْأَركان

<sup>(</sup>رَاجع الرَّوْض الْأنف) ـ

حذف الْمُضَاف، كَأَنَّهُ قَالَ: ذَوَات الرضعاء. وَالثَّانِي: أَن يكون أَرَادَ بالرضعاء: الْأَطْفَال على حَقِيقَة اللَّفْظ، لأَنهم إذا وجدوا لَهُ مُرْضِعَة ترْضِعه، فقد وجدوا لَهُ رضيعا يرضع مَعَه. فَلَا يبعد أَن يُقَال: التمسوا لَهُ رضيعا، علما بأن الرَّضِيع لَا بُد لَهُ من مرضع. (رَاجع الرَّوْض الْأنف). إن الرَّضِيع لَا بُد لَهُ من مرضع. (رَاجع الرَّوْض الْأنف). [٣] كَذَا فِي أَ. واسترضعت الْمَرْأَة ولدى: طلبت مِنْهَا أَن ترْضِعه. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «واسترضع لَهُ من امْرَأَة»

[٤] فِي الْأُصُول: «قصية» بِالْقَافِ. وَهُوَ تَصْحِيف. (رَاجع الرَّوْض الْأنف، وَشرح السِّيرَة، والطبقات): [٥] فِي الطَّبَرِيِّ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي فِي نسب الْحَارِث: «قصية بن سعد». بِإِسْقَاط «نصر»: جـ 1 (ص: ١٦١)

(نَسَبُ أَبِيهِ ﷺ فِي الرَّضَاعِ) (نَسَبُ أَبِيهِ ﷺ فِي الرَّضَاعِ) وَاسْمُ أَبِيهِ الَّذِي أَرْضَعَهُ ﷺ: الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ وَاسْمُ أَبِي الْعُزَى بْنِ فَصَيَّةَ [١] بْنِ نَصْرِ بْنِ وَاعَةَ ابْن مَلَّانَ بْنِ فَاصَدَةَ بْنِ فَصَيَّةَ [١] بْنِ نَصْرِ بْنِ فَصَيَّةَ [٢] . [٢] سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ [٢]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَّالُ: هَلِّلُ بْنُ نَاصِرَةً.

# إِخْوَتُهُ ﷺ مِنْ الرَّضَاعِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإِخْوَتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، وَأُنَيْسَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَحُذَافَةُ [٣] بِنْتُ الْحَارِثِ، وَهِيَ الشَّيْمَاءُ [٤] ، غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى اسْمِهَا فَلَا تُعْرَفُ فِي قَوْمِهَا إِلَّا بِهِ. وَهُمْ لِحَلِيمَةِ بِنْتِ أَبِي ذُوَيْبٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَيَذْكُرُونَ أَنَّ الشَّيْمَاءَ كَانَتْ تَحْضُنُهُ مَعَ أُمِّهَا [٥] إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ [٦].

[۱] كَذَا فِي م هُنَا. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «قصية» بِالْقَافِ. وَهُوَ تَصْحِيف. [٢] وَيُقَالَ إِن الْحَارِث قدم على رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّة حِين أنزل عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، فَقَالَت لَهُ قُرَيْش: أَلَا تسمع يَا حَارِ مَا يَقُول ابْنك هَذَا؟ فَقَالَ: وَمَا يَقُول؟ قَالُوا: يزَّعم أن الله يبْعَث النَّاس بعد الْمَوْت وَأَن للَّه دارين يعذب فيهمًا من عَصَاهُ، وَبِكرم من أطِاعه، فقد شتت أمرنَا وَفرق جماعتنا، فَأْتَاهُ فَقَالَ: أي بني، مَالك ولقومك يشكونك، ويزعمون أنَّك تَقول: إنَّ النَّاس يبعثون بعد الْمَوْتِ، ثمَّ يصيرون إِلَى جنَّة وَنَار، فَقَالَ رَسُولَ الله وَلُو قَد كَانَ ذَلِك الْيَوْم يَا أَبَت لقد اللَّهُ اللَّهُ أَنَا أَرْتُ لقد اللَّهُ اللّ أخذت بِيَدِك حَتَّى أعرفك حَدِيثك الْيَوْم. فَأُسلم الْحَارِث بعدِ ذَلِك وَحسن إِسْلَامه، وَكَانَ يَقُولَ حِين أُسلَّم: لُو قد أُخذ ابْني بيَدي فعرفني مَا قَالَ لم يُرْسِلنِي إِن شَاءَ الله حَتَّى يدخلني الْجنَّة. (رَاجعَ الرُّوْض الْأَنفُ، وَشرح الْمَوَاهِب، والإصابة) .

[٣] فِي الْإِصَابَة: «خذامة» ، وَهِي بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَة، كَمَا نبه على ذَلِك السهيليّ وَأَبُو ذَر، وَقد ذكر السهيليّ وَأَبُو ذَر وَابْن حجر مَا أَثْبَتْنَاهُ رِوَايَة أُخْرَى، وَانْفَرَدَ أَبُو ذَر بالتنبيه على أَنه هُوَ الصَّوَاب. وَفِي أُوالطبري: والطبقات «جدامة» ، وَبهَا جزم ابْن وَفِي الطَّبَقَات على أَنّها «جدامة» بِالْجِيم وَالدَّال سعد فِي الطَّبَقَات على أَنَّهَا «جدامة» بِالْجِيم وَالدَّال الْمُهْملَة.

[٤] وَيُقَالَ إِنَّهَا: «الشماء» بلاياء (رَاجع شرح الْمَوَاهِب)

. «أمه» [٥] كَذَا فِي الطَّبَرِيّ. وَفِي الْأُصُولَ: «أمه» وَيُقَالَ: إِن أُولَ مِن أُرْضَعَتْه ﷺ: ثويبة، أَرْضَعَتْه بِلَبِن ابْن لَهَا يُقَالَ لَهُ: (٦]

ممزوج، أَيَّامًا، قبل أَن تقدم حليمة وكَانَت قد أرضَعت قبله حَمْزَة بن عبد الْمطلب المَخْزُومِي. كَمَا أرضعت عبد الله بن جحش، وَكَانَ رَسُولِ الله عَلَيَّ يعرف ذَلِك لثويبة، ويصلها من الْمَدِينَة فَلَمَّا افْتتح مَكَّة سَأَلَ عَنْهَا وَعَن ابْنهَا مسروح، فَأَخْبر أَنَّهُمَا مَاتَا، وَسَأَلَ عَن قرابتهما، فَلم يجد أحدا مِنْهُم حَيا وَكَانَت ١١- سيرة ابْن هِشَام- ١ يجد أحدا مِنْهُم حَيا وَكَانَت ١١- سيرة ابْن هِشَام- ١ (ص: ١٦٢)

(حَدِيثُ حَلِيمَةَ عَمَّا رَأَتُهُ مِنْ الْخَيْرِ بَعْدَ تَسَلَّمِهَا لَهُ هَالَهُ وَلَى قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي جَهْمُ بْنُ أَبِي جَهْمٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ظَالِبٍ. أَوْ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُوَيْبِ السَّعْدِيَّةُ. أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ كَانَتْ حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُوَيْبِ السَّعْدِيَّةُ. أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ بَلِيهِ اللَّهُ مَنْ بَنِي وَوْجِهَا، وَابْنِ لَهَا صَغِيرٍ [١] تُرْضِعُهُ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي رَوْجِهَا، وَابْنِ لَهَا صَغِيرٍ [١] تُرْضِعُهُ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، تَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ، قَالَتْ: وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ [٢] لَيْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِانِ اللَّهُ الْمُعْدِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

شَهْبَاءَ، لَمْ تُبُقِ لَنَا شَيْئًا. قَالَتْ: فَخَرَجَتْ عَلَى أَتَانٍ لِي قَمْرَاءَ [٣] ، مَعَنَا شَارِفٌ [٤] لَنَا، وَالله مَا نبض [٥] بِقَطْرَةٍ، وَمَا نَنَامُ لَيْلَنَا أَجْمَعَ مِنْ صَبِيِّنَا الَّذِي مَعَنَا، مِنْ بُكَائِهِ مِنْ الْجَوْعِ، مَا فِي تَدْيَيَّ مَا يُغْنِيهِ، وَمَا فِي شَارِفِنَا مَا يُغَدِّيهِ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: يُغَذِّيهِ [٦]- وَلَكِنَّا كُنَّا مَا يُغَدِّيهِ إِللَّهُ وَالْفَرَجَ فَخَرَجْتُ عَلَى أَتَانِي تِلْكَ فَلَقَدْ نَرْجُو الْغَيْثَ وَالْفَرَجَ فَخَرَجْتُ عَلَى أَتَانِي تِلْكَ فَلَقَدْ أَدَمْتُ [٧] بِالرَّكْبِ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَعْفًا وَعَجَفًا أَدَمْتُ [٨] ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ نَلْتَمِسُ [٩] الرُّضَعَاءَ، فَمَا مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

[()] ثويبة جَارِيَة لأبى لَهب. كَمَا يُقَال: إِنَّه ﷺ رضع أَيْضًا من غير هَاتين. (رَاجع الطَّبَرِيِّ وَالرَّوْضَ الْأَنْف، وَالسَّيعاب، وَشرح الْمَوَاهِب).

[۱] يُقَال: إِن اسْمه عبد الله بن الْحَارِث. (رَاجع شرِح

الْمَوَاهِبِ والمعارف والطبقات) ـ

[۲] كَذَا فِي الطَّبَرِيِّ، وَفِي أَ: «وَفِي سنة ... إِلَخِ» . وَفِي سنة ... إِلَخِ» . إلله الخضرة، أو بَيَاضٍ فِيهِ [٣] القمرة (بِالضَّمِّ) : لون إِلَى الخضرة، أو بَيَاضٍ فِيهِ كدرة. يُقَال: حمَار أقمر، وأتان قَمْرَاء.

[٤] الشارف: النَّاقة المسنة.

[٥] مَا تبض: مَا ترشح بِشَيْء.

[7] وَمَا ذَكره ابْن هِشَام أَتم فِي الْمَعْنى من الِاقْتِصَار على ذكر الْغَدَاء دون الْعشَاء ويروى: «مَا يعذبه» أَي مَا يقنعه حَتَّى يرفع رَأسه وَيَنْقَطِع عَن الرَّضَاع مَا يقنعه حَتَّى يرفع رَأسه وَيَنْقَطِع عَن الرَّضَاع [۷] كَذَا فِي أَ. وَلَقَد شرحها أَبُو ذَر فَقَالَ: فَلَقَد أدمت بالركب، أَي أطلت عَلَيْهِم الْمسَافَة لتمهلهم عَلَيْهَا، مَأْخُوذ بالركب، أَي أطلت عَلَيْهِم الْمسَافَة لتمهلهم عَلَيْهَا، مَأْخُوذ من الشَّيْء الدَّائِم. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أذمت» وأذمت الركاب: أعيت وَتَخَلَّفت عَن جمَاعَة الْإبل، وَلم وأذمت الركاب: أعيت وَتَخَلَّفت عَن جمَاعَة الْإبل، وَلم

تلْحق بهَا. يُرِيد أَنَّهَا تَأَخَّرت بالركب، أَي تَأَخِّر الركب يَسْبَبِهَا. يُرِيد أَنَّهَا تَأَخَّرت بالركب،

[٨] العِجف: الهزال.

[٩] يذكرُونَ فِي دفع قُرَيْش وَغَيرهم مَن أَشْرَاف الْعَرَبُ أَوْلَادهم إِلَى المراضع أسبابا، أحدها: تَفْرِيغ النِّسَاء إِلَى الْأَزْوَاج، كَمَا قَالَ عمار بن يَاسر لأم سَلَمَة رضى الله عَنْهَا، وَكَانَ أخاها من الرضَاعَة، حِين انتزع من حجرها زَيْنَب بنت أبى سَلَمَة، فَقَالَ: دعِي هَذِه المقبوحة التَّتِي آذيت بها رَسُول الله عليه.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْبَاهُ، إِذَا قِيلَ لَهَا إِنَّهُ يَتِيمٌ، وَذَلِكَ أُنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبِي الصَّبِيِّ، فَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمٌ! وَمَا عَسَى ِ أَنْ تَصْنَعَ أُمُّهُ وَجَّدُّهُ! فَكَّنَّا نَكْرَهُهُ لِذَّلِكَ، ۖ فَمَّا بَقِيَرِتْ امْرَأَةٌ قَدِمَتْ مَعِي إِلَّا أَخَذَتْ رَضِيعًا غَيْرِي، فَلَمَّا أَجْمَعْنَا الِانْطِلَاقَ قُلْتُ لِصَاحِبِى: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكَّرَهُ أَنْ أَرْجِعَ مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِي وَلَمْ آخُذْ رَضِيعًا، وَٱللَّهِ لَأَذْهَبَنَّ إِلَى ذَلِكَ إِلْيَتِيمِ فَلَآخُذَنَّهُ، قَالَ: لَا عَلَيْكِ أَنْ تَفْعَلِى، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً. قَالَتْ [١] : فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُهُ، وَمَإِ حَمَلَنِي عَلَى أَخْذِهِ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَخَذْتُهُ، رِّجَعْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي، فَلَمَّا وَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي [٢] أُقَبْلَ عَلَيْهٍ ثَدْيَايَ بِمَّا شَاءَ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ ، وَشَرِبَ مَعَهُ أَخُوهُ حَتَّى رَوِيَ [٣] ، ثُمَّ نَامَا، وَمَا كُنَّا نَنَاَمُ مَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَامَ زَوْجِي ۚ إِلِّي شَارِفِنَا تِلْكَ، فَإِذَا إِنَّهَا لَحَافِلٌ، فَحَلَبَ مِنْهَا مَا شَرِبَ، وَشَرَبْتُ مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا رِيًّا وَشِبَعًا، فَبِتْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ. قَالَتْ: يَقُولُ صَإِحِبِي حِينَ أَصْبَحْنَا: تَعَلَّمِي [٤] وَٱللَّهِ يَا حَلِيمَةُ، لَقَدُّ أَخَذُتُ نَسَمَةً مُبَارَكَةً، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو

ذَلِكَ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْنَا وَرَكِبْتُ (أَنَا) [٥] أَتَانِي، وَحَمَلْتُهُ عَلَيْهَا [٦] عَلَيْهَا [٦]

[()] وَقد يكون ذَلِك مِنْهُم لينشأ الطَّفْل فِي الْأَعْرَاب، فَيكون أَفْصح لِسَانا، وَأَجْلَد لجسمه وأجدر أَلا يُفَارق الْهَيْئَة المعدية، كَمَا قَالَ عمر رضى الله عَنهُ: تمعددوا تمعززوا وَاخْشَوْشنُوا، وَلَقَد قَالَ لأبى بكر رضى الله عَنهُ حِين قَالَ لَهُ: مَا رَأَيْت أَفْصح مِنْك يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنعنِي وَأَنا من قُرَيْش وأرضعت فِي بنى فَقَالَ: وَمَا يَمْنعنِي وَأَنا من قُرَيْش وأرضعت فِي بنى سعد. فَهَذَا وَنَحْوه كَانَ يحملهم على دفع الرضعاء إلَى المرضعات الأعرابيات. وقد ذكر أن عبد الملك بن مَرْوَان كَانَ يَقُول: أضربنا حب الْوَلِيد. لِأَن الْوَلِيد كَانَ لحانا وَكَانَ سُلَيْمَان فصيحا، لِأَن الْوَلِيد أَقَامَ مَعَ أَمه، وَسليمَان وَعَيْره من إِخْوَته سكنوا الْبَادِيَة فتعربوا، ثمَّ أَدبوا وَغَيْره من إِخْوَته سكنوا الْبَادِيَة فتعربوا، ثمَّ أَدبوا فتأدبوا. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنْف، وَشرح الْمَوَاهِب). وَالله وَلَعَلَ تذكير في سَائِر الْأُصُول: «قَالَ» وَلَعَلَ تذكير الْفَعْل على معنى الشَّخْص. الْفِعْل على معنى الشَّخْص. الْفِعْل على معنى الشَّخْص. الْفِعْل على معنى الشَّخْص. الْفَعْل على معنى الشَّخْص.

[۲] وَيُقَالَ: إِن رَسُولَ الله ﷺ كَانَ لَا يقبلَ إِلَّا على ثدي وَاحِد، وَكَانَ يعرض عَلَيْهِ الثدي الآخر فيأباه، كَأَنَّهُ قد أشعر أَن مَعَه شَرِيكا فِي أَلْبَانهَا. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) أشعر أَن مَعَه شَرِيكا فِي أَلْبَانهَا. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) [۳] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولُ والطبري، وَفِي أُوالروض

الأنف: «رويا» ـ

[٤] كَذَا فِي الْأُصُولِ. يُرِيد: اعلمي. وَفِي الطَّبَرِيّ:

«أتعلمين ... إلَخ» ـ

[٥] ۚ زِيَادَة عَن أَ.

[٦] فِي: أَ «على» . جـ **1** (ص: ١٦٤) شَيْءٌ مِنْ حُمُرِهِمْ، حَتَّى إِنَّ صَوَاحِبِي لِيَقُلْنَ لَي: يَا بِنة أبِي ذُؤَيْبٍ، وَيْحَكَ! ارْبَعِي [١] عَلَيْنَا، ٱلَيْسَتْ هَذِهِ أَتَانَكَ أَلَّتِي كُنَّتُ خَرَجْتُ عَلَيْهَا؟ فَأَقُولُ لِهُنَّ: بَلَى وَاللَّهِ، إِنَّهَا لَهِيَ هِيَ، فَيَقُلْنَ: وَاللَّهِ إِنَّ لَهَا لَشَأَيًّا. قَالَتْ: ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا مِنْ بِلَادِ بِنِي سَعْدٍ وَمَا أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ أُجُدَبَ مِنْهَا، فَكَانَٰتْ غَنَمِي تَرُوحُ عَلَيَّ حِينَ قَدِمْنَا بِهِ مَعَنَا شِبَاعًا لُبَّنًا، فَنَحْلُبُ وَنَشْرَبُ، وَمَا يَحْلُبُ إِنْسَانٌ قَطْرَةَ لَبَن، وَلَا يَجِدُهَا فِي ضَرْع، حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُونَ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ لِرُعْيَانِهِمَّ: وَيْلَكُمْ اسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرَحُ رِاعِي بِنْتِ أَبِي ذُؤَيْبٍ، فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا تَبِضُّ بِقُطْرَةِ لَبَنَ، وَتَرُوحُ غَنَمِي شِبَاعًا لُبَّنًا. فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنْ اللَّهِ الزُّيَادَةَ وَالْخَيْرَ [٢] حَتَّى مَضَتْ سَنَتَاهُ [٣] وَفَصَلْتُهُ، وَكَانَ يَشِبُّ شَبَابًا لَا يَشِبُّهُ الْغِلْمَانُ، فَلَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْهِ حَتَّى كَانَ غُلَامًا جَفْرًا [٤] . قَالَتْ: فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَى أُمِّهِ وَنَحْنُ أُحْرَصُ شَبِيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، لِمَا كُنَّا نَرَى مِنْ بَرَكَتِهِ. فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ وَقُلْتُ لَهَا: لَوْ تَرَكْتُ بُنَىَّ عِنْدِي حَتَّى يَغْلُظَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ وَبَأَ [٥] مَكَّةًۥۗ قَالَتْ: فَلَّمْ نَزَلْ بَهَا حَتَّى رَدَّتْهُ مَعَنَا.

(حَدِيثُ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ شَقًا بَطْنِهُ اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَالَتْ: فرجعنا بِهِ، فو الله إنَّهُ بَعْدَ مَقْدِمِنَا (بِهِ) بِأَشْهُر مَعَ أَخِيهِ لَفِي بَهْمِ [٦] لَنَا خَلْفَ بُيُوتِنَا، إِذْ أَتَانَا أَخُوهُ يَشْتَدُ أَخِيهِ لَفِي بَهْمِ [٧] ، فَقَالَ لِي وَلِأَبِيهِ: ذَاكَ أَخِي الْقُرَشِيُّ قَدْ أَخَذَهُ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَضْجَعَاهُ، فَشَقًا بَطْنَهُ، فَهُمَا رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَضْجَعَاهُ، فَشَقًا بَطْنَهُ، فَهُمَا يَسُوطَانِهِ [٨] .

<sup>[</sup>۱] اربعی: أقيمی وانتظري. يُقَال: ربع فلَان علی فلَان إِذا أَقَامَ عَلَيْهِ وانتظره. وَمِنْه قَول الشَّاعِر:

عودی علینا واربعی یَا فاطما

[۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي ۖ أَ: «الزِّيَادَة وَالخيرة» . وَفِي الطَّبَرِيِّ: «زِيَادَة الْخَيْر» .

[٣] فِي ٱلطَّبَرِيِّ: «سنتَان» ـ

[٤] الْجفر: الْغليظ الشَّديد.

[٥] الوبأ: يهمز وَيقصر (والوباء) بالْمدِّ: الطَّاعُون.

[٦] البهم: الصغار من الْغنم، واحدتها: بهمة.

[٧] اَشِٰتَدَّ فِي عدِوه: أَسْرع.

[٨] يُقَال: سطت اللَّبن أو الدَّم أو غَيرهما أسوطه: إذا

ضربت بعضه بِبَعْض. وَاسم الْعود الّذي يضْرب بِهِ:

السَّوْط.

جـ 1 (ص: ١٦٥)

قَالَتْ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوهُ نَحوه، فَوَجَدنَا قَائِمًا مُنْتَقَعَا [١] وَجْهُهُ. قَالَتْ: فَالْتَزَمْتُهُ وَالْتَزَمَهُ أَبُوهُ، فَقُلْنَا لَهُ: مَالك يَا بُنَىَّ، قَالَ: جَاءَنِي رَجُلَان عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَضْجَعَانِي وَشَقًّا بَطْنِي، فَالْتَمِسَا (فَيهِ) شَيْئًا لَا أُدْرِي مَا هُوَ. قَالَتْ: فَرَجَعْنَا (بهِ) [٢] إِلَى خِبَاّئِنَا.

(رُجُوعُ حَلِيمَةَ بِهِ ﷺ إِلَى أُمِّهِ):

قَالَتْ: وَقَالَ إِلِي أَبُوهُ بِيَا حَلِيمَةُ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْغُلَامُ قَدْ أَصِّيبَ فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بهِ، قَالَتْ: فَاحْتَمَلْنَاهُ، فَقَدِمْنَا بِهِ على أُمِّه، فَقَالَت: مَا أَقْدَمَكَ بِهِ يَا ظِئْرُ [٣] وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ، وَعَلَى مُكْتِهِ عِنْدَكَ؟

قَالَتْ: فَقُلْتُ [٤] : قَدْ بَلَغَ اللَّهُ بِابْنِي وَقَضَيْتُ الَّذِي عَلَيَّ، وَتَخَوَّفْتُ الْأُحْدَاثَ، عَلَيْهِ، فَأَدَّيْتُهُ ۚ إِلَيْكَ [٥] كَمَا تُتَّحِبِّينَّ، قَالَتْ: مَا هَذَا شَأَنُكَ، فَاصْدُقِينِي خَبَرَكَ.

قَالَتْ: فَلَمْ تَدَعْنِي حَتَّى أَخْبَرْتُهَا. قَالَتْ: أَفَتَخَوَّفَتْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ نَعَمْ، قَالَتْ: كَلَّا، وَاللَّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلِ، وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا، أَفَلَا أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ، قَالَتْ: رَأَيْتُ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ، أَنَّهُ قَالَتْ: رَأَيْتُ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ، أَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ [7] لِي قُصُورَ بُصْرَى [٧] مِنْ أَرْضِ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ [7] لِي قُصُورَ بُصْرَى [٧] مِنْ أَرْضِ الشَّامِ، ثُمَّ حملت بِهِ، فو الله مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلِ قَطُّ كَانَ الشَّامِ، ثُمَّ حملت بِهِ، فو الله مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلِ قَطُّ كَانَ أَخَفَّ (عَلَيَّ) [٢] وَلَا أَيْسَرَ مِنْهُ، وَوَقَعَ حِينَ وَلَدْتُهُ وَإِنَّهُ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، رَافِعٌ رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، دَعِيهِ عَنْكَ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، رَافِعٌ رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، دَعِيهِ عَنْكَ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، رَافِعٌ رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، دَعِيهِ وَاشِدَةً. وَانْطَلِقِي رَاشِدَةً.

[۱] منتقعا وَجهه: أَي متغيرا، يُقَال: انتقع وَجهه وامتقع (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول): إِذا تغير.

[٢] زِيَادَة عَن أُوالطبري.

[٣] الظِّئْر (بِالْكَسْرِ): العاطفة على وَلد غَيرها الْمُرضعَة لَا اللهُمُ يُطلق لَهُ، فِي النَّاس وَغَيرهم، فَهُوَ أَعم من الْمُرضعَة لِأَنَّهُ يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى.

[٤] كَذَا فِي أُوالطبري، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «فَقلت..

نعم قد بلغ ... إِلَخ» .

[٥] كَذَا فِي الطَّبَرِيِّ وَفِي الْأُصُولِ «عَلَيْك» .

[٦] كَذَا فِي أُوالطبري. وَفِي شَائِر الْأُصُولِ «أَضَاء لِي بِهِ

قُصُور … إِلَّخ» .

[۷] بصرى (بِالضَّمِّ وَالْقصر): من أَعمال دُمشق بِالشَّام، وَهِي قَصَبَة كورة حوران، مَشْهُورَة عِنْد الْعَرَب قَدِيما وحديثا، وَلَهُم فِيهَا أشعار كَثِيرَة. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ)

ج **1** (ص: ١٦٦)

<sup>(</sup>تَعْرِيفُهُ عَنْ ذَلِكَ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ [۱] بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلّا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ [۲] الْكُلَاعِيِّ الْكُلَاعِيِّ الْكُلَاعِيِّ الْكُلَاعِيِّ اللَّهِ، أَضْرَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالُوا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: وَيُسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ إِنَّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ [٥]، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَجٍ لِي وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَجٍ لِي وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَجٍ لِي وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَهِمًا لَنَا، إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ خَلْفَ بُيُوتِنَا نَرْعَى بَهُمًا لَنَا، إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ فَلْكَ بِيضٌ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ ثَلْجًا، ثُمَّ أَخَذَانِي فَشَقًا بِينَ بَكِي وَاسْتَخْرَجَا قلبِي فَشَقًاه، فاستخرجنا مِنْهُ عَلَقَةً بَطْنِي، وَاسْتَخْرَجَا قلبِي فَشَقًاه، فاستخرجنا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا، ثُمَّ غَسَلَا قَلْبِي وَبَطْنِي بِذَلِكَ الثَّلْخِ

حَتَّيَ أَنْقَيَاهُ [٦] ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ

مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: زنهُ بِمِائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنْتِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: زَنِّهِ بِأَلْفِ مِنْ أُمَّتِهِ،

فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتَهُمْ، فَقَالَ: دَعه

[۱] هُوَ ثَوْر بن يزيد الكلَاعِي، وَيُقَال الرحبيّ، أَبُو خَالِد هَذَا الْحِمصِي أحد الْحفاظ الْعلمَاء وي عَن خَالِد هَذَا وحبِيب بن عبيد وَصَالح بن يحيى وَغَيرهم، وروى عَنهُ ابْن الْمُبَارك وَيحيى الْقطَّان، وَخلق كثير، وَكَانَ يرى الْقدر. وَمَات سنة ثَلَاث وَخمسين وَمِائَة، وَهُوَ ابْن بضع وَسِتِّينَ سنة، وَقيل مَاتَ سنة خمس وَخمسين وَمِائَة. وَهُوال. . (رَاجع تراجم رِجال).

[۲] هُوَ خَالِد بن معدان بن أبى كريب الكلَاعِي أَبُو عبد الله الشَّامي الْحِمصِي. روى عَن ثَوْبَان وَابْن عَمْرو وَابْن عمر وَغَيرهم. وروى عَنهُ بجير بن سعيد وَمُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث وَغَيرهما. توفى سنة ١٠٣، وَقيل

سنة ١٠٤، وَقيل سنة ١٠٨. (رَاجِع تَهْذِيب التَّهْذِيب) . (رَاجِع تَهْذِيب التَّهْذِيب) . «دَعْوَة [٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والطبري. وَفِي أَ: «دَعْوَة إبْرَاهِيم» .

[٤] زِيَادَة عَن الطَّبَرِيِّ.

[٥] وَتَأُويل هَذَا النُّور مَا فتح اللَّه عَلَيْهِ من تِلْكَ الْبِلَآد حَتَّى كَانَت الْحَلَافَة فِيهَا مُدَّة بنى أُميَّة، واستضاءت تِلْكَ الْبِلَاد وَغَيرهَا بنوره ﷺ. ويحكى أن خَالِد بن سعيد بن العَاصِي رأى قبل الْبَعْث بِيَسِير نورا يخرج من زَمْزَم حَتَّى ظهرت لَهُ الْبُسْر فِي نخيل يثرب، فَقَصَّهَا على أَخِيه عَمْرو فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا حفيرة عبد الْمطلب وَإِن هَذَا النُّور مِنْهُم. فَكَانَ ذَلِك سَبَب مبادرته إلى الْإِسْلَام. هَذَا النُّور مِنْهُم. فَكَانَ ذَلِك سَبَب مبادرته إلى الْإِسْلَام.

[٦] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «قَالَ: ثُمَّ قَالِ ...

إِلَخ» .

ج 1 (ص: ١٦٧)

عَنْك، فو الله لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَوَزَنَهَا [١] ـ

## (هُوَ وَالْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ رَعَوْا الْغَنَمَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ اللَّهِ؟ قَالَ: نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَى الْغَنَمَ، قِيلَ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: [۲] . [۲]

(اعْتِزَازُهُ ﷺ بِقُرَشِيَّتِهِ، وَاسْتِرْضَاعُهُ فِي بَنِي سَعْدٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: فَاللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

(افْتَقَدَتْهُ حَلِيمَةُ ﷺ حِينَ رُجُوعِهَا بِهِ، وَوَجَدَهُ وَرَقَةُ بْنُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَعَمَ النَّاسُ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ: أَنَّ أُمَّهُ السَّعْدِيَّةَ لَمَّا قَدِمَتْ بِهِ مَكَّةَ أَضَلَّهَا فِي النَّاسِ وَهِيَ مُقْبِلَةٌ بِهِ نَحْوَ أَهْلِهِ، فَالْتَمَسَتْهُ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَأَتَتْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي قَدْ قَدِمْتُ بِمُحَمَّدٍ فَأَتَتْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي قَدْ قَدِمْتُ بِمُحَمَّدٍ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. فَلَمَّا كُنْتُ بِأَعْلَى مكّة أَضلنى، فو الله مَا أَدْرِي أَيْنَ هُو، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَدْعُو اللَّهَ أَذْرِي أَيْنَ هُو، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَرُدَّهُ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ وَجَدَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ، وَرَجُلُ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيَا بِهِ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَقَالاً لَهُ. وَرَجُلُ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيَا بِهِ عَبْدَ الْمُطَلِبِ، فَقَالاً لَهُ وَرَجُلُ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيَا بِهِ عَبْدَ الْمُطَلِبِ، فَقَالاً لَهُ وَجَدَهُ عَبْدُ الْمُطَلِبِ، فَقَالاً لَهُ أَيْلُ فَعَلَى عُنُقِهِ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يُعَوِّذُهُ وَيَدْعُو لَهُ أَوْدَ لَهُ أَنْ مَلَ بِهِ إِلَى أَمِّهِ آمِنَةً لَا أَنْ أَلَى أُمِّهُ آمِنَةً لَا أَنْ لَكُونَا لَيْ إِلَى أَمْهِ آمِنَةً لَيْ أَنْ فَلَالَمُ لَهُ إِلْمُعْتَةٍ يُعَوِّذُهُ وَيَدْعُو لَهُ وَاللّهُ مَا أَنْ أَلَى أَمْ وَيَدْعُو لَهُ أَلْمُ الْكِمُ الْمِالِكِ فَلَا أَنْ أَلَاللّهُ الْمُ الْمُولُ لِهُ إِلْمُونَ أَنْهُ الْمَعْرَا الْفَالِقُولُ الْفَلِ الْمُ الْمِلْ لِهُ إِلَى أَمْ الْمُلْ لِلْ الْمُ الْمَلِلَ لِهُ الْمُ الْمُ الْمُلْ لِلْهُ الْمُ الْمُ الْمُلِلِ اللّهُ الْمُلْ لِلْهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللّهُ الْمُلِلِ الللهُ الْمُلْ لِلْمُ الْمُؤْلُولُ الللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِ الللهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُالِلِهُ الْمُ الْمُلْلِلِ الللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْلُ اللّهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ مِمَّا هَاجَ أُمَّهُ السَّعْدِيَّةَ عَلَى رَدِّهِ إِلَى أُمِّهِ، مَعَ مَا ذَكَرَتْ لِأُمِّهِ مِمَّا أَخْبَرَتْهَا عَنْهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ الْحَبَشَةِ نَصَارَى، رَأُوْهُ مَعَهَا حِينَ رَجَعَتْ بِهِ بَعْدَ فِطَامِه، فَنَظَرُوا إلَيْهِ وَسَأْلُوهَا عَنْهُ وَقَلَّبُوهُ، ثُمَّ قَالُوا لَهَا: لَنَأْخُذَنَّ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَنَدْهَبَنَّ بِهِ إِلَى مَلِكِنَا وَبَلَدِنَا، فَإِنَّ هَذَا غُلَامٌ كَائِنٌ لَهُ شَأْنُ نَحْنُ نَعْرِفُ أَمْرَهُ، فَزَعَمَ الَّذِي حَدَّثِنِي أَنَّهَا لَمْ تَكَدْ تَنْفَلِتُ بِهِ مِنْهُمْ.

<sup>[</sup>۱] وَزَاد الطَّبَرِيِّ بعد هَذَا: «قَالَ ثمَّ ضموني إِلَى صدرهم، وقبلوا رَأْسِي وَمَا بَين عَيْني، ثمَّ قَالُوا: يَا حبيب، لم ترع، إِنَّك لَو تَدْرِي مَا يُرَاد بك من الْخَيْر لقرت عَيْنك».

<sup>[</sup>۲] الْمَعْرُوف أن رَسُول الله ﷺ رعى الْغنم فِي بنى سعد مَعَ أَخِيه من الرضَاعَة، وَأَنه رعاها بِمَكَّة أَيْضا على

قراريط لأهل مَكَّة. (رَاجع الرَّوْض الْأنف). ج. 1 (ص: ١٦٨)

# وَفَاةُ آمِنَةَ وَحَالُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَفَاةُ آمِنَةَ وَحَالُ رَسُولِ اللَّهِ وَفَاةُ المُطَّلِبِ

(وَفَاةُ آمِنَةً):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أُمِّهِ آمِنَةَ بِنْتِ

وَجَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ فِي كَلَاءَةِ اللَّهِ وَجَفْظِهِ، يُنْبِتُهُ اللَّهُ نَبَاتًا حَسَنًا لِمَا يُرِيدُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ أَمُّهُ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ. وَاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَزْمٍ:

أَنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آمِنَهُ تُوفِّيَتْ وَرَشُّولُ اللَّهِ ﷺ اَبْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْبُنُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى أَخْوَالِهِ مِنْ بَنِي عَدِيٌ بْنِ النَّجَّارِ، تُزِيرُهُ إِيَّاهُمْ، بِهِ عَلَى أَخْوَالِهِ مِنْ بَنِي عَدِيٌّ بْنِ النَّجَّارِ، تُزِيرُهُ إِيَّاهُمْ، أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

فَمَاتَتْ وَهِيَ رَاجِعَةٌ بِهِ إِلَى مَكَّةَ [١] ـ

رُسَبَبُ خُؤُولَةِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ: سَلْمَى بِنْتُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُمُّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ: سَلْمَى بِنْتُ عَمْرٍو النَّجَّارِيَّةُ. عَمْرٍو النَّجَّارِيَّةُ فَهَذِهِ الْخُؤُولَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَهَذِهِ الْخُؤُولَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَهَذِهِ الْخُؤُولَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَهَذِهِ الْخُؤُولَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيمًا فَيَعِمْ.

(إكْرَامُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَهُ عَلَيْهُ وَهُوَ صَغِيرٌ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْن هَاشِم، وَكَانَ يُوضَعُ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِرَاشِهِ ذَلِكَ حَتَّى ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَكَانَ بَنُوهُ يَجْلِسُونَ حَوْلَ فِرَاشِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَجْلِسُونَ حَوْلَ فِرَاشِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ بَنِيهِ إِجْلَالًا لَهُ، قَالَ: يَخْرَجَ إِلَيْهِ، لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ بَنِيهِ إِجْلَالًا لَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَأْتِي وَهُوَ غُلَامٌ جَفْرٌ، حَتَّى يَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَيَلُولُ عَبْدُ عَلَى الْفَرَاشِ وَهُو غُلَامٌ عَنْهُ، فَيَقُولُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، إِذَا رَأَى ذَلِكَ مِنْهُمْ: دعوا ابْني، فو الله إِنَّ لَهُ الشَّأْنًا، ثُمَّ يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْفِرَاشِ [٢]، وَيَمْسَحُ ظَهْرَهُ لَلَهُ أَنَّا، ثُمَّ يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْفِرَاشِ [٢]، وَيَمْسَحُ ظَهْرَهُ لَا يَرَاهُ يَصْنَعُ.

رَاجِعِ الطَّبَرِيِّ). بَمَكَّة. (رَاجِعِ الطَّبَرِيِّ). بِمَكَّة. (رَاجِعِ الطَّبَرِيِّ). بِمَكَّة. (رَاجِعِ الطَّبَرِيِّ). ... مَعَه عَلَيْهِ ... مَعَه عَلَيْهِ ... إلَّخُ». إلَّخُ». إلَّخُ». إلَّخُ». إلَّخُ». جـ 1 (ص: ١٦٩)

### وَفَاةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَا رُثِيَ بِهِ مِنْ الشِّعْرِ

(وَفَاةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمَا قِيلَ فِيهِ مِنَ الشَّعْرِ) فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَمَانِي سِنِينَ هَلَكَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِثَمَانِي سِنِينَ هَاشِمٍ وَذَلِكَ بَعْدَ الْفِيلِ بِثَمَانِي سِنِينَ قَالَ ابْنُ إَسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ [١] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ ابْنُ إَسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ [١] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ ابْنُ أَسْحَاقَ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ: مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ: أَنَّ عَبْدَ المُطَّلِبِ تُوفِّي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ابْنُ ثَمَانِي سِنِينَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ تُوفِّي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْنُ ثَمَانِي سِنِينَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ تُوفِّي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ابْنُ ثَمَانِي سِنِينَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ تُوفِّي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ الْعَبَاسِ الْعَبَاسِ الْعَبَاسِ الْعَبَاسِ اللّهِ عَبْدَ الْمُطَلِبِ تُوفِي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ الْمُطَلِبِ تُوفِي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ لَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ الْعَلَالِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَعَرَفَ أَنَّهُ مَيِّتٌ جَمَعَ بَنَاتِهِ، وَكُنَّ سِتَّ نِسْوَةٍ: صَفِيَّةَ، وَبَرَّةَ، وَعَاتِكَةَ، وَأُمَّ حَكِيمٍ

الْبَيْضَاءَ، وَأَمَيْمَةَ، وَأَرْوَى، فَقَالَ لَهُنَّ: ابْكِينَ عَلَيَّ حَتَّى أَسْمَعَ مَا تَقُلْنَ قَبْلَ أَنْ أُمُوتَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يَعْرِفُ هَذَا الشِّعْرَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا [٣] رَوَاهُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَتَبْنَاهُ.

(رِثَاءُ صَفِيَّةَ لِأَبِيهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ):

فَقَالَت صفيَّة بنت عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَبْكِي أَبَاهَا. أَرِقْتُ لِصَوْتِ نَائِحَةٍ بِلَيْلٍ ... عَلَى رَجُلٍ بِقَارِعَةِ الصَّعِيدِ فَفَاضَتْ عِنْدَ ذَلِكُمْ دُمُوعِي [٤] ... عَلَى خَدِي كَمُنْحَدِر [۵] الْفَريدِ

[۱] هُوَ الْعَبَّاس بن عبد الله بن معبد بن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب الْهَاشِمِي الْمدنِي ووى عَن أَخِيه إِبْرَاهِيم وَأَبِيهِ وَعِكْرِمَة وَغَيرهم وروى عَنهُ ابْن جريح وَابْن إِسْحَاق وَعِكْرِمَة وَغَيرهم ووهيب وسُفْيَان بن عُيَيْنَة والدراوَرْديّ ووهيب وسُفْيَان بن عُيَيْنَة والدراوَرْديّ و

(عَن تراجم رجال) .

[۲] وَبَعْضهمْ يَقُول: توفى عبد الْمطلّب وَرَسُولُ الله ابْن

عشر سِنِين. (رَاجع الطَّبَرِيّ).

[٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: ﴿ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ … كَمَا

کتىناه» **.** 

[٤] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: فَفَاضَتْ عِنْد ذَاك دموع عَيْني

[٥] الفريد: الدّرّ

جـ 1 (ص: ۱۷۰)

عَلَى رَجُلٍ كَرِيمٍ غَيْرِ وَغْلٍ [١] ... لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ عَلَى الْعَبِيدِ

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِي الْمَعَالِي ... أَبِيكِ الْخَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُودِ [٢]

َ صَدُوقٍ فِي الْمَوَاطِنِ غَيْرِ نِكْسٍ ... وَلَا شَخْتِ الْمَقَامِ وَلَا سَنيدِ [٣]

طَوِيلِ الْبَاعِ أَرْوَعَ شَيْظَمِيٌّ [٤] ... مُطَاعٍ فِي عَشِيرَتِهِ حَميد

رَفِيعِ الْبَيْتِ أَبْلَجَ ذِي فُضُولٍ … وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ [٦] الْحَرُودِ [٦]

كَرِيمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِذِي وُصُومِ [٧] ... يَرُوقُ عَلَى الْمُسَوَّدِ وَلَيْمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِذِي وُصُومِ

عَظِيمِ الْحِلْمِ مِنْ نَفَرٍ كِرَامٍ ... خَضَارِمَةٍ مَلَاوِثَةٍ أُسُودٍ [٨]

فَلَوْ خَلَدَ امْرُؤٌ لِقَدِيمِ مَجْدٍ ... وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَى الْخُلُودِ لَكَانَ مُخَلِّدًا أُخْرَى اللَّيَالِي ... لِفَضْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسَبِ التَّلِيدِ

## (رِثَاءُ بَرَّةَ لِأَبِيهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ):

ُ وَقَالَتْ بَرَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَبْكِي أَبَّاهَا: أُعَيْنَيَّ جُودًا بِدَمْعِ دِرَرْ ... على طيّب الخم وَالْمُعْتَصَرْ [٩]

عَلَى مَاجِدِ الْجِدِّ وَارَى الزِّنَادَ ... جَمِيلِ الْمُحَيَّا عَظِيمِ الْخَطَرْ الْخُطَرْ

عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِي الْمَكْرُمَاتِ ... وَذِي الْمَجْدِ وَالْعِزُّ والمُفْتَخَرْ

<sup>[</sup>۱] الوغل: الضَّعِيف النذل السَّاقِط المقصر فِي الْأَشْيَاء. [۲] أَرَادَت «الْخَيْر» بِالتَّشْدِيدِ فخففت، وَيجوز أَن يكون [۲] الْخَيْر (هَاهُنَا): ضد الشَّرّ، جعلته كُله خيرا على

الْمُنَالغَة.

[٣] النكس: الرجل الضَّعِيف الَّذي لَا خير فِيهِ. والشخت (بالْفَتْح وبالتحريك): الدَّقِيّق الضامر من الأَصْل لَا هزالًا. والسنيد: الضَّعِيف الَّذي لَا يسْتَقلُّ بِنَفسِهِ حَتَّى يسند رَأيه إِلَى غَيرهـ

[٤] الشيظمى: الْفَتى الجسيم.

[٥] فِي أَ: «فِي الزَّمَان» . وَلَا يَسْتَقِيم بِهَا الْوَزْنَ. [٦] كَذَا فِي أُكثر الْأُصُولِ. والحرود: النَّاقة القليلة الدّر، شبه الزَّمن فِي جدبه بهَا. وَفِي أَــُ

«الجرود» . والجرود: جمع جرد، وَهُوَ الْمَكَانِ لَا نَبَّات فيه۔

[٧] الوصوم: جمع وصم، وَهُوَ الْعَارِـ [٨] الخضارمة: جمع خضرم (كزبرج) . وَهُوَ الْجواد المعطاء وَالسَّيِّد الحمول. والملاوثة: جمع ملواث من اللوثة، وَهِى الْقُوَّة، وَمِنْه قَول قريط بن أنيف: عِنْد الحفيظة إِن ذُو لوثة لأَنا

[٩] الخيم (بِالْكَسْرِ) : السجية والطبيعة. وَمعنى كَوِنه طيب المعتصر، أنه جواد عِنْد الْمَسْأَلَة.

ج 1 (ص: ۱۷۱)

وَذِي الْحِلْمِ وَالْفَصْلِ فِي النَّائِبَاتِ … كَثِيرِ الْمَكَارِمِ جَمِّ الْفَجَرْ [١] لَهُ فَضْلُ مَجْدٍ عَلَى قَوْمِهِ ... مُنِيرٍ يَلُوحُ كَضَوْءِ القَمَرْ أَتَتْهُ الْمَنَايَا فَلَمْ تُشْوِهِ [٢] ... بِصِّرْفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ القَدَرْ

[4]

(رثَاءُ عَاتِكَةَ لِأَبِيهَا عَبْدِ الْمُطَّلِب):

وَقَالَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَبْكِي أَبَاهَا:

الْعَيْنِيَّ جُودَا وَلَا تَبْخَلَا ... بِدَمْعِكُمَا بَعْدَ نَوْمِ النِّيَامِ
الْعَيْنِيَّ وَاسْحَنْفِرَا واسكبا ... وشوبا بكاء كَمَا بِالْتِدَامِ [٤]
الْعَيْنِيَّ وَاسْتَخْرِطَا وَاسْجُمَا ... عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ نِكْسٍ
الْعَيْنِيَّ وَاسْتَخْرِطَا وَاسْجُمَا ... كَرِيمِ الْمَسَاعِي وَفِيِ
عَلَى الْجَحْفَلِ الْغَمْرِ فِي النَّائِبَاتِ ... كَرِيمِ الْمُسَاعِي وَفِيً
عَلَى الْجَحْفَلِ الْغَمْرِ فِي النَّائِبَاتِ ... وَذِي مَصْدَقٍ بَعْدُ ثَبْتِ
الذِّمَامِ [٦]
عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ وَارَى الزِّنَادِ ... وَذِي مَصْدَقٍ بَعْدُ ثَبْتِ
الْمُقَامِ وَسَيْفِ لَدَى الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ ... وَفِي الْمُخَاصِمِ عِنْدَ
الْمُقَامِ وَسَهْلِ الْخَلِيفَة طَلْقِ الْيَدَيْنِ ... وَفِي [٧] عَدْمَلِيِّ صَمِيمِ
الْخِصَامِ وَسَهْلِ الْخَلِيفَة طَلْقِ الْيَدَيْنِ ... وَفِي الذُّوَّابَةِ صَعْبُ المَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُؤَامِةِ صَعْبُ المَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُولِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمُؤَامِةِ صَعْبُ المَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمَرَامِ الْمُرَامِ الْمُولِي الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُ الْمُرَامِ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُرَامِ الْمُولِ الْمُرَامِ الْمُرَامِ ا

(رِثَاءُ أُمِّ حَكِيمٍ لِأَبِيهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ):

وَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ الْبَيّْضَاءِ بٰنتُ عَبْٰدٍ الْمُطَّلِبِ تَبْكِي أَبَاّهَا: أَلَا يَا عَيْنُ جُودِي وَاسْتَهِلِّي ... وَبَكِّي ذَا النَّدَى [١٠] وَالْمَكْرُمَاتِ

<sup>[</sup>۱] الْفجْر: الْعَطاء، وَالْكَرم، والجود، وَالْمَعْرُوف، وَالْمَال [۱] وكثرته.

<sup>[</sup>۲] لم تشوه: لم تصب الشوى بل أَصَابَت المقتل. والشوى: الْأَطْرَاف.

وَهُوَ ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ويبثُ الْقَمَر» وَهُوَ [٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «تَحْريف.

<sup>[</sup>٤] اسحنفر الْمَطَر وَغَيره: كثر صبه. والالتدام: ضرب

النِّسَاء وجوههن فِي النِّيَاحَة. الرجلِ المتخرط الرجلِ فِي الْبكاء: لج فِيهِ. والكهام: الرجلِ الكليل المسن. تُرِيدُ أَنه لَيْسَ بنكس، أَي ضَعِيف وَلا كليل المسن. تُرِيدُ أَنه لَيْسَ بنكس، أَي ضَعِيف وَلا كليل. [٦] الجحفل: الرجل الْعَظِيم، وَالسَّيِّد الْكَرِيم. [٧] خففت الْيَاء من «وفي» ليستقيم الْوَزْن. [٨] العدملي: الضخم. واللهام (كغراب): الْكثير الْخَيْر. [٩] تبنك: تأصل وَتمكن، مَأْخُوذ من البنك (بِضَم الْبَاء)، وَهُوَ أصل الشَّيْء وخالصة. تُرِيدُ أَن بَيته تأصل فِي النَّرف. والشرف. النَّذ من السَّرف. النَّذ من السَّرف. النَّذ من السَّرف. المتهلى: أظهرى الْبكاء. وَبكى: أَمرِ من بكاء

[۱۰] استهلی: اظهری البکاء۔ وَبکی: امر من بکاء۔ (بِالتَّشْدِیدِ) ، بِمَعْنی بَکَی عَلَیْهِ ورثاه۔ (ص: ۱۷۲)

أَلَا يَا عَيْنُ وَيْحَكَ أَسْعِفِينِي ... بِدَمْعٍ مِنْ دُمُوعٍ هَاطِلَاتٍ [١]

وَبَكِّي خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا ... أَبَاكِ الْخَيْرُ تَيَّارَ الْفُرَاتِ [٢]

طَوِيلَ الْبَاعِ شَيْبَةَ ذَا الْمَعَالِي ... كَرِيمَ الْخِيمِ مَحْمُودَ [٣] الْهِبَاتِ

وَصُولًا لِلْقَرَابَةِ هِبْرَزِيّا ... وَغَيْثًا فِي السِّنِينَ الْمُمْحِلَاتِ [1]

وَلَيْثًا حَيْنَ تَشْتَجِرُ الْعَوَالِي ... تَرُوقُ لَهُ عُيُونُ النَّاظِرَاتِ [٥]

عَقِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَالْمُرَجَّى ... إِذَا مَا الدَّهْرُ أَقْبَلَ بِالْهَنَاتِ [٦]

وَمَفْزَعَهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ ... بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمَ الْمُعْضِلَاتِ [٧] فَبَكِّيهِ وَلَا تسمي بِحُزْنٍ ... وَبَكِّي، مَا بَقِيَتْ، الْبَاكِيَاتُ [٨]

(رِثَاءُ أُمَيْمَةَ لِأَبِيهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) : (رِثَاءُ أُمَيْمَةَ لِأَبِيهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)

وَقَالَتْ أُمَيْمَٰةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَبْكِي أَبَاهَا: أَلَا هَلَكَ الرَّاعِي الْعَشِيرَةَ ذُو الْفَقْدِ ... وَسَاقِي الْحَجِيجِ

وَالْمُحَامِي عَنْ ٱلْمَجْدِ [٩]

وَمَنْ يُؤْلَفُ الضَّيْفَ الْغَرِيبَ بُيُوتَهُ ... إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ وَمَنْ يُؤْلَفُ الضَّيْف الْغَرِيبَ بُيُوتَهُ تَبْخَلُ بِالرَّعْدِ

كَسَبْتَ وَلَيَدًا خَيْرَ مَا يَكْسِبُ الْفَتى ... فَلَم تَنفُكُ تَزْدَادُ

أَبُو الْحَارِثِ الْفَيَّاضُ خَلَّى مَكَانَهُ ... فَلَا تُبْعِدَنْ فَكُلُّ حَيٍّ الْفَيَّاضُ خَلَّى مَكَانَهُ ... فَلَا تُبْعِدَنْ فَكُلُّ حَيٍّ إِلَى بُعْدِ

فَإِنِّي لَبَاكٍ مَا بَقِيتُ وَمُوجَعٌ ... وَكَانَ لَهُ أَهْلًا لِمَا كَانَ مِنْ [١٠] وَجْدِي

مُعَظم المّاء. والفرات: المّاء العذب.

[٣] الخيم: الطبيعة والسجية.

[٤] الهبرزى: الْجَمِيل الوسيم. وَيُقَال: الحاذق فِي أُمُوره.

[٥] تشتجر: تختلط وتشتبك. والعوالي: الرماح. تُرِيدُ حِين تَجِد الْحَرْبِ.

[٦] الهنات: جمع هنة، وَهِي كِنَابِيَة عَن الْقَبِيح.

[٧] مفزعها: ملجؤها. والهيج: الْحَرْبُّ، وَهُوَ من التَّسْمِيَة [٧] بِالْمَصْدَرِ.

[٨] وَلَا تسمى: أَي لَا تسأمى، فسهل الْهمزَة بِالنَّقْلِ ثمَّ

<sup>[</sup>۱] فِي أَ: «أسعدينى» . وأسعده: أَعَانَهُ على الْبكاء. [۲] أصله الْخَيْر (بِالتَّشْدِيدِ) فخففت الْيَاء. والتيار:

حذفهَا۔

[٩] الرَّاعِي الْعَشِيرَة: الْحَافِظ لعشيرته. وَفِي الْفَقْد. [٩] الرَّاعِي الْعَشِيرَة: الْبَاذِل الْمُعْطى.

[١٠] أُخْبرت بِهَذَا الشَّطْرِ غَن نَفسهَا ۖ إِخْبَارَ الْمُّذكر، على الشَّخْص، كَمَا قيل:

قَامَت تبكيه على قَبره ... من لي من بعْدك يَا عَامَر تَرَكتنِي فِي الدَّارِ ذَا غربَة ... قد ذل من لَيْسَ لَهُ نَاصِر تَرَكتنِي فِي الدَّارِ ذَا غربَة (تُرِيدُ: شخصا ذَا غربَة)

ج 1 (ص: ۱۷۳)

سَقَاكَ وَلِيُّ النَّاسِ فِي القَبرُ مُمْطِرًا ... فَسَوْفَ أُبَكِّيهِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْدِ فَقَدْ كَانَ زَيْنًا لِلْعَشِيرَةِ كُلِّهَا ... وَكَانَ حَمِيدًا حَيْثُ مَا كَانَ مِنْ حَمْدٍ

## (رِثَاءُ أُرِوَى لِأَبِيهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ):

وَقَالَتْ أَرْوَيَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ تَبْكِي أَبَاهَا:

بَكَتْ عَيْنَيَّ وَحُقَّ لَهَا الْبُكَاءُ ... عَلَى سَمْحٍ شَجِيَّتُهُ

الْحَيَاءُ [١]

عَلَى سَهْلِ الْخَلِيقَةِ أَبْطَحيٍّ ... كَرِيمِ الْخِيمِ نِيَّتُهُ الْعَلَاءُ [٢]

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِي الْمَعَالِي ... أَبِيكِ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كفَاءُ [٣]

طَوِيلِ الْبَاعِ أَمْلَسَ شَيْظميٌ ... أَغَرَّ كَأَنَّ غُرَّتَهُ ضِيَاءُ [1] [4] طَوِيلِ الْبَاعِ أَرُوعَ ذِي فُضُولٍ ... لَهُ الْمَجْدُ الْمُقَدَّمُ

وَالسَّنَاءُ [٥]

أَبِيِّ الضَّيْمِ أَبْلَجَ هِبْرَزِيٌّ … قَدِيمِ الْمَجْدِ لَيْسَ لَهُ [٦ۗ] خَفَا وَمَعْقِلِ مَالِكٍ وَرَبِيعِ فِهْرٍ ... وَفَاصِلِهَا [٧] إِذَا ٱلتُمِسَ الْقَضَاءُ

وَكَانَ هُوَ الْفَتَى كَرَمًا وَجُودًا ... وَبَأْسًا حَيْنَ تَنْسَكِبُ الدِّمَاءُ

إِذَا هَابَ الْكُمَاةُ الْمَوْتَ حَتَّى ... كَأَنَّ قُلُوبَ أَكْثَرِهِمْ هَوَاءُ إِذَا هَابَ الْكُمَاةُ الْمَوْتَ حَتَّى

َمَضَى قُدُمًا بِذِي رُبَدٍ خَشِيبٍ [٩] ... عَلَيْهِ حَيْنَ تُبْصِرهُ الْبَهَاءُ [١٠]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَزَعَمَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنْهُ أَشَارَ بِرَأْسِهِ وَقَدْ أَصْمَتَ [١١] : أَنَّ هَكَذَا فَابْكِينَنِي.

[١] السجية: الطبيعة.

آي من قُرَيْش البطاح: وهم الَّذَيْنُ ينزلونْ بَين [۲] أي من قُرَيْش البطاح: وهم الَّذَيْنُ ينزلونْ بَين

[٣] الكفاء: المثل.

[٤] الشيظمى: الْمَقُولِ الفصيح.

[٥] الأقب: الضامر الْبَطن. والكشح: الخصر. والأروع:

الَّذي يُعْجِبك بحسنة، ومنظره وشجاعتهـ

[٦] كُّذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «بِهِ» .

[٧] كَذَا فِي أَ. والفاصل: الّذي يفصل فِي الْخُصُومَات.

وَفِي سَائِرَ الْأُصُولَ: «وفاضلها» بالضاد الْمُعْجَمَة، وَمَا أَثْبُثْنَاهُ أُولَى للسياق.

[۸] الكماة: الشجعان، واحدهم: كمى.

[٩] الربد (كصرد) الفرند. والخشيب: الصَّقِيلَ.

[١٠] ويروى: «الهباء» . يُرِيد بِهِ مَا يظْهِرِ على السَّيْف

المجوهر تَشْبِيها بالغبارـ

[١١] أصمت العليل: اعتقل لِسَانه.

ج 1 (ص: ۱۷٤)

(نَسَبُ الْمُسَيِّبِ) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: [وَ] [١] الْمُسَيِّبُ [٢] بْنُ حَزْنِ [٣] بْنِ أَبِي وَهْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ.

### (رِثَاءُ حُذَيْفَةَ لِعَبْدِ الْمُطّلِبِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ [٤] حُذَيْفَةُ [٥] بْنُ غَانِمٍ أُخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ يَبْكِي عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَيَذْكُرُ فَضْلَهُ وَفَضْلَ قُصَيِّ عَلَى قُرَيْشٍ، وَفَضْلَ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أُخِذَ بِغُرْمِ أُرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَكَّةَ، فَوَقَفَ بِهَا فَمَرَّ بِهِ أَبُو لَهَبٍ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَافْتَكَهُ:

أَعَيْنِيَّ جُودَا بِالدُّمُوعِ عَلَى الصَّدْرِ ... وَلَا تَسْأَمًّا أُسْقِيتُمَا لَّعَيْنِيَّ جُودَا بِالدُّمُوعِ عَلَى الصَّدْرِ ... سَبَلَ الْقَطْرِ [٦]

وَجُودَا بِدَمْعِ وَاسْفَحَا كُلَّ شَارِقٍ ... بُكَاءَ امْرِّئٍ لَمْ يُشُوِهِ [٧] نَائِبُ الدَّهْرِ

(وَسُحَّا وَجُمَّا وَاسْجُمَا مَا بَقِيتُمَا [٨] ... عَلَى ذِي حَيَاءٍ

مِنْ قُرَيْشٍ وَذِي سِتْرِ) [٩]

عَلَى رَجُلٍ جَلْدِ الْقُوَى ذِي حَفِيظَةٍ ... جَمِيلِ ٱلْمُحَيَّا غَيْرِ نِكْسٍ وَلَا هَذْرِ [١٠]

[١] زِيَادَة عَنِ أَـ

[۲] أهل الْعرَاق يفتحون الْيَاء من «الْمسيب» ، وَأُهل الْمَدِينَة يكسرون، وَنقل عَن سعيد ابْنه أَنه كَانَ يَقُول: سيب الله من سيب أبى، وَحكى الْكسر عِيَاض وَابْن الْمَدِينِيّ.

[٣] روى سعيد بن الْمسيب، قَالَ: أَرَادَ النَّبِي ﷺ أَن يُغير اسْم جدي ويسميه سهلا، فَأبى، وَقَالَ: لَا أُغير

اسْما سماني بِهِ أَبى فَمَا زَالَت تِلْكَ الحزونة فِينَا. (رَاجع شرح الْقَامُوس مَادَّة حزن) .

[٤] وَيُقَالَ إِنِ الشَّعْرِ لحذافة بنَّ غَانِم، وَهُوَ أَخُو حُذَّيْفَٰة، وَاللهِ عَالِم، وَهُوَ أَخُو حُذَّيْفَٰة، ووالد خَارِجَة بن حذافة، وَله يَقُولَ فِي هَذِه القصيدة: فخارج إمَّا أهلكن فَلَا تزل

وَهُوَ وَالِد أَبى جهم عبيد بَن حُذَيْفَة، وَهُوَ الَّذَي [٥] وَهُوَ الَّذَي أَهُدى الخِميصة لرَسُول الله ﷺ، فَنظر إِلَى علمهَا فَردهَا.

وَأُمْ أَبِي جَهِم: يَسِير بِنتَ عبد الله بَنِ أَذَاةَ بنِ رِيَاحٍ.

وَابْنِ أَذَاةَ هُوَ خَالَ أَبِى قُحَافَةٍ. (رَاجِعِ الرَّوْضِ الْأَنْفِ). [٦] السبل: الْمَطَرِ.

[۷] كل شارق: أَي عِنْد طُلُوع الشَّمْس كُل يَوْم، وَلَمْ يشوه: لم يخطئه.

[٨] سَحا: صبا. وجما: أجمعا وأكثرا. واسجمًا: أسيلا. [٩] زيَادَة عَن أ.

[١٠] الحفيظة: الْغَضَب مَعَ عزة. والنكس مَن السَّهَام: الَّذي نكس فِي الكنانة ليميزه الرَّامِي فَلَا يَأْخُذهُ لرداءته، وَهُوَ وَقيل: الَّذي انْكَسَرَ أَعْلَاهُ فَنَكس ورد أَعْلَاهُ أَسْفَله، وَهُوَ غير جيد للرمي. والهذر: الْكثير الْكَلَام فِي غير فَائِدَة. جيد للرمي. والهذر: الْكثير الْكَلَام فِي غير فَائِدَة. جيد للرمي. والهذر: الْكثير الْكَلَام فِي غير فَائِدَة.

عَلَى الْمَاجِدِ الْبُهْلُولِ ذِي الْبَاعِ وَالنَّدَى [١] ... رَبِيعِ لؤيّ فِي المحوط وَفِي الْعسر [٢]

على خير حَافٍ مِنْ مُعَدِّ وناعلَ ... كريم الْمُسَمَّى طَيِّبَ [٣] الْخِيمِ وَالنَّجْرِ

وَخَيْرُهُمْ أَصْلًا وَفَرْعًا وَمَعْدِنًا ... وَأَحْظَاهُمْ بِالْمُكْرَمَاتِ وَبالذِّكْرِ

وَأَوْلَاهُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنُّهَى … وَبِالْفَضْلِ عِنْدَّ الْمُجْحِفَاتِ مِنْ الْغُبْرِ [٤] عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجْهُهُ ... يُضِيءُ سَوَادَ اللَّيْل كَالْقَمَرِ الْبَدْرِ

وَسَاقِي الْحَجِيجِ ثُمَّ لِلْخَيْرِ هَاشِمٍ [٥] ... وَعَبْدُ مَنَافٍ

ذَلِكَ السَّيِّدُ الْفِهْرِي [٦]

طَوَى زَمزَما عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتْ ..َ. سِقَايَتُهُ فَخُرًا عَلَى كُلِّ ذِي فَخْر

لِيَبْكِ عَلَيْهِ كُلُّ عَانٍ بِكُرْبَةٍ ... وَآلُ قُصَيٌّ مِنْ مُقِلٌّ وَذِيًّ

وَفْرِ [٧] وَفْرِ بَنُوهُ سَرَاةَ كَهْلُهُمْ وَشَبَابُهُمْ … تَفَلَّقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّائِرِ

الصَّقْرِ [۸] الصَّقْرِ قُرَابَطَ بَیْتَ اللَّهِ فِي قُصَيُّ الَّذِي عَادَی کِنَانَةَ کُلَّهَا ... وَرَابَطَ بَیْتَ اللَّهِ فِي قُصَيُّ الَّذِي عَادَی کِنَانَةَ کُلَّهَا ... وَرَابَطَ بَیْتَ اللَّهِ فِي قُصَيُّ الْفُسْرِ وَالْیُسْرِ

فَإِنْ تَكُ غَالَتْهُ الْمَنَايَا وَصَرْفُهَا ... فَقَدْ عَاشَ مَّيْمُونَ النَّقِيبَةِ وَالْأَمْرِ [٩]

وَأَبْقَى رِجَالًا سَادَةً غَيْرَ عُزَّلٍ ... مَصَالِيتُ أَمْثَالَ الرُّدَيْنِيَّةِ السُّمْر [١٠]

أَبُو عُتْبَةَ الْمُلْقَى إِلَيَّ حِبَاؤُهُ ... أَغَرُّ هِجَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَرِ غُرِّ [١١]

ُ وَحَمْزَةُ مِثْلُ الْبَدْرِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَى ... نَقِيُّ الثِّيَابِ وَالَّذُمَامِ مِنْ الْغَدْر

<sup>[</sup>۱] البهلول: السَّيِّد.

<sup>[</sup>۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ واللهي: العَطَايَا وَفِي أَ: «والنهي» والنهي: جمع «والندا» . وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: «والنهي» والنهي أَعْقل. نهية، وَهِي الْعقل.

<sup>[</sup>٣] النجر: الأُصْل.

<sup>[</sup>٤] المجحفات: الَّتِي تذْهب بالأموال. والغبر: السنون المقحطات

[0] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «للخبز».

[1] كَذَا فِي الْأُصُولَ. وَفِي شرح السِّيرَة: «الْقَهْر» بِالْقَافِ. أَي الَّذي يقهر النَّاس، فوصفه بِالْمَصْدَر، كَمَا تَقول: رجل عدل، أو رجل صَوْم، أو رجل فطر. تقول: رجل عدل، أو رجل صَوْم، أو رجل فطر. [٧] العاني: الْأَسير. [٨] العاني: الْأَسير: النقيبة: النَّفس. وَمَيْمُون النقيبة: منجح الفعال [٩] النقيبة: منجح الفعال مظفر المطالب. ولا يجمع أفعل على فعل، وَلَكِن مَا عَذِل، ولا يجمع أفعل على فعل، وَلَكِن جَاءَ هَكَذَا، لِأَن الأعزل فِي مُقَابِلَة الرامح، وقد يحملون أجراه مجْرى الصّفة على ضدها. وقد يجوز أن يكون أجراه مجْرى «حسر» جمع حاسر، لِأَنَّهُ قريب مِنْهُ فِي الْمَعْنى. والردينية: الرماح. ومصاليت: شجعان. والردينية: الرماح.

[١١] الحباء: الْعَطاء. وهجان اللَّوْن: ابيض.

ج 1 (ص: ۱۷٦)

وَعَبْدُ مَنَافٍ مَاجِدٌ ذُو حَفِيظَةٍ ... وَصُولٌ لِذِي الْقُرْبَى رَحِيمٌ بِذِي [١] الصَّهْرِ كُهُولُهُمْ خَيْرُ الكهول ونسلهم ... كتسل الْمُلُوكِ لَا تَبُورُ كُهُولُهُمْ خَيْرُ الكهول ونسلهم ... كتسل الْمُلُوكِ لَا تَبُورُ [٢] مَتَى مَا تُلَاقِي مِنْهُمْ الدَّهْرَ نَاشِئًا ... تَجِدْهُ بِإِجْرِيَّا أُوالِلِهِ مَتَى مَا تُلاقِي مِنْهُمْ الدَّهْرَ نَاشِئًا ... إِذَا أُسْتُبِقَ الْخَيْرَاتُ هُمْ مَلَئُوا الْبَطْحَاءَ مَجْدًا وَعِزَّةً ... إِذَا أُسْتُبِقَ الْخَيْرَاتُ هُمْ مَلَئُوا الْبَطْحَاءَ مَجْدًا وَعِزَّةً ... وَعَبْدُ مَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ وَفِيهِمْ بُنَاةٌ لِلْعُلَا وَعِمَارَةٌ ... وَعَبْدُ مَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ الْكُسْرِ وَفِيهِمْ بُنَاةٌ لِلْعُلَا وَعِمَارَةٌ ... وَعَبْدُ مَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ الْكَسْرِ وَفِيهِمْ بُنَاةٌ لِيُجِيرَنَا ... مِنْ أَعْدَائِنَا إِذْ أَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهْر

فَسِرْنَا تهامي الْبِلَادِ وَنَجْدَهَا [٤] ... بِأَمْنِهِ حَتَّى خَاضَتْ
الْعِيرُ فِي الْبَحْرِ [٥]
وَهُمْ حَضَرُوا وَالنَّاسُ بَادٍ فَرِيقُهُمْ ... وَلَيْسَ بِهَا إِلَّا شُيُوخُ بَنِي [٦] عَمْرِو [٧]
بَنَوْهَا دِيَارًا جَمَّةً وَطَوَوْا بِهَا ... بِئَارًا تَسُحُّ الْمَاءَ مِنْ ثَبَجِ
بَنَوْهَا دِيَارًا جَمَّةً وَطَوَوْا بِهَا ... بِئَارًا تَسُحُّ الْمَاءَ مِنْ ثَبَجِ
الْمَاءَ مِنْ ثَبَجِ
الْمَاءُ مِنْهَا وَغَيْرُهُمْ ... إِذَا ابْتَدَرُوهَا
لَكَيْ يَشْرَبَ الْحُجَّاجُ مِنْهَا وَغَيْرُهُمْ ... إِذَا ابْتَدَرُوهَا
صُبْحَ تَابِعَةِ النَّحْرِ

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولُ: «لذِي» . [٢] لَا تَبُور: لَا تَهْلك. وَلَا تحرى: لَإِ تنقّص. [٣] الإجريا (بِالْقصرِ وَالْمدّ): الْوَجْه الّذي تَأْخُذ فِيهِ وتجرى عَلَيْهِـ [٤] يُريد مَا انخفض مِنْهَا وَمَا علاـ [٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ «بأمنة» . وَهُوَ تَصْحِيف. وَقد قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيق على هَذِه الْكَلِمَة: « ... حذف الْيَاء من هَأَء الْكِنَايَة (الضَّمِير) ضَرُورَة كَمَا أَنْشدهُ سِيبَوَيْهِ: سأجعل عَيْنَيْهِ لنَفسه مقنعا فِي أَبْيَات كَثِيرَة أُنشدها سِيبَوَيْهِ، وَهَذَا مَعَ حذف الْيَاء وَالْوَاو وَبَقَاء حَرَكَة الْهَاء، فَإِن سكنت الْهَاء بعد الْحَذف، فَهُوَ أَقَلَ فِي الْإِسْتِعْمَالَ مِن نَحْو هَذَا، وأنشدوا: نضوای مشتاقان لَهُ أرقان وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِي الْقيَاسِ أَقْوَى، لِأَنَّهُ من بَاب حمل الْوَصْل علَى الْوَقْف، نَحْو قُول الراجز: لما رأى أن لَا دعة وَلَا شبع وَمِنْه فِي التَّنْزِيل كثيِر، نَحْو إِثْبَاتِ هَاء السكت فِي الأَصْل، وَإِثْبَاتَ الْأَلْفُ من أَنا، وَإِثْبَاتَ أَلْفُ الفُواصَلُ نَحُوــُـ «وتظنون باللَّه الظنونا» . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرِه سِيبَوَيْهٍ من الضَّرُورَة فِي هَاء الْإِضْمَار إِنَّمَا هُوَ إِذَا تحرَّكُ مَا قَبلَهَا نَحْو: بِهِ، وَلَا يكون فِي هَاء الْمُؤَنَّثُ الْبُتَّةَ لَحْفَة الْأَلْف، فَإِن سَكَن مَا قَبلِ الْهَاء نَحْو: فِيهِ، كَانَ الْحَذَف أحسن فَإِن سَكَن مَا قبلِ الْهَاء نَحْو: فِيهِ، كَانَ الْحَذَف أحسن فَإِن سَكَن مَا قبلِ الْهَاء نَحْو: فِيهِ، كَانَ الْحَذَف أحسن الْإِثْبَات. مَنْ يُعَرف بنى عَمْرو: يُرِيد بنى هَاشم، لِأَن اسْمِه عَمْرو. [٦] شُيُوخ بنى عَمْرو: يُريد بنى هَاشم، لِأَن اسْمِه عَمْرو. [٧] كَذَا فِي الْوَي أَلْ وَثِيج كُل شَيْء: معظمه. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: « ... ثبج الْبَحْر » ... ثبع الْبُحْر » ... ثبع الْبَحْر » ... ثبع الْبُحْر » ... ثبع الْبَحْر » ... ثبع الْبُحْر » ... ثبع الْبُحْمُ ا

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَظَلُّ رِكَابُهُمْ ... مُخَيَّسَةً [١] بَيْنَ الْأَخَاشِبِ وَالْحِجْرِ [٢] وَقِدْمًا غَنِيّنَا قَبْلَ ذَلِكَ حِقْبَةً ... وَلَا نَسْتَقِى إِلَّا بِخُمَّ أُوْ الحَفْر [٣] وَهُمْ يَغْفِرُونَ الذَّنْبَ يُنْقَمُ دُونَهُ ... وَيَعْفُونَ عَنْ قَوْل السَّفَاهَةِ وَالْهُجْرِ [٤] وَهُمْ جَمَعُوا حِلْفَ الْأَحَابِيشِ كلِّها ... وَهُمْ نَكَّلُواَ عَنَّا غُوَاةً بَنِي بَكْر [٥] فَخَارِجَ، إِمَّا أَهْلَكُنَّ فَلَا تَزَلْ ... لَهُمْ شَاكِرًا حَتَّى تُغَيَّبَ ِفِي الْقَبْرِ وَلَا تَنْسَ مَا أُسُدَى ابْنُ لُبْنَى فَإِنَّهُ … قَدْ أُسُدِّى يَدًا مَحْقُوقَةً مِنْكَ بِالشُّكْرِ [٦] وَأَنْتَ ابْنُ لُبْنَى مِنْ قُصَىِّ إِذَا انْتَمَوْا ... بِحَيْثُ انْتَهَى قَصْدُ الْفُؤَادِ مِنْ الصَّدْرِ وَأَنْتَ تَنَاوَلْتَ الْعُلَا فَجَمَعْتَهَا ... إِلَى مَحْتِدٍ لِلْمَجْدِ ذِي ثَبَج جَسْرِ [٧] سَبَقْتَ وَفُتَّ الْقَوْمَ بَذْلًا وَنَائِلًا ... وَسُدْتُ وَلَّيَدًا كُلَّ ذِي سُوْدُدِ غَمْرِ وَأُمُّكَ سِرُّ مِنْ خُزَاعَةَ جَوْهَرِ ... إِذَا حَصَّلَ الْأَنْسَابَ يَوْمًا ذَوُو الْخُبْرِ [٨] ذَوُو الْخُبْرِ [٨] إِلَى سَبَأِ الْأَبْطَالِ تُنَمَّى وَتَنْتَمِي ... فَأَكْرِمْ بِهَا مَنْسُوبَةً فِي ذُرَا الزُّهْرِ أَبُو شَمَرٍ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ... وَذُو جَدَنٍ مِنْ قَوْمِهَا وَأَبُو شَمَرٍ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ... وَذُو جَدَنٍ مِنْ قَوْمِهَا وَأَبُو الْجَبْرِ [٩] وَأَبُو الْجَبْرِ [٩] وَأَسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِشْرِينَ حِجَّةً ... يُؤَيَّدُ فِي تِلْكَ وَأَسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِشْرِينَ حِجَّةً ... يُؤَيَّدُ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ بِالنَّصْرِ [١٠]

[۱] كَذَا فِي الْأُصُولِ. ومخيسة: مذللة. ويروى:

«محبسة» والمحبسة: المحبوسة.

[٢] الأخاشب: جبال بِمَكَّة، وهما جبلان، فجمعهما على [٢]

[٣] خم والحفر: اسْما بئرين. وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِمَا. [٤] الهجر: الْقَبيح من الْكَلَام الْفَاحِش.

رُوع به برد بعبيل على بعدم على أَدِي المُعْرِد بعبيل على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

محاربَتهم قُريْشًا، وَقيلَ: حالفُوا قُريْشًا تَحت جَبلّ

يُسمى حَبَشِيًّا، فسموا بذلك. ونكلوا: صرفُوا وزجروا.

«محفوفة» أ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «محفوفة» [٦] محقوقة كَذَا فِي أ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: (بفاءين).

[٧] الجسر: الْمَاضِي فِي أُمُورِهِ القُوِّي عَلَيْهَا.

[٨] سرِ: خَالِصَة النّسَب.

[٩] أَبُو شمر: مَالك. وَيُقَال لَهُ: ملك الْأَمْلَاك. وَابْنه شمر هُوَ الَّذي بنى سَمَرْقَنْد، وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ أَبَا شمر الغساني وَالِد الْحَارِث بن أَبى شمر. وَعَمْرو بن مَالك: قد يكون عمرا ذَا الأذعار. وَأَبُو الْجَبْر: ملك من مُلُوك الْيمن، وَيُقَال: إِن سميَّة أم زِيَاد كَانَت لأبى جبر هَذَا، وَدفعها وَيُقَال: إِن سميَّة أم زِيَاد كَانَت لأبى جبر هَذَا، وَدفعها

إِلَى الْحَارِث بن كلدة المتطبب فِي طب طبه. [١٠] أسعد: هُوَ أسعد أَبُو حسان بن أسعد، وَهُوَ وَمن ذكرهم فِي الْبَيْت السَّابِق، من التبابعة، وَإِنَّمَا جعلهم مفخرا لأبى لَهب، لِأَن أمه خزاعية من سبإ، والتبابعة كلهم من حمير بن سبإ. ٢٠- سيرة ابْن هِشَام- ١ جـ 1 (ص: ١٧٨)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: «أُمُّكَ سِرُّ مِنْ خُزَاعَةَ» ، يَعْنِي أَبِا لَهَبٍ، وَقَلْهُ: «بِإِجْرِيّا أُوَائِلُهُ» أُمُّهُ لُبْنَى بِنْتُ هَاجِرٍ الْخُزاَعِيِّ. وَقَوْلُهُ: «بِإِجْرِيّا أُوَائِلُهُ» وَقَوْلُهُ: عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

(رِثَاءُ مَطْرُودٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبني عَبْدِ مَنَافٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ مَطْرُودُ بْنُ كَعْبِ ٱلْخُزاَعِيُّ يَبْكِي عَبْدِ مَنَافٍ: عَبْدِ مَنَافٍ: عَبْدِ مَنَافٍ:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُحَوِّلُ رَحْلُهُ ... هَلَّا سَأَلْتَ عَنْ آلِ عَبْدِ مَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُحَوِّلُ رَحْلُهُ ... هَلَّا سَأَلْتَ عَنْ آلِ عَبْدِ

هَبَلَتْكَ أُمُّكَ لَوْ حَلَلْتَ بِدَارِهِمْ ... ضَمِنُوكَ مِنْ جُرْمٍ وَمِنْ [١] إقْرَافِ

(الْخَالِطِينَ غَنِيَّهُمْ بِفَقِيرِهِمْ ... حَتَّى يَعُوِّدَ فَقِيَرُهُمْ

كَالْكَافِي) [٢]

الْمُنْعِمِينَ إِذَا النُّجُومُ تَغَيَّرَتْ ... وَالظَّاعِنِينَ لِرِحْلَةِ الْمُنْعِمِينَ إِذَا النُّجُومُ تَغَيَّرَتْ

وَالْمُطْعِمِينَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ ... حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ [٣] فِي الرَّجَّافِ

إِمَّا هَلَكْتَ أَبَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى ... مِنْ فَوُّقٍ مِثْلِكَ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ [٤]

إِلَّا أَبِيكَ أَخِي الْمَكَارِمِ وَحْدَهُ … وَالْفَيْضِ مُطَّلِبٍ أَبِي

(وِلَايَةُ الْعَبَّاسِ عَلَى سِقَايَةِ زَمْزَمَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٦] : فَلَمَّا هَلَكَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ وَلِيَ زَمْزَمَ وَالسِّقَايَةَ عَلَيْهَا [٧] بَعْدَهُ الْعَبَّاسُ ابْن عَبْدِ وَلِيَ زَمْزَمَ وَالسِّقَايَةَ عَلَيْهَا [٧] بَعْدَهُ الْعَبَّاسُ ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ مِنْ أَحْدَثِ إِخْوَتِهِ سِنَّا، فَلَمْ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ مِنْ أَحْدَثِ إِخْوَتِهِ سِنَّا، فَلَمْ

[۱] هبلتك: فقدتك. وَهُوَ على جِهَة الإغراء لَا على جِهَة الدُّعَاء، كَمَا تَقول: تربت يداك، وَلَا أَبَا لَك، وأشباههما. والإقراف: مقاربة الهجنة. أي منعوك من أن تنْكح بناتك وأخواتك من لئيم فَيكون الابْن مقرفا للؤم أبيه وكرم أمه، فيلحقك وصم من ذَلِك. وَنَحْو مِنْهُ قَول مهلهل: أنْكحهَا فقدها الأراقم فِي جنب ... وَكَانَ الحباء من آدم أي أنكحت لغربتها من غير كُفْء، وَذَلِكَ أَن مهلهلا نزل في جنب، وَهُو حَيّ وضيع من مذْحج، فَخطبت ابْنته، فَلم يسْتَطع منعها فَزَوجها، وَكَانَ مهرها من أدَم). فَلم يسْتَطع منعها فَزَوجها، وَكَانَ مهرها من أدَم).

[٣] تناوحت: تقابلت. والرجاف (هُنَا): الْبَحْر. [٤] النطاف: جمع نُطْفَة، وَهِي القرط الَّذي يعلق من الْأذن. هَذَا على رِوَايَة من روى «عقد» بِكَسْر الْعين، وَمن رَوَاهُ بِفَتْح الْعين جعل النطاف جمعا لنطفة، وَهِي المَاء الْقَلِيل الصافى.

[٥] يُرِيد أَنه كَانَ لأضيافه كَالْأَبِ. وَالْعربُ تَقول لكَّلَ جواد: أَبُو الأضياف، كَمَا قَالَ مرّة بن محكان أبو الأضياف، كَمَا قَالَ مرّة بن محكان أدعى أباهم وَلم أقرف بأمهم ... وقد عمرت وَلم أعرف للمبا

[٦] زِيَادَة عَن أَ.

[٧] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «عَلَيْهَِمَا» . وَهُوَ

تَحْرِيف. جـ 1 (ص: ۱۷۹)

تَزَلْ إِلَيْهِ حَتَّى قَامَ الْإِسْلَامُ وَهِيَ بِيَدِهِ. فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ وِلَايَتِهِ، فَهِيَ إِلَى آلِ الْعَبَّاسِ، بِوِلَايَةِ الْعَبَّاسِ إِيَّاهَا، إِلَى (هَذَا) [١] الْيَوْمِ.

## كِفَالَةُ أَبِي طَالِبٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَٰهُ الْمُطَّلِبِ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِيمَا يَزْعُمُونَ - يُوصِي بِهِ طَالِبٍ، وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِيمَا يَزْعُمُونَ - يُوصِي بِهِ عَمَّهُ أَبًا طَالِبٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبًا رَسُولِ اللَّهِ عَلَٰهُ، وَأَمِّ عَبْدَ اللَّهِ أَبًا طَالِبٍ أَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمِّ، أُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ وَأَمِّ، أُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَلْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ. عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَائِذُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَائِذُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ.

ُ وِلَايَةُ أَبِي طَالِبٍ لِأَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ جَدِّهِ، فَكَانَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ.

: رُبُوءَةُ رَجُلٍ مِنْ لَهَبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى [٢] بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَهُ: بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ لَهَبٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلَهَبٌ: مِنْ أُزْدَشَنُوءَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ لَهَبٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلَهَبٌ: مِنْ أُزْدَشَنُوءَةَ اللهَ إِلَّا مِنْ لَهَبٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَانَ اللهَ إِلَّا مِنْ لَهَامٍ إِلَّا مِنْ لَهَامٍ إِلَّا مِنْ لَهَامٍ إِلَيْ الْمَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[١] زِيِّادَة عَن أ.

[۲] كَانَ يحيى ثِقَة كثير الحَدِيث. روى عَن أَبِيه وجده وَعَمه حَمْزَة وَابْن عَم أَبِيه عبد الله بن عُرْوَة بن الزبير. وعنهُ غير ابْن إِسْحَاق ابْن عَم أَبِيه هِشَام بن عُرْوَة ومُوسَى بن عِقبَة وَحَفْص بن عمر بن ثَابت بن زُرَارَة وَعبد الله بن أبى بكر بن حزم، وَيزِيد بن عبد الله بن

عَائِفًا [١] ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَاهُ رِجَالُ قُرَيْشٍ بِغِلْمَانِهِمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَعْتَافُ لَهُمْ فِيهِمْ. قَالَ: فَأَتَى بِهِ أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ غُلَامٌ، مَعَ مَنْ يَأْتِيهِ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيٌّ، ثُمَّ شَغَلَهُ عَنْهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: الْغُلامُ عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى شَغَلَهُ عَنْهُ مَا يَعُولُ: وَيْلَكُمْ، أَبُو طَالِبٍ حِرْصَهُ عَلَيْهِ غَيْبَهُ عَنْهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: وَيْلَكُمْ، أَبُو طَالِبٍ حِرْصَهُ عَلَيْهِ غَيْبَهُ عَنْهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: وَيْلَكُمْ، أَبُو طَالِبٍ حِرْصَهُ اللَّهُ الَّذِي رَأَيْت آنِفا، فو الله لَيَكُونَنَّ لَهُ رُدُوا عَلَيَ الْغُلَامَ الَّذِي رَأَيْت آنِفا، فو الله لَيَكُونَنَّ لَهُ رُدُوا عَلَيَ الْغُلَامَ الَّذِي رَأَيْت آنِفا، فو الله لَيَكُونَنَّ لَهُ شَلْكَامَ الَّذِي وَأَيْت قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَالِبٍ.

#### قِصَّةُ بَحِيرَى [٢]

ج 1 (ص: ۱۸۰)

(نُزُولُ أَبِي طَالِبٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبُحَيْرَى):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ خَرَجَ فِي رَكْبٍ تَاجِرًا
إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا تَهَيَّأَ لِلرَّحِيلِ، وَأَجْمَعَ الْمَسِيرَ صَبَّ بِهِ [٣]
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَزْعُمُونَ- فَرَقَّ لَهُ (أَبُو طَالِب)
وَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَخْرُجَنَّ بِهِ مَعِي، وَلَا يُفَارِقُنِي، وَلَا أُفَارِقُهُ

أَبَدًا، أَوْ كَمَا قَالَ. فَخَرَجَ بِهِ [٤] مَعَهُ فَلَمَّا نَزَلَ الرَّكْبُ أَرْضِ الشَّامِ،

[١] العائف: الّذي يتفرس فِي خلقَة الْإِنْسَان فيخبر بِمَا يؤول حَاله إلَيْه. [۲] وَاسم بحيرى بحيرى بِفَتْح الْمُوَحدَة وَكسر الْحَاء الْمُهْمِلَة وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ آخِرِهِ رَاءٍ مَقْصُورا وَقيل ممدودا: هُوَ جرجيس (بكَسْر الجيمين) . وَيُقَالَ: سرجس، كَمَا يُقَال: جرجس. وَكَانَ حبرًا من أَحْبَار يهود تيماء، كَمَا قيل إِنَّه كَانَ نَصْرَانِيّا من عبد الْقَيْس، وَهُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن إِسْحَاق هُنَا. وَيُقَال إِنَّه سمع قبل الْإِسْلَام بِقَلِيلِ هَاتِف يَهْتِف: أَلا إِن خير أَهلِ الأَرْضِ ثَلَاثَة: بحيرى ورباب الشنى، وَالثَّالِث المنتظر، فَكَانَ الثَّالِث رَسُولَ الله ﷺ (رَاجع المعارف، ومروج الذَّهَب، والإصابة، وَالرَّوْض، وَشرح الْمَوَاهِب) ـ [٣] كَذَا فِي الْأُصُولِ والطبري، وَشرح الْمَوَاهِبِ اللدنية (ج ١ ص ١٩٢ طبع المطبعة الأزهرية). وصب بِهِ: مَال إِلَيْهِ. وَفِي هَامِش الطَّبَرِيّ، وَشرح السِّيرَة: «ضَب بهِ» بالضَّاد الْمُعْجَمَة. وتَضب بهِ: تعلق بِهِ وامتسك. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى فِي هَامِش الطَّبَرِيّ وَالرَّوْض، وَشرح الْمَوَاهِب: «ضبث» . وضبث بِهِ: لزمَه. وَمِنْه قول الشَّاعِرِ: كَأَن فُؤَادِى فِي يَد ضبثت بِهِ [٤] وَكَانَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ ذَاكِ ابْنَ تسعَ سِنِين، وَقيل ابْن اثْنَتَىٰ عشرَة سنة، وَقيل غير ذَلِك. (رَاجع الطَّبَريّ،

[٥] بصرى: مَدِينَة حوران، فتحت صلحا لخمس بَقينَ من ربيع الأول سنة ثَلَاث عشرَة، وَهِي أول مَدِينَة

وَشرح الْمَوَاهِب، وَالرَّوْض) ـ

فتحت بِالشَّام، وَقد وردهَا ﷺ مرَّتَيْنِ (رَاجع شرح الْمَوَاهِب) . جـ 1 (ص: ۱۸۱)

وَبِهِمَا رَاهِبٌ يُقَالُ لَهُ بَحِيرَى فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، وَكَانَ إِلَيْهِ عِلْمُ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ وَلَمْ يَزَلْ فِي تِلْكَ الصَّوْمَعَةِ مُنْذُ قَطُّ [ًا] رَاهِبٌ، إلَيْهِ يَصِيرُ عِلْمُهُمْ عَنْ كِتَابِ فِيهَا فِيمَا يَزْعُمُونَ، يَتَوَارَثُونَهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. فَلَمَّا نَزَلُوا ذَلِكَ الْعَامَ بِبَحِيرَى وَكَانُوا كَثِيرًا مَّا يَمُرُّونَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَعْرِضُ لَهُمْ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ الْعَامُ. فَلَمَّا نَزَلُوا بِهِ قَرِيبًا مِنْ صَوْمَعَتِهِ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا كَثِيرًا، وَذَلِكَ فِيمَا يَزْعُمُونَ عَنْ شَيْءٍ رَآِهُ وَهُوَ فِي صَوْمَعَتِهِ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِيَ صَوْمَعَتِهِ، فِي الرَّكْبِ حِينَ أَقْبَلُوا، وَغَمَامَةٌ تُظِلُّهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ. قُالَ: ثُمَّ أَقْبَلُوا فَنَزَلُوا فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ قُرِيبًا مِنْهُ. فَنَظَرَ إِلَى الْغَمَامَةِ حَيْنَ أَظَلُّتْ الشُّجَرَةُ، وَتَهَصَّرَتُ [٢] أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَظَلُّ تَحْتَهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ بَحِيرَى نَزَلُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ [٣] ، ثُمَّ أُرْسَلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لِكُمْ طَعَامًا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَحْضُرُوا كُلُّكُمْ، صَغِيرُكُمْ وَكَبِيرُكُمْ، وَعَبْدُكُمْ ، وَحُرُّكُمْ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: وَٱللَّهِ يَا بَحِيرَى إِنَّ لَكَ لَشَأْنًا الْيَوْمَ، فَمَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بِنَا، وَقَدْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ كَثِيرًا، فَمَٰا شَأَنُكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ لَهُ بَحِيرِِي: صَدَقْتٍ، قَدْ كَانَ ِمَا تَقُولُ، وَلَكِنَّكُمْ ضَيْفٌ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَكْرِمَكُمْ وَأَصْنَعَ لَكُمْ طَعَامًا فَتَأْكُلُوا [٤] مِنْهُ كُلَّكُمْ. فَاجْتَمِعُوا إِلَيْهِ، وَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، لِحَدَاثَةِ سِنِّهِ، فِي رِحَال الْقَوْمِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا نَظَرَ بَحِيرَى فِي الْقَوْمِ لَمْ يَرَ الصِّفَةَ الَّتِى يَعْرِفُ وَيَجِدُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا مَّعْشَرَ قُرَيْشٍ،

لَا يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ طَعَامِي، قَالُوا لَهُ: يَا بَحِيرَى، مَا تَخَلَّفَ عَنْكَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ إِلَّا غُلَامٌ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنَّا، فَتَخَلَّفَ فِي رِحَالِهِمْ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، أَدْعُوهُ فَلِيَحْضُرْ هَذَا الطَّعَامَ مَعَكُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَدْعُوهُ فَلِيَحْضُرْ هَذَا الطَّعَامَ مَعَكُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَدْعُوهُ فَلِيَحْضُرْ هَذَا الطَّعَامَ مَعَكُمْ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَعَ الْقَوْمِ، وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، إِنْ كَانَ لَلُوْمٌ بِنَا أَنْ قَرَيْشٍ مَعَ الْقَوْمِ، وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، إِنْ كَانَ لَلُوْمٌ بِنَا أَنْ يَتَخَلَّفَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ طَعَامٍ مِنْ يَتَخَلَّفَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ طَعَامٍ مِنْ

[١] قطّ: أي الدَّهْر.

[۲] تهصرت: مَالَتْ وتدلت، وَتقول: هصرت الْغُصْن، وَتقول: هصرت الْغُصْن، وَذَلِكَ إِذا جذبته إِلَيْك حَتَّى يمِيل.

[٣] كَذَا فِي الطَّبَرِيِّ، وَفِي الْأُصُولَ: « ... نزلَ من صومعته، وَقد أَمر بذلك الطَّعَام فَصنعَ ثمَّ أرسِل ...

إلَخ».

لَّهُ عَذَا فِي شرح الْمَوَاهِب وَفِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «فَتَأْكُلُون» . وَهُوَ تَحْرِيف.

جـ 1 (ص: ۱۸۲)

بَيْنَنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ فَاحْتَضَنَهُ [١] وَأَجْلَسَهُ مَعَ الْقَوْمِ. فَلَمَّا رَآهُ بَحِيرَى جَعَلَ يَلْحَظُهُ لَحْظًا شَدِيدًا وَيَنْظُرُ إِلَى أَشْيَاءَ مِنْ جَسَدِهِ، قَدْ كَانَ يَجِدُهَا عِنْدَهُ مِنْ صِفَتِهِ، حَتَّى إِذَا مِنْ جَسَدِهِ، قَدْ كَانَ يَجِدُهَا عِنْدَهُ مِنْ صِفَتِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَتَفَرَّقُوا، قَامَ إِلَيْهِ بَحِيرَى، فَقَالَ فَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَتَفَرَّقُوا، قَامَ إِلَيْهِ بَحِيرَى، فَقَالَ (لَهُ) [٢]

يَا غُلَامُ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللَّاتِ وَالْعُزَّى إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ بَحِيرَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ سَمِعَ قَوْمَهُ يَحْلِفُونَ بِهِمَا [٣] . فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّا قَالَ (لَهُ) يَحْلِفُونَ بِهِمَا أَبْغَضْتُ شَيْئًا [٢] : لَا تَسْأَلْنِي بِاللات والعزّى، فو الله مَا أَبْغَضْتُ شَيْئًا وَلًا بَعْضَهُمَا، فَقَالَ لَهُ بَحِيرَى: فباللَّه إلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي عَمَّا وَقُلُ لَهُ بَحِيرَى: فباللَّه إلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي عَمَّا أَلْهُ أَلْكُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ : سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ. فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ أَسُلُكُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ. فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ أَسُلُكُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ:

عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ حَالِهِ فِي نَوْمِهِ وَهَيْئَتِهِ وَأَمُورِهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خُبِرُهُ، فَيُوافِقُ ذَلِكَ مَا عِنْدَ بَحِيرَى مِنْ صِفَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى ظَهْرِهِ، فَرَأَى خَاتَمَ [٤] النُّبُوَّةِ بَيْنَ صِفَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ. كَتِفَيْهِ عَلَى مَوْضِعِهِ مِنْ صِفَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ مِثْلَ أَثَرِ الْمِحْجِمِ [٥]. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: مَا هَذَا الْغُلَامُ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنِي. قَالَ لَهُ فَقَالَ الْهُلَامِ أَنْ يَكُونَ فَقَالَ لَهُ عَلَى أَبْوهُ؟ قَالَ لَهُ بَحِيرَى: مَا هُوَ بِابْنِكَ، وَمَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْغُلَامِ أَنْ يَكُونَ بَحِيرَى: مَا هُو بِابْنِكَ، وَمَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْغُلَامِ أَنْ يَكُونَ بَحِيرَى: مَا هُو بِابْنِكَ، وَمَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْغُلَامِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حَيَّا، قَالَ: فَلَا أَبِهُ كَابُنُ لَابْنِ أَجِيكَ مَاتَ وَأُمُّهُ حُبْلًى بِهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، فَارْجِعْ بِابْنِ أَجِيكَ مَلَوْهُ وَعَرَفُوا إلَى بَلَدِهِ، وَاحْذَرْ عَلَيْهِ يهود، فو الله لَئِنْ رَأُوهُ وَعَرَفُوا مِنْهُ مَا عَرَفْتُ لَيَبْغُنَّهُ [٦] شَرَّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لَابْنِ أَخِيكَ هَذَا إِلَى بِلَادِهِ شَلَامُ مِنْهُ مَا عَرَفْتُ لَيَبْغُنَّهُ [٦] شَرَّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لَابْنِ أَخِيكَ هَذَا فَعَلَ أَبِي بِلَادِهِ فَي إِلَى بِلَادِهِ فَالْمُ عِنْهُ إِلَى بِلَادِهِ فَا أَنْ عَظِيمٌ، فَأَسْرِعْ بِهِ إِلَى بِلَادِهِ فَا لَعْ لِلْهُ لَكُونَ لَكُونَ الْمَا عَرَفْتُ لَيَبْغُنَّهُ إِلَى بِلَاهِ مَا عَرَفْتُ لَيَبْغُنَّهُ إِلَى عَظِيمٌ، فَأَسْرِعْ بِهِ إِلَى بِلَادِهِ فَي مَلْوَا لَهُ لَكُونَ لَكُونَ مُ عَلَى الْمُولِ اللهِ لَتَلْ مُولِا لَيْكُ وَمُ الْمُؤَالَ فَعَلَ أَلْهُ مَا عَرَفْتُ لَي مُنْ عَرَفْتُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِلَ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

[٦] كَذَا فِي أُوالطِبرِي وَشرح الْمَوَاهِبِ. وَفِي سَائِر

الْأُصُولَ: «ليبغينه» ، وَهُوَ تَحْرِيفَ

<sup>[</sup>۱] احتضنه: أَخذه من حضنه، أَي مَعَ جنبه.

[۲] زِيَادَة عَن أ.

[۲] وَيُقَال إِنَّه إِنَّمَا سَأَلَهُ بِاللات والعزى اختبارا، وَهُو السِّفَاء، وَشرح أولى من قَول ابْن إِسْحَاق. (رَاجِع الشِّفَاء، وَشرح الْمَوَاهِب اللدنية).

[٤] قيل سمى بذلك لِأَنَّهُ من العلامات الَّتِي يعرفهُ بهَا عُلمَاء الْكتب السَّابِقَة. (رَاجِع شرح الْمَوَاهِب).

[٥] المحجم: الْآلَة، الَّتِي يحجم بهَا يعْنى أثر المحجمة القابضة على اللَّمْ حَتَّى يكون ناتئا. وَفِي الْخَبَر أَنه القابضة على اللَّمْ حَتَّى يكون ناتئا. وَفِي الْخَبَر أَنه كَانَ كالتفاحة، كَانَ حوله خيلان فِيهَا شَعرَات سود، وَأَنه كَانَ كالتفاحة، أو كبيضة الْحَمَامَة، عِنْد نغض (غضروف) كتفه الْيُسْرَى.

رُجُوعُ أَبِي طَالِبٍ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَا كَانَ مِنْ زُرَيْرٍ : وَصَاحِبِيهِ) :

فَخَرَجَ بِهِ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ سَرِيعًا حَتَّى أَقْدَمَهُ مَكَّةَ حَيْنِ فَرَغَ مِنْ تِجَارَتِهِ بِالشَّامِ، فَزَعَمُوا فِيمَا رَوَى النَّاسُ: أَنَّ زُرَيْرًا ٍ وَتَمَّامًا وَدُرِيسًا، ِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ، قَدُّ كَانُوا رَأُوْا مِن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَا رَآهُ بَحِيرَى فِي ذَلِكَ السَّفَرِ، الَّذِي كَانَ فِيهِ مَعَ عَمِّهِ أَبِى طَالِبِ، فَأَرَادُوهُ فَرَدَّهُمْ عَنْهُ ۖ بَحِيرَى، وَذَكَّرَهُمْ اللَّهَ ۗ وَمَا يَجِدُونَ فِي الْكِتَابِ مِنْ ذِكْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَأَنَّهُمْ إِنْ أَجْمَعُوا لِمَا أَرَادُوا بِهِ لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ حَتَّى عَرَفُوا مَا قَالَ لَهُمَّ، وَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ، فَتَرَكُوهُ وَٱنْصَرَفُوا عَنْهُ: فَشَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَكْلَؤُهُ وَيَحْفَظُهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ أَقْذَار الْجَاهِلِيَّةِ، لِمَا يُرِيدُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَرِسَالَتِهِ، حَتَّى بَلَغَ أَنْ كَانَ رَجُلًا، وَأُفْضَلَ قَوْمِهِ مُرُوءَةً، وَأُحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَأَكْرَمَهُمْ حَسَبًّا، وَأَحْسَنِهُمْ جِوَاِرًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ الْفُحْشِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي تُِدَنِّسُ الرِّجَالَ، تَنَزُّهًا وَتَكَرُّمًا، حَتَّى مَا اسْمُهُ فِي قَوْمِهِ ۗ إِلَّا الْأَمِينُ، لِمَا جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الصَّالحَة.

(حَدِيثُهُ عَنْ عِصْمَةِ اللَّهِ لَهُ فِي طُفُولَتِهِ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عِصْمَةِ اللَّهِ عَرَّ عَمَّا كَانَ اللَّهُ يَحْدَثُ عَمَّا كَانَ اللَّهُ يَحْدَثُ عَمَّا كَانَ اللَّهُ يَحْفَظُهُ بِهِ فِي صِغَرِهِ وَأُمْرِ جَاهِلِيَّتِهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشٍ نَنْقُلُ حِجَارَةً لِبَعْضِ مَا لَقَدْ رَأَيْتنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشٍ نَنْقُلُ حِجَارَةً لِبَعْضِ مَا يَلْعَبُ بِهِ الْغِلْمَانُ، كُلُّنَا قَدْ تَعَرَّى، وَأَخَذَ إِزَارَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى يَلْعَبُ بِهِ الْغِلْمَانُ، كُلُّنَا قَدْ تَعَرَّى، وَأَخَذَ إِزَارَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ، فَإِنِّي لَأُقْبِلُ مَعَهُمْ كَذَلِكَ رَقَبَتِهِ، يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ، فَإِنِّي لَأُقْبِلُ مَعَهُمْ كَذَلِكَ

وَأُدْبِرُ، إِذْ لَكَمَنِي لَاكِمٌ مَا أَرَاهُ، لَكُمْةً وَجِيعَةً، ثُمَّ قَالَ: شُدَّ عَلَيَّ، ثُمَّ جَعَلْتُ عَلَيْهُ وَشَدَدْتُهُ عَلَيَّ، ثُمَّ جَعَلْتُ عَلَيْهُ وَشَدَدْتُهُ عَلَيْ، ثُمَّ جَعَلْتُ أَخْدِكُ إِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ أَحْمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ أَحْمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ أَحْمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي [١] .

[۱] قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيقِ علي هَذِه الْقِصَّة: «وَهَذِه الْقِصَّة إِنَّمَا وَردت فِي الحَدِيث الصَّحِيح فِي حِين بُنيان الْكَعْبَة، وَكَانَ رَسُولَ الله عَنْقُلَ الْحِجَارَة مَعَ قومه الْكَعْبَة، وَكَانَ رَسُولَ الله عَنْقُلَ الْحِجَارَة، وَكَانَ رَسُولِ الله عَلَيْ يحملها على عَاتِقه الْحِجَارَة، وَكَانَ رَسُولِ الله عَلَيْ يحملها على عَاتِقه وَإِزَاره مشدود عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسِ رضى الله عَنهُ: يَا وَإِزَاره مشدود عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسِ رضى الله عَنهُ: يَا بن أخى لَو جعلت إزارك على عاتقك، فَفعل فَسقط بن أخى لَو جعلت إزارك على عاتقك، فَفعل فَسقط مغشيا عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ إِزَارِي إِزَارِي. فَشد عَلَيْهِ إِزَاره، مغشيا عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ إِزَارِي إِزَارِي. وَقَامَ يحمل الْحِجَارَة. وقامَ يحمل الْحِجَارَة. وقامَ يحمل الْحِجَارَة.

#### حَرْبُ الْفِجَارِ [١]

(سَبَبُهُا):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحْوِيُ، اوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فِيمَا حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحْوِيُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، هَاجَتْ حَرْبُ الْفُجَّارِ بَيْنَ قَيْسِ عَيْلَانَ. قُرَيْشٍ، وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ كِنَانَةَ، وَبَيْنَ قَيْسِ عَيْلَانَ. وَكَانَ الَّذِي هَاجَهَا أَنَّ عُرْوَةَ الرَّحَّالَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَكَانَ الَّذِي هَاجَهَا أَنَّ عُرْوَةَ الرَّحَّالَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَكَانَ الْدِي هَاجَهَا أَنَّ عُرْوَةَ الرَّحَّالَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ كَلَانَ بْنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُوازِنَ، أَجَارَ [٢] لَطِيمَةً [٣] لِلنُّعْمَانِ ابْنِ الْمُنْذَرِ [٤] ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَّاضُ بْنُ قَيْسٍ، أَحَدُ بَنِي ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةً فَقَالَ لَهُ الْبَرَّاضُ بْنُ قَيْسٍ، أَحَدُ بَنِي ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةً عَبْدِ مَنَاةً

[()] وَفِي حَدِيث آخر: أَنه لما سقط ضمه الْعَبَّاس إِلَى نَفسه وَسَأَلَهُ عَن شَأْنه، فَأَخْبرهُ أَنه نُودي من السَّمَاء: أَن اشْدُد عَلَيْك إِزارك يَا مُحَمَّد. قَالَ: وَإِنَّهُ لأوّل مَا نُودي.

وَحَدِيث ابْن إِسْحَاق، إِن صَحَّ أَن ذَلِك كَانَ فِي صغرُه إَّذْ كَانَ يلْعَب مَعَ الغلمان، فَحَمله على أَن هَذَا الْأَمر كَانَ مرَّتَيْنِ، مرّة فِي حَال صغره، وَمرَّة فِي أول اكتهاله عِنْد بُنيان الْكَعْبَة» ـ

[۱] الْفجار (بِالْكَسْرِ): بِمَعْنى المفاجرة، كالقتال والمقاتلة، وَذَلِكَ أَنه كَانَ قتالًا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَفَجَرُوا فِيهِ جَمِيعًا، فَسمى الْفجارِ.

وَكَانَ للْعَرَبِ فجارات أَرْبَعَة، آخرهَا فجار البراض هَذَا۔ وَأَمَا الْفَجَارِ الأُولِ فَكَانَ بَينِ كَنَانَة وهوازن، وَكَانَ الَّذي هاجه أَن بدر بن معشر، أحد بنى عقال بن مليك من كنَانَة، جعل لَهُ مَجْلِسا بسوق عكاظ، وَكَانَ حَدثا منيعا فِي نَفسه، ثمَّ كَانَ أَن افتخر فِي السُّوق وتصدى لَهُ الأحيمر بن مَازِنِ أحد بنى دهمان، ثمَّ تحاور الخيان عِنْد ذَلِك حَتَّى كَاد أَن تكون بَينهمَا الدِّمَاء، ثمَّ تراجعوا وَرَأُوا أَن الْخطب يسير.

وَكَانَ الْفجارِ الثَّانِي بَين قُرَيْش وهوازن، وَكَانَ الَّذي هاجه فتية من قُرَيْش تعرضوا لامْرَأَة من بنى عَامر ابْن صعصعة، فهاجت الْحَرْب. وَكَانَ بَينهم قتال وَدِمَاء يسيرَة، فحملها حَرْب بن أُميَّة وَأَصْلح بَينهم وَكَانَ الْفجارِ الثَّالِث بَين كَنَانَة وهوازن، وَكَانَ الَّذي هاجه أَن رجلا من بنى كنَانَة كَانَ عَلَيْهِ دِيَة لرجل من بنى نصر، فأعدم الْكِنَانِي، فَعيرِ النَّصْرَانِي ذَلِك قومه بسوق عكاظ، فَقَامَ إِلَيْهِ كنانى فَضَرِبهُ، ثمَّ تهايج النَّاس حَتَّى عَكاظ، فَقَامَ إِلَيْهِ كنانى فَضَرِبهُ، ثمَّ تهايج النَّاس حَتَّى

كَاد أَن يكون بَينهم قتال، ثمَّ تراجعوا. (رَاجع العقد الفريد، والأغاني ج ١٩ ص ٧٤- ٨٠ طبع بلاق). [٢] كَذَا فِي أوالعقد الفريد. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أَجَاز» بالزاي، وَهُوَ تَصْحِيف. [٣] اللطيمة: الْجمال التَّبِي تحمل التِّجَارة، وَالطّيب والبز وأشباههما. [٤] وَذَلِكَ أَن النُّعْمَان بن الْمُنْذر ملك الْحيرَة كَانَ يبْعَث بسوق عكاظ فِي كل عَام لطيمة فِي جوَار رجل شريف من أَشْرَاف الْعَرَب يجيرها لَهُ حَتَّى تبَاع هُنَاكَ، ويشترى من أَشْرَاف الْعَرَب يجيرها لَهُ حَتَّى تبَاع هُنَاكَ، ويشترى لَهُ بِثمنِهَا من أَدَم الطَّائِف مَا يحْتَاج إِلَيْهِ. (رَاجع العقد الفريد، والأغاني ج ١٩ ص ٧٥ طبع بلاق). (رَاجع العقد الفريد، والأغاني ج ١٩ ص ٧٥ طبع بلاق).

ابْن كِنَانَةَ: أَتُجِيرُهَا [١] عَلَى كِنَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَلَى الْخَلْقِ (كُلِّهِ) [٢] . فَخَرَجَ فِيهَا عُرْوَةُ الرَّحَّالُ وَخَرَجَ الْبَرَّاضُ يَطْلُبُ غَفْلَتَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِتَيْمَنَ [٣] ذِي طِلَالٍ بِالْعَالِيَةِ، غَفْلَ عُرْوَةُ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ الْبَرَّاضُ فَقَتَلَهُ فِى بِالْعَالِيَةِ، غَفَلَ عُرْوَةُ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ الْبَرَّاضُ فَقَتَلَهُ فِى الشِّهْرِ [٤] الْحَرَامِ، فَلِذَلِكُ سُمِّيَ الْفِجَارُ. وَقَالَ الْبَرَّاضُ الشِّهْرِ [٤] الْحَرَامِ، فَلِذَلِكُ سُمِّيَ الْفِجَارُ. وَقَالَ الْبَرَّاضُ لَلْكَ

وَدَاهِيَةٍ تَهُمُّ النَّاسَ قَبْلِي ... شَدَدْتُ لَهَا بَنِي بَكْرٍ ضُّلُوعِي [٦]

هَدَمْتُ بِهَا بُيُوتَ بَنِي كِلَابٍ ... وَأَرْضَعْتُ الْمَوَالِيَ بِالضُّرُوعِ [٧] مَذَنْتُ لَا يُدُوعِ [٧]

رَفَعْتُ لَهُ [٨] بِذِى طَلَّالَ كَفِّي [٩] ... فَخَرَّ يَمِيدُ كَالْجِذْعِ الصَّرِيعِ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أُوالعقد الفريد. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أتجيزها» بالزاى، وَهُوَ تَصْحِيف.

[٢] زِيَادَة عَن أ.

[٣] تيمن ذُو طلال: وَاد إِلَى جَانب فدك، فِي قُول بَعضهم. وَالصَّحِيح أَنه بعالية نجد، كَمَا ذكر هُنَا (رَاجع

مُعْجِم الْبِلدَان) .

[٤] وَيُقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَعُرْوَةَ إِلَى جَانبُ فَدكَ، إَلَى أَرضَ يُقَالَ لِهَا أُوارة قريبَة من تيمن، يشرب فِيهَا من الْخمر وتغنيه قينة، إِلَى أَن قَامَ فَنَامَ، فَعندهَا دخل عَلَيْهِ الْخمر وتغنيه عَيْنة، إِلَى أَن قَامَ فَنَامَ، فَعندهَا دخل عَلَيْهِ الْبراض، فَنَاشَدَهُ عُرْوَة وَقَالَ:

كَانَت منى زلَّة،

وَكَانَت الفعلة منى ضلة،

فَلم يسمع لَهُ وَقَتلهـ

إِرَاجِعِ العقدِ الفريدِ وِالأغاني) .

[٥] ويروى عَن البراض أَيْضا رجز قَالَه بعد قَتله لعروة، قبل هَذَا الشَّعْر، وَهُوَ يردد فِيهِ قَول عُرْوَة وندمه على مَا كَانَ مِنْهُ:

مَا كَانَ مِنْهُ:

قد كَانَت الفعلة منى ضلة ... هلا على غَيْرِي جعلت الزلة

فَسَوف أعلو بالحسام القّله

[٦] رِوَايَة هَذَا الْبَيْت فِي العقد الْفريد:

وداهية يهال النَّاس مِنْهَا ... شددتُ على بنى بكر ضلوعى

[٧] الضروع: جمع ضرع: يُرِيد: ألحقت الموَالِي بمنزلتهم من اللؤم ورضاع الضروع، وأظهرت فسألتهم،

وهتكت بيُوت أَشْرَافِ بني كلاب وصرحائهمـ

[۸] كَذَا ورد هَذَا الشَّطْرِ فِي أكثرِ الْأُصُولِ، و «طلال» فِيهِ مُشَدِّدَة، كَمَا يقْضى بذلك الْوَزْن، وَلَقَد عقد أَبُو ذَر والسهيلىّ بَين «طلال» الْمُشَدِّدَة هُنَا، و «طلال»

المخففة فِي بَيت لبيد بعده موازنة، التمسا فِيهَا للبراض عذرا فِي إيرادها مُشَدّدة، وَلَو أَنَّهُمَا وَقعا على رِوَايَة أُوهي:

رفعت لَهُ يَدي بِذِي طلاّل

لغنيا عَن تلمس المعذرة، وَعقد هَذِه الموازَّنَةُ هَنَّا، وَعَن الْكَلَام على منع «طلال» من الصَّرْف (على الرِّوَايَة الْكَلَام على مؤنث معرف.

[٩] رِوَايَة هَذَا الْبَيْت فِي العقد الفريد والأغاني: جمعت لَهُ يَدي بنصل سيف ... أفل فَخر كالجذع الصريع

ج 1 (ص: ١٨٦)

وَقَالَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفْرِ بْنِ كِلَابِ أَبْلِغْ، إِنْ عَرَضْتَ، بَنِي كِلَابٍ ... وَعَامِرَ وَالْخُطُوبُ لَهَا أَبْلِغْ، إِنْ عَرَضْتَ، بَنِي كِلَابٍ ... وَعَامِرَ وَالْخُطُوبُ لَهَا مَوَالِى

وَبَلِّغْ، إِنْ عَرَضْتَ، بَنِي نُمَيْرٍ … وَأَخْوَالَ القَتِيلِ ۚبَنِي هِلَال

بِأَنَّ الْوَافِدَ الرَّحَّالَ أَمْسَى ••• مُقِيمًا عِنْدَ تَيْمَنَ ذِى طِلَالٍ وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِى أَبْيَاتٍ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ•

(نُشُوبُ الْحَرْبِ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَهَوَازِنَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَأَتَى آتِ قُرَيْشًا، فَقَالَ: إِنَّ الْبَرَّاضَ قَدْ قَتَلَ عُرْوَةَ، وَهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ بِعُكَاظَ، فَارْتَحَلُوا وَهَوَازِنُ لَا تَشْعُرُ (بِهِمْ) [۱] ، ثُمَّ بَلَغَهُمْ الْخَبَرُ فَأَتْبَعُوهُمْ، فَأَدْرَكُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَرَمَ، فَاقْتَتَلُوا حَتَّى جَاءَ اللَّيْلُ، وَدَخَلُوا الْحَرَمَ، فَأَمْسَكَتْ عَنْهُمْ هَوَازِنُ، ثُمَّ الْتَقَوْا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَيَّامًا، وَالْقَوْمُ مُتَسَانَدُونَ [۲] عَلَى كُلِّ قَبِيلِ مِنْ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةَ رَئِيسٌ مِنْهُمْ، وَعَلَى كُلِّ قَبِيلِ مِنْ (حُضُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَغِيرٌ فِيهَا وَعُمْرُهُ): وَشَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ أَيَّامِهِمْ، أَخْرَجَهُ أَعْمَامُهُ وَشَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ أَيَّامِهِمْ، أَخْرَجَهُ أَعْمَامُهُ مِعَهُمْ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُنْتُ أَنْبُلُ عَلَى أَعْمَامِي: أَيْ أُرُدُّ عَلَيْهِمْ [٣] نَبْلَ عَدُوِّهِمْ إِذَا رَمَوْهُمْ بِهَا.

#### (سَبَبُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: هَاجَتْ حَرْبُ الْفجارِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً. وَإِنَّمَا سُمِّيَ يَوْمَ الْفجارِ، بِمَا اسْتَحَلَّ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً. وَإِنَّمَا سُمِّيَ يَوْمَ الْفجارِ، بِمَا اسْتَحَلَّ هَذَانِ الْحَيَّانِ، كِنَانَةُ وَقَيْسُ عَيْلَانَ، فِيهِ مِنْ الْمَحَارِمِ هَذَانِ الْحَيَّانِ، كِنَانَةُ وَقَيْسُ عَيْلَانَ، فِيهِ مِنْ الْمَحَارِمِ بَيْنَهُمْ.

: (قُوَّادُ قُرَيْشٍ وَهَوَازِنَ فِيهَا وَنَتِيجَتُهَا) وَكَانَ قَائِدُ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةَ حَرْبُ (بْنُ) [٤] أُمِّيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ الظَّفَرُ

[۱] زِيَادَة عَن أ. [۲] متساندون: أَي لَيْسَ لَهُم أَمِير وَاحِد يجمعهُمْ. [۳] فِي الأَصْل: «عَنْهُم» . والتصويب عَن كتب اللُّغَة. [٤] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ۱۸۷)

فِي أُوَّلِ النَّهَارِ لِقَيْسٍ عَلَى كِنَانَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسِطِ النَّهَارِ كَانَ الظَّفَرُ لِكِنَانَةِ عَلَى قِيسٍ. وَسَطِ النَّهَارِ كَانَ الظَّفَرُ لِكِنَانَةِ عَلَى قِيسٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدِيثُ الْفجارِ أَطْوَلُ مِمَّا ذَكَرْتُ، وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ اسْتِقْصَائِهِ قَطْعُهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

## حَدِيثُ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خديجة رضي الله عنها

#### (سنه ﷺ عِنْدِ تزَوجه مِنْ خَدِيجَةَ) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً [۱] ، تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ [۲] بِنْتَ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ سَنَةً [۱] ، تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ [۲] بِنْتَ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ الْعُزْى بْنِ فَصِيًّ بْنِ كَلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَيْدُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِي عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِي عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِي

رُخُرُوجُهُ ﷺ إِلَى الشَّامِ فِي تِجَارَةِ خَدِيجَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ : بَحِيرَى)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ٱمْرَأَةً تَالِبُ أَسْرَأُ وَمَال. تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَمَال.

إِدَّ وَقيل كَانَ سنه ﷺ إِحْدَى وَعشْرين سنة، وَقيل تَلاثِينَ، كَمَا قيل سبعا وَثَلَاثِينَ، وَقيل غير ذَلِك. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب، والاستيعاب).

[۲] وَكَانَ عمر خَدِيجَة إِذْ ذَاك أَرْبَعِينَ سنة. وَقيل: خَمْسا وَأُرْبَعِين. وَكَانَت تدعى فِي الْجَاهِلِيَّة بالطاهرة، لشدَّة عفافها وصيانتها. وَكَانَت تَحت أَبى هَالة بن زُرَارَة التَّمِيمِي، وَمَات أَبُو هَالة فِي الْجَاهِلِيَّة، وَقد ولدت لَهُ خَدِيجَة هندا الصَّحَابِيّ. رَاوِي حَدِيث صفة النَّبِي ﷺ، وَقد شهد بَدْرًا، وَقيل أحدا.

وَقد روى عَنهُ الْحسن بن على، فَقَالَ: حَدثنِي خَالِي، لِأَنَّهُ أَخُو فَاطِمَة لأمها. وَكَانَ هِنْد فصيحا بليغا وصافا وَكَانَ

وَبعد أَن مَاتَ أَبُو هَالة عَن خَدِيجَة تزُوجَهَا عَتيق بن عَابِد المَخْزُومِي، فَولدت لَهُ بِنْتا اسْمهَا هِنْد، وَقد أسلمت عَابِد المَخْزُومِي، فولدت لَهُ بِنْتا اسْمهَا هِنْد، والاستيعاب). وصحبت. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب، والاستيعاب) جـ 1 (ص: ۱۸۸)

تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا وَتُضَارِبُهُمْ [۱] إِيَّاهُ، بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَوْمًا تَجَّارًا، فَلَمَّا بَلَغَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا بَلَغَهَا، مِنْ صَدْقِ حَدِيثِهِ، وَعِظَمِ أَمَانَتِهِ، وَكَرَمٍ أَخْلَاقِهِ، بَعَثَتْ إلَيْهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالٍ لَهَا إلَى الشَّامِ تَاجِرًا، وَتُعْطِيهِ أَفَضْلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنْ التُّجَّارِ، مَعَ غُلامٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنْ التُّجَّارِ، مَعَ غُلامٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنْ التَّجَّارِ، مَعَ غُلامٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ مَيْسَرَةً، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ. وَخَرَجَ فِي مَالِهَا فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ. وَخَرَجَ مِعَهُ غُلامُهَا مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ. وَخَرَجَ مَعَهُ غُلامُهَا مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ. وَخَرَجَ مِعَهُ غُلامُهَا مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ. وَخَرَجَ مَعَهُ غُلامُهَا مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ. وَخَرَجَ مَعَهُ غُلامُهَا مَيْسَرَةُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَمْلُ الرَّهِ مُ إِلَى مَيْسَرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَمْلُ الْحَرَةِ؟ قَالَ لَهُ لَهُ الرَّاهِبُ إلَى مَيْسَرَةً وَقُلُ اللَّهُ مَيْسَرَةً عَذَا رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ عَلَا الرَّاهِبُ عَنْ الرَّاهِبُ عَلَى اللَّهُ مَا الرَّاهِبُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَهْلِ الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ عَمْ النَّرَلُ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَطُّ إلَّا نَبِيُّ [٣].

َ (رَغْبَهُ خَدِيجَةَ فِي الزَّوَاجِ مِنْهُ) (رَغْبَهُ خَدِيجَةَ فِي الزَّوَاجِ مِنْهُ) ثُمَّ بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِلْعَتَهُ الَّتِي خَرَجَ بِهَا، وَاشْتَرَى مَا

أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ، ثُمَّ أَقْبَلَ قَافِلًا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ-فَكَانَ مَيْسَرَةُ- فِيمَا يَزْعُمُونَ- إِذَا كَانَتْ الْهَاجِرَةُ وَاشْتَدَّ الْحُرُّ، يَرَى مَلَكَيْنِ يُظِلَّانِهِ مِنْ الشَّمْسِ- وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى بَعِيرِهِ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَلَى خَدِيجَةَ بِمَالِهَا، بَاعَتْ مَا جَاءَ بِهِ، فَأَضْعَفَ أَوْ قَرِيبًا [٤].

[۱] تضاربهم: تقارضهم، وَالْمُضَارِبَة: المقارضة. [۲] وَكَانَ اسْم هَذَا الراهب نسطورا، وَلَيْسَ هُوَ بحيرى [۲] وَكَانَ اسْم هَذَا الراهب نسطورا، وَلَيْسَ هُوَ بحيرى

[٣] يُرِيد مَا نزل تحتهَا هَذِه السَّاعَة إِلَّا نَبِي، وَلم يرد مَا نزل تحتهَا قطّ إِلَّا نَبِي، لبعد الْعَهْد بالأنبياء قبل ذَلِك. وَإِن كَانَ فِي لفظ الْخَبَر «قطّ» فقد تكلم بهَا على جِهَة التوكيد للنَّفْي، والشجرة لَا تعمر فِي الْعَادة هَذَا الْعُمر الطَّوِيل، حَتَّى يدرى أنه لم ينزل تحتهَا إِلَّا عِيسَى أو غيره من الْأَنْبِيَاء . وَيبعد فِي الْعَادة أَن تكون شَجَرة تَخْلُو من أَن ينزل تحتهَا أحد حَتَّى يَجِيء نَبِي، إِلَّا أَن تَحْدِيث: تَحْلُو من أَن ينزل تحتهَا أحد حَتَّى يَجِيء نَبِي، إِلَّا أَن تصح رِوَايَة من قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث:

لم ينزل تحتهَا أحد بعد عِيسَى بن مَرْيَمَ ، وَهِي رِوَايَة عَن غير ابْن إِسْحَاق، فالشجرة على هَذَا مَخْصُوصَة بِهَذِهِ الْآيَة. (رَاجع الرَّوْض الْأنف).

[٤] وروى الزرقانى عَن الْوَاقِدِيِّ وَابْن السكن فِي اخْتِيَار خَدِيجَة لرَسُول الله ﷺ: أَن أَبًا طَالب قَالَ: يَا بن أخى، أَنا رجل لَا مَال لي، وقد اشْتَدَّ الزَّمَان علينا، وألحت علينا سنُون مُنكرَة، وَلَيْسَ لنا مَادَّة وَلَا تِجَارَة، وَهَذِه عير قَوْمك قد حضر خُرُوجهَا إِلَى الشَّام، وَخَدِيجَة تبْعَث رَجَالًا من قَوْمك يتجرون فِي مَالهَا ويصيبون مَنَافِع، فَلُو جِئْتهَا لفضلتك على غَيْرك، لما يبلغها عَنْك من طهارتك، وَإن كنت أكره أَن تأتى الشَّام، وأخاف عَلَيْك طهارتك، وَإن كنت أكره أَن تأتى الشَّام، وأخاف عَلَيْك

من يهود، وَلَكِن لَا نجد من ذَلِك بدا، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ

ج 1 (ص: ۱۸۹)

وَكَانَتْ خَدِيجَةُ امْرَأَةً حَازِمَةً شَرِيفَةً لَبِيبَةً، مَعَ مَا أَرَادَ وَكَانَتْ خَدِيجَةُ امْرَأَةً حَازِمَةً شَرِيفَةً لَبِيبَةً، مَعَ مَا أَرَادَ وَكَانَتْ خَدِيجَةُ امْرَأَةً حَازِمَةً شَرِيفَةً لَبِيبَةً، مَعَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا مِنْ كَرَامَتِهِ، فَلَمَّا أَخْبَرَهَا مَيْسَرَةُ بِمَا أَخْبَرَهَا بِهِ اللَّهُ بِهَا مِنْ كَرَامَتِهِ، فَلَمَّا أَخْبَرَهَا مَيْسَرَةُ بِمَا أَخْبَرَهَا بِهِ اللَّهُ بِهَا مِنْ كَرَامَتِهِ، فَلَمَّا أَخْبَرَهَا مَيْسَرَةُ بِمَا يَزْعُمُونَ بَعَثَتْ [۱] إلَى رَسُولِ اللَّهِ شَلِيلًا فَقَالَتْ لَهُ - فِيمَا يَزْعُمُونَ يَا بن عَمِّ اللهِ وَلَي اللهِ شَلِيلًا فَقَالَتْ لَهُ - فِيمَا يَزْعُمُونَ يَا بن عَمِّ اللهِ عَمِّ فَيكَ لِقَرَابَتِكَ، وَصِدْقٍ حَدِيثِكَ، ثُمِّ قَوْمِكَ وَأُمَانَتِكَ وَحُسْنِ خُلُقِكَ، وَصِدْقٍ حَدِيثِكَ، ثُمَّ عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا وَكَانَتْ خَدِيجَةُ يَوْمِئِذٍ أَوْسَطَ نِسَاءِ عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا وَكَانَتْ خَدِيجَةُ يَوْمِئِذٍ أَوْسَطَ نِسَاءِ قُرَيْشٍ نَسَبًا، وَأَعْظَمَهُنَّ شَرَفًا، وَأَكْثَرَهُنَّ مَالًا، كُلُّ قَوْمِهَا فَرَيْشٍ نَسَبًا، وَأَعْظَمَهُنَّ شَرَفًا، وَأَكْثَرَهُنَّ مَالًا، كُلُّ قَوْمِهَا كَانَ حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ مِنْهَا لَوْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

#### (نَسَبُ خَدِيجَةَ)

وَهِيَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ فَالِبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ وَاحَةً فَهْرٍ وَأُمُّهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدةَ [٣] بْنِ الْأَصَمِّ بْنِ رَوَاحَةً فَهْرٍ وَأُمُّهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ رَائِدةَ إَسْ الْأَصَمِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ عَهْرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهِرٍ وَأُمُّ فَاطِمَةً: هَالَةُ بِنْتُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُغْدِ بْنِ عَمْرِو ابْن مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُغْدِ بْنِ عَمْرِو ابْن مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعْدِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُمَالَةً: قِلَابَةُ بِنْتُ سَعِيدِ ابْن سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُمَيْ بْنِ كُعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِبِ بْنِ فَهْرٍ وَابْن هَمْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِبٍ بْنِ فَهْرٍ وَابْن هُمَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِبٍ بْنِ فَهْرٍ وَابْن هُمَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِبٍ بْنِ فَهْرٍ وَابْن هُمَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِبٍ بْنِ فَهْرٍ فَهْرٍ فَهْرٍ وَابْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِمٍ بْنِ غَلْلِهِ بْنِ غَهْرِه بْنِ هُمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَلْلِهِ فَهْرٍ فَهْرِه بْنِ هُمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَلْلِهِ فَهْمِ أَنْ عَمْرُو بْنِ هُصَيْصٍ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُولَيْ اللّهِ فَاللّهَ فَيْ اللّهَ الْمُعْدِ بْنِ مُنْ عَمْرُو الْمَالِهُ لَيْنِ عَمْرِو بْنِ هُمْ مِنْ عَمْرِو الْمُ الْمُعْدِ بْنِ عَلْمِ الْمُؤْيِ الْمُؤْمِ الْنِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِ

### (زَوَاجُهُ عَلَيْهُ مِنْ خَدِيجَةَ):

فَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذكر ذَلِك لَا عِمَامَة

[ () ] وَسلم: لَعَلَّهَا ترسل إِلَى فِي ذِلِك، فَقِالَ أَبُو طَالب: إِنِّي أَخَافَ أَن تُولَى غَيْرِكِـ ۗ فَبِلغ خَدِيجَة مَا كَانَ من محاورة عَمه لَهُ. ثمَّ كَانَ أَن أَرْسلت إِلَيْهِ، لعلمها قبل هَذَا بصَدقَة وأمانتهـ [١] هَذَا قُولِ ابْنِ إِسْحَاقِ: أَنَّهَا عِرضت عَلَيْهِ نَفسهَا من غير وساطة، وَيذْهِب غَيره إِلَى أَنَّهَا عرضت عَلَيْهِ نَفسهَا بوساطة، وَأَن ذَلِك كَانَ على يَد نفيسة بنِت منية، وَالْجِمِعِ مُمكن، فقد تكون بعثت نفيسة أولا لتعلم أيرضى أم لَا؟. فَلَمَّا علمت بذلك كَلمته بنَفسِهَا. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب) ـ [٢] كَذَا فِي أَ. وَشرح الْمَوَاهِب، وَشرح السِّيرَة، وَالرَّوْض والطبري. وسطتك: شرفك. مَأْخُوذَة مِن الْوسط مصدر، كالعدة والزنة، وَالْوسط من أَوْصَافَ الْمَدْحِ والتفضيلِ. وَفِي سَائِرِ الْأَصُولِ: «وسطتك» ، وَهُوَ تَحْريف [٣] كَذَا فِي أُوالطبري، وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «بنت زَائِد» ج 1 (ص: ۱۹۰)

عَمُّهُ حَمْزَةُ [١] بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خُويَا خُويَادِ [٢] بْنِ أُسَدٍ، فَخَطَبَهَا إِلَيْهِ، فَتَزَوَّجَهَا. خُويْلِدِ [٢] بْنِ أُسَدٍ، فَخَطَبَهَا إِلَيْهِ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْرِينَ بَكْرَةً، وَلَمْ يَتَزَوَّجُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْرِينَ بَكْرَةً، وَكَانَتْ أُوّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ، عَلَيْهَا غَيْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ، .

(أَوْلَادُهُ ﷺ مِنْ خَدِيجَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَدَهُ كُلَّهُمْ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ: فَوَلَدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالطَّاهِرَ [٣] ، وَرُقَيَّةَ، وَأُمَّ كُلْتُومٍ، وَفَاطِمَةَ، وَأُمَّ كُلْتُومٍ، وَفَاطِمَةَ، وَأَلَّ كُلْتُومٍ، وَفَاطِمَةَ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَكْبَرُ بَنِيهِ الْقَاسِمُ، ثُمَّ الطَّلِيِّبُ، ثُمَّ الطَّاهِرُ، وَأَكْبَرُ بَنَاتِهِ رُقَيَّةُ، ثُمَّ زَيْنَبُ، ثُمَّ أُمُّ كُلْتُومٍ، ثُمَّ فَاطِمَةً. وَأَلْ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا الْقَاسِمُ، وَالطَّيِّبُ، وَالطَّاهِرُ فَهَلَكُوا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا الْقَاسِمُ، وَالطَّيِّبُ، وَالطَّاهِرُ فَهَلَكُوا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا الْقَاسِمُ، وَالطَّيِّبُ، وَالطَّاهِرُ فَهَلَكُوا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا الْقَاسِمُ، وَالطَّيِّبُ، وَالطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ فَهَلَكُوا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا الْقَاسِمُ، وَالطَّيِّبُ، وَالطَّيْبُ، وَالطَّاهِرُ فَهَلَكُوا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَمَّا الْقَاسِمُ، وَالطَّيِّبُ، وَالطَّيْبُ، وَالطَّاهِرُ فَهَلَكُوا أَيْ الْجَاهِلِيَّةِ،

اً وَيُقَالَ إِن الَّذِي نَهَضَ مَعَه ﷺ هُوَ أَبُو طَالَب، وَهُوَ اللَّهِ النِّكَاح. وقيل: لعلهما خرجا مَعَه جَمِيعًا وخطب أَبُو طَالَب وقيل: لعلهما خرجا مَعَه جَمِيعًا وخطب أَبُو طَالَب

وقين عنهه حرب معه جمِيعا وحصب أبو عالب النخطبة، لِأَنَّهُ كَانَ أُسن من حَمْزَة. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب . وَالرَّوْض) . وَالرَّوْض)

آ وَذكر الزُّهْرِيِّ أَن خويلد أبرم هَذَا الزواج، وَهُوَ الرَّهْرِيِّ أَن خويلد أبرم هَذَا الزواج، وَهُوَ سَكرَان، فَلَمَّا أَفَاق أَنكر ذَلِك، ثمَّ رضيه وأمضاه وَفِي ذَلِك يَقُول راجز من أهل مَكَّة:

لَا تزهدی خدیج فِي مُحَمَّد ... نجم یضّیء کإضاء الفرقد

وَذكر غير ابْن إِسْحَاق أن خويلدا كَانَ إِذْ ذَاكِ قد هلك، وَأَن الَّذي أَنكح خَدِيجَة رضى الله عَنْهَا هُوَ عَمها عَمْرو بن أَسد. كَمَا يُقَال أَيْضا إِن الَّذي أَنْكحهَا هُوَ أُخُوهَا عَمْرو بن خويلد. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب، وَالرَّوْض).

[٣] يشْعر سِيَاق الحَدِيث هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي، أَن الطَّاهِر وَالطِّيب شخصان، وَالْمَعْرُوف أَنَّهُمَا لقبان لعبد الله، وَالطِّيب شخصان، وَالْمَعْرُوف أَنَّهُمَا لقبان لعبد الله، وَبِهِمَا كَانَ يلقب. (رَاجع زَاد الْمعَاد، وَالرَّوْض الْأنف، والمعارف).

دكر عنى موت الْقَاسِم فِي الْجَاهِلِيَّة خلاف، فقد ذكر السهيليّ عَن الزبير أَن الْقَاسِم مَاتَ رضيعها، وَأَن رَسُول

الله ﷺ دخل على خَدِيجَة بعد موت الْقَاسِم، وَهِي تبكى، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، لقد درت لبينة الْقَاسِم (اللبينة تَصْغِير لبنة، وَهِي قِطْعَة من اللَّبن) . فَلَو كَانَ عَاشَ حَتَّى يستكمل رضاعة لهون على، فَقَالَ: إِن شِئْت أسمعتك صَوته فِي الْجِنَّة، فَقَالَت بل أصدق الله وَرَسُوله. وَفِيمَا روى آلزبير دَلِيل على أن الْقَاسِم لم يهْلك فِي الْجَاهِلِيَّة. ج أ (ص: ١٩١)

وَأُمَّا بَنَاتُهُ فَكُلُّهُنَّ أَدْرَكْنَ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمْنَ وَهَاجَرْنَ مَعَهُ صلالله عليله مسلم

(أُمُّ إِبْرَاهِيمَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأُمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأُمُّهُ مَارِيَةُ (الْقِبْطِيَّةُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: أُمُّ إِبْرَاهِيمَ: مَارِيَةُ سُرِّيَّةُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهِ الْمُقَوْقِسُ مِنْ حَفْنَ مِنْ كُورَةِ أَنْصِنَا [١] .

# (حَدِيثُ خَدِيجَةَ مَعَ وَرَقَةَ وَصِدْقُ نُبُوءَةِ وَرَقَةَ فِيهِ ﷺ

قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَدْ ذَكَرَتْ لِوَرَقَةَ [٢] بْنِ نَوْفَلِ ابْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَكَانَ ابْنَ عَمِّهَا، وَكَأَنَ نَصْرَانِيًّا قَدْ تَتَبَّعَ الْكُتُبَ وَعَلِمَ مِنْ عِلْمِ النَّاسِ- مَا ذَكَرَ لَهَا غُلَامُهَا مَيْسَرَةُ مِنْ قَوْلِ الرَّاهِبِ، وَمَا كَانَ يَرَى مِنْهُ إِذْ كَانَ الْمَلَكَانِ يُظِلَّانِهِ، فَقَالَ وَرَقَةُ: لَئِنْ كَانَ هَذَا حَقًّا يَا خَدِيجَةُ، إِنَّ مُحَمَّدًا لَنَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ كَائِنٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ نَبِىٌّ يُنْتَظِّرُۥ ِهَذَا زَمَانُهُ، أَوْ كَمَا قَالَ.

(قَالَ) [٣]: فَجَعَلَ وَرَقَةُ يَسْتَبْطِئُ الْأَمْرَ وَيَقُولُ: حَتَّى مَتَى؟ فَقَالَ وَرَقَةُ فِي ذَلِكَ: مَتَى؟ فَقَالَ وَرَقَةُ فِي ذَلِكَ: لَكَبُّ فَقَالَ وَرَقَةُ فِي ذَلِكَ: لَجُوجًا ... لِهَمِّ طَالَمَا بَعَثَ لَجُوجًا ... لِهَمِّ طَالَمَا بَعَثَ النَّشِيجَا [٤] النَّشِيجَا [٤] وَوَصْفٌ مِنْ خَدِيجَةَ بَعْدَ وَصْفٍ ... فَقَدْ طَالَ انْتِظَارِي يَا خَدِيجَا مِنْ خَدِيجَةً بَعْدَ وَصْفٍ ... فَقَدْ طَالَ انْتِظَارِي يَا خَدِيجَا

بِبَطْنِ الْمَكَّتَيْنِ [٥] عَلَى رَجَائِي … حَدِيثَكَ أَنْ أَرَى مَنْهُ خُرُوجًا [٦]

[۱] رَاجِعِ الْحَاشِيَةِ (رقم ۲ ٣ ص ٧ من هَذَا الْجُزْء) . [۲] أم ورقة: هِنْد بنت أبى كَبِير بن عبد بن قصي. وَلَا [۲] عقب لورقة هَذَا، وَهُوَ أحد من آمن بالنبي عليه قبل عقب لورقة هَذَا، وَهُوَ أحد من آمن بالنبي عليه قبل الرَّوْض) . [۳] زيَادَة عَن أ.

[٤] النشيج: الْبكاء مَعَ صَوت.

[٥] ثنى «مَكَّة» ، وَهِي وَاحِدَة لِأَن لَهَا بطاحا وظواهر، ومقصد الْعَرَب فِي هَذَا الْإِشَارَة إِلَى جَانِبي كل بَلْدَة، أَو الْإِشَارَة إِلَى أَعلَى الْبَلدة وأسفلها، فيجعلونها اثْنَتَيْنِ على الْإِشَارَة إِلَى أُعلَى الْبَلدة وأسفلها، فيجعلونها اثْنَتَيْنِ على هَذَا المغزى، وَقد قَالُوا: صدنَا بقنوين، وَهُوَ قِنَا: اسْم هَذَا المغزى، وَقد قَالُوا: صدنَا بقنوين، وَهُوَ قِنَا: اسْم جبل. وَقالَ عنترة:

شربت بِمَاءً الدِّحرضين

وَقد ورد مثل هَذَا كثير فِي شعر الْعَرَب. وَعِي شعر الْعَرَب. وحرف «منَّة»: رَاجِعَة على الحَدِيث. وحرف الْهَاء فِي «منَّة»: رَاجِعَة على الْحَدِيث. وحرف الْهَاء فِي

ج 1 (ص: ١٩٢)

مِمَّا خَبَرْتنَا مِنْ قَوْلِ قَسِّ ... مِنْ الرَّهْبَانِ أَكْرَهُ أَنْ يَعُوجَا بِمَّنَ مُحَمِّدًا سَيَسُودُ فِينَا ... وَيَخْصِمُ مَنْ يَكُونَ لَهُ

وَيَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ ... يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيّةُ أَنْ تَمُوّجَا [1] فَيَلْقَى مَنْ يُحَارِبُهُ خَسَارًا ... وَيَلْقَى مَنْ يُسَالِمُهُ فلوجا [۲] فيا لَيْتَنى إِذَا مَا كَانَ ذاكم ... شهدت فَكنت أُوّلَهُمْ ولوجا [٣] ولوجا فِى الَّذي كَرهُوا قُرَيْشُ … وَلَوْ عَجَّتْ بمكَّتها ۗ عحيجا [٤] رجىّ باَلَّذِى كَرهُوا جَمِيعًا ... إِلَى ذِى الْعَرْشِ إِنْ سَفَلُوا عُرُوجًا [٥] وَهَلْ أَمْرُ السَّفَالَةِ غَيْرُ كُفْر ... بِمَنْ يَخْتَارُ مِنْ سَمَكِ الْبُرُوجَا فَإِنْ يَبْقَوْا وَأَبْقَ تَكُنْ أُمُورٌ ... يَضِجُّ الْكَافِرُونَ لَهَا ضجيجا وَإِنْ أَهْلَكَ فَكُلُّ فَتًى سَيَلْقَى ... مِنْ الأقدار متلفةَ [٦]

حروجا

# حَدِيثُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ وَحُكُمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ فِي وَخِيمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ فِي وَضْعِ الْحَجَرِ

(سَبَبُ بُنْيَان قُرَيْشٍ لِلْكَعْبَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، اجْتَمَعَتْ قُرَيْشُ لِبُنْيَانِ الْكَعْبَةِ [٧] ، وَكَانُوا يُهِمُّونَ سَنَةً، اجْتَمَعَتْ قُرَيْشُ لِبُنْيَانِ الْكَعْبَةِ [٧]

[۱] تموج: تضطرب.

[۲] الفِلوج: الظُّهُور عِلَى الْخُصِم والعدو.

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «أَكُثَرهم» .

[٤] عجت: ارْتَفَعت أصواتها.

[٥] العروج: الصعُود والعلو.

[٦] المتلفة: الْمِهْلكَة. والحروج: الْكَثِيرَة التَّصَرُّفِ.

ولورقة فِي هَذَا الْمَعْنى شعر ذكره السهيليّ، وَذكر أنه

من رِوَايَة يُونُس عَن ابْن إِسْحَاق، مِنْهُ:

أتبكر أم أنْت العشية رائح ... وَفِي الصَّدْرَ من إضمارك الْحزن قَادِح

[۷] بنیت الْکَعْبَة خمس مَرَّات. الأولى حِین بناها شِیث بن آدم. وَالثَّانیَة حِین بناها إِبْرَاهِیم. وَالثَّالِثَة حِین بنتهَا قُرَیْش هَذِه الْمرة، وَکَانَ ذَلِك قبل الْإِسْلَام بِخمْس سِنِین. وَالرَّابِعَة حِین احترقت فِی عهد ابْن الزبیر ج. 1 (ص: ۱۹۳)

وَإِنَّمَا كَانَتْ رَضْمًا [١] فَوْقَ الْقَامَةِ، فَأْرَادُوا رَفْعَهَا وَتَسْقِيفَهَا [٢] ، وَذَلِكَ أَنَّ نَفَرًا سَرَقُوا كَنْزًا لِلْكَعْبَةِ، وَإِنَّمَا

كَانَ يَكُونُ فِي بِئْرِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ الَّذِى وُجِدَ عِنَّدَهُ الْكَنْزُ دُّوَيْكًا [٣] مَوْلًى لِبَنِي مُلَيْحِ بْنِ عَمْرِو مِنْ خُزَاعَةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَقَطَعَتْ قُرَيْشٌ يَدَهُ. وَتُزْعِمُ قَرَيْشُ أَنَّ الَّذِينَ سَرَقُوهُ وَضَعُوهُ عِنْدَ دُوَيْكٍ. وَكَانَ الْبَحْرُ قَدْ رَمَى بِسَفِينَةٍ إِلَى جُدَّةَ لِرَجُل مِنْ تُجَّارِ الرُّومِ، فَتَحَطَّمَتْ، فَأَخَذُوا خَشَبَهَا، فَأَعَدُّوهُ لِتَسْقِيفِهَا، وَكَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ [٤] قِبْطِيُّ نَجَّارٌ، فَتَهَيَّأُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ بَعْضُ مَا يُصْلِحُهَا. وَكَانَتْ حَيَّةً تَخْرَجُ مِنْ بِئْرِ الْكَعْبَةِ الَّتِي كَانَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُهْدَى لَهَا كُلَّ يَوْمٍ، فَتَتِّشَرَّقُ [٥] عَلَى جِدَارِ إِلْكَعْبَةِ، وَكَانَتِتْ مِمَّا يَهَابُونَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْنُو مِنْهَا َ أَحَدٌ إِلَّا احْزَأَلَّتْ وَكَشَّتْ [٦] وَفَتَحَتْ فَاهَا، وَكَانُوا يَهَابُونَهَا. فَبَيْنَا هِيَ ذَاتُ يَوْمٍ تَتَشَرَّقُ عَلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ، كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ، بَعَّثَ اللَّهُ إِلَيْهَا طَائِرًا فَاخْتَطَٰفَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَقَالَتْ قُرَيْشُ: إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ رَضِيَ مَا أَرَدْنَا، عِنْدَنَا عَامِلٌ رَفِيقٌ، وَعِنْدَنَا خَشَبٌ، وَقَدْ كَفَانَا اللَّهُ الْحَيَّة.

يعجب بِمَا فعل ابْن الزبير فِي بنائها، وبناه على مَا كَانَت يعجب بِمَا فعل ابْن الزبير فِي بنائها، وبناه على مَا كَانَت عَلَيْهِ فِي عهد رَسُول الله ﷺ.

وَأَمَا الْمَسْجِد الْحَرَام فَأُول مَن بَنَاه عَمْر بَن الْخَطَابُ، ثُمُّ زَاد فِيهِ عُثْمَان، ثمَّ زَاد ابْن الزبير فِي إتقانه لَا فِي سعته، ثمَّ زَاد عبد الْملك بن مَرْوَان فِي ارْتِفَاع الْمَسْجِد. (رَاجع تَارِيخ مَكَّة للأزرقي، وَالرَّوْض، وَشرح الْمَوَاهِب) . (رَاجع تَارِيخ مَكَّة للأزرقي، وَالرَّوْض، وَشرح الْمَوَاهِب) . [۱] الرضم أن تنضد الْحِجَارَة بَعْضهَا على بعض من غير ملاِط.

<sup>[</sup>۲] وَقيل إِن الَّذي حمل قُرِيْشًا على بنائها أن السَّيْل أتَى من فَوق الرَّدْم الَّذي بِأَعْلَى مَكَّة فأضربه، فخافوا أَن

يدخلهَا المّاءِ. وَقيلِ بل كَانَ الَّذي حملهمْ على هَذَا احتراقها وَذَلِكَ أَن امْرَأَة أجمرت الْكَعْبَة فطارت شرارة فِي ثِيَابِهَا فأحرقتها. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب) . [٣] قِد تقدم أن سَارِقا سرق من مَالهَا فِي زمن جرهم، وَأَنه دخل الْبِئْرِ الَّتِي فِيهَا كنزها، فَسقطَ عَلَيْهِ حجر، فحبسه فِيهَا حَتَّى خرج مِنْهَا وانتزع المَال مِنْهُ، ثمَّ بعث الله حَيَّة لَهَا رَأْس كرأس الجدى، إِلَى آخر مَا جَاءَ فِي الْخَبَر هُنَاكَ. وَقد نبهنا على ذَلِك هُنَا ليجتمع بَين يَدي الْقَارِئ مَا قيل فِى الْخَبَرِ الْوَاحِد مِمَّا يباين بعضه بَعْضًا، مِمَّا ذكر غير مُتَّصِل فِي الْكتابِ [٤] وَكَانَ اسْم ذَلِك الرجل: باقوم، وَقيل: باقولْ. (رَاجع الإصَابَة، وَشرح المَوَاهِب، وَالرَّوْض) ـ [٥] تتشرق: تبرز للشمس. وَيُقَال: تشرقت: إذا قعدت للشمس لا يحجبك عَنْهَا شَيْء. [٦] احزألت: رفعت رَأْسهَا. وكشت: صوتت باحتكَّاك بعض جلدهًا بِبَعْضِ. ۱۳- سیرة ابْن هِشَام- ۱

(مَا حَدَثَ لِأَبِي وَهْبٍ عِنْدَ بِنَاءِ قُرَيْشِ الْكَعْبَةَ): فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ فِي هَدْمِهَا وَبِنَائِهَا، قَامَ أَبُو وَهْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَائِذُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ فَتَنَاوَلَ مِنْ الْكَعْبَةَ مَجْرًا، فَوَثَبَ مِنْ يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَا تُدْخِلُوا فِي بِنَائِهَا مِنْ كَسْبِكُمْ إلَّا طَيِّبًا، لَا يَدْخُلُ فِيهَا مَهْرُ بِغَيِّ، وَلَا بَيْعُ رِبًا، وَلَا مُظْلَمَةُ أَحَدٍ مِنْ لَا يَدْخُلُ فِيهَا مَهْرُ بِغَيِّ، وَلَا بَيْعُ رِبًا، وَلَا مُظْلَمَة أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ [١]. وَالنَّاسُ يَنْحُلُونَ هَذَا الْكَلَامَ الْوَلِيدَ بْنَ

ج 1 (ص: ١٩٤)

الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرِ بْنِ مَخْزُومٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ الْمُكِّيُّ أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أَمِيَّةَ بْنِ الْمَكِّيُّ أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو ابْن خَلَفِ بْنِ عَمْرِو ابْن فَيْ لَوَي فَي بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَي فَي أَنَّهُ رَأَى ابْنًا لِجَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ أَبِي وَهْبِ بْنِ عَمْرِو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ هَذَا ابْنُ لِجَعْدَةَ بْنِ مَيْرَةَ ، فَقِيلَ هَذَا ابْنُ لِجَعْدَةَ بْنِ مَعْنِو هُبَيْرَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ عِنْدَ ذَلِكَ جَدُ هَذَا، وَمُن الْكَعْبَةِ حَيْنَ أَجْمَعَتْ هُبَيْرِ أَبَا وَهْبِ، الَّذِي أَخَذَ حَجَرًا مِنْ الْكَعْبَةِ حَيْنَ أَجْمَعَتْ قُرَيْشٍ، لَا تُدْخِلُوا فِي بِنَائِهَا مِنْ قَوَلَى مَوْضِعِهِ، قَلَا طَيِّبًا، لَا تُدْخِلُوا فِيهِ بِنَائِهَا مِنْ قَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ جَدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ عَيْدَ ذَلِكَ جَدُ هَذَا، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ جَدُ هَرَا مِنْ الْكَعْبَةِ حَيْنَ أَجْمَعَتْ قُرَيْشٍ، لَا تُدْخِلُوا فِي بِنَائِهَا مِنْ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ بَيْ مِنْ يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى مَوْضِعِهِ، قَلَا طَيِّبًا، لَا تُدْخِلُوا فِيهَا مَهْرَ بِغَيِّ، وَلَا بَيْعَ رِبًا، وَلَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَا تُدْخِلُوا فِيهَا مَهْرَ بِغِيٍّ، وَلَا بَيْعَ رِبًا، وَلَا مُعْلَمَةً أَحِدٍ مِنْ النَّاسِ. كَتَابُهُمْ أَلَا مَعْ أَلَا مَعْ أَلَا مُعْرَاءً فَيْ اللَّهُ أَلِكَ عَمْ وَلَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَلَا مُظْلَمَةً أَحِدٍ مِنْ النَّاسِ.

إِقَرَابَةُ أَبِي وَهْبٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو وَهْبٍ ۚ خَالُ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ شَرِيفًا، وَلَهُ يَقُولُ شَاعِرٌ مِنْ الْعَرَبِ: وَكَانَ شَرِيفًا، وَلَهُ يَقُولُ شَاعِرٌ مِنْ الْعَرَبِ وَلَهُ بِأَبِي وَهْبٍ أَنَحْتُ مَطِيَّتِي ... غَدَتْ مِنْ نَدَاهُ رَحْلُهَا وَلَوْ بِأَبِي وَهْبٍ أَنَحْتُ مَطِيَّتِي ... غَدَتْ مِنْ نَدَاهُ رَحْلُهَا غَيْرَ خَائِبِ غَيْرٍ خَائِبِ

بِأَبْيَضَ مِنْ فَرْعَيْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... إِذَا حُصِّلَتْ أَنْسَابُهًا فِي الذَّوَائِبِ [٢]

أَبِيِّ لِأَخْذِ الضَّيْمِ يَرْتَاحُ لِلنَّدَى ... تَوَسَّطَ جَدَّاهُ فُرُوعَ الْأَطَايِبِ

<sup>[</sup>۱] وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: لَا تَجْعَلُوا فِي نَفَقَة هَذَا الْبَيْت شَيْئا أُصبتموه غصبا، وَلَا قطعْتُمْ فِيهِ رحما، وَلَا انتهكتم فِيهِ رحما، وَلَا انتهكتم فِيهِ دَمَّة أُحد بَيْنكُم وَبَين أُحد من النَّاس. وَلَي الدُوائب: الأعالي، وَأَرَادَ بِهَا الْأَنْسَابِ الْكَرِيمَة.

عَظِيمِ رَمَادِ الْقِدْرِ يَمَلَّا جِفَانَهُ ... مِنْ الْخُبْزِ يَعْلُوهُنَّ مِثْلُ [١] السَّبَائِب

(تَجْزِئَةُ الْكَعْبَةِ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَنَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهَا) :
ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا جَزَّأَتْ [٢] الْكَعْبَةَ، فَكَانَ شِقُّ [٣] الْبَابِ
لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَزُهْرَةَ، وَكَانَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ
وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي لِبَنِي مَخْزُومٍ، وَقَبَائِلُ مِنْ قُرَيْشٍ انْضَمُّوا
إلَيْهِمْ، وَكَانَ ظَهْرُ الْكَعْبَةِ لِبَنِي جُمَحٍ وَسَهْمٍ، ابْنَيْ عَمْرِو
بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شِقُّ الْحَجرِ لِبَنِي
عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ، وَلِبَنِي أُسَدِ بْنِ الْعُزَّى بْنِ قَصَيِّ،
وَلِبَنِي أَسَدِ بْنِ الْعُزَّى بْنِ قَصَيِّ، وَلِبَنِي أَسَدِ بْنِ الْعُزَى بْنِ قَصَيِّ،
وَلِبَنِي عَدِي بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَهُوَ الْحَطِيمُ [٤] .

(الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَهَدْمُ الْكَعْبَةِ، وَمَا وَجَدُوهُ تَحْتَ (الْهَدْمِ):

ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ هَابُوا هَدْمَهَا وَفَرِقُوا مِنْهُ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: أَنَا أَبْدَوُكُمْ فِي هَدْمِهَا، فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، ثُمَّ قَامَ عَلَيْهَا، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهِمِّ لَمْ تُرَعْ [٥]- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: لَمْ نَزِغْ [٦]- اللَّهِمِّ إِنَّا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرَ ثُمَّ هَدَمَ مَنْ فَا خَيْقَالُ: لَمْ نَزِغْ [٦]- اللَّهِمِّ إِنَّا لَا نُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ثُمَّ هَدَمَ مِنْ نَاحِيَةِ الرُّكُنَيْنِ، فَتَرَبَّصَ النَّاسُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَقَالُوا: نَظُرُ، فَإِنْ أَصِيبَ لَمْ نَهْدِمْ مِنْهَا شَيْئًا وَرَدَدْنَاهَا كَمَا كَانَتْ، فَلَدُمُ وَقَدْرَ فَي اللَّهُ صُنْعَنَا، فَهَدَمَ وَهَدَمُ وَأَنْ أَصْبَحَ الْوَلِيدُ مِنْ لَيْلَتِهِ غَادِيًا عَلَى عَمَلِهِ، فَهَدَمَ وَهَدَمَ فَأَصْبَحَ الْوَلِيدُ مِنْ لَيْلَتِهِ غَادِيًا عَلَى عَمَلِهِ، فَهَدَمَ وَهَدَمَ فَأَصْبَحَ الْوَلِيدُ مِنْ لَيْلَتِهِ غَادِيًا عَلَى عَمَلِهِ، فَهَدَمَ وَهَدَمَ وَهَدَمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى الْهَدْمُ بِهِمْ إِلَى الْأَسَاسِ، فَا أَنْ الْسَاسِ، أَلْ أَلْسَاسِ، أَلْفَوْا إلَى حِجَارَةٍ خُضْرِ النَّاسُ مِعَهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى الْهَدْمُ بِهِمْ إِلَى الْأَسَاسِ، أَسَاسِ إبراهيم عليه السلام، أَفْضَوْا إلَى حِجَارَةٍ خُضْرِ أَسَاسِ إبراهيم عليه السلام، أَفْضَوْا إلَى حِجَارَةٍ خُضْ اللهِ الْسَاسِ، قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ: أَنَّ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ: أَنَّ

[۱] السبائب: جمع سبيبة: وَهِي ثِيَابِ رقاقِ بيض، فَشبه الشُّحْمِ الَّذي يَعْلُو الجِفان بِهَا. [٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأَصُولَ: «تجزأت» ـ أي تقسمتها بَيتهمْ. [٣] الشق: النَّاحِيَة والجانب. [٤] قيل: سمى حطيما، لِأَن النَّاس يزدحمون فِيهِ حَتَّى يحطم بَعضهم بَعْضًا، وَقيل بل لِأَن الثِّيَابِ كَانَت تجرد فِيهِ عِنْد الطُّواف. (عَن شرح السِّيرَة لأبي ذَر) ـ [٥] لم ترع: لم تفزع. وَالضَّمِيرِ فِيهَا يعود على الْكَعْبَة. [٦] لم نَزغ: أي لم نمل عَن دينك وَلَا خرجنَا عَنهُ، يُقَالَ: زاغ عَن كَذَا، إذا خرج عَنِهُ. [٧] الأسنمة: جمع سَنَام، وَهُوَ أُعلَى الظَّهْر، وَأَرَادَ أَن الْحِجَارَة دخل بَعْضهَا فِي بعض كَمَا تدخل عِظَام السنام بَعْضهَا فِي بعض، فشبهها بهَاـ وتروى: «كالأسنة» . وَهِي جمع: سِنَان شبهها بأسنة الرماح فِي الخضرة. جـ 1 (ص: ١٩٦)

مِمَّنْ كَانَ يَهْدِمُهَا، أَدْخَلَ عَتَلَةً بَيْنَ حَجَرَيْنِ مِنْهَا لِيُقْلِعَ بِهَا أَحَدَهُمَا، فَلَمَّا تَحَرَّكَ الْحَجَرُ تَنَقَّضَتْ [١] مَكَّةُ بِأَسْرِهَا، فَلَمَّا تَحَرَّكَ الْحَجَرُ تَنَقَّضَتْ [١] مَكَّةُ بِأَسْرِهَا، فَانْتَهَوْا عَنْ ذَلِكَ الْأَسَاسِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ قُرَيْشًا وَجَدُوا فِي الرُّكُنِ قَالَ ابْنُ إِسْرَيَانِيَّةِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا هُوَ حَتَّى قَرَأُهُ لَهُمْ رَجُلَّ كِتَابًا بِالسُّرْيَانِيَّةِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا هُوَ حَتَّى قَرَأُهُ لَهُمْ رَجُلَّ كِتَابًا بِالسُّرْيَانِيَّةِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا هُوَ حَتَّى قَرَأُهُ لَهُمْ رَجُلَّ مِنْ يَهُودَ، فَإِذَا هُوَ: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ [٢] ، خَلَقْتها يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَصَوَّرْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَحَفَقْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ، لَا تَزُولُ حَتَّى يَزُولَ

أَخْشَبَاهَا [٣] ، مُبَارَكُ لِأَهْلِهَا فِي الْمَاءِ وَاللَّبَنِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَخْشَبَاهَا: جَبَلَاها.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثَتُ أَنَّهُمْ وَجَٰدُوا فِي الْمَقَامِ كِتَابًا فِي الْمَقَامِ كِتَابًا فِيهِ: مَكَّةُ بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامِ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، فِيهِ: مَكَّةُ بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامِ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ أَهْلِهَا [٤]. لَا يُحِلُّهَا أَوَّلُ مِنْ أَهْلِهَا [٤].

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَعَمَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ أَنَّهُمْ وَجَدُوا حَجَرًا فِي الْكَعْبَةِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، إِنْ حَجَرًا فِي الْكَعْبَةِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، إِنْ كَرَ حَقًّا، مَكْتُوبًا فِيهِ: كَانَ مَا ذَكَرَ حَقًّا، مَكْتُوبًا فِيهِ:

مَنْ يَزْرَعْ خَيْرًا يَحْصُدْ غِبْطَةً، وَمَنْ يَزْرَعْ شَرًّا يَحْصُدْ غِبْطَةً، وَمَنْ يَزْرَعْ شَرًّا يَحْصُدْ نَدَامَةً. تَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وَتُجْزَوْنَ الْحَسَنَاتِ! أَجَلْ، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوْكِ الْعِنَبُ.

(اخْتِلَافُ قُرَيْشٍ فِيمَنْ يَضَعُ الْحَجَرَ وَلُعْقَةَ الدَّمِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ الْقَبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ جَمَعَتْ
الْحِجَارَةَ لِبِنَائِهَا، كُلُّ قَبِيلَةٍ تَجْمَعُ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ بَنَوْهَا،
حَتَّى بَلَغَ الْبُنْيَانِ مَوْضِعَ الرُّكُنِ [٥] ، فَاخْتَصَمُوا فِيهِ، كُلُّ قَبِيلَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ دُونَ الْأُخْرَى، حَتَّى تَحَاوَزُوا [٦] وَتَحَالَفُوا، وَأَعَدُوا لِلْقِتَالِ، فَقَرَّبَتْ بَنُو عَبْدِ تَحَاوَزُوا هُمْ وَبَنُو عَبْدِ الدَّارِ جَفْنَةً مَمْلُوءَةً دَمًا، ثُمَّ تَعَاقَدُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيِّ الدَّارِ جَفْنَةً مَمْلُوءَةً دَمًا، ثُمَّ تَعَاقَدُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيِّ

<sup>[</sup>۱] تنقضت: اهتزت.

<sup>[</sup>۲] فِي أَ: «ذُو مَكَّةُ» .

<sup>[</sup>٣] الإِحْشبآن: جبلان بِمَكَّة.

<sup>[</sup>٤] يُرِيد لَا يحلهَا ابْتِدَاء بعض أهلهَا. وَفِي ذَلِك إِشَارَة إِلَى مَا كَانَ من استحلال قُرَيْشِ الْقِتَال فِيهَا أَيَّام ابْنِ الزبير وحصين بن نمير، ثمَّ الْحجَّاج بعده، وَلذَلِك قَالَ الزبير وحصين بن نمير، ثمَّ الْحجَّاج بعده، وَلذَلِك قَالَ الزبير وحصين بن نمير، ثمَّ الْحجَاج بعده، وَلذَلِك قَالَ أَبى ربيعَة: أَلْا من لقلب معنى غزل ... يحب الْمحلة أُخْت الْمحل

يعْنى بِالْمحل: عبد الله بن الزبير لقتاله فِي الْحرم. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) .

[٥] يُرِيد بالركن: الْحجر الْأسود. وسمَّى ركنا، لِأَنَّهُ مبْنى [٥] . فِي الرُّكْن

[٦] كَذَا فِي أَ. وتحاوزوا: انْحَازَتْ كَلْ قَبِيلَةَ إِلَى جِّهَةَ. وتحاوزوا: «تحاوروا» بالراء الْمُهْملَة. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «تحاوروا» بالراء الْمُهْملَة. (ص: ١٩٧)

ابْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ عَلَى الْمَوْتِ، وَأَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي ذَلِكَ الدَّمِ فِي ذَلِكَ الدَّمِ فِي تِلْكَ الْجَفْنَةِ، فَسُمُّوا لَعَقَّةَ الدَّمِ فَمَكَثَثُ قَرَيْشُ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَ لَيَالٍ أَوْ خَمْسًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ اجْتَمَعُوا فِي عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَ لَيَالٍ أَوْ خَمْسًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ، وَتَشَاوَرُوا وَتَنَاصَفُوا.

# إِشَارَةُ أَبِي أُمِّيَّةَ بِتَحْكِيمِ أَوَّلِ دَاخِلٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِشَارَةُ أَبِي أُمِّيَّةَ بِتَحْكِيمِ

فَزَعَمَ بَعْضُ أهل الرِّوَايَة: أَن أَبَا أُمِّيَّةَ بْنَ الْمُغيرَةِ [١] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ مَخْزُوم، وَكَانَ عامئذ أَسَنَّ قُرَيْشٍ كُلِّهَا، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا تَخْتَلِقُونَ كُلِّهَا، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا تَخْتَلِقُونَ فَلَهَا وَلَى مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ [٢] هَذَا الْمَسْجِدِ يَقْضِي فِيهِ أُولَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ [٢] هَذَا الْمَسْجِدِ يَقْضِي بَيْنَكُمْ فِيهِ، فَفَعَلُوا. فَكَانَ أُولَ دَاخِلِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ فِيهِ، فَفَعَلُوا. فَكَانَ أُولً دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْنَاكُمْ فَيهِ، فَلَمَا رَأُوهُ قَالُوا:

هَذَا الْأَمِينُ، رَضِينَا، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا انْتَهَى إلَيْهِمْ وَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، قَالَ ﷺ: هَلُمَّ إلَيَّ ثَوْبًا، فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ وَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، قَالَ الرُّكْنَ فَوَضَعَهُ فِيهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ:

لِتَأْخُذَ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ [٣] مِنْ الْثَّوْبِ، ثُمَّ ارْفَعُوهُ جَمِيعًا، فَفَعَلُوا: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ، وَضَعَهُ هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَنَى [٤] عَلَيْهِ. [۱] ويروى أَن المشير على قُرَيْش مهشم بن الْمُغيرَة، ويكنى أَبَا حُذَيْفَة.

[۲] هُوَ بَاب بنى شيبَة، وَكَانَ يُقَال لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة: بَاب بنى عبد شمس، وَيُقَال لَهُ الْآن: بَاب السَّلَام وَفِي رِوَايَة: بنى عبد شمس، وَيُقَال لَهُ الْآن: بَاب السَّلَام وَفِي رِوَايَة: أول من يدْخل بَاب الصَّفَا.

[٣] أَي بِنَاحِيَة من زواياه. وَلما فعلوا كَانَ فِي ربع عبد منَاف عتبَة بن ربيعَة، وَكَانَ فِي الرَّبع الثَّانِي زَمعَة، وَفِي الثَّالِث أَبُو حُذَيْفَة بن الْمُغيرَة، وَفِي الرَّابِع قيس بن عدي. وَقد تمّ بِنَاء الْكَعْبَة قبل الْهِجْرَة بثمان عشرَة سنة، بعد أَن حلت كلمة الْوِفَاق مَحل الشقاق، ورضى الْكل بحكمِهِ صلوَات الله عَلَيْهِ. وَإِلَى قَضِيَّة التَّحْكِيم يُشِير بِحكمِهِ صلوَات الله عَلَيْهِ. وَإِلَى قَضِيَّة التَّحْكِيم يُشِير قول هُبَيْرَة بن أَبى وهب المَحْزُومِي: تشاجرت الْأَحْيَاء فِي فصل خطة ... جرت بَينهم تَشاجرت الْأَحْيَاء فِي فصل خطة ... جرت بَينهم

بالنحس من بعد أسعد تلاقوا بهَا بالبغض بعد مَوَدَّة ... وأوقد نَارا بَينهم شَرّ موقد

فَلَمَّا رَأَينَا الْأَمر قد جد جده ... وَلم يبْق شَيْء غير سل المهند

رَضِينَا وَقُلْنَا الْعدْل أول طالع ... يَجِيء من الْبَطْحَاء من غير موعد

ففاجأنا هَذَا الْأمين مُحَمَّد ... فَقُلْنَا رَضِينَا بالأمين مُحَمَّد مُحَمَّد

[٤] وَأَما وضع الرُّكُن حِين بنيت الْكَعْبَة فِي أَيَّامِ ابْن الزبير، فقد وَضعه فِي الْموضع الّذي هُوَ فِيهِ الْآنِ حَمْزَة بن عبد الله بن الزبير، وَأَبوهُ يصلى بالنَّاسِ فِي الْمَسْجِد، اغتنم شغل النَّاسِ عَنهُ بِالصَّلَاةِ لما أحس مِنْهُم التنافس فِي ذَلِك وَخَافَ الْخلاف، فأقره أَبوهُ. رَاجع (الرَّوْض

رَشِعْرُ الزَّبِيرِ فِي الْحَيَّةِ الَّتِي كَانَتْ قُرَيْشٌ تَهَابُ بُنْيَانَ الْكَعْبَةِ لَهَا): (شِعْرُ الزَّبِيرِ فِي الْحَيَّةِ لَهَا)

وَكَانَتْ قُرَيْشُ تسمّى رَسُولِ الله ﷺ، قبل أَن ينزل عَلَيْهِ الْوَحْي: الْأُمين. فَلَمَّا فرغوا من الْبُنيان، وبنوها على مَا أَرَادوا، قَالَ الزّبير بن عبد الْمطلب، فِيمَا كَانَ من أَمر الحيّة الَّتِي كَانَت قُرَيْشُ تَهَابُ بُنْيَانَ الْكَعْبَةِ لَهَا: عَجِبْتُ لِمَا تَصَوَّبَتْ الْعُقَابُ ... إلَى الثُّعْبَانِ وَهِيَ لَهَا عَجِبْتُ لِمَا تَصَوَّبَتْ الْعُقَابُ ... إلَى الثُّعْبَانِ وَهِيَ لَهَا اضْطِرَابُ

وَقَدْ كَانَتْ يَكُونُ لَهَا كَشِيشٌ ... وَأَحْيَانًا يَكُونُ لَهَا وِثَابُ

إِذَا قُمْنَا إِلَى التَّأْسِيسِ شَدَّتْ ... تُهَيِّبُنَا الْبِنَاءَ وَقَدْ تُهَابُ فَلَمَّا أَنَّ خَشِينَا الرِّجْزَ [٢] جَاءَتْ ... عُقَابٌ تَتْلَئِبُّ [٣] لَهَا انْصِبَابُ

فَضَمَّتْهَا إِلَيْهَا ثُمَّ خَلَّتْ ... لَنَا الْبُنْيَانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ فَقُمْنَا حَاشِدِينَ إِلَى بِنَاءٍ ... لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتُّرَابُ غَدَاةَ نَرْفَعُ التَّأْسِيسَ مِنْهُ ... وَلَيْسَ عَلَى مُسَوِّينَا [٤]

ثِيَابُ [٥]

أَعَزَّ بِهِ الْمَلِيكُ بَنِي لُوَّيٍّ ... فَلَيْسَ لِأَصْلِهِ مِنْهُمْ ذَهَابُ وَقَدْ حَشَدَتْ هُنَاكَ بَنُو عَدِيٍّ ... وَمُرَّةُ قَدْ تَقَدَّمَهَا كِلَابُ فَبَوَّأَنَا [٦] الْمَلِيكُ بِذَاكَ عِزَّا ... وَعِنْدَ اللَّهِ يُلْتَمَسُ الثَّوَابُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: وَلَيْسَ عَلَى مَسَاوِينَا [٧] ثِيَابُ

(ارْتِفَاعُ الْكَعْبَةِ وَأَوَّلُ مَنْ كَسَاهَا الدِّيبَاجَ) : وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِي عَشْرَةَ

[۱] الوثاب: الْوُثُوب: ويروى: «الزِّجر» وَهُوَ الْمَنْع. [۲] الرجز: الْعَذَاب. ويروى: «الزِّجر» وَهُوَ الْمَنْع. [۳] تتلئب: تتَابع فِي انقضاضها. [٤] كَذَا فِي أَ. يُرِيد بِهِ مسوى الْبُنيان. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «مسوبنا» بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَهُوَ تَصْحِيف. [٥] لقد كَانُوا ينقلون الْحِجَارَة عُرَاة ويرون ذَلِك دينا، وَأَنه من بَابِ التشمير وَالْجد فِي الطَّاعَة. [٦] بوأنا: أحلنا وأوطننا. [٦] بوأنا: أحلنا وأوطننا. [٧] يُرِيد بالمساوي: السوآت. [٧]

وَكَانَتْ تُكْسَى الْقَبَاطِيَّ [١] ، ثُمَّ كُسِيتِ الْبُرُودَ [٢] ، وَأَوَّلُ مَنْ كَسَاهَا الدِّيبَاجَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ [٣] .

#### حَدِيثُ الْحُمْسِ

(الْحُمْسُ عِنْدَ قُرَيْشٍ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَتْ قُرَيْشٌ- لَا أَدْرِي أَقَبْلَ الْفِيلِ أَمْ بَعْدَهُ- ابْتَدَعَتْ رَأْيَ [٤] الْحُمْسِ [٥] رَأْيًا رَأُوهُ وَأَدَارُوهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو إِبْرَاهِيمَ وَأَهْلُ الْحُرْمَةِ، وَوُلَاةُ الْبَيْتِ، وَقُطَّانُ [٦] مَكَّةَ وَسَاكِنُهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ الْبَيْتِ، وَقُطَّانُ [٦] مَكَّةَ وَسَاكِنُهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ مِثْلُ مَنْ الْعَرَبُ مِثْلُ مَا تَعْرِفُ لَهُ الْعَرَبُ مِثْلُ مَا تَعْرِفُ لَهُ الْعَرَبُ مِثْلُ مَا الْحَرَمَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ اسْتَخَفَّتْ الْعَرَبُ بِحُرْمَتِكُمْ، الْحَرَمَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ اسْتَخَفَّتْ الْعَرَبُ بِحُرْمَتِكُمْ، وَقَالُوا قَدْ عَظِّمُوا مِنْ الْحِلِّ مِثْلَ مَا عَظَّمُوا مِنْ الْحَرَمِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ اسْتَخَفَّتْ الْعَرَبُ بِحُرْمَتِكُمْ، وَقَالُوا قَدْ عَظِّمُوا مِنْ الْحِلِّ مِثْلَ مَا عَظَّمُوا مِنْ الْحَرَمِ، فَإِنَّاكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ اسْتَخَفَّتْ الْعَرَبُ بِحُرْمَتِكُمْ، وَقَالُوا قَدْ عَظِّمُوا مِنْ الْحِلِّ مِثْلَ مَا عَظَّمُوا مِنْ الْحَرَمِ، فَالْإِفَاضَةَ مِنْهَا، وَهُمْ وَقَالُوا قَدْ عَظِّمُوا الْوُقُوفَ عَلَى عَرَفَةَ، وَالْإِفَاضَةَ مِنْهَا، وَهُمْ فَلُوا الْوُقُوفَ عَلَى عَرَفَةَ، وَالْإِفَاضَةَ مِنْهَا، وَهُمْ

يَعْرِفُونَ وَيُقِرُّونَ أَنَّهَا مِنْ الْمَشَاعِرِ [٧] وَالْحَجِّ وَدِينِ الْبَرَاهِيمَ وَيَرَوْنَ لِسَائِرِ الْعَرَبِ أَنْ يَقِفُوا عَلَيْهَا، وَأَنْ يُقِفُوا عَلَيْهَا، وَأَنْ يُفِيضُوا مِنْهَا، إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ الْحَرَمِ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَخْرُجَ مِنْ الْحُرْمَةِ وَلَا نُعَظِّمُ غَيْرَهَا كَمَا نَعْظِّمُهَا نَحْنُ الْحُمْسُ، وَالْحُمْسُ أَهْلُ الْحَرَمِ، ثُمَّ جَعَلُوا لَعَظِّمُهَا نَحْنُ الْحُمْسُ، وَالْحُمْسُ أَهْلُ الْحَرَمِ، ثُمَّ جَعَلُوا لِمِنْ وُلِدُوا مِنْ الْعَرَبِ مِنْ سَاكِنِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ مِثْلَ الَّذِي لِمِنْ وَلِدُوا مِنْ الْعَرَبِ مِنْ سَاكِنِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ مِثْلَ الَّذِي لَمِنْ مَا يَحِلُّ لَهُمْ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مَا يَحِلُّ لَهُمْ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ.

[۱] الْقبَاطِي: ثِيَاب بيض كَانَت تصنع بِمصْر وَهِي جمع قبطية، بضَم الْقَاف وَكسرهَا.

[۲] البرود: ضَرب من ثِيَاب الْيمن.

[٣] وَكَسَاهَا ابْن الزبير قبل الْحجَّاج الديباج، وَكَانَ خَالِّد بن جَعْفَر بن كلاب مِمَّن كساها الديباج قبل الْإسْلَام.

(عَن الرَّوْضَ الْأِنف) ـ

[٤] فِي أَ: «أُمر» .

[٥] الحمس: جمع: أحمس. والأحمس: المشتد الصلب فِي الدَّين. وَسميت قُرَيْش حمسا لزعمهم بِأَنَّهُم اشتدوا فِي الدَّين، وَكَانُوا قد ذَهَبُوا فِي ذَلِك مَذْهَب التزهد والتأله. فَكَانَت نِسَاؤُهُم لَا ينسجن الشَّعْر وَلَا الْوَبر. وسيعرض الْمُؤلف لتفصيل هَذَا بعد قَلِيل.

[٦] فِي أ: «قاطن» ٍ.

[٧] المشاعر: الْمَوَاضِع الْمَشْهُورَةَ فِي الّْحَج، لَا يتم إِلَّا بِهَا لِكَا المُشاعر: الْمَوَاضِع الْمَشْهُورَةُ فِي الْحَج، لَا يتم إِلَّا

ج 1 (ص: ۲۰۰)

<sup>(</sup>الْقَبَائِلُ الَّتِي دَانَتْ مَعَ قُرَيْشٍ بِالْحُمْسِ): وَكَانَتْ كِنَانَةُ وَخُزَاعَةُ قَدْ دَخَلُوا مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحْوِيُّ: أَنَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ هَوَازِنَ دَخَلُوا عَامِرِ بْنِ هَوَازِنَ دَخَلُوا مَامِدِ بْنِ هَوَازِنَ دَخَلُوا مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَأَنْشَدَنِي لَعَمْرُو بن معديكرب أَعَبَّاسُ لَوْ كَانَتْ شِيَارًا جِيَادُنَا ... بِتَثْلِيثَ مَا نَاصَيْتَ أَعَبَّاسُ لَوْ كَانَتْ شِيَارًا جِيَادُنَا ... بِتَثْلِيثَ مَا نَاصَيْتَ أَعَبَّاسُ لَوْ كَانَتْ شِيَارًا جِيَادُنَا ... بِتَثْلِيثَ مَا نَاصَيْتَ أَعَبَّاسُ لَوْ كَانَتْ شِيَارًا جِيَادُنَا ... بِتَثْلِيثَ مَا نَاصَيْتَ أَعَبَّاسُ لَوْ كَانَتْ شِيَارًا جِيَادُنَا ... بِتَثْلِيثَ مَا نَاصَيْتَ

[۱] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَثْلِيثُ: مَوْضِعٌ مِنْ بِلَادِهِمْ. وَالشِّيَارُ: [۲] (السِّمَانُ) الْحِسَانُ.

يَعْنِي بِالْأَحَامِسِ: بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. وَبِعَبَّاسٍ: عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ السُّلْمِيُّ، وَكَانَ أَغَارَ عَلَى بَنِي زُبَيْدٍ عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ السُّلْمِيُّ، وَكَانَ أَغَارَ عَلَى بَنِي زُبَيْدٍ بِتَثْلِيثَ. وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ لِعَمْرٍو.

وَأَنْشَدَنِي لِلَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ الدَّارِمِيِّ فِي [٣] يَوْمِ جَبَلَةَ: أَجْذِمْ [٤] إِلَيْكَ إِنَّهَا بَنُو عَبْسٍ ... الْمَعْشَرُ الْجِلَّةُ [٥] فِي الْقَوْمِ الْحُمْسُ

لِأَنَّ بَنِي عَبْسٍ كَانُوا يَوْمَ جَبَلَةَ حُلَفَاءَ فِي بَنِي عَبْسٍ

#### (يَوْمَ جَبَلَةَ):

وَيَوْمُ جَبَلَةَ: يَوْمٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَبَيْنَ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ [٦] ، فَكَانَ الظَّفَرُ فِيهِ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَلَى بَنِي حَنْظَلَةَ، وَقُتِلَ يَوْمئِذٍ لَقِيطُ بْنُ زُرَارَةَ بْنُ عُدَسَ [٧] ، وَأُسِرَ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عُدَسَ

[٣] وَكَانَ يَوْم جبلة قبل الْإِسْلَام بِأَرْبَعِينَ سنةً، وَهُوَ عَام

<sup>[</sup>۱] ناصیت: أخذت بناصیتهم ونازعتهم. وَمِنْه حَدِیث عَیر عَائِشَة: لم تکن وَاحِدَة من نسَاء النَّبِي ﷺ تناصینی غیر زَیْنَب: أَي تنازعني وتبارینی. اُلَّ زِیَادَة عَن أَ.

مولد الرَّسُول ﷺ (رَاجِع العقد الفريد، وَالرَّوْض). [٤] أَجْذم: زجر مَعْرُوف للخيل.

[٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولُ. والْجلّةُ: العظمّاء. وَفِي أَ: «الْحلّة» بِالْحَاء الْمُهْملَة. والحلة: الَّذين يسكنون فِي الْحلّ.

[٦] ذكر ابْن عبد ربه فِي كِتَابه «العقد الفريد» يَوْم شعب جبلة هَذَا. وَقَالَ إِنَّه كَانَ لعامر وَعَبس على ذبيان وَتَمِيم.

[۷] هُوَ بِضَم الدَّال عِنْد الْجَمِيع إِلَّا أَبَا عُبَيْدَة، فَإِنَّهُ عَنْدُه بِفَتْحِهَا، وكل عدس فِي الْعَرَب، فَإِنَّهُ مَفْتُوح الدَّال. (رَاجع الرَّوْض، وَشرح السِّيرَة لأبى ذَر، ومؤتلف الْقَبَائِل ومختلفها لِابْنِ حبيب).

ج 1 (ص: ٢٠١)

وَانْهَزَمَ عَمْرُو بْنُ عَمْرِو بْنِ عُدَسَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَارِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ. فَفِيهِ يَقُولُ جَرِيرٌ لِلْفَرَزْدَقِ: كَأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ لَقِيطًا وَحَاجِبًا ... وَعَمْرَو بْنَ عَمْرِو إِذْ كَأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ لَقِيطًا وَحَاجِبًا ... وَعَمْرَو بْنَ عَمْرِو إِذْ كَأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ لَقِيطًا وَحَاجِبًا ... وَعَمْرَو بْنَ عَمْرِو إِذْ كَأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ لَقِيطًا وَحَاجِبًا ... وَعَمْرَو بْنَ عَمْرِو إِذْ كَارِمِ دَعُوْا يَا لَدَارِمِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

(يَوْمُ ذِي نَجَبٍ)

ثُمَّ الْتَقَوْا يَوْمَ ذِي نَجَبٍ [١] ، فَكَانَ الظَّفَرُ لِحَنَّظَلَةَ عَلَى بَنِي عَامِرٍ، وَقُتِلَ يَوْمِئِذٍ حَسَّانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيُّ، وَهُوَ ابْنُ [٢] كَبْشَةَ. وَأُسِرَ يَزِيدُ بْنُ الصَّعَقِ الْكِلَابِيُّ وَانْهَزَمَ الْثُفَيْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ، أَبُو عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ، أَبُو عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ، أَبُو عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ فَفِيهِ يَقُولُ الْفَرَزْدَقُ: [٣] الطُّفَيْلِ فَفِيهِ يَقُولُ الْفَرَزْدِقُ: [٣] وَمِنْهُنَّ إِذْ نَجَى طُفَيْلُ بْنُ مَالِكٍ ... عَلَى قُرْزَلٍ [٤] رَجْلًا وَمِنْهُنَّ إِذْ نَجَى طُفَيْلُ بْنُ مَالِكٍ ... عَلَى قُرْزَلٍ [٤] رَجْلًا

وَنَحْنُ ضَرَبْنَا هَامَةَ ابْنِ خُوَيْلِدٍ [٥] ... نُزِيدُ عَلَى أُمِّ الْفِرَاخِ الْجَوَاثِمَ

[٦] وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قُصِيدَةٍ لَهُـ ٰ

فَقِالَ جَرِيرٌ:

وَنَحْنُ خَضَبْنَا لِابْنِ كَبْشَةَ تَاجَهُ ... وَلَاقَى امْرَأُ فِي ضَّمَّةٍ الْخَيْلِ مِصْقَعًا الْخَيْلِ مِصْقَعًا

[٧] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِّيدَةٍ لَهُ.

وَحَدِيثُ يَوْمِ جَبَلَةَ وَيَوْمِ ذِي نَجَبٍ أَطْوَلُ مِمَّا ۚ ذَكَرْنَا ۗ وَحَدِيثِ يَوْمِ وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ اسْتِقْصَائِهِ مَا ذَكَرْتُ فِي حَدِيثِ يَوْمِ وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ اسْتِقْصَائِهِ مَا ذَكَرْتُ فِي حَدِيثِ يَوْمِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ الْفِجَارِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّل

[۱] ذُو نجب (محركة) : وَاد قرب ماوان. (رَاجع مَا يعول عَلَيْهِ، ومعجم الْبلدَان) .

[٢] كَذَا فِي أَهنا وَفِيمَا سَيَأْتِي من جَمِيع الْأُصُول وَفِي

سَائِر الْأَصُولِ هُنَا: «أَبُو كَبْشَة» ــ

[٣] نسب هَذَا الشَّعْرِ فِي مُعْجِمِ الْبلدَانِ عِنْدِ الْكَلَامِ على [٣] ذِي نجب لسحيم بن وثيل الريَاحي.

[٤] قرزل (بِالضَّمِّ) : اسْم فرس لطفيل بن مَالك. وَكَانَ

طفيل يُسمى: فَارس قرزل.

[٥] رِوَايَة هَذَا الْبَيْتُ فِي مُعْجُم الْبِلدَانِ:

وَنحن ضربنا هَامة أَبْن خويلد ... يزِيدٌ وضرجنا عُبَيْدَة بالدَّمِ

[٦] أم الْفِرَاخ الجواثم: يُرِيد الهامة، وَهِي البوم، وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَن الرجل إِذا قتل خرجت من رَأسه هَامة

تُصيح: اسقُّونَي اسقُوني، حَتَّى يُؤْخَذ بثأره.

[٧] المصقع (هُنَا): مَأْخُوذٌ من قُوْلَهم صقّعه: إِذا ضربه

على شَيْء مصمت.

جـ 1 (ص: ۲۰۲)

(مَا زَادَتْهُ الْعَرَبُ فِي الْحُمْسِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ ابْتَدَعُوا فِي ذَلِكَ أُمُورًا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ، حَتَّى قَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِلْحُمْسِ أَنْ يَأْتَقِطُوا الْأَقِطَ [١] ، وَلَا تَنْ اَنْ الْأَلْوَا: لَا يَنْبَغِي لِلْحُمْسِ أَنْ يَأْتَقِطُوا الْأَقِطَ [١] ، وَلَا

(اللَّقَى عِنْدَ الْحُمْسِ وَشِعْرٌ فِيهِ):

فَكَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّي تِلْكَ النَّيَابَ اللَّقَىٰ [٤] . فَحَمَلُوا عَلَى عرفَاتٍ، عَلَى ذَلِكَ الْعَرَبَ، فَدَانَتْ بِهِ. وَوَقَفُوا عَلَى عرفَاتٍ، وَأَفَاضُوا مِنْهَا، وَطَاقُوا بِالْبَيْتِ عُرَاةً: أُمَّا الرِّجَالُ فَيَطُوفُونَ عُرَاةً، وأمّا النِّسَاء فضع إحْدَاهُنَّ ثِيَابَهَا كُلَّهَا إلَّا فَيَطُوفُونَ عُرَاةً، وأمّا النِّسَاء فضع إحْدَاهُنَّ ثِيَابَهَا كُلَّهَا إلَّا دِرْعًا مُفَرَّجًا [٥] عَلَيْهَا، ثُمَّ تَطُوفُ فِيهِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ [٦] دِرْعًا مُفَرَّجًا [٥] عَلَيْهَا، ثُمَّ تَطُوفُ فِيهِ كَذَلِكَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ: الْعَرَبِ، وَهِي كَذَلِكَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ: الْمَنْهُ أَوْ كُلَّهُ ... وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ الْمَيْتُ فَلَا أُحِلُّهُ

<sup>[</sup>۱] الأقط (مُثَلِّثَة ويحرك وككتف وَرجل وإبل): شَيْء يتَّخذ من المخيض الغنمي. وَجمعه أقطان. وأقط الطَّعَام: عمله بِهِ.

[۲] سلأت السّمن واستلأته: إذا طبخ وعولج، وَالْإِسْم: السلاء (بِالْكَسْرِ مَمْدُود).
[۳] بيُوت الأدم: الأخبية الَّتِي تصنع من الْجلد.
[٤] اللقى: الشَّيْء الْملقى المطرح، وَيُقَال: المنسي. وَجمعه: ألقاء. وَجمعه: ألقاء. [٥] المفرج: المشقوق من قُدَّام أَو خلف. [٦] يُقَال إِن هَذِه الْمَرْأَة هِيَ ضباعة بنت عَامر بن صعصعة، ثمَّ من بنى سَلمَة بن قَشَيْر، وَيذكر أَن رَسُولِ الله عَنْهَا كبرة فَتَركهَا. وَلَعَلَّ الذِي أَخِّرهَا عَن أَن تكون أما للْمُؤْمِنين وزوجا لرَسُولِ الدِي أَخِّرهَا عَن أَن تكون أما للْمُؤْمِنين وزوجا لرَسُولِ النّي الْعَالمين، تكريم الله لنّبيه، وَعلمه بغيرته، وَالله أغير رب الْعَالمين، تكريم الله لنّبيه، وَعلمه بغيرته، وَالله أغير رب الْعَالمين، تكريم الله لنّبيه، وَعلمه أو كُله مِنْهُ و علمه أو كُله مِن شَيْء فِيهِ مَا فَيهِ مَا فِيهِ مَا فَيهِ مَا فِيهِ مَ

وَمَنْ طَافَ مِنْهُمْ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا مِنْ الْحِلِّ أَلْقَاهَا، فَلَمْ يَنْتَفِعُ بِهَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْعَرَبِ يَذْكُرُ شَيْئًا تَرَكَهُ مِنْ ثِيَابِهِ فَلَا يَقْرَبُهُ، وَهُوَ يحبّه [۱]: كفى جزنا كَرَّى عَلَيْهَا كَأَنَّهَا [۲] ... لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ حَرِيمُ الطَّائِفِينَ حَرِيمُ [۳] يَقُولُ: لَا تُمَسُّ.

رُحُكُمُ الْإِسْلَامِ فِي الطَّوَافِ، وَإِبْطَالُ عَادَاتِ الْحُمْسِ غِيهِ):

فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ، فَأَنْزُلَ عَلَيْهِ حَيْنَ أَحْكَمَ لَهُ دِينَهُ، وَشَرَعَ لَهُ سُنَنَ حَجِّهِ: «ثُمَّ

أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ٢: ١٩٩ يَعْنِي قُرَيْشًا. وَالنَّاسِ: الْعَرَبُ. فَرَفَعَهُمْ فِي سُنَّةِ الْحَجِّ إِلَّى عَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفِ عَلَيْهَا وَالْافَاضَة منْهَا. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا كَانُوا حَرَّمُوا عَلَى النَّاسِ مِنْ طَعَامِهِمْ وَلَبُوسِهِمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، حَيْنَ طَافُوا عُرَاةً، وَحَرَّمُوا مَا جَاءُوا بِهِ مِنْ الْحِلِّ مِنْ الطَّعَامِ: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قِى الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَّةِ، كَذلِكَ ۖ نُفَصِّلُ الْإِياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٤] ٧: ٣١- ٣٢. فَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ الْحُمْسِ، وَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ ابْتَدَعَتْ مِنْهُ عَلَى [٥] النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ، حَيْنَ بِعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ عَلَيًّا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو بْن حَزْمٍ،

<sup>[</sup>۱] وَمن اللقى حَدِيث فَاخِتَة أَم حَكِيم بن حزَام، وَكَانَت دخلت الْكَعْبَة، وَهِي حَامِل تمّ بِحَكِيم بن حزَام، فأجاءها الْمُخَاض، فَلم تستطع الْخُرُوج من الْكَعْبَة، فَوَضَعته فِيهَا، فلفت فِي الأقطاع هِيَ وجنينها، وَطرح مثبرها وثيابها الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا، فَجعلت لَقِي لَا تقرب والمثبر، وثيابها الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا، فَجعلت لَقِي لَا تقرب والمثبر، وثيابها الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا، فَجعلت لَقِي لَا تقرب والمثبر، وثيابها الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا، فَجعلت لَقِي لَا تقرب والمثبر، وثيابها الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا، فَجعلت لَقِي اللهِ الْمَيْمِ عَلَيْهَا الْوَلَدِي الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمَانِي الْمَانِي اللّهَ اللهِ الْمَانِي اللّهَ اللهِ الْمَانِي اللّهَ الْمَانِي اللّهَ اللّهِ اللهِ الْمَانِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

<sup>[</sup>٢] فِي أَ:ٰ ... عَلَيْهِ كَأُنَّهُ.

<sup>[</sup>٣] حَرِيم: محرم، لَا يُؤْخَذ وَلَا ينْتَفع بِهِ. [٤] المُرَاد بالزينة فِي الْآيَة اللبَاس وَعدم التعري. وَقَوله تَعَالَى: كُلُوا وَاشْرَبُوا ٢: ٦٠. إِشَارَة إِلَى مَا كَانَت الحمس حرمته من طَعَام الْحَج إِلَى طَعَام أحمسى.

## 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَمِّهِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَإِنَّهُ لَوَاقِفٌ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَإِنَّهُ لَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ مِنْ بَيْنَ قَوْمِهِ حَتَّى عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ مِنْ بَيْنَ قَوْمِهِ حَتَّى يَدْفَعُ مَعَهُمْ مِنْهَا تَوْفِيقًا [۱] مِنْ اللَّهِ لَهُ، تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

إِخْبَارُ الْكُهَّانِ مِنْ الْعَرَبِ، وَالْأَحْبَارِ مِنْ يَهُودَ وَالرُّهْبَانِ مِنْ الْخُمَّانِ مِنْ النَّصَارَى

(مُعْرِفَةُ الْكُهَّانِ وَالْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ بِمَبْعَثِهِ عَلَيْ الْأَحْبَارُ مِنْ يَهُودَ، وَالرُّهْبَانُ مِنْ النَّصَارَى، وَالْكُهَّانُ مِنْ الْعَرَبِ، قَدْ تَحَدَّثُوا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ النَّصَارَى، وَالْكُهَّانُ مِنْ الْعَرَبِ، قَدْ تَحَدَّثُوا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ، لَمَّا تَقَارَبَ مِنْ زَمَانِهِ. أَمَّا الْأَحْبَارُ مِنْ يَهُودَ، وَالرُّهْبَانُ مِنْ النَّصَارَى، فَعَمَّا وَجَدُوا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ يَهُودَ، وَالرُّهْبَانُ مِنْ النَّصَارَى، فَعَمَّا وَجَدُوا فِي كُتُبِهِمْ إلَيْهِمْ مِنْ مَهْدِ أَنْبِيَائِهِمْ إلَيْهِمْ إلَيْهِمْ وَمَا كَانَ مِنْ عَهْدِ أَنْبِيَائِهِمْ إلَيْهِمْ إلَيْهِمْ فِي فَيْهِ وَصِفَةِ زَمَانِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَهْدِ أَنْبِيَائِهِمْ إلَيْهِمْ إلَيْهِمْ النَّهِمْ النَّهُمْ إلَيْهِمْ إلَيْهِمْ اللَّهُ مَنْ السَّمْعِ، إذْ كَانَتْ وَهِيَ لَا تُحْجَبُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ مِنْ السَّمْعِ، إذْ كَانَتْ وَهِيَ لَا تُحْجَبُ عَنْ ذَلِكَ بِالْقَذْفِ بِالنَّجُومِ وَكَانَ الْكَاهِنُ وَالْكَاهِنُ وَالْكَاهِنُ لَا تُلْقِي الْعَرَبُ لِذَلِكَ فِيهِ عَنْ ذَلِكَ بِالْقَذْفِ بِالنَّجُومِ وَكَانَ الْكَاهِنُ وَالْكَاهِنُ وَالْكَاهِنَ لَا تُلْقِي الْعَرَبُ لِذَلِكَ فِيهِ يَقَعُ مِنْهُمَا ذِكْرُ بَعْضِ أَمُورُ النَّتِي الْعَرَبُ لِذَلِكَ فِيهِ يَقَعُ مِنْهُمَا ذِكْرُ بَعْضِ أَمُورُهِ، لَا تُلْقِي الْعَرَبُ لِذَلِكَ فِيهِ يَقَعُ مِنْهُمَا ذِكْرُ بَعْضِ أَلُهُ تَعَالَى، وَوَقَعَتْ تِلْكَ الْأَمُورُ الَّتِي بَاللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى، وَوَقَعَتْ تِلْكَ الْأَمُورُ الَّتِي كَانُوا يَذْكُرُونَ، فَعَرَفُوهَا وَاللَّهُ وَالْمَالِي لَا تُلْوَلُونَ الْمُؤُومَا، فَعَرَفُوهَا وَالْمُؤُولُونَ، فَعَرَفُوهَا وَاللَّهُ مَا فَاللَهُ مَا فَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مِلْ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلْهُ اللَّهُ مَا لَلْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ُ الْجِنِّ بِالشُّهُبِ، وَآيَةُ ذَلِكَ عَلَى مَبْعَثِهِ الْلَّهِ اللَّهِ عَلَى مَبْعَثِهِ اللَّهِ فَلَلَّا وَحَضَرَ مَبْعَثُهُ، حُجِبَتْ فَلَمَّا تَقَارَبَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَضَرَ مَبْعَثُهُ، حُجِبَتْ الْمَقَاعِدِ الَّتِي الشَّيَاطِينُ عَنْ السَّمْعِ، وَحِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَقَاعِدِ الَّتِي الشَّيَاطِينُ عَنْ السَّمْعِ، وَحِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَقَاعِدِ الَّتِي

كَانَتْ تَقْعُدُ لِاسْتِرَاقِ السَّمْعِ فِيهَا، فَرُمُوا بِالنُّجُومِ، فَعَرَفَتْ الْجِنُّ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ حَدَثَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فِي الْعِبَادِ [٢]

يَقُولُ الله تعالى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ بَعَثَهُ، وَهُو يَقُصُّ عَلَيْهِ خَبَرَ الْجِنِّ إِذْ حُجِبُوا عَنْ السَّمْع، فَعَرَفُوا مَا عَرَفُوا، وَمَا أَنْكَرُوا مِنْ ذَلِكَ حَيْنَ رَأَوْا مَا رَأَوْا: «قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَمَا أَنْكُرُوا مِنْ ذَلِكَ حَيْنَ رَأَوْا مَا رَأُوْا: «قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً [۱] يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، فَآمَنَا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً. وَأَنَّهُ كَانَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، فَآمَنَا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً. وَأَنَّهُ كَانَ يَعْدُ لَهُ اللَّهِ مَلْطاً [٣] . وَأَنَّا ظَنَنَا أَنْ لَنْ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً [٣] . وَأَنَّا ظَنَنَا أَنْ لَنْ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً [٣] . وَأَنَّا طَنَنَا أَنْ لَنْ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ، فَزادُوهُمْ رَهَقاً ٢٧: ١- تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً. وَأَنَّهُ كَانَ رِجالٌ مِنَ الْجِنِّ، فَزادُوهُمْ رَهَقا ٢٧: ١- الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ، فَزادُوهُمْ رَهَقا كَانَ رِجالٌ مِنَ الْجِنِّ، فَزادُوهُمْ رَهَقا لَا لَا نَدْرِي أَشَرُ الْفَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْهُا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ الْأَنْ يَحِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَداً [٤] . وَأَنَّا لَا لَا نَدْرِي أَشَرٌ رَبِي أَرْرِي أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُهُمْ رَشَداً ٢٤: ١- ١٠. أَرْبَ فِي الْأَرْضِ، أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ٢٧: ١- ٢٠.

فَلَمَّا سَمِعَتْ الْجِنُّ الْقُرْآنَ عَرَفَتْ أَنَّهَا إِنَّمَا مُنِعَتْ مِنْ السَّمْعِ قَبْلَ ذَلِكَ، لِئَلَّا يُشْكِلَ الْوَحْيُ بِشَيْءٍ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ فَيَلْتَبِسُ [٥] عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَا جَاءَهُمْ مِنْ اللَّهِ

فِيهِ، لِوُقُوعِ الْحُجَّةِ، وَقَطْعِ الشَّبْهَةِ. فَآمَنُوا وَصَدَّقُوا، ثُمَّ «وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قالُوا يَا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ، يَهْدِي لِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ، يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٦: ٢٩- ٣٠» ... الْآيَةَ وَكَانَ قَوْلُ الْجِنِّ: «وَأَنَّهُ كَانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ وَكَانَ قَوْلُ الْجِنِّ: فَزادُوهُمْ رَهَقاً ٢٧: ٦» . أَنَّهُ كَانَ بِرِجالٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ الْعَرْبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ الرَّجُلُ مِنْ الْعَرْبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ الرَّجُلُ مِنْ الْعَرْبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ

[۱] أَي عجبا مباينا لسَائِر الْكتب فِي حسن نظمِه وَصِحَّة مَعَانِيه. وَالْعجب: مَا يكون خَارِجا عَن الْعَادة، وَهُوَ مصدر وضع مَوضِع العجيبـ [٢] الْجد: العظمة. يُقَال: جد فلَان فِي عَيْني: إِذا عظم. وَمِنْه قَول سيدنَا عمر رضى الله عَنهُ: كَانَ الرجل إذا قَرَأُ الْبَقَرَة وَآل عمرَان جد فِينَا: أي عظم فِي عيوِننا. [٣] المُرَاد بِهِ الْكفْرِ. من شطت الدَّارِ: إِذَا بَعِدت. فكأنهم بنسبتَهم الصاحبة وَالْولد إِلَيْهِ جلُّ شَأْنه بعدوا عَنَ الصَّوَابِ. [٤] الرصد: الراصد. أي يجد شهابا راصدا لَهُ. أو هُوَ اسْم جمع للراصد. على معنى: ذوى شهَاب راصدين بِالرَّجِمِ، وهم الْمَلَائِكَة الَّذين يرجمونهم بِالشُّهُبِ، ويمنعونهم من الإسْتِمَاع. [٥] وَكَذَلِكَ كَانَ رمى الْجِنّ بالنجوم فِي الْجَاهِلِيَّة، إِلَّا أَنه لما جَاءَ الْإِسْلَامِ عَلْظُ وشدد. ج 1 (ص: ٢٠٦)

إِذَا سَافَرَ فَنَزَلَ بَطْنَ وَادٍ مِنْ الْأَرْضِ لِيَبِيتَ فِيهِ، قَالَ: إِذًا سَافَرَ فَنَزَلَ بَطْنَ وَادٍ مِنْ الْأَرْضِ لِيَبِيتَ فِيهِ، قَالَ: إِنِّي أَعُوذُ بِعَزِيزِ هَذَا الْوَادِي مِنْ الْجِنِّ اللَّيْلَةَ مِنْ شَرِّ مَا

فِيهِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الرَّهَقُ: الطُّغْيَانُ وَالسَّفَهُ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: الْعَجَّامِةِ الْهُرَهَقَا الْعَجَّامِةِ الْهُرَهَقَا الْمُرَهَقَا الْمُرَهِ فَوْ اللَّهُيْءِ حَتَّى تَدْنُو مِنْهُ، فَتَأْخُذُهُ أَوْ لَا تَأْخُذُهُ. قَالَ رُؤْبَةُ الشَّيْءِ حَتَّى تَدْنُو مِنْهُ، فَتَأْخُذُهُ أَوْ لَا تَأْخُذُهُ. قَالَ رُؤْبَةُ الشَّيْءِ حَتَّى تَدْنُو مِنْهُ، فَتَأْخُدُهُ أَوْ لَا تَأْخُذُهُ. قَالَ رُؤْبَةُ الشَّيْءِ حَتَّى تَدْنُو مِنْ آجُوزَة لَهُ. وَالرَّهَقُ ايْضًا: مَصْدَرٌ لِقَوْلِ وَهَذَا الْبَيْتِ فِي أَجُوزَة لَهُ. وَالرَّهَقُ أَيْضًا: مَصْدَرٌ لِقَوْلِ وَهَذَا الْبَيْتِ فِي أَجُوزَة لَهُ. وَالرَّهَقُ أَيْضًا: مَصْدَرٌ لِقَوْلِ وَهَقَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ الْمُسْرَ، الَّذِي خَمَلَتُ الْإِثْمَ أَوْ الْعُسْرَ، الَّذِي حَمَلَتْنِي لَوْ الْعُسْرَ، الَّذِي حَمَلَتُ الْإِثْمَ أَوْ الْعُسْرَ، الَّذِي حَمَلَتْنِي رَهَقَا اللَّهِ تَعَالَى: فَخُشِينا أَنْ وَكُفْراً ١٨٤ حَمْلًا شَدِيدًا، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: فَخُشِينا أَنْ وَكُفْراً ١٨٤ حَمْلًا شَدِيدًا، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: فَخُشِينا أَنْ وَقُولُهُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِى عُسْراً ١٨٤ ٢٠٠. وَقَوْلُهُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْراً ١٨٤ ٢٠٠.

(فَزَعُ ثَقِيفٍ مِنْ رَمْيِ الْجِنّ بالنجوم، وسؤاله عَمْرِو بْنِ الْجَنّ بالنجوم، وسؤاله عَمْرِو بْنِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ [٣] بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ أَوَّلَ الْعَرَبِ فَزِعَ لِلرَّمْيِ بِالنُّجُومِ حَيْنَ رُمِيَ بِهَا، هَذَا الْحَيُّ مِنْ ثَقِيف، وَأَنَّهُمْ جَاءُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّيَّةَ، أُحَدُ بَنِي عِلَاجٍ قَالَ: وَكَانَ أَدْهَى الْعَرَبِ وَأَنْكَرَهَا [٤] رَأْيًا - فَقَالُوا عَلَاجٍ - قَالَ: وَكَانَ أَدْهَى الْعَرَبِ وَأَنْكَرَهَا [٤] رَأْيًا - فَقَالُوا لَهُ: يَا عَمْرُو: أَلَمْ تَرَ مَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ مِنْ الْقَذْفِ بِهَذِهِ لَهُ: يَا عَمْرُو: أَلَمْ تَرَ مَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ مِنْ الْقَذْفِ بِهَا الْأُنُواءُ النَّجُومِ ؟ قَالَ: بَلَى، فَانْظُرُوا، فَإِنْ كَانَتْ مَعَالِمَ النَّجُومِ [٥] النَّبِي يُهْتَدَى بِهَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَتُعْرَفُ بِهَا الْأَنْوَاءُ وَالسِّتَاءِ، لِمَا يُصْلِحُ النَّاسَ مِنْ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، لِمَا يُصْلِحُ النَّاسَ مِنْ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، لِمَا يُصْلِحُ النَّاسَ

<sup>[</sup>۱] تستبى: تذْهب بعقله. والهيامة: الْكَثِيرَة الهيام.

وأصل الهيام: دَاء يُصِيب الْإِبِل فتشتد حرارة أجوافها،
فَلاَ تروى من المَاء إذا شربت.

[۲] وقد رأى عتبَة هَذَا السَّائِب بن يزيد، وروى عَن أبان بن عُثمَان وَعُرْوَة وَسليمَان بن يسَار وَالزهْرِيّ. وروى عَنهُ غير ابْن إِسْحَاق، عبد الْعَزِيز بن الْمَاجشون وَإِبْرَاهِيم بن سعد. وَكَانَ ثِقَة ورعا مُسلما، يسْتَعْمل على وَإِبْرَاهِيم بن سعد. وَكَانَ ثِقَة ورعا مُسلما، يسْتَعْمل على الصَّدقَات، ويستعين بِهِ الْوُلَاة. وَمَات سنة ثَمَان وَعشرين وَمِائَة. (رَاجع تراجم رجال) . وَعشرين وَمِائَة. (رَاجع تراجم رجال) . وَعشرين وَمِائَة. (رَاجع تراجم رجال) . وَهُوَ الدهاء ويروى بِالْبَاء . أي أَشَدهم إبداء لرَأى لم يسْبق إلَيْه، من البكور فِي الشَّيْء، وَهُوَ أُوله. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أمكرها» . أَي أَشَدهم أُوله. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أمكرها» . [٥] معالم النُّجُوم: النُّجُوم الْمَشْهُورَة. (٢٠٧)

فِي مَعَايِشِهِمْ، هِيَ الَّتِي يُرْمَى بِهَا، فَهُوَ وَاَللَّهِ طَيُّ الدُّنْيَا، وَهَلَاكُ هَذَا الْخَلْقِ الَّذِي فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ نُجُومًا غَيْرَهَا، وَهِكَاكُ هَذَا الْخَلْقِ الَّذِي فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ نُجُومًا غَيْرَهَا، وَهِيَ ثَابِتَةٌ عَلَى حَالِهَا، فَهَذَا لِأَمْرٍ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ هَذَا الْخَلْقَ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ عَلَى حَالِهَا، فَهَذَا لِأَمْرٍ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ هَذَا الْخَلْقَ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ عَلَى حَالِهَا، فَهَذَا لِأَمْرٍ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ هَذَا الْخَلْقَ، فَهَ [1]

(حَدِيثُهُ عَلَىٰ مَعَ الْأَنْصَارِ فِي رَمْيِ الْجِنِّ بِالنُّجُومِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ابْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ نَفْرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ نَفْرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَأَيْنَاهَا النَّهِ عُنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَأَيْنَاهَا اللَّهِ عَنْ رَأَيْنَاهَا يُرْمَى بِهَا: مَاتَ مَلِكُ مُلِكُ مُلْكُ، وُلِدَ مَوْلُودُ مَاتَ مَوْلُودُ مَاتَ مَوْلُودُ، وَلِدَ مَوْلُودُ مَاتَ مَوْلُودُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَكُنَّ اللَّهَ كَانَ إِذَا قَضَى فِي خَلْقِهِ أُمْرًا سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، فَسَبَّحُوا، فَسَبَّحَ مَنْ تَحْتَهُمْ، فَسَبَّحَ لِتَسْبِيحِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَلِكَ، فَلَا يَزَالَ التَّسْبِيحُ يَهْبِطُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسَبِّحُوا ثُمَّ يَقُولُ بَغَضُهُمْ لِبَعْضٍ مِمَّ سَبَّحْتُمْ فَيِقُولُونِ سِبَّحَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَّحْنَا لِتَسْبِيحِهمْ، فَيَقُولُونَ: أَلَا تَسْأَلُونَ مَنْ فَوْقَكُمْ مِمَّ سَبَّحُوا؟ فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مِمَّ سَبَّحْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: قَضَى اللَّهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا، لِلْأَمْرِ الَّذِي كَانَ، فَيَهْبِطُ بِهِ الْخَبَرُ مِنْ شَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ حَتَّى يَنْتَهِيّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَتَحَدَّثُوا بِهِ، فَتَسْتَرِقُهُ الشَّيَاطِينُ بِالسَّمْعِ، عَلَى تَوَهُّمٍ وَاخْتِلَافٍ، ثُمَّ يَأْتُوا َبِهِ الْكُهَّانَ مِنْ أَهَٰلِ الْأَرْضِ فَيُحَدِّثُوهُمْ بِهِ فَيُخْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ فَيَتَحَدَّثُ بِهِ الْكُهَّانُ، فَيُصِيبُونَ بَعْضًا وَيُخْطِئُونَ بَعْضًا-ثُمَّ إِنَّ اللَّه تعالى حَجَبَ الشَّيَاطِينَ بِهَذِهِ النُّجُومِ الَّتِي يُقْذَفُونَ بِهَا، فَانْقَطَعَتْ الْكَهَانَةُ الْيَوْمَ، فَلَا كَهَانَةَ [٢] ــ

<sup>[</sup>۱] وَمثل هَذَا مَا حدث لبني لَهب عِنْد فزعهم للرمي بالنجوم فَاجْتمعُوا إِلَى كَاهِن لَهُم، يُقَال لَهُ: بالنجوم فَاجْتمعُوا إِلَى كَاهِن لَهُم، يُقَال لَهُ: خطر، فَبين لَهُم الْخَبَر، وَمَا حدث من أَمر النُّبُوَّة. (رَاجع خطر، فَبين لَهُم الْخَبَر، وَمَا حدث من أَمر النُّبُوَّة. (رَاجع الرَّوْض الْأنف).

<sup>[</sup>۲] يُرِيد تَخْصِيص ذَلِك الزَّمَانِ وَالَّذِي انْقَطع الْيَوْمِ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة أَن تَدْرِك الشَّيَاطِينِ مَا كَانَت تُدْرِكهُ فِي الْجَاهِلِيَّة الجهلاء، وَعند تمكنها من سَماع أَخْبَار السَّمَاء، وَمَا يُوجد الْيَوْم من كَلَام الْجِنِّ على أَلْسِنَة المجانين، إِنَّمَا هُوَ خبر مِنْهُم عَمَّا يرونه فِي الأَرْض، مِمَّا لَا نرَاهُ نَحن، كسرقة سَارِق، أَو خبيئة فِي مَكَان خَفِي، أَو نَحْو ذَلِك. وَإِن أخبروا بِمَا سَيكون كَانَ تخرصا

وتظنيا، فيصيبون قَلِيلا، ويخطئون كثيرا، وَذَلِكَ الْقَلِيل الَّذي يصيبون هُوَ مِمَّا يتَكَلَّم بِهِ الْمَلَائِكَة (رَاجع الرَّوْض الْأنف). جـ 1 (ص: ۲۰۸)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُرَو مُنَ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ [١] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ علي رضي الله عنه بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ الْحُسَيْنِ بْنِ علي رضي الله عنه بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَلْهُ .

## (الْغَيْطَلَةُ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ بَنِي سَهْمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وُحَدَّتَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمَ: ۖ إِنَّ الْمُرَأَةَ فِي مِنْ بَنِي سَهْم، يُقَالُ لَهَا الْغَيْطَلَةُ، كَانَتْ كَاهِنَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جَاءَهَا صَاحِبُهَا لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي، فَانْقَضَّ تَحْتَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَدْرِ مَا أَدْرِ [۲] . يَوْمَ عَقْرٍ وَنَحْر، فَقَالَتْ قَرَيْشٌ حَيْنَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: مَا يُرِيدُ؟ ثُمَّ جَاءَهَا لَيْلَةً أُخْرَى، قُرَيْشًا ذَلِكَ: مَا يُرِيدُ؟ ثُمَّ جَاءَهَا لَيْلَةً أُخْرَى، قَانْقُضَ [۳] تَحْتَهَا، ثُمَّ قَالَ: شُعُوبُ [٤] مَا شُعُوبُ وَانْقَضَ [٣] تَحْتَهَا، ثُمَّ قَالَ: شُعُوبُ [٤] مَا شُعُوبُ تُصْرَعُ فِيهِ كَعْبُ [٥] لَجُوبُ فَالَا: شُعُوبُ قَالِكَ قُرَيْشًا قَالُوا: مُورَعُ فِيهِ كَعْبُ [٥] لَجُوبُ فَالْمَا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا قَالُوا: مَا هُوَ؟ فَمَا مَا شُو؟ فَمَا مَاذَا يُرِيدُ، إِنَّ هَذَا لِأَمْرٍ هُو كَائِنٌ، فَانْظُرُوا مَا هُوَ؟ فَمَا عَرَفُوا أَنَّهُ مَرَفُوهُ حَتَّى كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ وَأُحُدٍ بِالشِّعْبِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ عَرَفُوا أَنَّهُ عَرَفُوا أَنَّهُ عَرَفُوهُ حَتَّى كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ وَأُحُدٍ بِالشِّعْبِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ الذِي كَانَ جَاءَ بِهِ إِلَى صَاحِبَتِهِ اللَّيْ عَلِي كَانَ جَاءَ بِهِ إلَى صَاحِبَتِهِ اللَّي عَلَى عَانِي كَانَ جَاءَ بِهِ إلَى صَاحِبَتِهِ اللَّهُ عَلَى كَانَ مَا عَلَى كَانَ جَاءَ بِهِ إلَى صَاحِبَتِهِ اللَّهُ عَلَى كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ كَانَ جَاءَ بِهِ إلَى صَاحِبَتِهِ اللَّهُ مَا عَلَى كَانَ مَا عُولَى كَانَ جَاءَ بِهِ إلَى صَاحِبَتِهِ الْكَانُ مَا عَلَا لَهُ مَا لَكُولُ مَا لَا لَعْتَهُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ الْمُعْتِهِ الْمُ الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْمَا لَلَا الْعُولُ الْعَلَى الْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُولَ الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمَا لَلْهُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمَالَى الْمَالَقِلَ الْمَاعِلَى الْمَالَعُولُ الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَى الْمَالَقُولُوا الْمَاعُولُوا أَنَانُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالَ الْمَاعُولُ الْمَالَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمَاعُولُ اللْمُؤَلِقُولُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعِلَيْكُولُ الْمَاعِلَالَهُ الْمَاعُولُولُ

#### (نَسَبُ الْغَيْطَلَةِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْغَيْطَلَةُ: مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كَنَانَةَ، إِخْوَةِ مُدْلِجِ ابْن مُرَّةَ، وَهِيَ أُمُّ الْغَيَاطِلِ الَّذِينَ ذَكَرَ كَنَانَةَ، إِخْوَةِ مُدْلِجِ ابْن مُرَّةَ، وَهِيَ أُمُّ الْغَيَاطِلِ الَّذِينَ ذَكَرَ كَنَانَةَ، إِخْوَةِ مُدْلِجِ ابْن مُرَّةَ، وَهِيَ أُمُّ الْغَيَاطِلِ الَّذِينَ ذَكَرَ لَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَالِ فِي قَوْلِهِ:

[۱] كَذَا فِي أُوتراجم رجال وتهذيب التَّهْذِيب، وتقريب

التَّهْذِيب، وَيُقَال فِيهِ أَيْضا: «ابْنِ لَبِيبَة» بِفَتْحِ اللَّامِ وَكُسر الْمُوَحدَة. وَيُقَال إِن لَبِيبَة أَمه، وَأَبا لَبِيبَة أَبوهُ، وَكسر الْمُوَحدَة. وَيُقَال إِن لَبِيبَة أَمه، وَأَبا لَبِيبَة أَبوهُ، وَكسر الْمُوحدَة. وَيُقَال إِن لَبِيبَة أَمه، وَأَبا لَبِيبَة أَبوهُ،

روى عَن سعيد بن الْمسيب، وَعبد الله بن أَبى سُلَيْمَان، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، وَعَمْرو بن سعد بن أَبى وَقاص وَعبد الله بن عَمْرو وَغَيرهم. وَعنهُ ابْن ابْنه يحيى بن عبد الأَنْصَارِيّ، وَيحيى بن أَبى الرَّحْمَن، وَيحيى بن سعيد الْأَنْصَارِيّ، وَيحيى بن أَبى كثير وَغَيرهم وَلم نجد عمرا هَذَا من تلاميذه وَكَذَلِكَ لم نجد عليا من شُيُوخه فِي المراجع الَّتِي بَين أَيْدِينَا. وَفِي سَائِر الْأُصُول: بن لبينة، وَهُوَ تَصْحِيف. وَفِي رَوَايَة: «وَمَا بدر» وَهِي أبين مِمَّا أَثْبته ابْن إسْحَاق. وَالْمَا الْمُاتِ الْسُحَاق.

[٣] انقض: سقط، يُقَال: انقض الطَّائِر، إِذا سقط على الشَّيْء.

ويروى: «أنقض» : أي صَوت وَتكلم بِصَوْت خَفِي، تَقول: سَمِعت نقيض الْبَابِ ونقيض الرجل أي صَوته. [٤] قَالَ السهيليّ: «وشعوب (هَاهُنَا) : أَحْسبهُ بِضَم الشين، وَلم أَجِدهُ مُقَيّدا، وَكَأَنَّهُ جمع شعب وَقُول ابْن إِسْحَاق يدل على هَذَا حِين قَالَ: فَلم يدر مَا قَالَت حَتَّى قتل من قتل ببدر وَأحد بِالشعبِ» .

[٥] كَعْب هَاهُنَا): هُوَ كَعْب بن لؤيّ، وَالَّذِين صَرعوا ببدر وَأحد أَشْرَاف قُرَيْش، معظمهم من كَعْب بن لؤيّ. جـ 1 (ص: ٢٠٩)

لَقَدْ سَفُهَتْ أَحْلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوا ... بَنِي خَلَفٍ قَيْضًا [١] بِنَا وَالْغَيَاطِلِ وَالْغَيَاطِلِ

[۲] فَقِيلَ لِوَلَدِهَا: الْغَيَاطِلُ، وَهُمْ مِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِوَ بْنِ هُصَيْصٍ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا فِي

### مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَحَدِيثُ كَاهِنِ جَنْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْبُ وَالْبَهِ عَلَيْ الْبُ الْمُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْبُ الْمُولِ اللَّهِ وَحَدَّتَنِي عَلِيْ الْبُ الْمُولِ الْمَا مِنْ الْيَمَنِ، كَانَ لَهُمْ كَاهِنٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا ذُكِرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْتَشَرَ فِي الْعَرَبِ، قَالَتْ لَهُ فَي فَلَمَّا ذُكِرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْتَشَرَ فِي الْعَرَبِ، قَالَتْ لَهُ فِي فَلَمَّا ذُكِرَ أَمْرُ لَنَا فِي أَمْرٍ هَذَا الرَّجُلِ، وَاجْتَمَعُوا لَهُ فِي جَنْبُ الشَّمْسُ، فَوقَفَ أَمْرُ مَنْ مَنَا لَكُ السَّمَاءِ لَهُمْ قَالِ السَّمَاءِ لَهُمْ قَالِدَ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَوِيلًا، ثُمَّ جَعَلَ يَنْزُو [٤] ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَوِيلًا، ثُمَّ جَعَلَ يَنْزُو [٤] ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ مُحَمَّدًا وَاصْطَفَاهُ، وَطَهَّرَ قَلْبَهُ وَحَشَاهُ، وَمُكْثُهُ فِيكُمْ أَيْهُا النَّاسُ قَلِيلٌ، ثُمَّ أَسْنَدَ [٥] فِي جَبَلِهِ رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ أَيُّهَا النَّاسُ قَلِيلٌ، ثُمَّ أَسْنَدَ [٥] فِي جَبَلِهِ رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ أَيْهَا النَّاسُ قَلِيلٌ، ثُمَّ أَسْنَدَ [٥] فِي جَبَلِهِ رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ أَيْهَا النَّاسُ قَلِيلٌ، ثُمَّ أَسْنَدَ [٥] فِي جَبَلِهِ رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ

(مَا جَرَى بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَوَادِ بْنِ قَارِبٍ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ حَدَّثَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي النَّاسِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ
اللَّهِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلُ [٦] مِنْ الْعَرَبِ دَاخِلًا الْمَسْجِد،
اللَّهِ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، قَالَ: إِنَّ يُرِيدُ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ لَعَلَى شِرْكِهِ مَا فَارَقَهُ بَعْدُ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ في الْمَوْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمْ لَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمَلُ الْمَالُمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ لَكُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ لَهُ عَمْ لَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمْ الْعَرْبِ لَا مُؤْمِنِينَ، قَالَ لَهُ عُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَلْمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ا

[٣] جنب: من مذْحج. وهم: عيذ الله، وَأنس الله، وَزيد الله، وَأَوْس الله، وجعفي، وَالْحكم، وجروة، بَنو سعد الْعَشِيرَة بن مذْحج، ومذحج: هُوَ مَالك بن أدد، وَسموا جنبا، لأَنهم جانبوا بنى عمهم صداء وَيزِيد ابْني سعد الْعَشِيرَة بن مذْحج.

[٤] ينزو: يثب.

[٥] كَذَا فِي أَ. وَأَسْنَدَ: علا وارتفع. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «اشْتَدّ»

[٦] هَذَا الرجل هُوَ سَواد بن قَارِب، كَانَ كَاهِنًا فِي المِّا الْجَاهِلِيَّة ثمَّ أُسلم.

۱۶- سیرة ابْن هِشَام- ۱

جـ 1 (ص: ۲۱۰)

فَهَلْ كُنْتَ كَاهِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَقَدْ خِلْتَ [۱] فِيَّ، وَاسْتَقْبَلْتِنِي بِأَمْرٍ مَا أَرَاكَ قُلْتَهُ لِأَحْدٍ مِنْ رَعِيَّتِكَ مُنْذُ وُلِيتَ مَا وُلِيتَ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهم غُفْرًا [۲] ، قَدْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى شَرِّ مِنْ مَنْ وَاللَّهِ عَلَى شَرِّ مِنْ اللَّهُ هَذَا، نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَعْتَنِقُ الْأَوْثَانَ، حَتَّى أَكْرَمْنَا اللَّهُ بِرَسُولِهِ وَبِالْإِسْلَامِ، قَالَ: نَعَمْ، وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ كُنْتُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَأَخْبرنِي مَا جَاءَكَ بِهِ لِوَدْ كُنْتُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَأَخْبرنِي مَا جَاءَكَ بِهِ مَا حَاءَكَ بِهِ صَاحِبُكَ، قَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا [٤] ، وَإِيَاسِهَا [٥] مِنْ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا [٤] ، وَإِياسِهَا [٥] مِنْ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا [٤] ، وَإِياسِهَا [٥] مِنْ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا [٤] ، وَإِياسِهَا [٥] مِنْ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا [٤] ، وَإِياسِهَا [٥] مِنْ فَقَالَ عَمْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ: فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَابِ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ عَمْدُ بْنُ الْخَطَابِ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ عَمْدُ النَّاسَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَ وَثَنِ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَا مِنْ مُنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ ذَبَحَ لَهُ رَجُلُ مِنْ الْعَرَبِ عِجْلًا، فَنَحْرُ نَنْتَظِرُ قَسْمَهُ لِيَقْسِمَ لَنَا مِنْهُ، إذْ سَمِعْتُ مِنْ جَوْفِ فَنَحْنُ نَنْتَظِرُ قَسْمَهُ لِيَقْسِمَ لَنَا مِنْهُ، إذْ سَمِعْتُ مِنْ جَوْفِ

[١] هُوَ من بَابِ حذف الْجُمْلَة الْوَاقِعَة بعد خلت وظننت، كَقَوْلِهِم فِي الْمثل: من يسمع يخل. وَلَا يجوز حذف أحد المفعُّولين مَعَ بَقَاء الآخر، لِأَن حكمها حكم الابْتِدَاء وَالْخَبَرِ، فَإِذا حذفت الْجُمْلَة كلهَا جَازَ لِأَن حَكمهمًا حكم الْمَفْعُولُ، وَالْمَفْعُول قد يجوز حذفه، وَلَكِن لَا بُد من قرينَة تدل على المُرَاد. فَفِي قَوْلهم: من يسمع يخل، دَلِيل يدل على الْمَفْعُول، وَهُوَ يسمع. وَفِي قَوْله: «خلت فِي» . دَلِيل أَيْضا، وَهُوَ قُوْلە «فِي» ـ [٢] غفرا: كلمة تَقُولهَا الْعَرَبِ إِذَا أَخْطَأُ الرجل على الرجل. وَمَعْنَاهَا: اللَّهِمّ اغْفِر لي غفرا. وَيُقَال إِن عمر مازحه. فَقَالَ: مَا فعلت كهانتك يَا سَواد؟ فَغَضب وَقَالَ: قد كنت أنا وَأنت على شَرّ من هَذَا من عبَادَة الْأَصْنَام، وَأَكُلُ الميتات، أفتعيرنا بِأَمْرِ تبت مِنْهُ؟ فَقَالَ عمر حينذاك: اللَّهمّ غفراً. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) . وَلَقَد سَاقِ السهيليّ قصَّة سَواد مَعَ عمر عَن غير ابْن إِسْحَاق فِي سِيَآقَة حَسَنَة، وَزِيَادَة مفيدة رَأْينَا أَن نجتزئ بالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا إِذْ يمنعنا طولهَا من إِثْبَاتهَا. [٣] شيعه: دونه بقَلِيل. [٤] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والطبري، وِأَبلس الرجلَ: إِذَا سكت ذليلًا أو مَغْلُوبًا. وَفِي أَـُـ «وإسلامها» ـ وَالْإِسْلَامِ: الانقياد ـ [٥] الْإِيَاسِ: الْيَأْسِ. [٦] القلاص من الأبل: الفتية. [٧] الأحلاس: جمع حلْس، وَهُوَ كسَاء من جلد يوضع على ظهر الْبَعِير، ثمَّ يوضع عَلَيْهِ الرحل، ليقيه من الدبرـ

يَا ذَرِيحُ [١] ، أَمْرٌ نَجِيحٌ، رَجُلٌ يَصِيحُ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: رَجُلٌ يَصِيحُ، بِلِسَانٍ فَصِيحٍ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ.

وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا ... وَشَدَّهَا الْعِيسَ بِأَحْلَاسِهَا تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى ... مَا مُؤْمِنُو الْجِنِّ كَأَنْجَاسِهَا تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى ... مَا مُؤْمِنُو الْجِنِّ كَأَنْجَاسِهَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَهَذَا مَا بَلَغَنَا مِنْ الْكُهَّانِ مِنْ الْعَرَبِ.

(إنْذَارُ الْيَهُودِ بِهِ ﷺ، وَلَمَّا بُعِثَ كَفَرُوا بِهِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ [٢] بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِةِ، قَالُوا [٣] : إِنَّ مِمَّا دَعَانَا إِلَى الْإِسْلَامِ، مَعَ رَحْمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِدَاهُ لَنَا، لَمَا كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ رُجَالَ يَهُودَ، (وَ) [٣] كُنَّا أَهْلَ شِرْكٍ أَصْحَابَ أُوَّثَانُ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ لَنَا، وَكَانَتْ لَا تَزَالُ بَيْنَنَا ۪ وَبَيْنَهُمْ شَرُورٌ، فَإِذَا نِلْنَا مِنْهُمْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ، قَالُوا لَنَا: إِنَّهُ (قَدْ) [٣] تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيِّ يُبْعَثُ الْآنَ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلُ عَادٍ وَإِرَمٍ فَكُنَّا كَثِيرًا مَا نَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولُهُ أَشَّا اللَّهُ رَسُولُهُ أَجَبْنَاهُ، حِينَ دَعَانَا إِلِّي اللَّهِ تَعَالَى، وَعَرَفْنَا مَا كَانُوا يَتَوَعَّدُونَنَا بِهِ، فَبَادَرْنَاهُمْ إِلَيْهِ، فَآمَنَّا بِهِ، وَكَفَرُوا بِهِ، فَفِينَا وَفِيهِمْ نَزَلَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ مِنْ الْبَقَرَةِ: وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ِ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جِاءَهُمْ مَا عَرَّفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافرينَ ٢: ٨٩.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي الْأُصُولِ. وَلَعَلَّه نِدَاء للعجل الْمَذْبُوح، لقَولهم: أَحْمَر ذريحى، أَي شَدِيد الْحمرَة. فَصَارَ وَصفا للعجل الذَّبِيح من أجل الدَّم. للعجل الذَّبِيح من أجل الدَّم. ويروى: «يَا جليح»، وَيُقَال إِن جليح: اسْم شَيْطَان. والجليح (لُغَة): مَا تطاير من رُءُوس النَّبَات وخف، نَحْو والجليح (لُغَة): مَا تطاير من رُءُوس النَّبَات وخف، نَحْو الْقطن وَشبهه، الْوَاحِدَة: جليحة، وَهُوَ على هَذَا الْمَعْنى النَّغُويّ وصف للعجل أَيْضا، على أَن الْعجل قد جلح: أي اللَّغُويّ وصف عنه الْجلد.

الأُصُول هُنَا: فِي الرَّاطِةِ الْأُصُولِ هُنَا: «عَمْرِو» ، وَهُوَ تَحْرِيف. «عَمْرو» ، وَهُوَ تَحْرِيف. [٣] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ٢١٢)

يَتَحَاكَمُونَ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ ٧: ٨٩.

ُ حَدِيثُ سَلَمَةً عَنْ الْيَهُودِيِّ الَّذِي أَنْذَرَ بِالرَّسُولِ اللَّهُ وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْنَ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ مَحْمُودِ ابْن لَبِيدِ أُخِي بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ مَحْمُودِ ابْن لَبِيدِ أُخِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَنْ سَلَمَةً إِلَا بْنِ سَلَامَةً بْنِ وَقُشٍ [٣] ، وَكَانَ الْأَشْهَلِ عَنْ سَلَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي سَلَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي سَلَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، قَالَ: وَاللَّهُ مَنْ أَصْدَابٍ بَدْرٍ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي

فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى ۚ وَقَفَ عَلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - قَالَ سَلَمَةُ لَ وَأَنَا يَوْمِئِدٍ مِنْ أَحْدَثِ مَنْ فِيهِ سِنَّا، عَلَيَّ بَرْدَةٌ لِي، مُضْطَجِعٌ فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي - فَذَكَرَ الْقِيَامَةَ وَالْبَعْثَ وَالْحِسَابَ وَالْمِيزَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، قَالَ لَ فَقَالَ وَالْبَعْثَ وَالنَّارَ، قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ أَصْحَابٍ أَوْثَانٍ، لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثَا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَقَالُوا لَهُ لَ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ أُوتَرَى هَذَا كَائِنًا، أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَلَانً أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَلَانً أَنَّ النَّا لِ أَنَّ لَكُ النَّارِ أَعْظَمَ تَثُورٍ فِي الدَّارِ، وَلَكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَثُورٍ فِي الدَّارِ، وَلَكَ النَّارِ غَدًا، فَقَالُوا لَهُ وَيُطَيِّنُونَهُ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَنْجُو مِنْ قِلْكَ النَّارِ غَدًا، فَقَالُوا لَهُ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ ا فَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ يَا فُلَانُ الْفَارِ غَدًا، فَقَالُوا لَهُ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ الْمَارِ بَيْدِهِ إِلَى النَّارِ غَدًا، فَقَالُوا لَهُ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ فَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى قَالَوا لَهُ قَالُوا لَهُ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ وَالَمَارَ بِيَدِهِ إِلَى قَالَوا لَهُ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى قَالَوا لَهُ وَيْحَكَ مَلْ الْبِلَادِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى

مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، فَقَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ يَدْرُكُهُ. قَالَ سَلمَة:

فو الله مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَهُ وَهُوَ حَيُّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَآمَنَّا بِه، وَكَفَرَ بِهِ رَسُولَهُ وَهُوَ حَيُّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَآمَنَّا بِه، وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ أَلَسْتَ الَّذِي بَغْيًا وَحَسَدًا. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ أَلَسْتَ الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ بِهِ. قُلْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ بِهِ.

# [١] زِيَادَة عَن أ.

[۲] هُوَ سَلمَة بن سَلامَة بن وقش بن زَعْبَة بن زعوراء بن عبد الْأَشْهَل الْأَنْصَارِيّ، وَأَمه سلمى بنت سَلمَة بن خَالِد بن عدى أنصارية حارثية، ويكنى أَبَا عَوْف شهد الْعقبَة الأولى والعقبة الْآخِرَة، فِي قَول جَمِيعهم، ثمَّ شهد بَدْرًا والمشاهد كلها. وَاسْتَعْملهُ عمر رضى الله عَنهُ على الْيَمَامَة، وَتوفى سنة خمس وَأَرْبَعين بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ ابْن سبعين سنة.

. (رَاجِعِ الْإِسْتِيعَابِ) شُو بِالْفَتْح، وَقيل بِالتَّحْرِيكِ. (رَاجِع شرحِ الْقَامُوس مَادَّة وقش). جـ 1 (ص: ۲۱۳)

(إسْلَامُ ثَعْلَبَةً وَأُسِيدِ ابْنَيْ سَعْيَةً، وَأُسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ) : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً قَالَ لِي: هَلْ تَدْرِي عَمَّ كَانَ إسْلَامُ ثَعْلَبَةً بْنِ سَعْيَةً وَأُسَدِ ابْنِ عُبَيْدٍ [٢] بْنِ سَعْيَةً وَأُسَدِ ابْنِ عُبَيْدٍ [٢] بْنِ سَعْيَةً وَأُسَدِ ابْنِ عُبَيْدٍ [٢] بُنِي قُرَيْظَةً، كَانُوا مَعَهُمْ نَقَرٍ مِنْ بَنِي هَدْل، إِخْوَةٍ [٣] بَنِي قُرَيْظَةً، كَانُوا مَعَهُمْ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ ثُمَّ كَانُوا سَادَتَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: قَالَ: فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ يَهُود مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ لَا وَاللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ يَهُود مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ

لَهُ: ابْنُ الْهَيْبَانِ [٤] ، قَدِمَ عَلَيْنَا قُبَيْلَ الْإِسْلَامِ بِسِنِينَ، فَحَلَّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا قَطْ لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَفَضْلَ مِنْهُ، فَأَقَامَ عِنْدَنَا فَكُنَّا إِذَا قَحِطَ عَنَّا الْمَطَرُ قُلْنَا لَهُ: أُخْرُجْ يَا بِنِ الْهَيْبَانِ فَاسْتَسْقِ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ مَخْرَجِكُمْ صَدَقَةً، فَنَقُولُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُقُولُ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: أَوْ مُدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ لَهُ: كَمْ؟ فَيَقُولُ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: أَوْ مُدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَنَخْرِجُهَا ثُمَّ يَخْرُجُ بِنَا إلَى ظَاهِرٍ حَرَّتِنَا فَيَسْتَسْقِي قَالَ: فَنَخْرِجُهَا ثُمَّ يَخْرُجُ بِنَا إلَى ظَاهِرٍ حَرَّتِنَا فَيَسْتَسْقِي قَالَ: فَلَدَّ مَا يَبْرَحُ مَجْلِسَهُ حَتَّى يَمُرَّ السَّحَابُ وَلَكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ. وَلَا ثَلَاثٍ فَالَا ثُمَّ مَخْرِبُهُ الْوَفَاةُ عِنْدَنَا. فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ مَيِّتُ، قَالَ: وَلَا ثَمُ مَيْتُ مُونَا الْخَمْرِ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّكُ وَالْخُمِيرِ إلَى أَرْضِ الْبُؤْسِ وَالْجُوعِ؟ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّكَ وَالْخُمِيرِ إلَى أَرْضِ الْبُؤْسِ وَالْجُوعِ؟ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّكَ وَلِكُ مَرْجَنِي مِنْ أَرْضِ الْخَمْرِ وَالْمُ مُونِهُ أَلْفُوسُ وَالْجُوعِ؟ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّكَ وَالْمُهُ مَلِهُ وَالْمُ مَوْمِ وَاللَّهُ مَتَى إِنَّمَا قَدِمْتُ هَذِهِ وَالْمَا قَدِمْتُ هَذِهِ وَالْمَا فَدِمْتُ هَذِهِ مَلَا الْمَا قَدِمْتُ هَذِهِ وَالْمَا فَدِمْتُ هَذِهِ

[۱] قَالَ السهيليّ فِي الرَّوْضَ عِنْد الْكَلَام على ضبط أسيد هَذَا: «وَأَمَا أُسيد بن سعية، فَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد بن سعية، فَقَالَ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الْمدنِي عَن ابْن إِسْحَاق، وَهُوَ أحد رُوَاة الْمَغَازِي، عَنهُ: أسيد بن سعية، بِضَم الْأَلف. وَقَالَ يُونُس بن بكير عَن ابْن إِسْحَاق، وَهُوَ وَقَالَ يُونُس بن بكير عَن ابْن إِسْحَاق، وَهُوَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَلَا يَصح مَا قَالَه إِبْرَاهِيم عَن ابْن وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَلَا يَصح مَا قَالَه إِبْرَاهِيم عَن ابْن إِسْحَاق». وسعية أبوهم، وَيُقَال لَهُ ابْن العريض. إِسْحَاق». وسعية أبوهم، وَيُقَال لَهُ ابْن العريض. إسْحَاق، والاستيعاب عِنْد الْكَلَام على أسد بن عيد: [۲] عبارَة الطَّبَرِيّ والاستيعاب عِنْد الْكَلَام على أسد بن عيد: "وهم نفر من بنى هدل، لَيْسُوا من بنى قُرَيْظَة وَلَا النَّضِير، نسبهم فَوق ذَلِك، هم بَنو عَم الْقَوْم». "وَفِي هَوُلَاءِ أَنزل الله : «من أَهْلِ الْكِتابِ أَمَّةٌ قائِمَةٌ ٣: ١١٣»... الْآيَة. الله : «من أَهْلِ الْكِتابِ أَمَّةٌ قائِمَةٌ ٣: ١١٣»... الْآيَة.

[٤] هُوَ من المسمين بِالصِّفَاتِ. يُقَالَ: قطن هيبان، أَي منتفش خَفِيف. قَالَ ذُو الرمة: تمج اللغام الهيبان كَأَنَّهُ ... جنى عشر تنفيه أشداقها الهدل (رَاجع اللِّسَان وَالرَّوْض) . (رَاجع اللِّسَان وَالرَّوْض) . ج. 1 (ص: ۲۱٤)

الْبَلْدَةَ أَتُوكَفُ [١] خُرُوجَ نَبِيِّ قَدْ أَظَلَّ [٢] زَمَانُهُ، وَهَذِهِ الْبَلْدَةُ مُهَاجَرُهُ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُبْعَثَ فَأَتَّبِعَهُ، وَقَدْ أَظَلَّكُمْ زَمَانُهُ، فَلَا تُسْبَقُنَّ إلَيْهِ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَسَبْيِ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَالَفَهُ، فَلَا يَمْنَعْكُمْ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَا يَمْنَعْكُمْ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَا يَمْنَعْكُمْ قَلْكَ مِنْهُ. فَلَا يَمْنَعْكُمْ قَلْكَ مِنْهُ. فَلَا يَمْنَعْكُمْ قَلْكَ مِنْهُ. قَالَ هَوُلَاءِ الْفِتْيَةُ، وَكَانُوا شَبَابًا أَحْدَاثًا: يَا بَنِي قُرَيْظَةَ، قَالَ هَوُلَاءِ الْفِتْيَةُ، وَكَانُوا شَبَابًا أَحْدَاثًا: يَا بَنِي قُرَيْظَةَ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لِلنَّبِيِّ الَّذِي كَانَ عَهِدَ إِلَيْكُمْ فِيهِ ابْنُ قُرَيْظَةَ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لِلْفَيْبِيِّ الَّذِي كَانَ عَهِدَ إِلَيْكُمْ فِيهِ ابْنُ الْهَيْبَانِ، قَالُوا: لَيْسَ بِهِ، قَالُوا: بَلَى وَاللَّهِ، إِنَّهُ لَهُوَ بِصِفْتِهِ، فَلَوْ بِصِفْتِهِ، فَلَوْ إِصِفْتِهِ، فَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ لَهُوَ بِصِفْتِهِ، فَلَوْ اللَّهُ إِلَّهُ لَهُو بِصِفْتِهِ، فَالُوا: فَهَذَا مَا بَلَغَنَا عَنْ أَخْبَارِ يَهُود. فَلَا أَنْ إِنْ إِسْحَاقَ: فَهَذَا مَا بَلَغَنَا عَنْ أَخْبَارٍ يَهُود. قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ: فَهَذَا مَا بَلَغَنَا عَنْ أَخْبَارٍ يَهُود. قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ: فَهَذَا مَا بَلَغَنَا عَنْ أَخْبَارٍ يَهُود.

# حَدِيثُ إِسْلَامِ سلمان رضي الله عنه

(كَانَ سَلْمَانُ مَجُوسِيًّا، فَمَرَّ بِكَنِيسَةٍ فَتَطَلَّعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ ابْن لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدُّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ فِيهِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ [٤] مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ [٤] مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ

لَهَا جَيُّ [٥] ، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ [٦] قَرْيَتِهِ، وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، لَمْ يَزَلْ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ، وَاجْتَهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطْنَ النَّارِ [٧]

[١] أتوكف: أنْتَظر.

[٢] أظل: أشرف وَقرب.

إِمَّا يُرِيد حِين غزا ﷺ بنى قُرَيْظَة عَقب مُنْصَرَفه من [٣] يُرِيد حِين غزا ﷺ بنى قُرَيْظَة عَقب مُنْصَرَفه أَنْ

[٤] أَصْبَهَان (بِفَتْح الْهمزَة وَهُوَ الْأَكْثَر، وَقيل بكثرها) :
مَدِينَة عَظِيمَة مَشْهُورَة من أَعْلَام المدن وأعيانها،
ويسرفون فِي وصف عظمها حَتَّى يتجاوزوا حد
الاقتصاد إلَى غَايَة الْإِسْرَاف. وأصبهان: اسْم للإقليم
بأسره، وَكَانَت مدينتها أولا جيا، ثمَّ صَارَت الْيَهُودِيَّة،
وَقيل فِي سَبَب تَسْمِيَة أَصْبَهَان أَقْوَال كَثِيرَة.
وَقيل فِي سَبَب تَسْمِيَة أَصْبَهَان أَقْوَال كَثِيرَة.

[٥] كَذَا فِي أُومعجم الْبلدَاْنِ وَجي (بِالْفَتْح ثُمَّ التَّشْدِيد) مَدِينَة نَاحِيَة أَصْبَهَان الْقَدِيم. وَهِي الْآن كالخراب مُنْفَرِدَة، وَتسَمى الْآن عِنْد الْعَجم شهرستان. وَعند مُنْفَرِدَة، وَتسَمى الْآن عِنْد الْعَجم الْمُحدثين الْمَدِينَة.

[٦] الدهْقَان: شيخ الْقرْيَة الْعَارِف بالفلاحة وَمَا يصلح بِالْأَرْضِ، يلجأ إِلَيْهِ فِي معرفَة ذَلِكٍ.

[٧] قطن النَّار: خَادِمهَا الَّذَي يَخُدُمُها ويمنعها من أَن تخبو، لتعظيمهم إيَّاهَا.

ج 1 (ص: ۲۱۵)

الَّذِي يُوقِدُهَا، لَا يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً. قَالَ: وَكَانَتْ لِأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ، فَشُغِلَ فِي بُنْيَانِ لَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لِي: يَا

بُنَىَّ، إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بِئْيَانِي هَذَا الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي، فَاذْهَبْ إلَيْهَا فَاطَّلَعَهَا. وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ، ثُمَّ قَالَ لِي: وَلَا تَحْتَبِسُ عَنِّي فَإِنَّكَ إِنْ احْتَبَسْتَ عَنِّي كُنْتُ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ضَيْعَتٍي، وَشَغَلَتْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي. قَالَ: فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ الَّتِي بَعَثَنِي ٓ إِلَيْهَا، فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النِّصَارَى، فِنْسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهَٰمْ يُصَلُّونَ، وَكُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ، لِحَبْسِ أَبْيٍ إِيَّا يَوْمُ مُا أَمْرُ النَّاسِ، لِحَبْسِ أَبْيٍ إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا بِسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَتْنِي صَلَاتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ وَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الَّدِّينِ الَّذِي نَحن عَلَيْهِ، فِو الله مَا بَرِحْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتْ اِلشَّمْسُ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أبِي فَلَمْ آتِهَا، ثُمَّ قُلْتُ لِهُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ؟ قَالُوا: بِٱلشَّامِ. ۚ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي، وَقَدْ بَعَثَ فِي طِلَبِي، وَشَغِّلْتُهُ عَنْ عِمَلِهِ كُلُّهِ، فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ أَيْنَ كُنْتَ؟ إُوَلَمْ أَكْبِنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ؟ قَالَ: ۖ قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، مَرَرْتُ بِأَنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ، فَأَعْجَبَنِى مَا رَأَيْتُ مَّنَ دينِهِم، فَوَ اللهَ مَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، لَيْسِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ، دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنَّهُ، قَالَ: قُلَّتُ لَهُ: كَلَّا وَاللَّهِ، إِنَّهُ لَخَيْرٌ مِنْ ديننا قال: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجْلِي قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِـ

قَحَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجَلِي فَيْدَا، ثَمْ حَبُسَنِي فِي بَيْتِهِ. (اتَّفَاقُ سَلْمَانَ وَالنَّصَارَى عَلَى الْهَرَبِ) : قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّامِ فَأُخْبَرُونِي بِهِمْ. قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّامِ فَأُخْبَرُونِي بِهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مِنْ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنْ النَّصَارَى، فَأُخْبَرُونِي بِهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مِنْ النَّصَارَى، فَأَخْبَرُونِي بِهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ، وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ، فَآذَنُونِي بِهِمْ. قَالَ: فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَلَدَ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ

أَخْبَرُونِي بِهِمْ، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلَيَّ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُهَا، قُلْتُ: مَنْ أَفَضْلُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُها الشَّامَ. فَلَمَّا قَدِمْتُهَا، قُلْتُ: مَنْ أَفَضْلُ أَهْلُ هَذَا الدِّينِ عِلْمًا؟ قَالُوا: الْأُسْقُفُ [١] فِي الْكَنِيسَةِ.

[۱] الأسقف (بِالتَّشْدِيدِ وبالتخفيف أَيْضا): عَالم النَّصَارَى الَّذي يُقيم لَهُم أَمر دينهم. جـ 1 (ص: ۲۱٦)

(سَلْمَانُ وَأَسْقُفُ النَّصَارَى السَّيِّئُ): قَالَ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا الدِّينِ، فَأَحْبَبْتُ أَنَّ أَكُونَ مَعَكَ، وَأَخْدُمُكَ فِي كَنِيشَتِكَ، فَأَتَعَلَّمَ مِنْكَ، وَأَصَلِّيَ مَعِكَ، قَالَ: أَدْخُلْ، فَذَخَلْتُ مَعَهُ. قَالَ: لَا وَكَانَ رَجُلُ سَوْءٍ، يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا [١] اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالَ مِنْ ذَهَبِ وَوَرِق. قَالَ: فَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِمَّا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا كَانَ رَجُلُ سَوْءٍ، يَأْمُركُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا، اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًاٍ. قَالَ: فَقَالُوا لِي: وَمَا عِلْمُكَ بِذَٰلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ، قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالِ مَمْلُوءَةً ذَهَبًا وَوَرِقًا. قَالَ: فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا: وَاَللَّهِ لَا نَدْفِّنُهُ أَبِدًا. قَالَ: فَصَلَبُوهُ، وَرَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ، وَجَاءُوا بِرَجُلِ آخَرَ، فَحَعَلُوهُ مَكَانَهُ.

(سَلْمَانُ وَالْأُسْقُفُ الصَّالِحُ) : قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ، أَرَى أَنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ (وَ) [٢] أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا، وَلَا أُرْغَبَ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا أُدْأَبَ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ شَيْئًا قَبْلَهُ [٣] . قَالَ: فَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا طَوِيلًا، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلانُ، مَعَهُ زَمَانًا طَوِيلًا، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلانُ، وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِلَى مَنْ تُوصِي وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِلَى مَنْ تُوصِي وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإلَى مَنْ تُوصِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإلَى مَنْ تُوصِي أَمْرُ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ أَحِدًا عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، إلَّا أَيْ بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ أَحَدًا عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، إلَّا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ، وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، إلَّا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ، وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، إلَّا وَقُونَ فُلَانٌ، وَهُو عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَالْحَقْ بِهِ. وَلُولُ فَلَانٌ، وَهُو عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلَاثَ وَقُونَ فَلَانٌ، وَهُو عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَالْحَقْ بِهِ. فَالْحَقْ بِهِ. فَالْحَقْ بِهِ فَالْحَقْ بِهِ.

[۱] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «فيهم» وَهُوَ تَحْريف.

[٢] زِيَادَة عَن أ.

. « مَلُه مثله » ... قَبِله مثله » ... قَبِله مثله » ... قَبِله مثله » ... قَبِله مثله » ... [٣] جـ 1 (ص: ٢١٧)

# (سَلْمَانُ وَصَاحِبُهُ بِالْمُوصِلِ):

قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ الْمَوْصِلِ، فَقَلْتُ لَكَ، لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ، فَقَالُ لِي: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ، فَقَالُ لِي: أَقِمْ عِنْدِي، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَهُ مَاتَهُ مَاتَهُ مَاتَهُ مَاتَ

فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ، وَأَمَرَنِي بِاللَّحُوقِ بِكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا تَرَى، فَإِلَى مِنْ تُوصِي بِي؟ وَبِمَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ، إِلَّا يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ، إلَّا

# رَجُلًا بِنَصِيبِينَ [١] ، وَهُوَ فُلَانٌ، فَالْحَقْ بِهِـ

(سَلْمَانُ وَصَاحِبُهُ بِنَصِيبِينَ):

فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ نَصِيبِينَ، فَأُخْبَرْتُهُ خَبَرِي، وَمَا أَمَرنِي بِهِ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِيهِ فَأَقَمْتُ مَعَ خير رجل، عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِيهِ فَأَقَمْتُ مَعَ خير رجل، فو الله مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَلَمَّا حُضِرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلانُ، إِنَّ فُلَانًا كَانَ أَوْصَى بِي إلَى فُلانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلانُ، إِنَّ فُلانًا كَانَ أَوْصَى بِي إلَى فُلانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلانُ إلَيْكَ، قَالَ: فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَبِمَ تَأْمُرنِي؟ فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَبِمَ تَأْمُرنِي؟ قَالَ: فَإِلَى مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ قَالَ: يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ قَالَ: يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ قَالَ: مَا نَتْ مُ عَلَى أَرْضِ الرُّومِ، فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا مَثْنُ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأَتِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأَتِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأَتِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأَتِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأَتِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا لَيْهُ عَلَى أَمْرِنَا لَيْهُ عَلَى أَمْرِنَا لَيْهُ عَلَى الْمَانِ الْمُوسِ الرَّهِ مَا عَلَى أَمْرُونَا لَيْهِ مَا عَلَى الْمُوسُ مَا نَحْنُ عَلَى أَمْ فَا عَلَى الْمَالَوْمِ مَا لَكُونَا لَيْهُ عَلَى أَوْلِ الْمَالَةُ عَلَى أَمْ فَا عَلَى أَلَى أَلَى إِلَى فَلَى أَلَوْمَ مَا نَحْنُ عَلَى أَلَالَهُ مَا لَكُونَا الْمُولَى إِلَى فَلَى أَلَى أَمْ فَلَى أَلَوْلَهُ مَا عَلَى أَلَى أَلَالَهُ مَا لَعْمُ لَهُ مَا لَكُ فَا عَلَى أَلَهُ مَا لَهُ عَلَى أَلَالَهُ مَا لَكُونَا الْمَالَعِلَى أَلَهُ مَا لَكُونَا الْمَالَعُونَا الْمُولَى أَلَالَهُ لَالْمُ لَالَعْمُ لَلَهُ لَمْ فَا لَهُ عَلَى أَلَا لَهُ مُنْ أَلَالَهُ مَا لَكُونُ أَلَى أَلَالِهُ مَا لَعْنُ مَا لَعْمُ لَا أَلَالَهُ مَا لَعْمُ لَا أَلَا لَهُ عَلَى أَلَهُ لَا عَلَى أَلَالَاقُول

#### (سَلْمَانُ وَصَاحِبُهُ بِعَمُورِيَّةَ):

فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ عَمُوْرِيَّةً، فَأُخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَ خَيْرِ رَجُلٍ، عَلَى هُدَى أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ. قَالَ: وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَتْ لِي بَقَرَاتٌ وَغُنَيْمَةٌ. قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمَّا حُضِرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ، فَأَوْصَى بِي إلَى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانُ إلَى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانُ إلَى

[۱] نَصِيبين (بِالْفَتْح ثمَّ الْكسر ثمَّ بَاء وعلامة الْجمع الصَّحِيح): مَدِينَة من بِلَاد الجزيرة على جادة القوافل من الْموصل إِلَى الشَّام، وَكَانَ فِيهَا وَفِي قراها- على مَا ذكر أُهلهَا- أَرْبَعُونَ أَلف بُسْتَان. وَبَينها وَبَين الْموصل سِتَّة أَيَّام. وَكَانَت الرّوم قد بنت عَلَيْهَا سورا وأتمه أنوشروان الْملك عِنْد فَتحه إِيَّاهَا. [۲] عمّورية (بِفَتْح أُوله وَتَشْديد ثَانِيه): بلد فِي بِلَاد

الرّوم غزاه المعتصم. وسميت بعمورية بنت الرّوم بن اليفز بن سَام بن نوح. (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ) جـ 1 (ص: ۲۱۸)

فُلَانِ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إلَيْكَ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَبِمَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنْ النَّاسِ آمُرُكَ بِهِ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيِّ، وَهُوَ مَبْعُوثُ بِدِينِ إبراهيم وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيِّ، وَهُوَ مَبْعُوثُ بِدِينِ إبراهيم عليه السلام، يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، مُهَاجَرُهُ إلَى أَرْضِ عليه السلام، يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، مُهَاجَرُهُ إلَى أَرْضِ بَيْنَ [1] حَرَّتَيْنِ، بَيْنَهُمَا نَخْلُ بِهِ عَلَامَاتُ لَا تَخْفَى، يَأْكُلُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوّةِ، فَإِنْ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النِّبُوّةِ، فَإِنْ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النِّبُوّةِ، فَإِنْ الْهِدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النِّبُوّةِ، فَإِنْ

قَالَ: ثُمَّ مَاتَ وَغُيِّبَ، وَمَكَثْتُ بِعَمُورِيَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبِ تُجَّارٌ، فَقُلْتُ لَهُمْ: احْمِلُونِي إلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ، قَالُوا: نَعَمْ. فأعْطَيْتُهُمُوها وَحَمَلُونِي وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ، قَالُوا: نَعَمْ. فأعْطَيْتُهُمُوها وَحَمَلُونِي مِنْ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا وَادِيَ الْقُرَى ظَلَمُونِي، فَبَاعُونِي مِنْ رَجُولٍ يَهُودِيٍّ عَبْدًا، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، فَرَجَوْتُ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ عَبْدًا، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، فَرَجَوْتُ فِي رَجُلٍ يَهُودِيٍّ عَبْدًا، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، فَرَجَوْتُ فِي الْنُ يَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، وَلَمْ يَحِقْ فِي نَفْسِي، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ، إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمِّ لَهُ مِنْ بَنِي لَفُسِي، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ، إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمِّ لَهُ مِنْ بَنِي لَفُسِي، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ، إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمِّ لَهُ مِنْ بَنِي لَفُسِي، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ، إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمِّ لَهُ مِنْ بَنِي الْمَدِينَةِ، فَو الله مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتِهَا [٢] بِصِفَةِ الْمَدِينَة، فَو الله مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتِهَا [٢] بِصِفَةِ مَا أَقَامَ، لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذَكَرِ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُعْلَ الرِّقً، مَا أَقَامَ، لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذَكَرِ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُعْلَ الرِّقً،

ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَة، فو الله إنِّي لَفِي رَأْسِ عِذْقٍ [٣] لِسَيِّدِي أَعْمَلُ لَهُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ، وَسَيِّدِي جَالِسٌ تَحْتِي، لِسَيِّدِي أَعْمَلُ ابْنُ عَمِّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ الْآنَ لَمُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ [٤] قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي قَيْلَةَ، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ الْآنَ لَمُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ [٤] عَلَى رَجُلِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيًّ عَلَى رَجُلِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيًّ

### (نَسَبُ قَيْلَةَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَيْلَةُ: بِنْتُ كَاهِلِ بْنِ عُذْرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ شُودِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ، أُمُّ زَيْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ سُودِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ، أُمُّ لَيْثِ بْنِ لَيْثِ بْنِ سُودِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ، أُمُّ لَيْثِ بْنِ سُودِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَافِ بْنِ اللَّهُ وَالْخَزْرَجِ.

[۱] الْحرَّة: كل أُرض ذَات حِجَارَة سود متشيطة من أثر [۱] الحرَّة: كل أُرض ذَات حِجَارَة سود متشيطة من أثر

[۲] كَذَا فِي أِ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «عَرِفتها» .

: (بِالْفَتْح) : النَّخْلَة. والعذق (بِالْكَسْرِ) العَذق (الْكَسْرِ) الكَياسة.

[٤] قبَاء (بِالضَّمِّ) أَصله اسْم بِئْر عرفت الْقرْيَة بِهَا، ُوهِي مَاءَ (بِالضَّمِّ) أَصله اسْم عِمْرو بن عَوْف من الْأَنْصَارِ

وَتَقَع قَرْيَة قَبَاء على ميلين من الْمَدِينَة على يسَار

القاصد إِلَى مَكَّة. رَاجِع مُعْجِم الْبِلدَانِ).

ج 1 (ص: ۲۱۹)

[٢] وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ:

قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ يَمْدَحُ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَـُـ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ يَمْدَحُ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَـ بَهَالِيلُ [۱] مِنْ أَوْلَادِ قَيْلَةَ لَمْ يَجِدْ ... عَلَيْهِمْ خَلِيطٌ فِي بَهَالِيلُ [۱] مِنْ أَوْلَادِ قَيْلَةَ لَمْ يَجِدْ ... عَلَيْهِمْ خَلِيطٌ فِي مَثْبَا مُخَالَطَةٍ عَتْبَا

مَسَامِيحُ أَبْطَالٌ يَرَاحُونَ لِلنَّدَى ... يَرَوْنَ عَلَيْهِمْ فِعْلَ آبَائِهِمْ نَحْبَا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ. فَقَالَ الْبُرْدِ وَالْاِنْتِفَاضُ، فَإِنْ الْبُرْدِ وَالْاِنْتِفَاضُ، فَإِنْ الْبُرْدِ وَالْاِنْتِفَاضُ، فَإِنْ الْبُرْدِ وَالْاِنْتِفَاضُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَرَقٌ فَهِي الرُّحَضَاءُ، وَكِلَاهُمَا مَمْدُودٌ - حَتَّى كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَرَقٌ فَهِي الرُّحَضَاءُ، وَكِلَاهُمَا مَمْدُودٌ - حَتَّى كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَرَقٌ فَهِي الرُّحَضَاءُ، وَكِلَاهُمَا مَمْدُودٌ - حَتَّى طَنَنْتُ أَنِّي سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي، فَنَزَلْتُ عَنْ النَّخْلَةِ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِابْنِ عَمِّهِ ذَلِكَ: مَاذَا تَقُولُ؟ (مَاذَا تَقُولُ؟ (مَاذَا تَقُولُ؟ (مَاذَا تَقُولُ؟ [۲]

فَغَضِبَ سَيِّدِي، فَلَكَمَنِي لَكُمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ فَغَضِبَ سَيِّدِي، فَلَكَمَنِي لَكُمَةً وَلِهَذَا؟ ِأَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ.

قَالَ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَهُ عَمَّا قَالَ.

(سَلْمَانُ بَيْنَ يَدَي الرَّسُولِ اللَّهِ بِهَدِيّتِهِ يَسْتَوْثِقُ): (قَالَ) [٣]: وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخْتُهُ، ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ وَهُوَ بِقُبَاءَ [٤] ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ، وَهَذَا مَيْءٌ قَدْ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ عَيْدٍي لِلصَّدَقَةِ، فَوَالَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قَالَ: فَقَرْبْتُهُ إلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِه وَاحِدَةٌ. قَالَ: ثُمَّ الْصَدَقْةَ، وَهَذِه فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَانَ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيْكُ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ فَقُلْتُ بِهِ فَقُلْتُ لِهَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ فَقُلْتُ لَهُ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ فَقُلْتُ لِهُ الْمَدِينَةِ، وَهَذِهِ فَقُلْتُ لِهُ أَكُلُوا مَعُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ وَلَيْ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَهَذِهِ أَصْدَابَهُ فَأَكُلُوا مَعُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ وَنُفْسِي: هَاتَانِ وَتُطَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ، أَنْ مُثَالًا فَعُلُهُ فَعَلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ وَنَعْنَانٍ وَلَا الْمَدَيْنَةِ مَا لَا لَا لَكُو الصَّدَقَةَ وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ وَلَا مَعْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ وَلَا مَعُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ وَلَا مُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُولَ الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمَلِي وَلِهُ فَلَاتُ فَيُ الْمُوا مَعْهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلَا الْمُولِ الْمُولِ الْمَالَ الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُ الْمُؤْمُ وَالَالَهُ وَالَالَهُ وَالَا لَالَهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالَالَهُ وَلَالَتُ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالَالَهُ

<sup>[</sup>۱] البهاليل: جمع بهْلُول، وَهُوَ السَّيِّد.

[۲] المساميح: الأجواد الْكِرَام. ويراحون: يهتزون. والنحب: النّذر، وَمَا يَجعله الْإِنْسَان على نَفسه. [۳] زِيَادَة عَن أ. [۳] رَاجع الْحَاشِيَة (رقم ٤ ص ٢١٨ من هَذَا الْجُزْء). [٤] راجع الْحَاشِيَة (رقم ٤ ص ٢١٨ من هَذَا الْجُزْء).

ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ [١] ، قَدْ تَبِعَ جِنَازَةَ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ [٢] ، (وَ) [٣] عَلَيَّ شَمْلَتَانِ [٤] لِي، وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ لِي، وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ الْفَرُ إِلَى ظَهْرِهِ، هَلْ أَرَى الْخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي طَهْرِهِ، هَلْ أَرَى الْخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَدْبَرْتُهُ [٥] عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبِتُ فِي شَيْءٍ وُصِفَ لِي، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ فَعَرَفْتُهُ، فَأَكْبَبْتُ عَلَيْهِ أَقَبَلُهُ فَلَهُ وَعَلَى فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَحَوَّلْ، فَتَحَوَّلْ، فَتَحَوَّلْتُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى فَعَلَسْتُ بَيْنَ يَدِيْهِ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ حَدِيثِي كَمَا حَدَّثُتُكَ وَلَكَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرَّةُ لَكَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرَّةُ وَعَلَى قَالَهُ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرَّةُ وَعَلَى فَاتَهُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرَّهُ وَعَلَى حَدَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرَّةُ وَلَكَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرَّقُ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ هَلِي اللَّهِ يَسَلِي بَدْرٌ وَأُحُدٌ.

# (أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسَلْمَانَ بِالْمُكَاتَبَةِ لِيَخْلُصَ مِنْ الرِّقّ)

قَالَ سَلْمَانُ: ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ، فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِ مَائِةِ نَخْلَةٍ أُحْيِيهَا لَهُ بِالْفَقِيرِ [7] ، وَأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَأَعَانُونِي بِالنَّخْلِ، الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ وَدِيَّةً أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَأَعَانُونِي بِالنَّخْلِ، الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ وَدِيَّةً وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ [٧] ، وَالرَّجُلُ بِعَشْرِينَ وَدِيَّةً، وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ وَدِيَةً، وَالرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ، حَتَّى وَدِيَّةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجَتَمَعَتْ لِي ثَلَاثُ مَا أَقِ وَدِيَّةٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

[۱] بَقِيعِ الْغَرْقَد: مَقْبرَة أهل الْمَدِينَة، وَهِي دَاخل الْمَدِينَة،

[۲] هُوَ كُلْثُوم بن الْهدم، وَكَانَ هُوَ أُول من توفى من الْمُسلمين بعد مقدمه ﷺ الْمَدِينَة، لم يلبث إلَّا يَسِيرا حَتَّى مَاتَ. (رَاجع الطَّبَرِيّ، وَالرَّوْض، وَشرح السِّيرَة). حَتَّى مَاتَ. (رَاجع الطَّبَرِيّ، وَالرَّوْض، وَشرح السِّيرَة). [۳]

[٤] الشملة: الكساء الغليظ يشتَمل بِهِ اَلْإِنْسَان، أَي يلتحف بهِ.

[٥] ويروى: «أستدير بِهِ» ـ

[٦] كَذَا فِي الْأُصُولِ. أَي بِالْحَفْرِ وَبِالْغُرِس، يُقَالَ: فَقَرت الْمُثْرِ: فَقِيرا. الأَرْضِ: إِذا حفرتها، وَمِنْه سميت الْبِئْر: فَقِيرا.

وَفِي رِوَايَة ۗ أُخْرَى ۗ: «بالتَّفَقَير» َ . مصدر «فَقَر» . وَلَعَلَّ هَذِه الرِّوَايَة أُنسب.

[٧] الودية: وَاحِدَة الودي، وَهُوَ فراخ النَّحَل الصغار.

[٨] فقر: احْفِرْ.

جـ 1 (ص: ۲۲۱)

فَأْتِنِي أَكُنْ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدَيَّ. قَالَ: فَفَقَّرْتُ وَأَعَانَنِي أَصْحَابِي، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهِ الْوَدِيَّ، وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهِ الْوَدِيَّ، وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهِ الْوَدِيَّ، وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهِ مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ [١] . قَالَ: فَأَدَّيْتُ النَّخْلُ وَبَقِيَ عَلَيَّ الْمَالُ . فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ بِمِثْلِ النَّهِ الْمَعَادِنِ [٢] ، فَقَالَ: فَأَتِي مَنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ [٢] ، فَقَالَ: فَأَتِي مَنْ ذَهْبٍ، مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ [٢] ، فَقَالَ خُذْ مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ؟ قَالَ: فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ خُذْ مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ؟ قَالَ: فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ خُذْ هَذِهِ، فَأَدِّهَا مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ» قَالَ: قُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ، فَأَدِّهَا مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ» قَالَ: قُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ

هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَيَّ؟ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّ اللَّهُ سَيُوَدِّي بِهَا عَنْكَ. قَالَ: فَأَخَذْتهَا فَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا، وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَأُوْفَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ مِنْهَا، وَعَتَقَ سَلْمَانَ. فَشَهِدْتُ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الْخَنْدَقَ حُرَّا، ثُمَّ لَمْ يَفْتْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ. قَالَ ابْنُ وَسلم الْخَنْدَقَ حُرَّا، ثُمَّ لَمْ يَفْتْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَلْمَانَ: أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سَلْمَانَ: أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِنْ اللَّهِ اللهِ عَنْ سَلْمَانَ: أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا عَلَى لِسَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى لِسَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا أَوْفِهِمْ مِنْهَا مَقَهُمْ كُلَّهُ، أَرْبَعِينَ فَقَلَّبَهُمْ عَلَى لِسَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا فَأَوْفَيْتهمْ مِنْهَا حَقَّهُمْ كُلَّهُ، أَرْبَعِينَ فَأَوْفَهِمْ مِنْهَا، فَأَوْفَيْتِهمْ مِنْهَا حَقَّهُمْ كُلَّهُ، أَرْبَعِينَ فَأَوْفَهِمْ مِنْهَا مَقَالَ: وَحَدَّتَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَادَةَ، قَالَ: حُدَّتَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَادَةَ، قَالَ: حُدَّتَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ مَرْوَانَ، قَالَ: حُدِّثُتُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنَّهُ قَالَ:

## (سَلْمَانُ وَالرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ بَيْنَ غَيْضَتَيْنِ بِعَمُورِيَّةَ)

حُدِّثْتُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حِينَ أَخْبَرَهُ خَبَرَهُ: إِنَّ صَاحِبَ عَمُورِيَّةَ قَالَ لَهُ: ائْتِ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَرْضِ الشَّامِ، فَإِنَّ بِهَا رَجُلًا بَيْنَ غَيْضَتِيْنِ [٣] ، يَخْرُجُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ هَذِهِ الْغَيْضَةِ إِلَى هَذِهِ الْغَيْضَةِ يَخْرُجُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ هَذِهِ الْغَيْضَةِ إِلَى هَذِهِ الْغَيْضَةِ مَنْهُمْ مُسْتَجِيزًا، يَعْتَرِضُهُ ذَوُو الْأَسْقَامِ، فَلَا يَدْعُو لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا شُفِيَ، فَاسْأَلُهُ عَنْ هَذَا إِلَّا شُفِيَ، فَاسْأَلُهُ عَنْ هَذَا

رَسُولَ الله ﷺ سائرها فَعَاشَتْ كَلهَا إِلَّا الَّتِي غرس رَبَدِهِ، ودية وَاحِدَة، وغرس رَسُولَ الله ﷺ سائرها فَعَاشَتْ كَلهَا إِلَّا الَّتِي غرس سلمَان. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنْفُ). سلمَان. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنْفُ).

<sup>[</sup>۲] الْمَعَادِن: جمع مَعْدن (كمجلس): مَا تستخرج مِنْهُ الْمَعَادِن: جمع مَعْدن (كمجلس) الْجَوَاهِر من ذهب وَفِضة وحديد وَنَحْوه.

الدِّينِ الَّذِي تَبْتَغِي، فَهُوَ يُخْبِرُكَ عَنْهُ. قَالَ سَلْمَانُ! فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ حَيْثُ وُصِفَ لِي، فَوَجَدْتُ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا بِمَرْضَاهُمْ هُنَالِكَ، حَتَّى خَرَجَ لَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، مُسْتَجِيزًا مِنْ إحْدَى الْغَيْضَتَيْنِ إلَى أُخْرَى، فَغَشِيهُ النَّاسُ مِمْرْضَاهُمْ، لَا يَدْعُو لِمَريضِ إلَّا شُفِيَ، وَغَلَبُونِي عَلَيْهِ، فَلَمْ أَخْلُصْ إلَّا شُفِيَ، وَغَلَبُونِي عَلَيْهِ، فَلَمْ أَخْلُصْ إلَّا شُفِيَ، وَغَلَبُونِي عَلَيْهِ، فَلَمْ أَخْلُصْ إلَّا يَدْخُلَ، إلَّا مَنْ هَذَا؟ وَالْتَفَتَ إلَيَّ، مَنْ هَذَا؟ وَالْتَفَتَ إلَيَّ، فَقَالَ! مَنْ هَذَا؟ وَالْتَفَتَ إلَيَّ، فَقَالَ! مَنْ هَذَا؟ وَالْتَفَتَ إلَيَّ، فَقَالَ! مَنْ هَذَا؟ وَالْتَفَتَ إلَيَّ

يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَخْبِرْنِي عَنْ الْحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: إِنَّكَ لَتَسْأَلُ عَنْهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، قَدْ إِنَّكَ لَتَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، قَلْ أَظَلَكَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ بِهَذَا الدِّينِ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ، فَأْتِهِ فَهُو يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُو يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُو يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ مَدْخَلَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُو يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ صَدَّقْتَنِي يَا سَلْمَانُ، لَقَدْ لَقِيتُ عَيْسَى بن مَرْيَمَ [۱] ، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

ذِكُرُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وَعُثْمَانَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ [۲]

(بَحْثُهُمْ فِي الْأَدْيَانِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ يَوْمًا فَي عِيدٍ لَهُمْ عِنْدَ صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِهِمْ، كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ وَيَنْحَرُونَ لَهُ، وَيَعْكُفُونَ عِنْدَهُ، وَيُدِيرُونَ [٣] بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ عِيدًا لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمًا، فَخَلَصَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ نَجِيًّا [٤] ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَصَادَقُوا وَلْيَكْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالُوا: أَجَلْ. وَهُمْ: وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بُنِ لُؤَيِّ، بْنِ كُعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، بْنِ كُعْبِ بْنِ لُؤَيِّ،

[۱] قَالَ السهيليّ عِنْد الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث: «إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث مَقْطُوع. وَفِيه رجل مَجْهُول، وَيُقَال إِن الرجل هُوَ الْحسن بن عمَارَة، وَهُو ضَعِيف بِإِجْمَاع مِنْهُم فَان صَحَّ الحَدِيث فَلَا نَكَارَة فِي مَتنه» . فان صحَّ الحَدِيث فَلَا نَكَارَة فِي مَتنه» . ثمَّ تصدى السهيليّ لتأييده على فرض صِحَّته نَاقِلا عَن الطَّبَرِيّ فِي كَلَام طَوِيل رَأينَا أَن نجتزئ هُنَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ. الطَّبَرِيّ فِي كَلَام طَوِيل رَأينَا أَن نجتزئ هُنَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ. [۲] كَذَا فِي أَكْثر الْأُصُول. وَفِي أَ: «أَمر النَّفر الْأَرْبَعَة المتفرقين فِي عبَادَة الْأَوْثَان فِي طلب الْأَدْيَان» . المتفرقين فِي عبَادَة الْأَوْثَان فِي طلب الْأَدْيَان» . [۳] فِي أَ: «يدورون» . وهما بِمَعْنى. [٤] النجي: الْجَمَاعَة يتحدثون سرا عَن غَيرهم، وَيَقَع للاثنين وَالْجَمَاعَة بلَفْظ وَاحِد.

ج 1 (ص: ۲۲۳)

وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ بْنِ يَعْمُرَ بْنِ صَبْرَةَ بْنِ مُرَةَ بْنِ مُرِّةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ غَنْمِ ابْن دُودَانَ [۱] بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَكَانَتْ أُمَّهُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعُثْمَانِ ابْن الْحُوَيْرِثِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصِيٍّ، وَزَيْدِ [۲] بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلِ ابْن عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ مَمْرو بْنِ نَفَيْلِ ابْن عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ كَعْبِ ابْن لَوَّيٍّ، فَقَالَ رِيَاحٍ [۳] بْنِ رَزَاحٍ [٤] بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ ابْن لَوَيٍّ، فَقَالَ رِيَاحٍ [٣] بْنِ رَزَاحٍ [٤] بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ ابْن لَوَيٍّ، فَقَالَ رَيَاحٍ [٤] بْنِ عَدِي بْنِ كَعْبِ ابْن لَوَيٍّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ لَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ لَمُ مَا قَوْمُكُمْ عَلَى شَيْءٍ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، يَا قَوْمِ الْتَمِسُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَلَا يَنْفَعُ، يَا قَوْمِ الْتَمِسُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ فَتَفَرَّقُوا فِي وَلَا يَنْفُعُ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ فَتَفَرَّقُوا فِي الْبَرَاهِيمَ (دِينَ إِبْرَاهِيمَ أَلْكُمْ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ فَتَفَرَّقُوا فِي الْبَرَاهِيمَ (دِينَ إِبْرَاهِيمَ أَلْكُمْ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ فَتَفَرَّقُوا فِي الْبَلِهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ فَتَفَرَّقُوا فِي الْبَرَاهِيمَ (دِينَ إِبْرَاهِيمَ أَلْكُمْ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ فَتَفَرَّقُوا فِي الْبَرَاهِيمَ الْمَنْ الْمَرْاهِيمَ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ وَيَ إِبْرَاهِيمَ الْمُنْ وَلَا لَاكُولُوا فِي الْمَالَولَ يَلْقُولُ وَلَا لَكُولُوا فِي الْعَلَالَ الْمُؤْمِ الْمَالِكُولُوا فِي الْمَالِولُ لَا يَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَا إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءِ وَلَا إِلَالَهُ مِلْ أَلْمُ أَلَا اللَّهُ مِلْولَا فَي الْمَالِمُ الْمِيمَالِيقِي الْقُولُ فَيَلَى شَيْءٍ وَلَا لَيْمُ وَالْمَالِهُ الْمُلْولِ الْمَالِقِيْلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْكِمُ الْمُ الْمُولِ الْمُتَعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلَالُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُعُمُ الْمُ

(مَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَرَقَةُ وَابْنُ جَحْشٍ):

فَأُمَّا وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ فَاسْتَحْكَمَ فِي النَّصْرَّانِيَّةِ، وَاتَّبَعَ الْكُتُبَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَأَمَّا عُلِمَ عِلْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، فَأَقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْالْتِبَاسِ حَتَّى أَسْلَمَ، ثُمَّ هَاجَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مُسْلِمَةً، الْحَبَشَةِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مُسْلِمَةً، فَلَكَ هُنَالِكَ فَلَامَ وَفَارَقَ الْإِسْلَامَ، حَتَّى هَلَكَ هُنَالِكَ فَنَالِكَ فَلَامًا قَدِمَهَا تَنَصَّرَ، وَفَارَقَ الْإِسْلَامَ، حَتَّى هَلَكَ هُنَالِكَ نَصْرَانِيًّا.

## (مَا كَانَ يَفْعَلُهُ ابْنُ جَحْشٍ بَعْدَ تَنَصُّرِهِ بِمُسْلِمِي الْحَبَشَةِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْن جَحْشٍ حِينَ تَنَصَّرَ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَهُمْ هُنَالِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَقَحْنَا وَصَأْصَأْتُمْ، أَيْ أَبْصَرْنَا وَأَنْتَمِ تَلْتَمِسُونَ الْبَصَرَ، فَقَحْنَا وَصَأْصَأْتُمْ، أَيْ أَبْصَرْنَا وَأَنْتَمِ تَلْتَمِسُونَ الْبَصَرَ،

[٤] رزاح: بِفَتْح الرَّاء. وَقيل بِكَسْرِهَا، وَقيل: إِن الَّذي

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أُوالقاموس وَشَرحه. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «داودان» وَهُوَ تَحْرِيفِ

<sup>[</sup>۲] وَأُم زيد: الحيداء بنت خَالِد الفهمية، وَهِي اَمْرَأَة جده نَفَيْل، ولدت لَهُ الْخطاب، فَهُوَ أَخُو الْخطاب لأمه وَابْن أَخْته، وَكَانَ ذَلِك مُبَاحا فِي الْجَاهِلِيَّة. (رَاجع الرَّوْض).

<sup>[</sup>٣] الْمَعْرُوف فِي نسب عمر بن الْخطاب، وَهُوَ ابْن عَم زيد بن عَمْرو، أَنه: عمر بن الْخطاب بن نفَيْل بن ريَاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح، بِتَقْدِيم «ريَاح» على «عبد الله» . (رَاجِع الرَّوْضِ الْأَنْف)

بِالْكَسْرِ هُوَ رزاح بن ربيعَة، أَخُو قصي لأمه. (رَاجع الرَّوْض الْأنف). [٥] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ٢٢٤)

وَلَمْ تُبْصِرُوا بَعْدُ. وَذَلِكَ أَنَّ وَلَدَ الْكَلْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهِ. وَقَوْلُهُ: فَقَحَ: فَتَحَ عَيْنَيْهِ.

(زَوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ امْرَأَةِ ابْنِ جَحْشِ بَعْدَ مَوْتِهِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ: أُنَّ وَلَا ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ: أُنَّ وَلَا ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ: أُنَّ وَلَيْ النَّجَاشِيِّ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ وَلَيْهِ النَّجَاشِيُّ، فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا، وَلَّا مُرْيَّ مَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّجَاشِيُّ، فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا، وَأَصْدَقَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَقَفَ وَأَصْدَقَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَقَفَ مَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ: مَا نَرَى عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَقَفَ مَرَاقً النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِ مَائِةِ دِينَارٍ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ مَدَاقَ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِ مَائِةٍ دِينَارٍ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ مَدَاقَ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِ مَائِةٍ دِينَارٍ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ مَدَاقَ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِ مَائِةٍ دِينَارٍ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ الْعَاصِ. الَّذِى أَمْلَكَهَا النَّبِيَّ [۱] وَاللَّهُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْعَاصِ. الَّذِى أَمْلَكَهَا النَّبِيَّ [۱] وَاللَّهُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْعَاصِ. الَّذِى أَمْلَكَهَا النَّبِيَّ [۱]

[۲] .

(زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ، وَشَيْءٌ عَنْهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَوَقَفَ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، وَفَارَقَ دِينَ قَوْمِهِ، فَاعْتَزَلَ الْأَوْثَانَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالذَّبَائِحَ الَّتِي

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «للنّبيّ». وَالْمَعْرُوفِ
أَن: «أُملك». تتعدى إِلَى مفعولين.
[۲] وَهَذَا الحَدِيث هُوَ أَن قَيْصر كَانَ قد توج عُثْمَان وولاه أمر مَكَّة، فَلَمَّا جَاءَهُم بذلك أنفوا من أن يدينوا لملك، وَصَاح الْأسود بن أسد بن عبد الْعُزَّى: أَلا إِن مَكَّة حَيّ لقاح لَا تدين لملك، فَلم يتم لَهُ مُرَاده، وَقيل غير هَذَا: البطريق، وَلَا عقب لَهُ، وَمَات وَكَانَ يُقَال لَعُثْمَان هَذَا: البطريق، وَلَا عقب لَهُ، وَمَات

وكَانَ يَقَالَ لَعَثَمَانَ هَذَا: البطريق، ولا عقب له، ومات بِالشَّام مسموما، سمه عَمْرو بن جَفْنَة الغساني الْملك. (رَاجع الرَّوْض الْأنف).

جـ 1 (ص: ۲۲۵)

رُبَحُ عَلَى الْأَوْثَانِ [١] وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْمَوْءُودَةِ [٢] ، وَقَالَ: أَعْبُدُ رَبَّ إِبْرَاهِيمَ، وَبَادَى قَوْمَهُ بِعَيْبِ مَا هُمْ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ اسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ أَسَمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ شَيْخًا كَبِيرًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَالَّذِي نَفْسُ زَيْدِ ابْن عَمْرٍو بِيَدِهِ، مَا أَصْبَحَ مِنْكُمْ أُحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، ثُمَّ بِيَدِهِ، مَا أَصْبَحَ مِنْكُمْ أُحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمّ لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَيَّ الْوُجُوهِ أَحَبُ إِلَيْكَ عَبَدَتْكَ يَقُولُ: اللَّهُمّ لَوْ أَنِّي لَا أَعْلَمُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى رَاحَتِهِ. بِهِ، وَلَكِنِّي لَا أَعْلَمُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى رَاحَتِهِ.

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ بعد مَا تعرض للْكَلَام على ترك زيد لما

ذبح على النصب: «وَفِيه سُؤال، يُقَال: كَيفَ وفْق الله زيدا إِلَى ترك أكل مَا ذبح على النصب، وَمَا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ، وَرَسُول الله عَلَيْهُ كَانَ أُولِي بِهَذِهِ الْفَضِيلَة فِي الْجَاهِلِيَّة؟ فَالْجَوَابِ من وَجْهَيْن: أحدهمَا: أنه لَيْسَ فِي الحَدِيث حِينٍ لقِيه ببلدح (يُشِير إِلَى لِقَاء رَسُول الله وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْوَحْى، فَقدمت إِلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سفرة، فَأبى زيد أن يَأْكُل مِنْهَا، وَقَالَ: إِنِّي لست آكِّل مَا يذبح على النصب، وَلِا آكل إِلَّا مَا ذكر اشَّم الله عَلَيْهِ) ، فَقدمت إِلَيْهِ السِفرة أن رَسُول الله ﷺ أكل مِنْهَا، وَإِنَّمَا فِي الحَدِيث أن زيدا قَالَ حِين قدمت السفرة: لَا آَكل مِمَّا لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ. الْجَوابِ الثَّانِي: أن زيدا إِنَّمَا فعل ذَلِك بِرَأَى رَآهُ، لَا بشرع مُتَقَدم، وَإِنَّمَّا تقدم شرعَ إِبْرَاهِيم بِتَحْرِيمَ الْميتَة، لَا بِتَحْرِيمِ مَا ذبح لغِيرِ اللهِ وَإِنَّمَا نزلِ تَحْرِيمِ ذَلِك فِي الْإُسْلَامَ. وَبَعضُ الْأُصُولِيِّينَ يَقُولَ: الْأَشْيَاءَ قَبلَ وُرُودٌ الشَّرْع على الْإِبَاحَة، فَإِن قُلْنَا بِهَذَا، وَقُلْنَا: إِن رَسُولِ الله وَ اللَّهُ كَانَ يَأْكُل مِمَّا ذبح على النصب، فَإِنَّمَا فعل أمرا مُبَاحا، وَإِن كَانَ لَا يَأْكُل مِنْهُ فَلَا إِشْكَالٍ. وَإِن قُلْنَا أَيْضا: إِنَّهَا لَيست على الْإِبَاحَة، وَلَا على التَّحْرِيم، وَهُوَ الصَّحِيِّح، فالذبائح خَاصَّة لَهَا أصل فِي تَحْلِيلَ الشَّرْع الْمُتَقَدّم كالشاة وَالْبَعِير، وَنَحْو ذَلِك، مِمَّا أُحله الله تَعَالَى فِى دين من كَانَ قبلنَا، وَلم يقْدَح فِى ذَلِك التَّحْلِيل الْمُتَقَدَّم مَا ابتدعوه حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام، وَأَنزل الله سِبْحَانَهُ: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ ٦: ١٢١ـ ألا ترى كَيفَ بقيت ذَبَائِح أهل الْكتاب عندنا على أصل التَّحْلِيلِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ وَلم يقْدَحِ فِي ذَلِكَ التَّحْلِيلِ مَا أحدثوه من الْكَفْر وَعبادَة الصلبان، فَكَذُلِك كَانَ مَا ذبحه

أَهُلُ الْأَوْتَانِ مَحَلًا بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّم، حَتَّى خَصَّه الْقُرْآنِ السَّرْعِ الْمُتَقَدِّم، حَتَّى خصّه الْقُرْآنِ بالتَّحْريم،

[۲] وَكَانَ زيد- فِيمَا يُقَال- يَقُول للرجل إِذَا أَرَادَ أَن يَقْتَلَ ابْنَته: لَا تقتلها، أكفيك مئونتها، فيأخذها، فَإِذَا ترعرعت قَالَ لأَبِيهَا: إِن شِئْت دفعتها إِلَيْك، وَإِن شِئْت كفيتك مئونتها.

وَقد كَانَ صعصعة بن مُعَاوِيَة جد الفرزدق يفعل مثل ذَلِك، وَلما أسلم سَأَلَ رَسُول الله عَلَيْكُ: هَل لي فِي ذَلِك أَجر؟ فَقَالَ: لَك من أجره إِذْ من الله عَلَيْك بِالْإِسْلَامِ. وَفِي الْفَخر بِمُعَاوِيَة يَقُول الفرزدق: وَمنا الّذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الّذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الّذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الّذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الْذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الْذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الْذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الْذي منع الوائدات ... وَأَحْيَا الوئيد فَلم يواد وَمنا الله عَلَيْد فَلم يواد وَمنا الله وَسُمَامِ الله وَسُمَامِ الله وَسُمَامِ الله وَسُمَامِ الله وَمنا الله

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَهُ، سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْدِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ، قَالَا عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ ابْنُ عَمْدٍهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لرَسُولَ الله ﷺ: أنستغفر [١] لِزَيْدِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَسُولَ الله ﷺ: وَحْدَهُ.

(شِعْرُ زَيْدٍ فِي فِرَاقِ دِينِ قَوْمِهِ):

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي فِرَاقِ دِينِ قَوْمِهِ، وَمَا كَانَ لَقِيَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ:

أَرَبًّا وَاحِدًا أَمْ أَلْفَ رَبِّ ... أَدِينُ إِذَا تُقُسِّمَتْ الْأُمُورُ عَزَلْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَى [٢] جَمِيعًا ... كَذَلِكَ يَفْعَلُ الْجَلْدُ عَزَلْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَى [٢] جَمِيعًا ... كَذَلِكَ يَفْعَلُ الْجَلْدُ الصَّبُورُ فَلَا الْعُزَى قَالًا الْعُزَى قَلَا الْعُزَى قَلَا الْعُزَى قَلَا الْعُزَى عَمْرٍو فَلَا الْعُزَى أَدِينُ وَلَا ابْنَتَيْهَا ... وَلَا صَنَمَيْ بَنِي عَمْرٍو

اَزُورُ [٣] أَرُورُ [٣] وَلَا هُبَلًا أَدِينُ وَكَانَ رَبًّا [٤] ... لَنَا فِي الدَّهْرِ إِذْ حِلْمِي

عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَالِي مُعْجَبَاتٌ ... وَفِي الْأَيَّامِ يَعْرِفُهَا الْبَصِيرُ الْبَصِيرُ اللَّهَ قَدْ أَفْنَى رِجَالًا ... كَثِيرًا كَانَ شَأْنَهُمْ الْفُجُورُ [٥] بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْنَى رِجَالًا ... كَثِيرًا كَانَ شَأْنَهُمْ الظُفْلُ الصَّغِيرُ وَأَبْقَى آخَرِينَ بِبِرِّ قَوْمٍ ... فَيَرْبِلُ مِنْهُمْ الطَّفْلُ الصَّغِيرُ وَأَبْقَى آخَرِينَ بِبِرِّ قَوْمٍ ... فَيَرْبِلُ مِنْهُمْ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ [٦]

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «أَسْتَغْفَر» ـ [۲] وَكَانَت الْعُزَّى نخلات مجتمعة، وَكَانَ عَمْرو بن لحي قد أخْبرهُم، فِيمَا ذكر، أَن الرب يشتى بِالطَّائِف عِنْد اللات، ويصيف بالعزى، فعظموها وَبَنُو لَهَا بَيْتا، وَكَانُوا يهْدُونَ لَهَا كَمَا يهْدُونَ إِلَى الْكَعْبَة، وَهِي الَّتِي بعث السُولِ الله عَلَيْ خَالِد بن الْوَلِيد ليهدمها، فَقَالَ لَهُ سادنها: يَا خَالِد احذرها فإنّها تجذع وتكتع، فَهَدمها خَالِد، وَترك يَا خَالِد احذرها فإنّها تجذع وتكتع، فَهَدمها خَالِد، وَترك مِنْهَا جذمها وأساسها، فَقَالَ قيمها: وَالله لتعودن ولتنتقمن مِمَّن فعل بهَا هَذَا، ثمَّ كَانَ أَن أَمر رَسُولِ الله ولتنتقمن مِمَّن فعل بهَا هَذَا، ثمَّ كَانَ أَن أَمر رَسُولِ الله عَلَيْ أَلِدا باستئصال بقيتها، فَفعل. وَلِي الْأُصُولَ: يُرِيد قبيل أَبِيه. وَفِي الْأَصْنَام لِابْنِ الْكَلْبِيّ (ص ٢٢) ، وبلوغ الأرب (ج ٢ ص ٢٢٠): وبلوغ الأرب (ج ٢ ص ٢٢٠): عنم» . لاِبْنِ الْكَلْبِيّ (ص ٢٢) ، وبلوغ الأرب (ج ٢ ص ٢٢٠)

[٤] كَذَا فِي كتاب الْأَصْنَامِ لِابْنِ الْكَلْبِيّ، وهبل (كصرد): صنم لَهُم. وَقد تقدم الْكَلَامِ عَلَيْهِ، وَفِي جَمِيع الْأُصُولِ: «وَلَا غنما». وَلم نجد بَين أصنام الْعَرَب صنما لَهُ هَذَا الْإِسْم.

[٥] رِوَايَة هَذَا الْبَيْت فِي الأغاني: ألم تعلم بِأَن الله أفنى ... رجَالًا كَانَ شَأَنهمْ الْفُجُور [٦] كَذَا فِي الْأُصُول وبلوغ الأرب. وربل الطِّفْل يربل (من بَابي نصر وَضرب): إِذا شب وَعظم وَكبر. وَفِي وَبَيْنَا الْمَرْءُ يَفْتَرُّ [١] ثَابَ [٢] يَوْمًا ... كَمَا يُتَرَوَّحُ الْغُصْنُ [٣] الْمَطِيرُ [٣]

وَلَكِنْ أَعْبُدُ الرَّحْمَنَ رَبِّي ... لِيَغْفِرَ ذَنْبِي الرَّبُّ الْغَفُورُ فَتَقْوَى الله ربّكم احفظ هَا ... مَتَى مَا تَحْفَظُوهَا لَا تَبُورُوا

تَرَى الْأَبْرَارَ دَارُهُمْ جِنَانٌ ... وَلِلْكَفَّارِ حَامِيَةً سَعِيرُ وَخِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ وَإِنْ يَمُوتُوا ... يُلَاقُوا مَا تَضِيقُ بِهِ الصُّدُورُ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ نُفَيْلٍ أَيْضًا- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هِيَ لِأُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، إلَّا الْبَيْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأُوَّلَيْنِ وَالْبَيْتَ الْأَوَّلِ عَنْ وَالْبَيْتَ الْأَوَّلِ عَنْ وَالْبَيْتَ الْأَوَّلِ عَنْ وَالْبَيْتَ الْأَوَّلِ عَنْ وَالْبَيْتِ اللَّوَّلِ عَنْ وَالْبَيْتِ اللَّوَّلِ عَنْ الْبَيْتِ اللَّوَلِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِقِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللْمُلْعُلِيْلِ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

إِلَى اللَّهِ أُهْدِي مِدْحَتِي وَثَنَائِيَا ... وَقَوْلًا رَصِينًا [٤] لَا اللَّهِ أُهْدِي مِدْحَتِي وَثَنَائِيَا ...

إِلَى الْمَلِكِ الْأَعْلَى الَّذِي لَيْسَ فَوْقه ... إَلَه وَلَا رَبُّ يَكُونُ مُدَانِيَا مُدَانِيَا

أَلَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِيَّاكَ وَالرَّدَى [٦] ... فَإِنَّكَ لَا تُخْفِي مِنْ اللَّهِ خَافِيَا اللَّهِ خَافِيَا

وَإِيَّاكَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ ... فَإِنَّ سَبِيلَ الرُّشْدِ أَصْبَحَ وَإِيَّاكَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ ... فَإِنَّ سَبِيلَ الرُّشْدِ أَصْبَحَ

حَنَانَيْكَ [٧] إِنَّ الْحِنَّ [٨] كَانَتْ رجاءهم ... وَأَنت إِلهي رَبَّنَا وَرَجَائِيَا

أَكثر الْأُصُول والأغاني وبلوغ الأرب. وَفِي أَـ [۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والأغاني وبلوغ الأرب. وَفِي أَـ «يفتر» . وفتر الشَّيْء يفتر (من بَابي نصر وَضرب)

سکن بعد حِدته، ولان بعد شدته وَضعف. [۲] ثاب: رَجَعَ.

[٣] يتروح: يَهْتَز ويخضر، وينبت ورقه بعد سُقُوطه. [٤] كَذَا فِي أَ. والرصين: الثَّابِت الْمُحكم، وَفِي سَائِر [٤] كَذَا فِي أَ. والرصين: "وقولا رَضِينَا".

[٥] لَا ينى: لَا يفتر وَلَا يَضعف.

[٦] الردى: الْهَلَاك وَالْمَوْت، وَلَيْسَ المُرَاد تحذيره الْمَوْت، وَلَيْسَ المُرَاد تحذيره ويكشفه وَإِنَّمَا المُرَاد تحذيره مَا يأتى بِهِ الْمَوْت ويبديه ويكشفه من جَزَاء الْأَعْمَال.

[۷] حنانيك: أَي حنانا بعد حنان، كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى التَّصْعِيف والتكرار، لَا إِلَى الْقصر على اثْنَيْنِ خَاصَّة دون التَّصْعِيف والتكرار، لَا إِلَى الْقصر على اثْنَيْنِ خَاصَّة دون مزيد، وَيجوز أَن يكون المُرَاد: حنانا فِي الدُّنْيَا وَحَنَانًا فِي الدُّنْيَا وَحَنَانًا فِي الْآخِرَة، وَإِذَا خُوطِبَ بِهَذَا اللَّفْظ مَخْلُوق، كَقَوْل طَوْفَة:

حنانيك بعض الشَّرِّ أَهُون من بعض فَإِنَّمَا يُرِيد حنان دفع، وحنان نفع، لأَن كل من أمل ملكا، فَإِنَّمَا يؤمله ليدفع عَنهُ ضيرا أَو ليجلب إليه خيرا. [٨] قَوْله: إِن الحن. قَالَ فِي الْقَامُوس: «والحن (بِالْكَسْرِ): حَيّ من الْجِنّ، مِنْهُم الْكلابِ السود البهم، أو لبالْكَسْرِ): من الْجِنّ وضعفاؤهم، أو كلابهم، أو خلق بَين الْجِنّ سفلة الْجِنّ وضعفاؤهم، أو كلابهم، أو خلق بَين الْجِنّ واللهم، أو كلابهم، أو خلق بَين الْجِنّ وضعفاؤهم، أو كلابهم، أو خلق بَين الْجِنّ واللهم، أو خلق بَين الْجِنّ واللهم، أو خلق بَين الْجِنْ

رَضِيتُ بِكَ اللَّهِمِّ رَبًّا فَلَنْ أَرى ... أَدِينَ إِلَهًا [١] غَيْرَكَ اللَّهُ [٢] ثَانِيَا (أَدِينُ لِرَبِّ يُسْتَجَابُ وَلَا أَرَى ... أَدِينُ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ (أَدِينُ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ الدَّهْرَ دَاعِيَا) [٣] وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَصْلِ مَنِّ وَرَحْمَةٍ ... بَعَثْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِيَا فَقُلْتُ لَهُ يَا اذْهَبْ [٤] وَهَارُونَ [٥] فَادْعُوَا ... إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيَا وَرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيَا

وَقُولَا لَهُ: أَأَنْتَ سَوَّيْتَ هَذِهِ [٦] ... بِلَّا وَتَدٍ حَتَّى وَقُولَا لَهُ: أَأَنْتَ كَمَا هِيَا

وَقُولَا لَهُ: أَأَنْتَ رَفَّعْتَ هَذِهِ [٧] ... بِلَا عُمُدٍ أَرْفِقْ إِذَا بِكَ وَقُولَا لَهُ: أَأَنْتَ رَفَّعْتَ هَذِهِ [٧]

وَقُولَا لَهُ: أَأَنْتَ سَوَّيْتَ وَسْطَهَا ... مُنِيرًا إِذَا مَا جَنَّهُ اللَّيْلُ هَادِيَا اللَّيْلُ هَادِيَا

وَقُولَا لَهُ: مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدْوَةً ... فَيُصْبِحُ مَا مَسَّتُ مِقْوَلًا لَهُ: مَنْ يُرْشِ ضَاحِيَا

وَقُولَا لَهُ: مَنْ يُنْبِتُ الْحَبَّ فِي الثَّرَى ... فَيُصْبِحُ مِنْهُ [٩] الْبَقْلُ يَهْتَزُّ رَابِيَا

وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُءُوسِهِ ... وَفِي ذَاكَ آيَاتُ لِمَنْ كَانَ وَاعِيَا كَانَ وَاعِيَا

وَأَنْتَ بِفَضْلٍ مِنْكَ نَجَّيْتَ يُونُسَا ... وَقَدْ بَاتَ فِي أَضْعَاف حُوت لَيَاليَا

وَإِنِّي [١٠] (وَ) [١١] لَوْ سَبَّحْتُ بِاسْمِكَ رَبَّنَا َ... لَّأُكُّثِرُ، إَلَّا مَا غَفَرْتَ، خَطَائِمَا [١٢]

<sup>[</sup>۱] أدين إِلَهًا: أي أدين لإله، وَحذف اللَّام وعدي الْفِعْل، لِأَنَّهُ فِي معنى: أعبد إِلَهًا.

<sup>[</sup>۲] يُرِيد: يَا الله.

<sup>[</sup>٣] زِيَادَة عَن الأغاني.

<sup>[</sup>٤] يَا اذْهَبْ: على حذف الْمُنَادِيَ. كَأَنَّهُ قَالَ: ۗ أَلا يَا هَذَا الْهُنَادِيَ. كَأَنَّهُ قَالَ: ۖ أَلا يَا قوم اذْهَبْ، كَمَا قرئَ: «أَلا يَا اسجدوا» يُرِيد: يَا قوم اسجدوا، وكما قَالَ غيلَان ذُو الرمة: أَلا يَا أُسلمي يَا دَار مي على البلى

[٥] يَصح عطف «هَارُون» على الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي الْفِعْل «اذْهَبْ» مَعَ عدم توكيده بضمير فصل وَهُوَ قَبِيحٍ. والجيد نصبِ هَارُونِ على الْمَفْعُولِ مَعَه. [٦] يُرِيد الأَرْض، وَأَشَارَ إِلَيْهَا للْعلم بهَا. [۷] يُريد السَّمَاءـ [٨] أَرْفق: فعل تعجب، وَعَلِيهِ فالباء فِي «بك» زَائِدَة. وَهِي فِي مَحل رفع فَاعل. وَيكون الْمَعْنى: ر فقت. [٩] رابيا: ظَاهرا على وَجه الأَرْض. [۱۰] ويروى: «وَإِنِّي إِن ... إِلَخ» . [١١] زيَادَة عَن أ. [١٢] يُرِيد: إِنِّي لأكْثر من هَذَا الدُّعَاء الَّذي هُوَ: بِاسْمِك رَبنَا إِلَّا مَا غفرت، وَمَا بعد إِلَّا زَائِدَة، وَلَو سَبحت: اعْتِرَاضٍ بِينِ اسْمٍ إِن وخبرها. وَالتَّسْبِيحِ (هُنَا) : الصَّلَاة: أَى لَا. أَعْتَمد وَإِن صليت إِلَّا عَلَى دعائك واستغفارك من خطاياي.

جـ 1 (ص: ۲۲۹)

فَرَبَّ الْعِبَادِ أَلْقِ سَيْبًا وَرَحْمَةً [١] ... عَلَيَّ وَبَارِكْ فِي بَنِيَّ وَمَاليَا وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو يُعَاتِبُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ الْحَضْرَمِيِّ-

### (نَسَبُ الْحَضْرَمِيِّ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِسْمُ الْحَضْرَمِيّ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ عِمَادِ [٢] (بْن أَكْبَرَ) [٣] أُحَدُ اِلصَّدِفِ، وَاسْمُ الصَّدِفِ: عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ أَحَدُ السَّكُون بْن أَشْرَسَ بْن كِنْدَى، وَيُقَالُ: كِنْدَةُ بْنُ ثَوْرِ بْنِ مُرَتِّعِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ

أَدَدَ ابْن زَيْدِ بْنِ مِهْسَعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَرِيبٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأِ، وَيُقَالُ: مُرَتَّعُ ابْن مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْن سَبَأٍ.

(شِعْرُ زَیْدٍ فِي عِتَابَ زَوْجَتِهِ عَلَى اتِّفَاقِهَا مَعَ الْخَطَّابِ : فِي مُعَاكَسَتِهِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَدْ أَجْمَعَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ يَطْلُبُ الْحَنِيفِيَّةَ دِينَ الْرَاهِيمَ وَكَانَ مَفِيَّةَ بِنْتُ الْحَضْرَمِيِّ كَلَّمَا رَأَتْهُ قَدْ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ وَأَرَادَهُ آذَنَتْ بِهِ الْخَطَّابَ بْنَ نُفَيْلٍ، وَكَانَ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ وَأَرَادَهُ آذَنَتْ بِهِ الْخَطَّابَ بْنَ نُفَيْلٍ، وَكَانَ الْخَطَّابُ بْنَ نُفَيْلٍ، وَكَانَ الْخَطَّابُ قَدْ وَكَانَ يُعَاتِبُهُ عَلَى فِرَاقِ دِينِ قَوْمِهِ، وَكَانَ الْخَطَّابُ قَدْ وَكَلَ صَفِيَّةَ بِهِ، وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتِيهِ قَدْ هَمَّ بِأَمْرٍ فَآذِنِينِي بِهِ - فَقَالَ زَيْدٌ: [3] وَأَخَاهُ لِأَمْدِ وَكَلَ صَفِيَّةً بِهِ، وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتِيهِ قَدْ هَمَّ بِأَمْرٍ فَآذِنِينِي بِهِ - فَقَالَ زَيْدٌ: [4] لَا تحبسينى فِي الهوان ... صَفِيُّ مَا دَابِي وَدَابُهُ [6] إِنِي إِذَا خَفْت الهوان ... مُشَيَّعٌ ذُلُل رِكَابِهِ [7] دعموص [٧] أَبْوَابِ الْمُلُوك ... وَجَائِبٌ لِلْخِرَقِ نَابَهُ [٨]

<sup>[</sup>١] السيب: الْعَطاء.

<sup>[</sup>۲] فِي الْأُصُول: «عباد» . والتصويب عَن شرح السِّيرَة وَالرَّوْض والاستيعاب.

<sup>[</sup>٣] زِيَادَة عَن أَ.

<sup>[</sup>٤] وَذَلِكَ أَن أَم زيد، وَهِي جيداء بنت خَالِد بن جَابر بن أَبى حبيب بن فهم، كَانَت عِنْد نفَيْل بن عبد الْعُزَّى، فَولدت لَهُ الْخطاب، أَبَا عمر بن الْخطاب، ثمَّ مَاتَ عَنْهَا نفَيْل، فَتَزَوجهَا ابْنه عَمْرو، فَولدت لَهُ زيدا، وَكَانَ هَذَا نِكَاحا ينكحه أهل الْجَاهِلِيَّة. (رَاجع الأغاني ج ٣ ص نِكَاحا ينكحه أهل الْجَاهِلِيَّة. (رَاجع الأغاني ج ٣ ص

<sup>[</sup>٥] الدأب: الْعَادة. وسهلت همزته للقافية.

[٦] المشيع: الجرىء الشجاع. والذلل: السهلة قد ارتاضت.

[٧] الدعموص: دويبة تغوص فِي المَاءِ مرّة بعد مرّةٍ، يشبه بهَا الرجل ِالَّذي يكثرِ الولوجِ فِي الْأَشْيَاء يُرِيد: وَلَا جافى أَبْوَابُ الْمُلُوك، وَأَنَّه يكثر الدُّخُولَ عَلَيْهم. [٨] جائب: قَاطع، والخرق: الفلاة الواسعة.

جـ 1 (ص: ٢٣٠)

قطّاع أسبَاب تذلّ ... بِغَيْرِ أَقْرَان صِعَابُهُ [١] وَإِنَّمَا أَخِذُ الهُوإِنِ ... الْعِيرَ إِذْ يُوهِّى إِهَابُهُ [٢] وَيَقُولُ إِنِّي لَا أَذِّلُ ... بِصَكِّ جَنْبَيْهِ صِلَابُهْ [٣] وَأَخِي ابْنُ أُمَّى ثمَّ ... عميَ لَا يُوَاتِينِي خِطَابُهُ [٤] وَإِذَا بِيُعَاتِبُنِى بِسُوء ... قُلْتُ أَغْيَانِي جَوَابُهُ وَلَوْ أَشَاءَ لَقُلْتُ مَا ... عِنْدِى مَفَاتِحُهُ وَبَابُهُ 

### (شِعْرُ زَيْدٍ حِينَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثَتْ (عَنْ) [٦] بَعْضِ أَهْل زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نُفَيْل: أَنَّ زَيْدًا كَانَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ دَاخِلَ الْمُسْجَدِ، قَالَ: لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا، تَعَبُّدًا وَرقًّا. عُذْتُ بِمَا عَاذَ بِهِ إِبْرَاهِمْ ... مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَهُوَ قَائِمُ إِذْ قَالَ:

أُنْفِى لَكَ الِلَّهِمِّ عَان رَاغِمُ ... مَهْمَا تُجَشِّمُنِي فَإِنِّي جَاشِمُ [٧] الْبِرَّ أَبْغِي لَا الْخَالِ [٨] ، لِيْسَ مُهَجِّرٌ كَمَنْ [٩] قَالَ. قَالَ ابْنُ هِشَآمٍ: وَيُقَالُ: الْبِرُّ أَبْقَى لَا الْخَالُ، لَيْسَ مُهَجِّرُ كَمَنْ قَالَ. قَالَ وَقَوْلُهُ «مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ» عَنْ بَعْضِ أَهْل الْعِلْمِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ نُفَيْلِ:

[۱] الأقران: جمع قرن، وَهُوَ الْحَبل.

[۲] يُوهِي يشق وإهاب: جلد وَفِي الْبَيْت خرم.

[٣] أي يَقُول العِيرِ ذَلِكِ بصك جَنْبَيْهِ، أي صلاب مَا

يوضع عَلَيْهِ. وأضافها إِلَى العير لِأَنَّهَا عَبُوْه وَحمله.

َ[٤] لَا يواتينى: لَإ يوافقني.

[٥] فِي الْبَيْت خِرم.

[٦] زِيَادَة عَن أَ. وَفِي السبرة على هَامِش الرَّوْض الْأَنْفَ وَحدث بعض.

[٧] العاني: الْأُسير. وتجشمنى: تكلفنيّ.

[٨] الْخَال: الْخُيلَاء وَالْكبر.

[٩] المهجر: الَّذي يسير فِي الهاجرة: أي القائلة، وَقَالَ يقيل: إِذَا نَام فِي القائلة: أَي لَيْسَ من هجر كمن آثر النَّارَة فِي القائلة وَالنَّوْم.

ج **1** (ص: ۲۳۱)

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ ... لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثَقَالًا

دَحَاهَا [۱] فَلَمَّا رَآهَا اسْتَوَتْ … عَلَى الْمَاءِ أَرْسَى عَلَيْهَا الْحِنَالَا

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ ... لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ ... لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا

إِذَا هِيَ سِيقَتْ إِلَى بَلْدَةٍ ... أَطَاعَتْ فَصَبَّتْ عَلَيْهَا سِجَالًا [٣] (الْخَطَّابُ وَوُقُوفُهُ فِي سَبِيلِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ، وَخُرُوجُ زَيْدٍ (الْخَطَّابُ وَمُوتُهُ):

وَكَانَ الْخَطَّابُ قَدْ آذَى زَيْدًا، حَتَّى أَخْرَجَهُ إِلَى أَعَلَى مَكَّةَ، وَوَكَّلَ بِهِ الْخَطَّابُ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ بِهِ الْخَطَّابُ شَبَابًا مِنْ شَبَابٍ قُرَيْشٍ وَسُفَهَاءَ مِنْ سُفَهَائِهَا، فَقَالَ لَهُمْ لَا تَتْرُكُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا سِرًّا مِنْهُمْ، فَإِذَا لَا تَتْرُكُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُهَا إلَّا سِرًّا مِنْهُمْ، فَإِذَا عَلَمُوا بِذَلِكَ آذَنُوا بِهِ الْخَطَّابَ فَأَخْرَجُوهُ وَآذَوْهُ كَرَاهِيَةَ عَلَمُوا بِذَلِكَ آذَنُوا بِهِ الْخَطَّابَ فَأَخْرَجُوهُ وَآذَوْهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْسِدَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَأَنْ يُتَابِعَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى فَراقِهِ فَقَالَ وَهُو يُعَظِّمُ حُرْمَتَهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ مِنْهُ مَا فَوْمِهِ فَوَاقِهِ فَقَالَ وَهُو يُعَظِّمُ حُرْمَتَهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ مِنْ قَوْمِهِ إِلَيْ الْمَاتَ مَلَ الْمَاتَ مَنْ اسْتَحَلَّ مِنْ قَوْمِهِ إِلَيْ الْمَاتَ مَنْ الْمَاتَ مَنْ الْمَاتَ مَلْ الْمَاتَ مَلْ الْمَاتَ مَلَ مَنْ الْمَاتَ مَلَى مَنْ الْمَاتَ مَلَى مَنْ الْمَاتَ مَلَ مَنْ الْمَاتَ مَلَا مَنْ الْمَاتَ مَلَى مَنْ الْمَاتَ مَلَ الْمَاتَ مَلْ الْمَاتَ مَلَى مَنْ الْمَاتَ مَلَ مَنْ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمَاتُ مَلْهُمْ عَلَى مَنْ الْمَاتَ مَلَى مَنْ الْمُلْتَ مَلَى مَا الْمُلْمَاتُهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَلْهُمْ عَلَى مَنْ الْمُلْهُمْ عَلَى مَنْ الْمُلْكُولُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَيْكُولُ مِنْ الْمُلُهُمْ عَلَى مَنْ الْمُلْمُ مُالِكُ اللّهُ مَا اللّهُ مَالَولُولُهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْهُمْ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُمُ مُلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

لَا هَمَّ إِنِّي مُحْرِمٌ لَا حِلَّهُ [٥] ... وَإِنَّ بَيْتِي أَوْسَطَّ الْمَحِلَّهُ عَنْدَ الصَّفَا لَيْسَ بِذِي مُضِلَّهُ

ثُمَّ خَرَجَ يَطْلُبُ دِينَ إِبرَاهِيمِ عليه السَّلاَمُ، ۚ وَيَسْأَلُ الرُّهْبَانَ وَالْأَحْبَارَ، حَتَّى بَلَغَ الْمَوْصِلَ وَالْجَزِيرَةَ كُلَّهَا، ثُمَّ الْقُبَلَ فَجَالَ الشَّامَ كُلَّهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَاهِبٍ بِمَيْفَعَةٍ أَقْبَلَ فَجَالَ الشَّامَ كُلَّهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَاهِبٍ بِمَيْفَعَةٍ [7] كَانَ يَنْتَهِي إلَيْهِ عِلْمُ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ فِيمَا يَزْعُمُونَ، فَسَأَلَهُ عَنْ الْحَنِيفِيَّةِ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ فِيمَا يَزْعُمُونَ، فَسَأَلَهُ عَنْ الْحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَطْلُبُ دِينًا مَا أَنْتَ بِوَاجِدٍ مَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَطْلُبُ دِينًا مَا أَنْتَ بِوَاجِدٍ مَنْ يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ مِنْ يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ مِنْ يَلَادِكَ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا، يُبْعَثُ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ، فَالْحَنِيفِيَّةِ، فَالْحَقْ بِهَا، فَإِنَّهُ مَبْعُوثُ الْآنَ، هذَا زَمَانُهُ. وَقَدْ كَانَ فَالْحَقُ بِهَا، فَإِنَّهُ مَبْعُوثُ الْآنَ، هذَا زَمَانُهُ. وَقَدْ كَانَ فَالْحَقُ بِهَا، فَإِنَّهُ مَبْعُوثُ الْآنَ، هذَا زَمَانُهُ. وَقَدْ كَانَ

[٤] حراء (بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَالْمدّ): جبل بَينه وَبَين

<sup>[</sup>۱] دحاها: بسطها. وأرسى: أثبت عَلَيْهَا وثقلها بهَا. [۲] المزن: السَّحَاب، وَقيل الْأَبْيَض مِنْهَا. [۳] السجال: جمع سجل، وَهِي الدَّلْو المملوءة مَاء، فاستعارها لِكَثْرَة الْمَطَر.

مَكَّة نَحْو ثَلَاثَة أَمْيَال، على الْيَسَار الذَّاهِب إِلَى منى. [٥] محرم: سَاكن بِالْحرم، والحلة: أهل الْحل، يُقَال للْوَاحِد وَالْجمع: حلَّة. للْوَاحِد وَالْجمع: حلَّة. [٦] الْمِيفَعَة بِفَتْح الْمِيم: الأَرْضِ المرتفعة. [٧] البلقاء: كورة من أعمال دمشق بَين الشَّام ووادي الْقرى قصبتها عمان وفيها قرى كَثِيرَة ومزارع وَاسِعَة. الْقرى قصبتها عمان وفيها قرى كَثِيرَة ومزارع وَالِيعَة. (رَاجع مُعْجم الْبلدَان).

ج 1 (ص: ۲۳۲)

شَامَّ [۱] الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَلَمْ يَرْضَ شَيْئًا مِنْهُمَا، فَخَرَجَ سَرِيعًا، حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ الرَّاهِبُ مَا قَالَ، يُرِيدُ فَخَرَجَ سَرِيعًا، حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ الرَّاهِبُ مَا قَالَ، يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا تَوَسَّطَ بِلَادَ لَخْمٍ عَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ. مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا تَوَسَّطَ بِلَادَ لَخْمٍ عَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَسد يبكيه:

(رثاء ورقة لزيد):

رَشَدْتَ وَأَنْعَمْتَ ابْنَ عَمْرٍو وَإِنَّمَا [٢] ... تَجَنَّبْتَ تَنُّورًا مِنْ النَّارِ حَامِيَا

بِدِينِكَ رَبًّا لَيْسَ رَبُّ كَمِثْلِهِ ... وَتَرْكُكَ أُوْثَانَ الطَّوَاغِي

كَمَا هِيَا [٣] كَمَا هِيَا صَاءَةُ مُنْ تَانُونُ مَا نَتُهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن

وَإِدْرَاكُكَ الدِّينَ الَّذِي قَدْ طَلَبْتَهُ ... وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْحِيدِ رَبِّكَ سَاهِيَا

فَأَصْبَحْتَ فِي دَارٍ كَرِيمٍ مُقَامُهَا ... تُعَلَّلُ فِيهَا بِالْكَرَامَةِ لَاهْمَا لَاهْمَا

تُلَاقِي خَلِيلَ اللَّهِ فِيهَا وَلَمْ تَكُنْ ... مِنْ النَّاسِ جَبَّارًا إِلَى النَّارِ هَاوَيَا النَّارِ هَاوَيَا

ُ وَقَدْ تُدْرِكُ الْإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّهِ ... وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ سَبْعِينَ وَادِيَا [٤]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُرْوَى لِأُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الْبَيْتَانِ

الْأَوَّلَانِ مِنْهَا، وَآخِرُهَا بَيْتًا فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَقَوْلُهُ: «أَوْثَانِ الْلَّوَاغِي» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

### صِفَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْإِنْجِيلِ

(تَبْشِيرٌ يَحْنُسَ الْحَوَارِيِّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَوَقَدْ كَانَ، فِيمَّا بَلِّغَنِّي عَمَّا كَانَ وَضَعَ عِيسَى بن مَرْيَمَ فِيمَا جَاءَهُ مِنْ اللَّهِ فِي الْإِنْجِيلِ لِأَهْلِ عِيسَى بن مَرْيَمَ فِيمَا جَاءَهُ مِنْ اللَّهِ فِي الْإِنْجِيلِ لِأَهْلِ اللَّهِ عَلَّمَ مِمَّا أَثَبَتَ يُحَنَّسُ الْإِنْجِيلِ مِنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، مِمَّا أَثَبَتَ يُحَنَّسُ الْإِنْجِيلِ عَنْ عَهْدِ عِيسَى الْحَوَارِيُّ لَهُمْ، حِينَ نَسَخَ لَهُمْ الْإِنْجِيلَ عَنْ عَهْدِ عِيسَى الْحَوَارِيُّ لَهُمْ، حِينَ نَسَخَ لَهُمْ الْإِنْجِيلَ عَنْ عَهْدِ عِيسَى بن مَرْيَمَ بن مَرْيَمَ

[۱] شام: استخبر، استعاره من الشم.

[٢] أَنْعَمت: إَي بالغت فِي الرشد.

[٣] الطواغي: جمع طاغية، وَهُوَ (هُنَا): مَا عبد من [٣] دون الله.

على الْحَال، لِأَنَّهُ قد يكون صفة [٤] نصب «سبعين» على الْحَال، لِأَنَّهُ قد يكون صفة [٤]:

فَلَو كنت فِي جب ثَمَانِينَ قامّة

وَمَا يكون صفة للنكرة يكون حَالا مَنْ الْمعرفَة وَهُوَ هُنَا حَالَ من «الْبعد» ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَلَو بَعدت تَحت الأَرْضُ سبعين، كَمَا تَقول: بعد طَويلا، أَي بعدا طَويلا، وَإِذا حذفت الْمصدر وأقمت الصّفة مقامه لم تكن إِلَّا حَالاً. جـ 1 (ص: ٣٣٣)

فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَيْهِمْ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ الرَّبَّ، وَلَوْلَا أُنِّي صَنَعْتُ بِحَضْرَتِهِمْ صَنَائِعَ لَمْ يَصْنَعْهَا أُحَدٌ قَبْلِى، مَا كَانَتْ لَهُمْ خَطِيئَةٌ، وَلَكِنْ مِنْ الْآنَ

بَطِرُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ يَعِزُّونَنِي [۱] ، وَأَيْضًا لِلرَّبِّ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَتِمَّ الْكَلِمَةُ الَّتِي فِي النَّامُوسِ: أَنَّهُمْ أَبْغَضُونِي مَجَّانًا [۲] ، أَيْ بَاطِلًا. فَلَوْ قَدْ جَاءَ الْمُنْحَمَنَّا هَذَا الَّذِي يُرْسِلُهُ اللَّهُ إلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، (وَ) [۳] رُوحُ الْقُدُسِ يُرْسِلُهُ اللَّهُ إلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، (وَ) [۳] رُوحُ الْقُدُسِ يُرْسِلُهُ اللَّهُ إلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ خَرَجَ، فَهُوَ شَهيدٌ عَلَيَّ [٤] ، هَذَا الَّذِي مِنْ عِنْدَ الرَّبِّ خَرَجَ، فَهُوَ شَهيدٌ عَلَيَّ وَأَنْتُمْ أَيْضًا، لِأَنَّكُمْ قَدِيمًا كُنْتُمْ مَعِي فِي هَذَا قُلْتُ لَكُمْ! وَأَنْتُمْ قَدِيمًا كُنْتُمْ مَعِي فِي هَذَا قُلْتُ لَكُمْ!

وَالْمُنْحَمَنَّا (بِالسُّرْيَانِيَّةِ) [٣] : مُحَمَّدٌ: وَهُوَ بِالرُّومِيَّةِ: وَالْمُنْحَمَنَّا (بِالسُّرْيَانِيَّةِ) . الْبَرْقَلِيطِسُ،

### مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٥] : فَلَمَّا بَلَغَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْرَبَعِينَ سَنَةً بَعَثَهُ [٦] اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، وَكَانَ الله تعالى قَدْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى كُلِّ لَنَّاسِ بَشِيرًا، وَكَانَ الله تعالى قَدْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى كُلِّ فَنِيِّ بَعَثَهُ قَبْلَهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَالتَّصْدِيقِ لَهُ، وَالنَّصْرِ لَهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا ذَلِكَ إِلَى كُلِّ مَنْ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقِّ فِيهِ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْحَقِّ فِيهِ . يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْحَقِّ فِيهِ . يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْحَقِّ فِيهِ . يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْحَقِّ فِيهِ . يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْحَقِّ فِيهِ وَلَتَنْمُولُ لَمُ مَنْ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ لَيه وَلَتَنْ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لِمَا مَعَكُمْ، وَلَوْلُ مُونَ لَهُ وَلَيْ مِيثَاقُ لِمَا مَعَكُمْ، وَلَوْلُ مُنَ يُهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لِهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ مَنْ يَهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لَا لَهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ يَالَهُ مَنْ يَهُ وَلَيْهُمْ مُنْ يَهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لَا لَا مَعَكُمْ، وَلَا مَعَكُمْ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لَا اللَّهُ مَنْ يَعْلَى لَكُولُولُ فَلَا لَا لَكُولُ مَنْ يَعْمُ لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْكُولُهُ وَلَيْهُ وَلَتَنْصُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالَعُلَى اللَّهُ مَلْ مَلْكُمْ وَلَلَهُ مَلِهُ لَا لَكُولُولُ اللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهُ لَكُولُ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْكُمْ مَلْكُمْ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>[</sup>۱] يعزونني: يغلبوننى، يُقَال: عز الرجل الرجل: إِذا غَلبه.

<sup>[</sup>٢] وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْحِكْمَة: يَا بن آدم، علم مجَّانا، كُمَا علمت مجَّانا: أَى بِلَا ثمن.

<sup>[</sup>٣] زِيَّادَة عَن أَ.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والقدس: التَّطْهِيَرِ. وَفِي أَـ: «الْقَسْط» . والقسط: الْعَدْلِ.

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «قَالَ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن هِشَام، قَالَ حَدثنَا زِيَاد ابْن عبد الله البكائي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ ... إِلَخ» البكائي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ ... إِلَخ» [٦] وَيُقَال إِن بَعثه ﷺ كَانَ يَوْم الإِثْنَيْنِ، ويستدلون على ذَلِك بقوله ﷺ لِبلَال: لَا يفتك صِيَام يَوْم الإِثْنَيْنِ، فَلِيه فَلِه وَلِيه، وَأَمُوت فِيهِ، وَقيل فَانَى قد ولدت فِيهِ، وَبعثت فِيهِ، وأموت فِيهِ، وقيل

# غير ذَلِك (رَاجع شرح الْمَوَاهِب، وَالرَّوْض) عير ذَلِك (رَاجع شرح الْمَوَاهِب، وَالرَّوْض) جـ 1 (ص: ٢٣٤)

أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ٣: ٨١: أَيْ ثِقَلَ مَا حَمَّلْتُكُمْ مِنْ عَهْدِي قَالُوا أَقْرَرْنا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٣: ٨١. فَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جَمِيعًا مِنَ الشَّاهِدِينَ ٣: ٨١. فَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جَمِيعًا بِالتَّصْدِيقِ لَهُ، وَالنَّصْرِ لَهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ، وَأَدَّوْا ذَلِكَ إِلَى مَنْ بِالتَّصْدِيقِ لَهُ، وَالنَّصْرِ لَهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ، وَأَدَّوْا ذَلِكَ إِلَى مَنْ آهْلِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ. آمَنْ بِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ مِنْ أَهْلِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ.

### (أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ الرَّسُولُ اللَّهُ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ):

قَالَ ابْنُ إُسْحَاقَ: فَذَكَرَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةٌ بَّنِ الزُّبَيْرِ، غَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَائِشَةَ أَنَّهَ الرَّوْيَا فِي الرَّوْيَا مِنْ النَّبُوَّةِ، حِينَ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ وَرَحْمَةَ الْعِبَادِ بِهِ، الرُّوْيَا مِنْ النَّبُوقِ، حِينَ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ وَرَحْمَةَ الْعِبَادِ بِهِ، الرُّوْيَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوْيَا فِي نُومِهِ إلَّا اللَّهِ اللَّهُ رَوْيَا فِي نُومِهِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ جَاءَتْ كَفَلَقِ الصُّبْحِ. قَالَتْ: وَحَبَّبَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ جَاءَتْ كَفَلَقِ الصُّبْحِ. قَالَتْ: وَحَبَّبَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ الْخَلُوةَ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُو وَحْدَهُ.

#### (تَسْلِيمُ الْحِجَارَةِ وَالشَّجَرِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّهِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ابْن جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ وَاعِيَةً أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ ابْن جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ وَاعِيَةً أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ ابْن جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ وَاعِيَةً أَبِي الْعِلْمِ: [1]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ حِينَ أَرَادَهُ اللَّهُ بِكَرَامَتِهِ، وَابْتَدَأُهُ بِالنُّبُوَّةِ، كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَبْعَدَ حَتَّى تَحَسَّرَ [٢] عَنْهُ النُّبُوّةِ، كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَبْعَدَ حَتَّى تَحَسَّرَ [٢] عَنْهُ الْبُيُوتُ وَيُطُونِ أَوْدِيَتِهَا، فَلَا يَمُرُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: فَلَا يَمُرُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَا قَالَ: فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللَّهِ آؤًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ [٤] . قَالَ: فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللَّهِ آلَهُ اللَّهُ عَوْلَهُ اللَّهُ عَوْلَهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْهُ اللَّهِ عَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

[١] وَاعِيَة: حَافظًا، وَالتَّاء فيه للْمُبَالَغَة. [٢] تحسر عَنهُ الْبِيُوت: تبعد عَنهُ ويتخلى عَنْهَا. [٣] الشعاب: الْمَوَاضِع الْخفية بَينِ الْجبَال. [٤] قَالَ السِّهِيلَىّ: «وَهَذَا التَّسْلِيمِ الْأَظْهِرِ فِيهِ أَن يكون حَقِيقَة، وَأَن يكون الله أنطقه إنطاقا كَمَا خلق الحنين فِى الْجِدْع، وَلَكِن لَيْسَ من شَرط الْكَلَام الّذى هُوَ صَوتُ وحرف، الْحَيَاة وَالْعلم والإرادة، لِأَنَّهُ صُّوت كَسَائِر الْأَصْوَات، وَالِصَّوْت عرض فِي قَوِل الْأَكْثَرين، وَلم يُخَالَف فِيهِ إِلَّا النظام، فَإِنَّهُ زَعْمَ أَنه جسم، وَجعِله الْأَشْعَرِيّ اصطكاكا فِي الْجَوَاهِر بَعْضَهَا لبَعض. وَقَالَ أَبُو بكر: لَيْسَ الصَّوْتِ تَفس الاصطكاكِ، وَلكنه معنى زَائِد عَلَيْهِ.. » إِلَى أَن قَالَ: وَلَو قدرت الْكَلَام صفة قَائِمَة بنَفس الْحجر وَالشَّجر وَالصَّوْت عبارَة عَنهُ، لم يكن بُد من اشْتِرَاط الْحَيَاة وَالْعلم مَعَ الْكَلَّام، وَالله أعلم أَى ذَلِكَ كَانَ: أَكَانَ كَلَاما مَقْرُونا بحياة وَعلم، فَيكون الْحجر بِهِ مُؤمنا، أو كَانَ صَوتا مُجَردا غير مقترن بحياة، وَفِي جـ 1 (ص: ٢٣٥)

وَعَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا الشَّجَرَ وَالْحِجَارَةَ. فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ يَرَى وَيَسْمَعُ، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ جَاءَهُ جبريل عليه السلام بِمَا جَاءَهُ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ، وَهُوَ بِحِرَاءٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(ابْتِدَاءُ نُزُولِ جبريل عليه السلامِ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ [١] ، مَوْلَى قَالَ: وَلَا الزُّبَيْرِ. قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْثَيَّ: حَدِّثْنَا يَا عُبَيْدُ، كَيْفَ كَانَ بَدْءُ مَا ٱبْتُدِئَ بِهِ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ النُّبُوَّةِ، حِينَ جَاءَهُ جبريل عليه السلام؟ قَالَ: فَقَالَ: عُبَيْدٌ- وَأَنَا حَاضِرٌ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ السلام؟ قَالَ: فَقَالَ: عُبَيْدٌ- وَأَنَا حَاضِرٌ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ الْنَاسِ-: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْنَاسِ-: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْنَاسِ-: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْنَاسِ-: يُجَاوِرُ [۲] فِي حِرَاءٍ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُحَاوِرُ [۲] فِي حِرَاءٍ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَحَنَّثَ بِهِ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّة. والتحنث التبرّر. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَتَوْرٍ وَمَنْ أَرْسَى ثَبِيرًا مَكَانَهُ ... وَرَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِرَاءٍ وَنَازِلِ وَنَازِلِ وَنَازِلِ وَنَازِلِ وَنَازِلِ وَنَازِلِ وَنَازِلِ وَنَازِلِ

(بَحْثُ لُغُويٌ لِابْنِ هِشَامٍ فِي مَعْنَى التَّحَنُّثِ):
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَقُولُ الْعَرَبُ: التَّحَنُّثُ وَالتَّحَنُّفُ،
يُرِيدُونَ الْحَنَفِيَّةَ فَيُبْدِلُونَ الْفَاءَ [٣] مِنْ الثَّاءِ، كَمَا قَالُوا:
جَدَثَ، وَجَدَفَ، يُرِيدُونَ الْقَبْرَ. قَالَ رُؤْبَةُ ابْنِ الْعَجَّاجِ:

[()] كلا الْوَجْهَيْنِ هُوَ عِلَم مِن أَعْلَامِ النَّبُوَّة ... وَقد يَحْتَمَلُ تَسْلِيمِ الْحِجَارَة أَن يكون مُضَافا فِي الْحَقِيقَة إِلَى مَلَائِكَة يسكنون تِلْكَ الْأَمَاكِن ويعمرونها، فَيكون مَجَازًا مِن بَابِ قَوْله تَعَالَى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ١٢: ٨٣. [١] هُوَ وهب بن كيسَان الْقرشِي مولَى آلِ الزبيرِ أَبُو نعيمِ الْمدنِي الْمعلم المكيّ. روى عَن أَسمَاء بنت أبى بكر وَابْن عَمْر وَابْن الزبير وَغَيرهم. وَعنهُ هِشَامِ بن عُرْوَة وَأَيُوبِ وَعبد الله بن عمر وَغيرهم. توفى سنة بن عُرْوَة وَأيوب وَعبد الله بن عمر وَغيرهم. توفى سنة سبع وَعشرين وَمِائَة، وَقيل سنة تسع (رَاجع تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ).

[۲] يِجاٍور: يعْتَكف.

[٣] وَفِي الرَّد على ابْن هِشَام. قَالَ أَبُو ذَر: « ... والجيد فِيهِ أَن يكون فِيهِ التحنث هُوَ الْخُرُوجِ من الْجِنْث: أَي الْإِثْم، كَمَا يكون التأثم، الْخُرُوجِ عَن الْإِثْم،

لِأَن تفعل قد تسْتَعْمل فِي الْخُرُوج من الشَّيْء، وَفِي الْأن تفعل قد تسْتَعْمل فِي الْخُرُوج من الشَّيْء، وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْإِبْدَالِ الَّذي ذكره الانسلاخ عَنهُ، وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْإِبْدَالِ الَّذي ذكره النه هِشَام» . ابْن هِشَام» . جـ 1 (ص: ٢٣٦)

لَوْ كَانَ أَحْجَارِي مَعَ الْأَجْدَافِ [١] يُرِيدُ: الْأَجْدَاثَ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَرْجُوزَةٍ لَهُ. وَبَيْتُ أَبِي طَالِبٍ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، سَأَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهَا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: فَمَّ، فِي مَوْضِع ثُمَّ، يُبْدِلُونَ الْفَاءَ مِنْ الثَّاءِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ۚ وَحَدَّثَنِيِّ وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدٌ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُجَاوِرُ ذَلِكَ الشَّهْرَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، يُطْعِمُ مَنْ جَاءَهُ مِنْ الْمَسَاكِينَ، فَإِذَا قَضَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِوَارَهُ مِنْ شَهْرِهِ ذَلِكَ، كَانَ أُوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ جِوَارِهِ، الْكَعْبَةَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَيَطُوفُ بِهَا سَبْعًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِّكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِيهِ مَا أَرَادَ مِنْ كَرَامَتِهِ، مِنْ السّنة الَّتِي بَعثه اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا، وَذَلِّكَ الشَّهْرُ (شَهْرُ) [٢] رَمَضَآنَ، خَرَجَ ِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى حِرَاءٍ، كَمَا كَانَ يَخْرُجُ لِجِوَارِهِ وَمَعَهُ أَهْلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِيَهَا بِرِسَالَتِهِ، وَرَحِمَ الْعِبَادَ بِهَا، جَاءَهُ جبريَّل عليه السلامِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ۗ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ، وَأَنَا إِنَائِمٌ، بِنَمَطٍ [٣] مِنْ دِيبَاج فِيهِ كِتَابٌ [٤] مَ فَقَالَ اقْرَأْ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأَ [٥] ؟ قَالَ: فَغَتَّنِي [٦] بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ إِأَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ أُرْسَلَنِي فَقَّالَ: اِقْرَأُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَغَبَّنِي بِهِ حَتَّىَّ ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: قُلْتُ:

[۱] فِي هَذَا الشِّعْر شَاهد ورد على ابْن جنى حَيْثُ زعم أَن «جدف» بِالْفَاءِ لَا يجمع على أجداف (رَاجع الرَّوْض وَانْظُر ديوَان رؤبة طبعة ليبسج ص ١٠٠ وَفِيه أَحْجَار). [۲] زِيَادَة عَن أ.

[٣] النمط: وعَاء كالسفط.

[٤] قَالَ بعض الْمُفَسِّرِينَ: فِي قَوْله تَعَالَى: الم ذلِكَ الْكِتابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ٢: ١- ٢ إِنَّهَا إِشَارَة إِلَى الْكتاب الَّذي جَاءَ بِهِ جِبْرِيل حِين قَالَ لَهُ: اقْرَأَ. (رَاجِع الرَّوْض). جَاءَ بِهِ جِبْرِيل حِين قَالَ لَهُ: اقْرَأَ. (رَاجِع الرَّوْض). [٥] كَذَا فِي الْأُصُولِ والطبري وَفِي شرح الْمَوَاهِب: «مَا أَنَا بقارئ». يُرِيد أَن حكمي كَسَائِر النَّاس من أَن حُصُولِ الْقِرَاءَة إِنَّمَا هُوَ بالتعلم، وَعدمهَا بِعَدَمِهِ. حُصُولِ الْقِرَاءَة إِنَّمَا هُوَ بالتعلم، وَعدمها بِعَدَمِهِ. حُصُولِ النَّفس. وَفِي الْمُواهِب: «فغطني». وَهِي بِمَعْنى غت. وَفِي الْمَوَاهِب: «فغطني». وَهِي بِمَعْنى غت. وَفِي الْمَوَاهِب: «فغطني». وَهِي بِمَعْنى غت. (٣٢٧)

الْمَوْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي [١] ، فَقَالَ: اقْرَأ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَاذَا أَقْرَأُ؟ مَا أَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا افْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُودَ لِي بِمِثْلِ مَا صَنَعَ بِي، فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ١٩٦: ١- ٥. قَالَ: فَقَرَأَتَهَا ثُمَّ انْتَهَى فَانْصَرَفَ عَنِّى وَهَبَبْتُ مِنْ [٢] نَوْمِي، فَكَأَنَّمَا كَتَبْتُ فِي قَلْنِي كِتَابًا. قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطٍ مِنْ قَلْبِي كِتَابًا. قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطٍ مِنْ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ لَكُنْتُ فِي صُورَةِ وَمُؤَنَّ مِنْ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ فَرَوْقَ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ وَرَجُلٍ صَافِّ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَجُلٍ صَافِّ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَجُلٍ صَافِّ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَجُلٍ صَافِّ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَجُلٍ صَافِّ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ

رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا جِبْرِيلُ. قَالَ: فَوَقَفْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَمَا أَتَقَدَّمُ وَمَا أَتَأَخَّرُ، وَجَعَلْتُ أَصْرِفُ وَجْهِي عَنْهُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، قَالَ: السَّمَاءِ، قَالَ:

فَلَا أَنْظُرُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا إِلَّا رَأَيْتُهُ كَذَلِكَ، فَمَا زِلْتُ وَاقِفًا مَا أَتَقَدَّمُ أَمَامِي وَمَا أُرْجِعُ وَرَائِي حَتَّى بَعَثَتْ خَدِيجَةُ رُسُلَهَا فِي طَلَبِي، فَبَلَغُوا أَعْلَى مَكَّةَ وَرَجَعُوا إِلَيْهَا وَأَنَا وَاقِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنِّي.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُصُّ عَلَى خَدِيجَةَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُصُّ عَلَى خَدِيجَةَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ (رَسُولُ اللَّهِ عَلَى) :

وَانْصَرَفْتُ رَاجِعًا إِلَى أَهْلِي حَتَّى أَتَيْتُ خَدِيجَةً فَجَلَسْتُ وَانْصَرَفْتُ رَاجِعًا إِلَى أَهْلِي خَتَّى أَتَيْتُ خَدِيهَا مُضِيفًا [٣] إِلَيْهَا:

فَقَالَتْ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَيْن كَنْتَ؟ فو الله لَقَدْ بَعَثَتْ رُسُلِي فِي طَلَبكَ حَتَّى بَلَغُوا مَكَّةَ

[۱] لَعَلَّ الْحِكْمَة فِي تَكْرِير: «اقْرَأْ ۱۷: ۱۲ الْإِشَارَة إِلَى النحصار الْإِيمَان الَّذِي ينشأ عَنهُ الْوَحْي بِسَبَبِهِ فِي ثَلَاث: القَوْل، وَالْعَمَل، وَالنِّيَّة، وَأَن الْوَحْي يشْتَمل على ثَلَاث: التَّوْحِيد. وَالْأَحْكَام. والقصص. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب). التَّوْحِيد. وَالْأَحْكَام. والقصص. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب) [۲] قَالَ السهيليّ: «قَالَ فِي الحَدِيث: فأتانى وَأَنا نَائِم، وَقَالَ فِي آخِره: فهببت من نومي، فَكَأَنَّمَا كتبت فِي قلبي كتابا. وَلَيْسَ ذكر النّوم فِي حَدِيث عَائِشَة وَلا عَيرها، بل فِي حَدِيث عُرْوَة مَا يدل ظَاهره على أن نزول جِبْرِيل حِين نزل بِسُورَة «اقْرَأ» كَانَ فِي الْيقَظَة، لِأَنَّهَا قَالَت فِي أُول الحَدِيث: أُول مَا بُدِئَ بِهِ رَسُول الله لِللَّا قَالَت فِي أُول الحَدِيث: أُول مَا بُدِئَ بِهِ رَسُول الله السَّادِة، كَانَ لَا يرى رُوْيا إِلَّا جَاءَت مثل فلق الصَّادِة، وَهُو بِغَار حراء، فَجَاءَهُ جِبْرِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَق، وَهُوَ بِغَار حراء، فَجَاءَهُ جِبْرِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَق، وَهُو بِغَار حراء، فَجَاءَهُ جِبْرِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَق، وَهُو بِغَار حراء، فَجَاءَهُ جِبْرِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَق، وَهُو بِغَار حراء، فَجَاءَهُ جِبْرِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَق، وَهُو بِغَار حراء، فَجَاءَهُ جِبْرِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَلْمَة عَاءَهُ عَرْدِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَق، وَهُو بِغَار حراء، فَجَاءَهُ جِبْرِيل. فَذكرت فِي هَذَا الْحَق، وَهُو بِغَار حراء، فَجَاءَهُ عَرْدِيل.

الحَدِيث أَن الرُّؤْيَا كَانَت قبل نزُول جِبْرِيل على النَّبِي الْقُرْآنِ، وَقد يُمكن الْجمع بَين الْحَدِيثين بِأَن النَّبِي الْقُرْآنِ، وَقد يُمكن الْجمع بَين الْحَدِيثين بِأَن النَّبِي الْيُقَظَة، تَوْطِئَة جَاءَهُ جِبْرِيل فِي الْمَنَام قبل أَن يَأْتِيهِ فِي الْيَقَظَة، تَوْطِئَة وتيسيرا عَلَيْهِ، ورفقا بِهِ، لِأَن أَمر النُّبُوّة عَظِيم، وعبئها ثقيل، والبشر ضَعِيف» . "قيل، والبشر ضَعِيف» . [٣] مضيفا: ملتصقا، يُقال: أضفت إلى الرجل، إذا ملت نحوه ولصقت بِهِ، وَمِنْه سمى الضَّيْف ضيفا. والمَدْ مَدِهُ وَمِنْه سمى الضَّيْف ضيفا. [٣]

وَرَجَعُوا لِي، ثُمَّ حَدَّثْتَهَا بِاَلَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَتْ: أَبْشِرْ يَا بِن عمّ واثبت، فو الّذي نَفْسُ خَدِيجَةَ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ نَبِيَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(خَدِيجَةُ بَيْنَ يَدَيْ وَرَقَةَ تُحَدِّثُهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا ثِمَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ فَوْلِ بْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا، وَوَكَانَ وَرَقَةُ قَدْ تَنَصَّرَ وَقَرَأَ الْكُتُبَ، وَسَمِعَ مِنْ أَهْلِ وَكَانَ وَرَقَةُ قَدْ تَنَصَّرَ وَقَرَأَ الْكُتُبَ، وَسَمِعَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَخْبَرَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَخْبَرَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهُ رَأَى وَسَمِعَ، فَقَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: قُدُوسٌ وَدَقَةُ بِنَ نَوْفَلٍ: قُدُوسٌ وَدَقَةُ بِينِ نَوْفَلٍ، فَلَقَدْ جَاءَهُ النَّامُوسُ [٢] الْأَكْبَرُ الَّذِي قَفْسُ وَرَقَةَ بِيدِهِ، لَئِنْ كُنْتِ صَدَقْتِينِي يَا خَدِيجَةُ لَقَدْ جَاءَهُ النَّامُوسُ [٢] الْأَكْبَرُ الَّذِي مَدَّقْتِينِي يَا خَدِيجَةُ لَقَدْ جَاءَهُ النَّامُوسُ [٢] الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَابِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقُولِي لَهُ فَلْمُ فَلْ وَهُو يَلُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوْلِي لَهُ وَلَقَةُ بْنِ نَوْفَلٍ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَوَارَهُ وَلَقْ بَنِ نَوْفَلٍ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَوَارَهُ وَالْتَقَ وَلَهُ بُنِ نَوْفَلٍ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَبَةِ فَطَافَ بِهَا، وَالْمَولُ اللَّهِ وَلَقْهُ بُونُ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَطَافَ بِهَا، وَلَقَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَهُو يَطُوفُ بِلَكُعْبَةِ فَطَافَ بِهَا فَعَلَا لَلَهُ وَرَقَةُ وَلَاكً مَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَقَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكَ لَنَبِيُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكَ لَنَبِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ،

وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي جَاءَ مُوسَى وَلَتُكَذَّبَنَّهُ وَلَتُكُذَّبَنَّهُ وَلَتُقَاتَلَنَّهُ [٣] ، وَلَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ ذَلِكَ وَلَتُقَاتَلَنَّهُ [٣] ، وَلَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الْيُوْمَ لَأَنْصُرَنَّ اللَّهَ نَصْرًا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ أَدْنَى رَأْسَهُ مِنْهُ، فَقَبَّلَ الْيُومَ لَأَنْصُرَنَّ اللَّه مَنْهُ، فَقَبَّلَ يَعْلَمُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى مَنْزِلِهِ.

(امْتِحَانُ خَدِيجَةَ بُرْهَانَ الْوَحْي):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ آَبِي حَكِيمٍ ۗ[٥] قَالَ ابْنُ آبِي حَكِيمٍ ۗ[٥] مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ حُدِّثَ

[۱] قدوس قدوس: أَي طَاهِر طَاهِر، وَأَصله من التَّقْدِيس، وَهُوَ التَّطْهير.

[٢] الناموس (فِي الأَصْل): صَاحب سر الرجل َفِي

خَيره وشره، فَعبر عَن الْملك الّذي جَاءَهُ بِالْوَحْي بِهِـ .

[٣] الْهَاء فِي هَذِه الْأَفْعَال للسِّكِت.

[٤] اليافوخ: وسط الرَّأس.

[٥] هُوَ إِسْمَاعِيل بن أبى حَكِيم الْقرشِي. روى عَن سعيد بن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعبيدَة بن شعْبَان الحضرميّ وَغَيرهم، وَعنهُ مَالك وَابْن إِسْحَاق وَإِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَأَبُو الْأسود وَغَيرهم. وَكَانَ عَاملا لعمر بن عبد الْعَزِيز. وَتوفى سنة ١٣٠. (رَاجع تَهْذِيب التَّهْذِيب) عبد الْعَزِيز. وَتوفى سنة ١٣٠. (رَاجع تَهْذِيب التَّهْذِيب) جـ 1 (ص: ٢٣٩)

عَنْ خديجة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْ ابْنَ عَمِّ، أَتَسْتَطِيعُ أَنَّ تُخْبِرَنِي بِصَاحِبِكَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ إِذَا جَاءَكَ فَأَخْبِرْنِي يَأْتِيكَ إِذَا جَاءَكَ فَأَخْبِرْنِي يَأْتِيكَ إِذَا جَاءَكَ فَأَخْبِرْنِي يَأْتِيكَ إِذَا جَاءَكَ فَأَخْبِرْنِي يَأْتِيكَ إِذَا جَاءَكَ وَأَلْ يَصْنَعُ، فَقَالَ بِهِ. فَجَاءَهُ جبريل عليه السلام كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِخَدِيجَةَ: يَا خَدِيجَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ قَدْ جَاءَنِي، قَالَتْ: قُمْ يَا بن عَمِّ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِي جَاءَنِي، قَالَتْ: قُمْ يَا بن عَمِّ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِي

الْيُسْرَى، قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، قَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَتُحَوَّلْ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُمْنَى، قَالَتْ: فَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَّسَ عَلَىٌّ فَخِذِهَا الْيُمْنَى، فَقَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: فَتَحَوَّلْ فَاجْلِسْ فِي حِجْرِي، قَالَتْ: فَتَحَوَّلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ فِيَّ حِجْرِهَا، قَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: نَّعَمْ، قَالَ: فَتَحَسَّرَتْ وَأَلْقَتْ خِمَارَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ جَالِسٌ فِي حِجْرِهَا، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ يَا بِنَّ عَمٌّ، اثْبَتْ وَأَبِشَر، فو الله إنَّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطَانٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثْتُ عَبْدَ اللَّهِ [١] بْنَ حَسَن هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ أُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْن تُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ خَدِيجَةَ، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُهَا تَقُولُـًّ أَدْخَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِرْعِهَا، فَذَهَبَ عِنْدَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا لَمَلَكٌ وَمَا هُوَ بِشَيْطَانٍ.

إِبْتِدَاءُ تَنْزِيلِ الْقُرْآنِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَابْتُدِئَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ ﷺ بِالْتَّنْزِيلِ فِيَّ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِقَوْلِ الله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ٢: ١٨٥

<sup>[</sup>۱] هُوَ عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طَالب، وَأُمه فَاطِمَة بنت الْحُسَيْن أُخْت سكينَة، وَاسْمهَا آمِنَة، وسكينة لقب لَهَا، الَّتِي كَانَت ذَات دعابة ومزح وَفِي سكينَة وَأُمّهَا الربَاب يَقُول الْحُسَيْن ابْن على: كَأَن اللَّيْل مَوْصُول بلَيْل ... إِذا زارت سكينَة والرباب كَأْن اللَّيْل مَوْصُول بلَيْل ... إِذا زارت سكينَة والرباب (أي زارت قومهَا، وهم بَنو عليم بن جناب بن كلب)

وَعبد الله بن حسن هُوَ وَالِد الطالبيين القائمين على بنى الْعَبَّاس، وهم: مُحَمَّد وَيحيى وَإِدْرِيس. مَاتَ إِدْرِيس. وُفِي إفريقية فَارًّا من الرشيد. (رَاجع الرَّوْض) . في إفريقية فَارًّا من الرشيد. (رَاجع الرَّوْض) جـ 1 (ص: ٢٤٠)

هُدىً لِلنَّاسِ وَبِيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ ٢ٍ: ١٨٥. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّا أُنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ إِلْقَدْرِ. وَمَا أَدْرِاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ ِشَهْرِ. تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٧٩ُ: ١- ٥ـ وَقَالَ اللَّهُ تَعَاّلَى: حُم وَٱلْكِتابُ الْمُبِينَ ۚ إِنَّا النَّزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ لفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٤٤: ١- ٥. وَقَالَ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقَانَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ٨. ٤١. وَذَلِكَ مُلْتَقَىَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُشْرِكِينَ بِبَدْرٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْن حُسَيْنَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ بِّبَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، صَبِيحَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ تَتَامَّ الْوَحْيُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ مُصَّدِّقٌ بِمَا جَاءَهُ مِنْهُ، قَدْ قَبِلَهُ بِقَبُولِهِ، وَتَحَمَّلَ مِنْهُ مَا حَمَلَهُ عَلَى رضَا الْعِبَادِ وَسَخَطِهمْ، وَالنُّبُوَّةُ أَثْقَالُ وَمُؤْنَةٌ، لَا يَحْمِلُهَا وَلَّا يَسْتَطِيعُ بِهَا إِلَّا أَهل القوّة والعرم مِنْ الرُّسُل بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ، لَمَا يَلْقَوْنَ مِنْ النَّاسِ وَمَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا جَاءُوا بِهِ عَنْ الله تعالى. قَالَ: فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، عَلَى مَا يَلْقَى مِنْ قَوْمِهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالْأَذَي.

وَآمَنَتْ بِهِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَصَدَّقَتْ بِمَا جَاءَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ، وَوَازَرَتْهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنْ باللَّه وَبِرَسُولِهِ، وَصَدَّقَ بِمَا جَاءَ مِنْهُ. فَخَفَّفَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنْ نَبِيِّهِ وَلَيْهِ وَصَدَّقَ بِمَا مَا يَكْرَهُهُ مِنْ رَدِّ عَلَيْهِ وَتَكْذِيبٍ نَبِيِّهِ وَلَكْذِيبٍ لَهُ، فَيُحْزِنُهُ ذَلِكَ، إلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا، لَهُ، فَيُحْزِنُهُ ذَلِكَ، إلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا، لَهُ، فَيُحْزِنُهُ ذَلِكَ، إلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا إِذَا رَجَعَ إلَيْهَا، تُقَبِّتُهُ وَتُحَفِّفُ عَلَيْهِ، وَتُصَدِّقُهُ وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ، وَتُصَدِّقُهُ وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ، وَتُصَدِّقُهُ وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ، وَتُصَدِّقُهُ وَتُهُوّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى. وَتُعَدِّقُهُ وَلَهُ وَلَقَلَى عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَالَ اللَّهُ لَهُ وَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَيْهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَكَالَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَهُ لَكُهُ لَا لَهُ لَعَلَى اللَّهُ لَهُ لِكَالَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعُلُهُ لَهُ لَعُلِيهُ لَهُ لَعُلُولُهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَيْهُ لَمُ لَا لَلْهُ لَاللَّهُ لَعُلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَا لَلْهُ لَعَلَى لَعُلَى لَعُولُ لَهُ لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَعُلُهُ لَعُلَى اللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَهُ لَهُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَعَلَى لَعَلَى لَا لَهُ لَهُ لَلْكُولُكُ لَعَلَى لَاللّهُ لَلْكُولُ لَا لَاللّهُ لَلْكُولُولُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ ل

جه ۱ (ص: ۲۲۱)

### (تَبْشِيرُ الرَّسُولِ لِخَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بَنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طالب رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ [1]

قَالَ ابْنُ هِشَام: الْقصب (هَاهُنَا) [٢]: اللُّؤْلُؤُ الْمُجَوَّفُ.

### (جِبْرِيلُ يُقْرِئ خَدِيجَةَ السَّلَامَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي َمَنْ أَثِقُ بِهِ، أَنَّ جبريل عليه السلام أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَقْرِئْ خَدِيجَةَ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: يَا خَدِيجَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّهَا، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا خَدِيجَةُ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يُولِ السَّلَامَ مِنْ رَبِّكَ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: السَّلَامَ مِنْ رَبِّكَ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلِ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلِ السَّلَامُ،

### (فَتْرَةُ الْوَحْي وَنُزُولُ سُورَةِ الضُّحِي):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ فَتَرَ أَلْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتْرَ أَلْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ فَتْرَةً مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَحْزَنَهُ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِسُورَةِ الضُّحَى، يُقْسِمُ لَهُ رَبُّهُ، وَهُوَ الَّذِي أَكْرَمَهُ

بِمَا أَكْرَمَهُ بِهِ، مَا وَدَّعَهُ وَمَا قَلَاهُ، فَقَالَ تَعَالَى: وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ١٠٠٣. عَقُولُ: مَا صَرَمَكَ فَتَرَكَكَ، وَمَا أَبْغَضَكَ مُنْذُ أَحَبَّكَ. وَمَا أَبْغَضَكَ مُنْذُ أَحَبَّك. وَلَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ١٩٣. ٤: أَيْ لِمَا عِنْدِي مِنْ وَلَلاَّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ١٩٣. ٤: أَيْ لِمَا عِنْدِي مِنْ مَرْجِعِكَ إِلَيَّ، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا عَجَّلْتَ لَكَ مِنْ الْكَرَامَةِ فِي الدُّنْيَا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ١٩٣. ٥ مِنْ الْفُلْجِ فِي الدُّنْيَا، وَالثَّوابِ فِي الْآخِرَةِ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى. وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ١٣٤. ٦- ٨ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ١٣٠. ٦- ٨ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ١٣٠. ٦- ٨ يُعَرِّفُهُ اللَّهُ مَا ابْتَدَأَهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ، وَمَنْكَلِهِ وَضَلَالَتِهِ، وَاسْتِنْقَاذِهِ مِنْ وَمَبْدِهِ وَمَلَلَتِهِ، وَاسْتِنْقَاذِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ، وَمَنْكِهِ فِي عَلَيْهِ فِي يُتْمِهِ وَعَيْلَتِهِ وَضَلَالَتِهِ، وَاسْتِنْقَاذِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ فِي عَلَيْهِ فِي يُتْمِهِ وَعَيْلَتِهِ وَضَلَالَتِهِ، وَاسْتِنْقَاذِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ فِي عَلَيْهِ فِي يُتْمِهِ وَعَيْلَتِهِ وَضَلَالَتِهِ، وَاسْتِنْقَاذِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ فِي عَلَيْهِ فِي يُتْمِهِ وَعَيْلَتِهِ وَضَلَالَتِهِ، وَاسْتِنْقَاذِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ فِي يُرْحْمَتِهِ. وَمَالِكَ كُلُّهِ بِرَحْمَتِهِ.

۱۹- سیرة ابْن هِشَام- ۱ جـ **1** (ص: ۲٤۲)

: (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِمُفْرَدَاتِ سُورَةِ الضَّحَى)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَجَى: سُكُنْ. قَالَ أُمِّيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ
الثَّقَفِيُّ:
الثَّقَفِيُّا وَقَدْ نَامَ صَحْبِي ... وَسَجَا اللَّيْلُ بِالظَّلَامِ
الْبَهِيمِ [۱]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَيُقَالُ لِلْعَيْنِ إِذَا سَكَنَ

طَرَفُهَا: سَاجِيَةٌ، وَسَجَا طَرَفُهَا.

قَالَ جَرِيرُ (بْنُ الْخَطِفَى) [٢]:

وَلَقَدْ رَمَیْنَكَ حِینَ رُحْنَ بِأُغَیُنٍ ... یَقْتُلْنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُورِ سُوَاجِي السُّتُورِ سُوَاجِي

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْعَائِلُ: الْفَقِيْرُ قَالَ أَبُو خِرَاشٍ الْهُذَلِيُّ:

َ عِرَاشٍ الهَدِيِّةِ الضَّرِيكُ إِذَا شَتَا ... وَمُسْتَنْبَحُ بَالِي إِلَى بَيْتِهِ يَأْوِي الضَّرِيكُ إِذَا شَتَا ... وَمُسْتَنْبَحُ بَالِي

الدَّرِيسَيْنِ عَائِلُ [٣]

وَجَمْعُهُ: عَالَةٌ وَعَيْلٌ. وَهَذَا الْبَيْثُ فِي َقَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْعَائِلُ (أَيْضًا) [٢]: الْخَائِفُ. وَفِي الَّذِي يَعُولُ الْعِيَالَ. وَالْعَائِلُ (أَيْضًا) [٢]: الْخَائِفُ. وَفِي الَّذِي يَعُولُ الْعِيَالَ. وَالْعَائِلُ (أَيْضًا) [٢]: الْخَائِفُ. وَفِي كَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ذلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ٤: ٣. وَقَالَ أَبُو طَالِبِ اللَّهِ تَعَالَى: ذلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ٤: ٣. وَقَالَ أَبُو

بِمِيزَانِ قِسْطٍ لَا يُخِسُّ شَعِيرَةً ... لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي وَهَذَا الْبَيْتُ فِي اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الشَّيْء المثقل المعيى. يَقُولُ الرَّجُلُ: ۚ قَدْ عَالَنِي ۗ هَّذَا لِلسَّيْء المثقل المُعيانِي. الْأَمْرُ: أَيْ أَثْقَلَنِي وَأَعْيَانِي.

قُالَ الْفَرَزْدَقُ [٤]:

<sup>[</sup>۱] الموهن: سَاعَة من اللَّيْل. والبهيم: الشَّديد السوَاد لَيْسَ فِيهِ ضِيَاءٍ

<sup>[</sup>٢] ۗ زِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٣] الضريك: الْفَقِير والضعيف الْمُضْطَر. والمستنبح: الَّذي يضل عَن الطَّرِيق فِي ظلمَة اللَّيْل، فينبح نباح الْكلاب لتسمعه الْكلاب فتجاوبه، فَيعلم مَوضِع الْبيُوت فيقصدها. والدريس: الثَّوْب الْخلق، وثناه لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ

الْإِزَارِ والرداء، وَهُوَ أَقَلَ مَا يكون للرجل من الليَاسِ. [٤] يمدح الفرزدق بِهَذَا الشَّعْرِ سعيد بن الْعَاصِ بن أُميَّة، وَكَانَ يوليه وَكَانَ حِينَئِدٍ أُمِيرِ الْمَدِينَة من قبل مُعَاوِيَة ، وَكَانَ يوليه مُعَاوِية سنة، ويولى مَرْوَان سنة أُخْرَى، فَأَنْشد الفرزدق سعيد بن الْعَاصِ بِحَضْرَة مَرْوَان هَذِه القصيدة، وفيها: قياما ينظرُونَ إِلَى سعيد ... كَأَنَّهُمْ يرَوْنَ بِهِ الهلالا فَقَالَ لَهُ مَرْوَان! بل قعُودا ينظرُونَ، فَقَالَ! لَا أَقُول إِلَّا قَول إلَّا فَول إلَّا عبد الْملك لصافن من بينهم (صفن قياما، وَإِنَّك يَا أَبًا عبد الْملك لصافن من بينهم (صفن الفرس! إِذا وقف على ثَلَاث قَوَائِم وَرفع وَاحِدَة. وصفن الرجل أَيْضا! إِذا رفع إِحْدَى قَدَمَيْهِ ووقف على الْأُخْرَى) الرجل أَيْضا! إِذا رفع إِحْدَى قَدَمَيْهِ ووقف على الْأُخْرَى) . (رَاجع الرَّوْض، وَشرح السِّيرَة لأبى ذَر الخشنيّ، والأغاني) . (رَاجع الرَّوْض، وَشرح السِّيرَة لأبى ذَر الخشنيّ) . (ح. 1 (ص: ٢٤٣))

تَرَى الْغُرَّ الْجَحَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ ... إِذَا مَا الْأَمْرُ فِي الْغُرَّ الْجَحَابِ عَالَا [١]

وَهَذَا اِلْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

فَأُمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ. وَأُمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ٩٣: ٩- ١٠. أَيْ لَا تَكُنْ جَبَّارًا وَلَا مُتَكَبِّرًا، وَلَا فَحَّاشًا فَظًّا عَلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١٩: ١١. الضُّعَفَاءِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ وَكَرَامَتِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ أَيْ بِمَا جَاءَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ نِعْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ فَحَدَثْ، أَيْ اُذْكُرْهَا وَادْعُ إلَيْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعِبَادِ بِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ سِرَّا يَذْكُرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعِبَادِ بِهِ مِنْ النُّبُوّةِ سِرَّا يَذْكُرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعِبَادِ بِهِ مِنْ النُّبُوّةِ سِرَّا إلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ.

ابْتِدَاءُ فَرْضِ الصَّلَاةِ [۲] وَافْتُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآلِهِ، وَالشَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(اُفْتُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زِيدَتْ):

قَالَ ابْنُ إِسْخَاقَ: وَحَدَّثَنِي صَالِّحٌ بْنُ كَيْسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُفْتُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ مَا أُفْتُرِضَتْ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَأَقَرَّهَا فِي السَّفَرِ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ رَكْعَتَيْنِ [٣].

[١] الغر: المشهورون. وَأُصله الْبيض، وَهُوَ جمع أُغر. والِجِحاجِح: السَّادة، واحدهم: جحجاح. وَكَانَ الْوَجْه أَن يُقَالِ الجحاجيح (بالْيَاءِ) فحذفها لإقَامَة وزن الشُّعْرِ. والحدثان: حوادث الدَّهْرِ. [٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «ابْتِدَاء مَا افْترض الله على النَّبِي ﷺ من الصَّلَاِة وأوقاتها» ـ [٣] قَالَ السهيليّ: «وَذكر الْمُزنِيّ أن الصَّلَاة قبل الْإِسْرَاء كَانَت صَلَّاة قَبل غَرُوبِ الشَّمْس، وَصَلَّاة قبل طُلُوعَهَا، وَيشْهِد لهَذَا القَوْل قَوْله سُبْحَانَهُ: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَالْإِبْكَارِ ٤٠: ٥٥. وَقَالَ يحيى ابْن سَلام مثله، وَقَالَ: كَانَ الْإِسْرَاء وَفرض الصَّلُوَاتِ الْخمس قبل الْهِجْرَة بعام، فعلِي هَذَا يحْتَمل قَول عَائِشَة: «فزيد فِي صَلَاة الْحَضَر» . أي زيد فِيهَا حِين أكملت خمْسا، فَتكونَ الزِّيَادَة فِي الرَّكْعَات وَفِي عددٍ الصَّلَوَاتِ، وَيكون قَوْلَهَا: «فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنَ» : أي قبل الْإِسْرَاء، وَقد قَالَ بِهَذَا طَائِفَة من السَّلفَ، مِنْهُم ابْن عَبَّاس. وَيجوز أن يكونَ معنى قَوْلهَا: ﴿ فرضت الصَّلَاةِ ﴾ : أَى لَيْلَة الْإِسْرَاءُ، حِين فرضت الْخمس فرضت رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن، ثمَّ زيد فِي صَلَاة الْحَضَر بعد ذَلِك، وَهَذَا هُوَ الْمَرْوِيّ عَن بعض رُوَاة هَذَا الحَديث

(تَعْلِيمُ جِبْرِيلَ الرَّسُولَ ﷺ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاٰقَ: وَحَدَّثِنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الصَّلَاةَ حِينَ أُفْتُرِضَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَهَمَزَ لَهُ بِعَقِبِهِ فِي نَاحِيَةِ الْوَادِي، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ عَيْنٌ، فَتَوَضَّأُ جبريل عليه السلام، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْنُ فَتَوَضَّأُ جبريل عليه السلام، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْنٌ لَسُولُ يَنْظُرُ إلَيْهِ، لِيُرِيَهُ كَيْفَ الطُّهُورُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْرِيلُ فَصَلَى اللَّهِ عَبْرِيلُ فَصَلَى اللَّهِ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَبْرِيلُ قَصَلَى بِهِ، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ بِمِسَلَاتِهِ، ثُمَّ انْصَرِف جِبْرِيلُ فَصَلَى

(تَعْلِيمُ الرَّسُولِ ﷺ خَدِيجَةَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ) فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَدِيجَةَ، فَتَوَضَّأَ لَهَا لِيُرِيَهَا كَيْفَ الطَّهُورُ لِلصَّلَاةِ كَمَا أَرَاهُ جِبْرِيلُ فَتَوَضَّأَتُ كَمَا تَوَضَّأَ لَهَا الطُّهُورُ لِلصَّلَاةِ كَمَا أَرَاهُ جِبْرِيلُ فَتَوَضَّأَتُ كَمَا تَوَضَّأَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ كَمَا صَلَّى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا صَلَّى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ فَصَلَّتْ بِصَلَاتِهِ [١] .

[()] عَن عَائِشَة. وَمِمَّنْ رَوَاهُ هَكَذَا الْحسن وَالشَعْبِيّ أَن الزِّيَادَة فِي صَلَاة الْحَضَر كَانَت بعد الْهِجْرَة بعام أَو نَحوه، وَقد ذكره البُخَارِيّ من رِوَايَة نَحوه، وَقد ذكره البُخَارِيّ من رِوَايَة معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، قَالَت: «فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ هَاجِر رَسُول الله وَهَاهُنَا سُؤال، يُقَال: أهذه الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة نسخ أم لَا؟ فَيُقَال: أما زِيَادَة رَكْعَتَيْنِ أُو رَكْعَة إِلَى مَا قبلهَا من الرُّكُوع حَتَّى تكون صَلَاة وَاحِدَة فنسخ، لِأن النسخ رفع الحكم، وَقد ارْتَفع حكم الْإِجْزَاء مِن الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَارَ من الحكم، وَقد ارْتَفع حكم الْإِجْزَاء مِن الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَارَ من سلم مِنْهُمَا عَامِدًا أَفسدهما، وَإِن أَرَادَ أَن يتم صلاته بعد سلم مِنْهُمَا عَامِدًا أَفسدهما، وَإِن أَرَادَ أَن يتم صلاته بعد

مَا سلِم، وتحدث عَامِدًا لم يجزه، إلَّا أَن يسْتَأْنف الصَّلَاة من أولهَا. فقد ارْتَفع حكم الْإجْزَاء بالنسخ. وَأَما الزِّيَادَة فِي عدد الصَّلَوَات حِينَ أكملت خمْسِا بعد مَا كَانَت اثْنَتَّيْن، فيسمى نسخا على مَذْهَب أبى حنيفَة، فان الزِّيَادَة عِنْده على النَّص نسخ، وَجُمْهُور الْمُتَكَلِّمين على أنه لَيْسَ بنسخ، ولاحتجاج الْفَريقَيْن مَوضِع غير هَذَا» ـ [١] قَالَ السهيليّ: «هَذَا الحَدِيثُ مَقْطُوعٍ فِي السِّيرَة، وَمثله لَا يكون أُصلا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، وَلكِنه قَد روى مُسْندًا إِلَى زيد بّن حَارِثَة يرفعهُ. غير أن هَذَا الحَدِيث الْمسند يَدُور على عُبد الله بن لَهِيعَة، وَقد ضعف وَلم يخرج عَنهُ مُسلم، وَلَا البُخَارِيّ، لِأَنَّهُ يُقَال إِن كتبه احترقت، فَكَانَ يحدث من حفظه. وَكَانَ مَالك ابْن أنس يحسن فِيهِ القَوْلِ. وَيُقَالِ: إِنَّه الَّذِي روى عَنهُ حَدِيث بيع العربان فِي الْمُوَطَّأَ: مَالك عَن الثِّقَة عِنْده، عَن عَمْرو بن شُعَيْب. فَيُقَال: إِن الثِّقَة هَاهُنَا ابْن لَهِيعَة. وَيُقَالَ: إِن ابْن وهب حدث بِهِ عَن ابْن لَهيعَة، وَحَدِيث ابْن لَهِيعَة هَذَا أُخبِرِنَا بِهِ أَبُو بِكُرِ الْحَافِظ مُحَمَّد بِن العربيّ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو المطهر سعد بن عبد الله ابن أبى الرَّجَّاء، عَن أبى نعيم الْحَافِظ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو بكر أَحْمد بن يُوسُف الْعَطَّار، قَالَ: حَدثنَا ابْن جـ 1 (ص: ٢٤٥)

ُ وَحَدَّثِنِي أُوقَاتَ الصَّلَاةِ لِلرَّسُولِ اللَّهُ فَلَى بَنِي قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَكَانَ نَافِعُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُفْتُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّلَام، فَصَلَّى بِهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّلَام، فَصَلَّى بِهِ الظَّهْرَ حِينَ مَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ

ظِلَّهُ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ مِنْ غَدِ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلِيَّهُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ لِوَقْتِهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ لِوَقْتِهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الصُّبْحَ مُسْفِرًا غَيْرَ مُشْرِقٍ، ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الصُّبْحَ مُسْفِرًا غَيْرَ مُشْرِقٍ، ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الصَّلَاةُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ وَلَاتِكَ الْيَوْمَ وَلَاتِكَ الْيَوْمَ وَلَاتِكَ بِالْأَمْسِ [١]

ذِكُرُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب رضي الله عنه أَوَّلُ ذَكَرٍ أَسْلَمَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ ذَكَرٍ مِنْ النَّاسِ آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ، وَصَلَّى مَعَهُ وَصَدَّقَ بِمَا جَاءَهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْن هَاشِمٍ، رِضْوَانُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ.

(نَشَأَتْهُ فِي حِجْرِ الرَّسُولِ ﷺ وَسَبَبُ ذَلِكَ) : وَكَانَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ (بِهِ) عَلَى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْإِسْلَامِ

[()] أَبِى أُسَامَة، قَالَ: حَدثنَا الْحسن بن مُوسَى، عَن الْبُن لَهِيعَة، عَن عقيل بن خَالِد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة عَن أَسَامَة بن زيد، قَالَ: حَدثنِي زيد بن حَارِثَة: أَن رَسُولِ الله ﷺ أول مَا أوحى إلَيْهِ، أَتَاهُ جِبْرِيل فَعلمه الْوضُوء، فَلَمَّا فرغ من الْوضُوء أَخذ غرفَة من مَاء، فنضح بها فرجه، وَحدثنَا بِهِ أَيْضا أَبُو بكر مُحَمَّد بن فنضح بها فرجه، وَحدثنَا بِهِ أَيْضا أَبُو بكر مُحَمَّد بن فاهِر، عَن أَبى على الغساني، عَن أَبى عمر النمري، عَن أَحمد بن قَاسم، عَن قَاسم ابْن أصبغ، عَن الْحَارِث بن أَحْدِر ثَن بن قَاسم، عَن قَاسم ابْن أصبغ، عَن الْحَارِث بن

أبى أسامَة بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم، فالوضوء على هَذَا الحَدِيث مكي بِالْفَرْضِ، مدنِي بالتلاوة، لِأَن آيَة الْوضُوء مَدَنِيَّة. التلاوة، لِأَن آيَة الْوضُوء مَدَنِيَّة أَن السهيليّ: «وَهَذَا الحَدِيث لم يكن يَنْبَغِي أَن يذكرهُ فِي هَذَا الْموضع، لِأَن أهل الصَّحِيح متفقون على يذكرهُ فِي هَذَا الْموضع، لِأَن أهل الصَّحِيح متفقون على أَن هَذِه الْقِصَّة كَانَت فِي الْغَد من لَيْلَة الْإِسْرَاء، وَذَلِكَ بعد مَا نبئ بِخَمْسَة أَعْوَام. وَقد قيل: إِن الْإِسْرَاء كَانَ بعد مَا نبئ بِخَمْسَة أَعْوَام. وَقد قيل: إِن الْإِسْرَاء كَانَ قبل الْهِجْرَة بعام وَنصف، وَقيل بعام، فَذكره ابْن إِسْحَاق فِي بَدْء نزُول الْوَحْي، وَأُول أَحْوَال الصَّلَاة». حـ 1 (ص: ٢٤٦)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهَدِ بْنِ جَبْدٍ [۱] أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: كَانَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ، وَأَرَادَهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ، أَنَّ قَرَيْشًا أَصَابَتْهُمْ أَزْمَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ ذَا عِيَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ، طَالِبٍ ذَا عِيَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ، وَكَانَ مِنْ أَيْسَرِ بَنِي هَاشِمٍ، يَا عَبَّاسُ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا طَالِبٍ وَكَانَ مِنْ أَيْسَرِ بَنِي هَاشِمٍ، يَا عَبَّاسُ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا طَالِبٍ كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَ النَّاسَ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الْأَزْمَةِ كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَنْتَ رَجُلًا، فَنَكِلُهُمَا عَنْهُ [٣] ، فَقَالَ لَهُ إِنَا إلَيْهِ، فَلْنُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ عِيَالِهِ، آخُذُ مِنْ لَيْكِيهِ رَجُلًا، وَنَأْخُدُ أَنْتَ رَجُلًا، فَنَكِلُهُمَا عَنْهُ [٣] ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا الْعَبَّاسُ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا أَبَا طَالِبٍ، فَقَالَا لَهُ: إِنَّا الْعَبَّاسُ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا أَبَا طَالِبٍ، فَقَالَا لَهُ: إِنَّا الْعَبَّاسُ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا أَبَا طَالِبٍ، فَقَالَا لَهُ: إِنَا الْعَبَّاسُ: فَقَالَ لَهُمْ أَبُو طَالِبٍ: إِذَا تَرَكُتُمَا لِي عَقِيلًا وَطَالِبًا مَا مُا هُمْ فِيهِ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو طَالِبٍ: إِذَا تَرَكُتُمَا لِي عَقِيلًا وَطَالِبًا فَاصْنَعَا مَا شِئْتُمَا وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَقِيلًا وَطَالِبًا فَاصْنَعَا مَا شِئْتُمَا وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَقِيلًا وَطَالِبًا وَطُالِبًا فَا مَا شِئْتُمَا وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَقِيلًا وَطَالِبًا وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَا أَلُى وَلَالِهُ إِلَا لَمُ الْمَالِي عَقِيلًا وَطَالِبًا وَلَالْمَا أَلُهُ وَلَالُهُ وَلَالَهُ مَا أَلَولَا لَهُ مَا أَلَهُ الْمُؤْلُ الْفُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلِلُ الْمُلُهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَأَخَذَ الْعَبَّاسُ جَعْفَرًا فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلِيٌّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَعَثَهُ الله تعالى نَبِيًّا، فَاتَّبَعَهُ علي رضي الله عنه، وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ، وَلَمْ يَزَلْ جَعْفَرٌ عِنْدَ الْعَبَّاسِ حَتَّى وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ، وَلَمْ يَزَلْ جَعْفَرٌ عِنْدَ الْعَبَّاسِ عَنْهُ.

(خُرُوجُ عَلِيٌّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى شِعَابِ مَكَّةً يُصلِّيانِ، وَوُقُوفُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَمْرِهِمَا) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مُنْ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَخْفِيًا مِنْ أَبِيهِ أَبِي وَخَرَجَ مَعَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَخْفِيًا مِنْ أَبِيهِ أَبِي وَخَرَجَ مَعَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَخْفِيًا مِنْ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَخْفِيًا مِنْ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ مُسْتَخْفِيًا مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهِ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

[۱] كَذَا فِي أُوتهذيب التَّهْذِيب. وَهُوَ مُجَاهِد بن جبر المكيّ أَبُو الْحجَّاج المَخْزُومِي الْمقري مولى السَّائِب ابْن أَبى السَّائِب. روى عَن على وَسعد بن أَبى وَقاص والعبادلة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، وَعنهُ أَيُّوب السَّخْتِيَانِيّ وَعَطَاء وَعِكْرِمَة وَغَيرهم. وَكَانَ مولده سنة إحْدَى وَعشْرين فِي خَلَافَة عمر، وَمَات سنة أَربع وَمِائَة. وَفِي وَعشْرين الْأُصُول: «.... جبر بن أَبى الْحجَّاج» . وَكلمَة سَائِر الْأُصُول: «.... جبر بن أَبى الْحجَّاج» . وَكلمَة مُحمة.

[۲] الأزمة: الشدَّة، وَأَرَادَ بِهَا سنة الْقَحْط والجوع. [۳] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول «فنكفهما» . [٤] وَكَانَ من ولد أَبى طَالب غير هَوُّلَاءِ جَعْفَر. وَكَانَ على أَصْغَر من جَعْفَر بِعشر سِنِين، وجعفر أَصْغَر من على أَصْغَر من وَعقيل أَصْغَر من طَالب بِعشر سِنِين. وعقيل أَصْغَر من طَالب بِعشر سِنِين. وَعقيل أَصْغَر من طَالب بِعشر سِنِين. وَعقيل أَصْغَر من طَالب بِعشر سِنِين. وَعليم أَسلم إلّا طَالبا.

جـ 1 (ص: ٢٤٧)

فَإِذَا أَمْسَيَا رَجَعَا. فَمَكَثَا كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَا. ثُمَّ

إِنَّ أَبَا طَالِبِ عَثَرَ عَلَيْهِمَا يَوْمًا وَهُمَا يُصَلِّيَانِ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِن أَخِي! مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي أَرَاكَ تَدِينُ بِهِ؟ قَالَ: أَيْ عَمِّ، هَذَا دِينُ اللَّهِ، وَدِينُ مَلَائِكَتِهِ، وَدِينُ رُسُلِهِ، وَدِينُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ- أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي وَدِينُ رُسُلِهِ، وَدِينُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ- أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ، وَأَنْتَ أَيْ عَمِّ، أَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعَبَادِ، وَأَنْتَ أَيْ عَمِّ، أَحَقُّ مَنْ أَجَابَنِي إلَيْهِ اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْهُدَى، وَأَحَقُّ مَنْ أَجَابَنِي إلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: أَيْ ابْنَ الْهُولَى وَمَا كَانُوا وَأَعَانَنِي عَلَيْهِ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: أَيْ ابْنَ أَفَارِقَ دِينَ آبَائِي وَمَا كَانُوا أَخِي، إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفَارِقَ دِينَ آبَائِي وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا يَخْلُصُ [۱] إلَيْكَ بِشَيْءٍ تَكُرَهُهُ مَا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا يَخْلُصُ [۱] إلَيْكَ بِشَيْءٍ تَكُرَهُهُ مَا بَقِيتُ بَقَيْهِ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا يَخْلُصُ [۱] إلَيْكَ بِشَيْءٍ تَكُرَهُهُ مَا بَقِيتُ بَقِيتُ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا يَخْلُصُ [۱] إلَيْكَ بِشَيْءٍ تَكُرَهُهُ مَا بَقِيتَ بَقَيْهِ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا يَخْلُصُ [۱] إلَيْكَ بِشَيْءٍ تَكُرَهُهُ مَا بَقِيتَ بَقَيْهِ،

وَذَكَرُوا أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيًّ: أَيْ بُنَيَّ، مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي ۗ أُنْتَ

عَلَيْهِ؟ فَقَالَ:

يَا أَبَتِ، آمَنْتُ باللَّه وَبِرَسُولِ اللَّهِ، وَصَدَّقْتُهُ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ للَّه وَاتَّبَعْتُهُ. فَزَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ للَّه وَاتَّبَعْتُهُ. فَزَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ وَسُلْزَمْهُ.

إِسْلَامُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ثَانِيًا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ حَّارَثَةُ بْنِ شُّرَحْبِيَلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنِ امْرِئِ الْقِيسِ الْكَلْبِيُّ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَوَّلَ ذَكَرٍ أَسْلَمَ، وَصَلَّى بَعْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

### (نَسَبُهُ وَسَبَبُ تَبَنِّي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيَلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ امْرِئِ الْقِيسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ عَوْفِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ بَكْرِ ابْن عَوْفِ بْنِ عُذْرَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّاتِ [٢] بْنِ رُفَيْدَةَ بْنِ ثَوْرِ بْنِ كَلْبِ بْنِ وَبْرَةَ. وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ بِرَقِيقٍ وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حَارِثَةَ وَصِيفٌ [٣] ، فِيهِمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَصِيفٌ

[۱] لَا يخلص إِلَيْك: لَا يُوصل إِلَيْك. لَا يُوصل إِلَيْك. [۲] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الله» [۳] وَذَلِكَ أَن أَم زيد، وَهِي سعدى بنت ثَعْلَبَة، من بنى معن من طيِّئ، كَانَت قد خرجت بزيد لتزيره أهلهَا، فأصابته خيل من بنى الْقَيْن بن جسر، فباعوه بسوق فأصابته خيل من بنى الْقَيْن بن جسر، فباعوه بسوق حُبَاشَة، وَهِي من أسواق الْعَرَب، وَزيد يَوْمئِذٍ ابْن ثَمَانِيَة أَعْوَام.

ج 1 (ص: ۲٤٨)

فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عَمَّتُهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَهِيَ يَوْمئِدٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا: اخْتَارِي يَا عَمَّةُ أَيَّ هَوُلَاءِ الْغِلْمَانِ شِئْتِ فَهُوَ لَكَ، فَاخْتَارَتْ زَيْدًا فَأَخَذَتُهُ، فَرَآهُ وَلَيْهُ الْغِلْمَانِ شِئْتِ فَهُوَ لَكَ، فَاخْتَارَتْ زَيْدًا فَأَخَذَتُهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَهَا، فَاسْتَوْهَبَهُ مِنْهَا، فَوَهَبَتْهُ لَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَتَبَنَّاهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ

إِشِعْرُ حَارِثَةَ حِينَ فَقَدْ ابْنَهُ زَيْدًا، وَقُدُومُهُ عَلَى الرَّسُولِ (شِعْرُ حَارِثَةَ حِينَ فَقَدْ ابْنَهُ زَيْدًا) :

وَكَانَ أَبُوهُ حَارِثَةُ قَدْ جَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا، وَبَكَى عَلَيْهِ حِينَ فَقَدَهُ، فَقَالَ:

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلْ ... أَحَيُّ فَيُرْجَى ۚ أَمْ أَتَى دونه الْأَجَل

فو الله مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَسَائِلٌ … أَغَالَكَ بَعْدِي السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلْ [١] وَيَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ لَكَ الدَّهْرُ أَوْبَةٌ ... فَحَسْبِي مِنْ الدُّنْيَا رُجُوعُكَ لِي بَجَلْ [٢] تُذَكِّرْنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا ... وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا تَذَكِّرْنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا ... وَتَعْرِضُ ذِكْرَهُ إِلَّ عَرْبُهَا أَفَلْ [٣] وَإِنْ هَبَّتْ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ ... فَيَا طُولَ مَا حُرْنِي وَإِنْ هَبَّتْ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ ... فَيَا طُولَ مَا حُرْنِي وَإِنْ هَبِّتْ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ ... وَلَا أَسْأَمُ الْإِلْ [٥] سَأَعُمِلُ نَصَّ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا ... وَلَا أَسْأَمُ الْإِلْ [٥] سَأَعُمِلُ نَصَّ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا ... وَلَا أَسْأَمُ الْإِلْ [٥] حَيَاتِي أَوْ تَأْتِي عَلَيَّ مَنِيَّتِي ... فَكُلُّ امْرِئِ فَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الْأَمِلُ [٦] حَيَاتِي أَوْ تَلْمُ مَا يَرْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ هَلَا اللَّهِ مَا عَلَيْ مَنِيَّتِي عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ هَا اللَّهُ وَلَا عَنْ طَلِقُ مَعَ اللَّهُ وَالْ شِئْتَ فَانْطَلِقْ مَعَ اللَّهُ فَصَدَّقَهُ [٧] وَأَسْلَمَ، أَلِيكَ، فَقَالَ : بَلْ أَقِيمُ عِنْدَكَ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَلِيكَ، فَقَالَ : بَلْ أَقِيمُ عِنْدَكَ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَلِيكَ، فَقَالَ : بَلْ أَقِيمُ عِنْدَكَ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَلِيكَ، فَقَالَ : بَلْ أَقِيمُ عِنْدَكَ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَلِيكَ، فَقَالَ : بَلْ أَقِيمُ عِنْدَكَ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ أَلِيكَ، فَقَالَ : بَلْ أَقِيمُ عِنْدَكَ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهُ فَصَدَّقَهُ [٧] وَأَسْلَمَ، أَلِيكَ، فَقَالَ: بَلْ شُغْتَ فَي بَعْتَهُ اللَّهُ فَصَدَّقَهُ [٧] وَأَسْلَمَ،

[۱] غال: أهلك.

[۲] بجل. بِمَعْنی حسب.

[٣] الأفول: غياب الشَّمْس. وَنسب الأَفُولَ إِلَى الْغُرُوبِ [٣] الأفول: عياب الشَّمْس. وَنسب الأَفُولَ إِلَى الْغُرُوبِ

[٤] الْأَرْوَاح: جمع ريح، جمعه على الأَصْل، لِأَن الأَصْل [٤] الْخَوْف فيه الْوَاو. والوجل: الْخَوْف

[٥] النَّص: أرفع السّير.

[٦] وَزَاد السهيليّ بِعد هَذَا الْبَيْت:

سَأُوصَى بِهِ قَيسا وعمرا كليهمًا ... وَأُوصَى يزيدا ثمَّ اللهِ عَبل أُوصِى بِهِ جبل

رَیعْنی بِیَزِید: کَعْبًا، وَهُوَ ابْنِ عَم زید وَأَخُوهُ، ویعنی بینزید: کَعْبًا، وَهُوَ ابْنِ عَم زید وَأَخُوهُ، ویعنی بجبل: جبلة بن حَارِثَة أَخا زید، وَکَانَ أُسِن مِنْهُ] [۷] وَیُقَال إِنَّه لما بلغ زیدا قَول أَبِیه قَالَ: أحن إِلَى أَهلِي وَإِن كنت نَائِيا ... بأنى قعيد الْبَيْت عِنْد المشاعر المشاعر (ص: ٢٤٩)

وَصَلَّى مَعَهُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ٣٣. وَصَلَّى مَعَهُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله تعالى: أَنَا زَيْدُ ابْن حَارِثَةَ.

## إِسْلَامُ أَبِي بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه وَشَأْنُهُ

(نَسَبُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ُ قُحَافَٰةَ، وَاسْمُهُ عَتِيقٌ، وَاسْمُ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ أَبِي بَكْرٍ: عَبْدُ اللَّهِ، وَعَتِيقٌ! لَقَبُّ

لِحَسَن وَجْهُهُ وَعِتْقُهُ [١]

(إِسْلَامُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ : أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، وَالَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ.

#### [()]

فكفوا من الوجد الّذي قد شجاكم ... وَلَا تعملوا فِي الْأَرْضِ نَصِ الأَباعرِ الأَرْضِ نَصِ الأَباعرِ

فإنّي بِحَمْد الله فِي خير أسرة ... كرام معد كَابِرًا بعد كَابِرًا بعد كَابِرًا

فَبلغ أَبَاهُ، فَجَاء هُوَ وَعَمه كَعْب، حَتَّى وَقفا على رَسُول الله عَلَهُ بِمَكَّة، وَذَلِكَ قبل الْإِسْلَام، فَقَالَا لَهُ: يَا بن عبد المطلب: يَا بن سيد قومه، أَنْتُم جيران الله، وتفكون العاني، وتطعمون الجائع، وقد جئتُك فِي ابننا عَبدك، فتحسن إِلَيْنَا فِي فدائه، فَقَالَ: أوغير ذَلِك؟ فَقَالَا: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَدْعُوهُ، وأخيره، فَإِن اختاركما فَذَاك، وَإِن اختارني فو الله مَا أَنا بِالَّذِي أَخْتَار على من اختارني

أحدا، فَقَالَا لَهُ: قد زِدْت على النَّصْف، فَدَعَاهُ رَسُّولِ الله على النَّصْف، فَدَعَاهُ رَسُّولِ الله على النَّصْف، قَأَلَ: من هَذَان؟ فَقَالَ: هَذَا أبي حَارِثَة بن شرَاحِيل، وَهَذَا عَمَى كَعْبُ بِن شَرَاحِيل، فَقَالَ: قد خيرتك: إن شِئْت ذهبت مَعَهُمَا، وَإِن شِئْت أقمت معى، فَقَالَ: بَل أُقيم مَعَك، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا زيد، أتختار العبوديّة على أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فَقَالَ: إنِّي قد رَأَيْت من هَذَا الرجل شَيْئا، وَمَا أَنا بِالَّذِي أَفَارِقُهُ أَبِدا، فَعِنْدَ ذَلِك أَخذ رَسُول الله ﷺ بِيَدِهِ، وَإِقَامَ بِهِ إِلَى الْمَلاَ من قُرَيْش فَقَالَ: اشْهَدُوا أَن هَذَا آبْني وَارِثا وموروثا. فطابت نفس أبيه عِنْد ذَلِك، وَكَانَ يدعى زيد بن مُحَمَّد، حَتَّى أنزل الله تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ٣٣: ٥. [۱] وَقيل سمى عتيقا، لِأَن أمه كَانَت لَا يعِيشُ لَهَا ولد، فنذرت إِن ولد لَهَا ولد أن تسميه عبد الْكَعْبَة وَتَتَصَدَّق بِهِ عَلَيْهَا فَلَمَّا عَاشَ وشِب سمى عتيقا كَأَنَّهُ أُعتق من الْمَوْت، وَكَانَ يُسمى أَيْضا عبد الْكَعْبَة إِلَى أَن أُسلم، فَسَماهُ رَسُولِ الله ﷺ: عبد الله. وَقيل سمى عتيقا، لِأَن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ حِينَ أُسلم: أَنْت عَتيق من النَّار، وَقيل بل كَانَ لِأَبِيهِ ثَلَاثَة من الْوَلَد: مُعتق وِمعيتق وعتيق، وَهُوَ أَبُو بكرـ

ج 1 (ص: ۲۵۰)

(مَنْزِلَتُهُ فِي قُرَيْشٍ، وَدَعْوَتُهُ لِلْإِسْلَامِ):

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ [١] رَجُلًا مَّأَلَفًا [٢] لِقَوْمِهِ، مُحَبَّبًا سَهْلًا، وَكَانَ أَنْسَبَ قُرَيْشٍ لِقُرَيْشٍ، وَأَعْلَمَ قُرَيْشٍ بِهَا، وَبِمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، وَكَانَ رَجُلًا تَاجِرًا، ذَا خُلُقٍ وَمَعْرُوفٍ، وَكَانَ رَجُلًا تَاجِرًا، ذَا خُلُقٍ وَمَعْرُوفٍ، وَكَانَ رِجَالُ قَوْمِهِ يَأْتُونَهُ وَيَأْلَفُونَهُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرِ، لِعَلْمِهِ وَتِجَارَتِهِ وَحُسْنِ مُجَالَسَتِهِ، فَجَعَلَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ لِعِلْمِهِ وَتِجَارَتِهِ وَحُسْنِ مُجَالَسَتِهِ، فَجَعَلَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ

وَإِلَى الْإِسْلَامِ مَنْ وَثِقَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، مِمَّنْ يَغْشَاهُ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِـ

ذِكْرُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِدَعْوَةِ أَبِي بكر رضي الله عنه وإسلام أوائل الصحابة

(إِسْلَامُ عُثْمَانَ، وَالزَّبِيرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ وَطَلْحَةَ) : قَالَ: فَأَسْلَمَ بِدُعَائِهِ - فِيمَا بَلَغَنِي - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ قَالَ: فَأَسْلَمَ بِدُعَائِهِ - فِيمَا بَلَغَنِي - عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ [٣] قُصَيِّ بْنِ كَلْابِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَالزُّبَيْرُ [٤] بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَالزُّبَيْرُ [٤] بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةً

[۱] وَأُم أَبِي بِكَرِ: أَم الْخَيْرِ بِنت صَخْرِ بِن عَمْرِو، بِنت عَمْ أَبِي قُحَافَة، وَاسْمِهَا سلمى، وَهِي مِن المبايعات، وَأَم أَبِيه عُثْمَان أَبِي قُحَافَة: قيلة بِنت أذاة بِن ريَاح بِن عبد الله بِن قرط، وَامْرَأَة أَبِي بِكر، أَم ابْنه عبد الله، قيلة الله بِن قرط، وَامْرَأَة أَبِي بِكر، أَم ابْنه عبد الله، قيلة بِنت عبد الْعُزَّي.

(اعتمدنا أُمَّهَات المراجع فِي التَّرْجَمَة لكل من سيرد عَنْهُم شَيْء هُنَا مِمَّن أَسْلمُوا، كالاستيعاب، والإصابة، وَأُسد الغابة، والتهذيب. وَنحن نكتفي بِالْإِشَارَةِ هُنَا إِلَى هَذِه المراجع، تفاديا من تكْرَار الْإِشَارَة إِلَيْهَا عِنْد كل تَرْجَمَة).

[٢] كَذَا فِي أَـ والمألف: الّذي يألفه الْإنْسَان، وَفِي سَائِر [٢] . «مؤلفا» . الْأُصُول: «مؤلفا»

[٣] ويكنى عُثْمَان أَبَا عبد الله وَأَبا عَمْرو، كنيتان مشهورتان لَهُ، وَأَبُو عَمْرو أشهرهما، قيل إِنَّه ولدت لَهُ رقية بنت رَسُول الله ﷺ ابْنا فَسَماهُ عبد الله، واكتنى بِهِ وَمَات، ثمَّ ولد لَهُ عَمْرو، فاكتنى بِهِ إِلَى أَن مَاتَ وَقيل إِنَّه كَانَ يكنى أَبَا ليلى وَولد عُثْمَان فِي السّنة السَّادِسَة بعد الْفِيل، وَأَمه أروى بنت كرز بن ربيعَة، وَأُمّها الْبَيْضَاء أم حَكِيم بنت عبد الْمطلب عمَّة رَسُول الله ﷺ.

هَاجر إِلَى الْحَبَشَة فَارًّا بِدِينِهِ مَعَ زَوجته رقية، وَكَانَ أُول خَارِج إِلَيْهَا ثمَّ تَابِعه سَائِر الْمُهَاجِرِينِ. وَلم يشْهد بَدْرًا لتخلفه على تمريض زَوجته رقية، وَكَانَت عليلة، فَأَمره رَسُول الله ﷺ بالتخلف عَلَيْهَا.

وَقيل: بل تخلف لِأَنَّهُ كَانَ مَريضا بالجدري. وَهُوَ أحد وقيل: بل تخلف لِأَنَّهُ كَانَ مَريضا بالجنَّةِ.

[٤] ويكنى أَبَا عبد الله، وَأُمه صَفِيَّة بنْتُ عبد الْمطلبُ بن هَاشم، عمَّة رَسُول الله ﷺ.

وَأُسلم الزبير وَهُوَ ابْن خَمس عُشرَة سُنة، وَقيل وَهُوَ ابْن اثْنَتَيْ عشرَة سُنة، وَقيل وَهُوَ ابْن اثْنَتَيْ عشرَة سنة، كَمَا قيل إِنَّه أسلم هُوَ وعَلى وهما ابْنا ثَمَانِي سِنِين، وَولد الزبير هُوَ وعَلى وَطَلْحَة وَسعد بن أَبى وَقاص فِي عَام وَاحِد. وَلم يتَخَلَّف الزبير عَن بن أَبى وَقاص فِي عَام وَاحِد. وَلم يتَخَلَّف الزبير عَن بن أَبى وَقاص فِي عَام وَاحِد. وَلم يتَخَلَّف الزبير عَن بن أَبى وَقاص فِي عَام وَاحِد.

ابْن كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ [۱] بْنِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ ابْن زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَسَعْدُ [۲] بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَاسْمُ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكُ بْنُ أُهَيْبُ [۳] بْنُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَطَلْحَةُ [٤] بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ ابْن سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، فَجَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

[()] غَزْوَة غَزَاهَا رَسُولِ الله ﷺ، وآخى رَسُولِ الله وَيَنِ عَبِدِ الله بِن مَسْعُود حِينِ آخى بَينِ الْمُهَاجِرِينِ بِمَكَّة، فَلَمَّا قدم الْمَدِينَة وآخى بَينِ الْمُهَاجِرِينِ وَالْأَنْصَارِ آخى بَينِ الزبيرِ وَبَينِ سَلمَة بِن الْمُهَاجِرِينِ وَالْأَنْصَارِ آخى بَينِ الزبيرِ وَبَينِ سَلمَة بِن سَلامَة بِن وقش، وَيُقَالِ إِنِ الزبيرِ أول رجل سل سَيْفه فِي الْإِسْلَام، كَمَا يُقَالٍ: إِنَّه كَانَ لَهُ أَلف مَمْلُوك يؤدونِ فِي الْإِسْلَام، كَمَا يُقَالٍ: إِنَّه كَانَ لَهُ أَلف مَمْلُوك يؤدونِ إلَيْهِ الْخِراج، فَمَا يدْخل بَيته مِنْهَا دِرْهَم وَاحِد. يعْنى أَنه كَانَ يتَصَدَّق بذلك كُله. وقتل فِي مُنْصَرِفه من وقْعَة لَا عَميرَة بن جرموز وفضالة بن حَابِس الْجمل، قَتله عميرَة بن جرموز وفضالة بن حَابِس ونقيع، وَكَانَت سنه إِذْ ذَاك سبعا وَسِتِّينَ، وَقيل سِتا وَسِتِّينَ، وَقيل سِتا وَسِتِّينَ، وَقيل سِتا

وَكَانَ للزبير من الْوَلَد عشرَة: عبد الله وَعُرْوَة وَمصْعَب وَالْمُنْذَر وَعَمْرو وَعبيدة وجعفر وعامر وَعُمَيْر وَحَمْزة. [1] ويكنى أَبَا مُحَمَّد، وَكَانَ اسْمه فِي الْجَاهِليَّة عبد عَمْرو، وَقيل عبد الْكَعْبَة، فَسَماهُ رَسُول الله عَلَّ: عبد الرَّحْمَن. وَأمه الشِّفَاء بنت عَوْف بن عبد بن الْحَارِث بن زهرَة. ولد بعد الْفِيل بِعشر سِنِين وَأسلم قبل أَن يدْخل رَسُول الله علي دَار الأرقم. وَكَانَ من الْمُهَاجِرين الْأَوَّلِين، رَسُول الله علي دَار الأرقم. وَكَانَ من الْمُهَاجِرين الْأَوَّلِين، وَسُول الله علي أَرض الْحَبَشَة، ثمَّ قدم قبل الْهِجْرَة وَهَاجَر إِلَى الْمَدِينَة. وآخى رَسُول الله علي قبل الْهِجْرة وَهَاجَر إِلَى الْمَدِينَة. وآخى رَسُول الله علي مَسُول الله عَلَيْك رَسُول الله عَلَيْك رَسُول الله عَلَيْك رَسُول الله عَلَيْك المَدينة وَبَعْه رَسُول الله عَلَيْك وَمَة الجندل إِلَى بنى كلب، وَقَالَ لَهُ: إِن فتح الله عَلَيْك فَتَرَوج بنت شريفهم، وَكَانَ الْأَصْبَغ بن ثَعْلَبَة الْكَلْبِيّ شريفهم، فَتَزُوج بنته تماضر بنت الْأَصْبَغ بن ثَعْلَبَة الْكَلْبِيّ شريفهم، فَتَزُوج بنته تماضر بنت الْأَصْبَغ بن ثَعْلَبَة الْكَلْبِيّ شريفهم، فَتَزُوج بنته تماضر بنت الْأَصْبَغ بن ثَعْلَبَة الْكَلْبِيّ شريفهم، فَتَزُوج بنته تماضر بنت الْأَصْبَغ بن ثَعْلَبَة الْكَلْبِيّ شريفهم، فَتَزُوج بنته تماضر بنت الْأَصْبَغ، وَهِي أَم ابْنه شريفهم، فَتَرْوج بنته تماضر بنت الْأَصْبَغ، وَهِي أَم ابْنه

أبي سَلمَة الْفَقِيه. وَتوفَى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بِالْمَدِينَةِ سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ، وَقيل سنة اثْنَتَيْن وَثَلَاثِينَ، وَهُوَ ابْن خمس وَسبعين سنة، وَدِفن بالبَقِيعِـ [۲] وَأُم سعد: حِمدونة بنت سُفْيَان بن أُميَّة بن عبد شمس، ويكنى أبًا إِسْحَاق، وَهُوَ أحد الْعشْرَة، دَعَا لَهُ النَّبِي ﷺ أن يسدد الله سَهْمه، وَأَن يُجيب دَعوته، فَكَانَ دعاؤه أُسْرع الدُّعَاء إجَابَة. وَفِى الحَدِيث أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: احْذَرُوا دَعْوَة سعد، وَلَقَد مَاتَ سعد فِي خَلَافَة مُعَاوِيَة. [٣] وأهيب هَذَا هُوَ عَم آمِنَة بنت وهب، أم النَّبِي ﷺ. [٤] وَأُمِهُ الحضرمية، اسْمِهَا الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مَالك بن ربيعَة بن أِكبر بن مَالك بن عويف بن مَالك بن الْخَزْرَج، وَيعرف أبوهَا عبد الله بالحضرمي. ويكنى طَلْحَة أَبَا مُحَمَّد الْفَيَّاضِ. وَلما قدم طَلْحَة الْمَدِينَة آخى رَسُول الله ﷺ بَينه وَبَين كَعْب بن مَالك، حِين آخى بَين الْمُهَاجِرِين وَالْأَنْصَارِ. وَقتل طَلْحَة وَهُوَ ابْن سِتِّينَ سنة يَوْم الْجمل. جـ 1 (ص: ۲۵۲)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَجَابُوا لَهُ فَأَسْلَمُوا وَصَلَّوْا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَلُولُهُ يَقُولُ، فِيمَا بَلَغَنِي: مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَلُولُهُ فِيمَا بَلَغَنِي: مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَا الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ فِيهِ عِنْدَهُ كَبْوَةُ [۱] ، وَنَظَرُ وَتَرَدُّدُ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، مَا عَكَمَ عَنْهُ حِينَ مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، مَا عَكَمَ عَنْهُ حِينَ ذَكَرْتُهُ لَهُ، وَمَا تَرَدَّدَ فِيهِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ: عَكَمَ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ: عَكَمَ: تَلَبَّتَ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: قَوْلُهُ: عَكَمَ: تَلَبَّتَ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: الْعَجَاجِ:

وَانْصَاعَ [٢] وَثَّابٌ بِهَا وَمَا عَكَمَ وَانْصَاعَ [٢] وَثَّابٌ بِهَا وَمَا عَكَمَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الثَّمَانِيَةُ الَّذِينَ سَبَقُوا النَّاسَ بِالْإِسْلَامِ، فَصَلَّوْا وَصَدَّقُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِمَا لَيْاسَ بِالْإِسْلَامِ، فَصَلَّوْا وَصَدَّقُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِمَا خَاءَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللله

(إِسْلَامُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَالْأَرْقَمِ، وَأَبْنَاءِ مَظْعُونٍ، وَعُبَيْدَةَ ابْنِ الْحَارِثِ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَامْرَأَتِهِ، وَأَسْمَاءَ، وَعُبَيْدَةَ ابْنِ الْحَرَّاحِ، وَاسْمُهُ عَامِرُ [٤] بْنُ ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ [٣] بْنُ الْجَرَّاحِ، وَاسْمُهُ عَامِرُ [٤] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ بْنِ هِلَالٍ [٥] بْنِ أُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَهْرٍ، وَأَبُو سَلَمَةً [٦] ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ كَعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ بْنِ مَرَّةَ بْنِ كَعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ بْنِ مَرَّةَ بْنِ كَعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ بْنِ مَرَّةَ بْنِ كَعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْدِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ لَيْ مُرَّةً بْنِ كَعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ لَيْ مُونَ وَمِ بْنِ كَعْبِ لَيْ الْحَرِبُ فَيْ مِي بْنِ مَرْدَةٍ فَلْمَ أَنِهِ مَا لَهُ مَا مُرَّةً بْنِ كَعْبِ لَا مُرَّةً بْنِ مُرْتَةً بْنِ كَعْبِ لَيْ مُرْسَلِهُ مَا لِهُ مَا لَهُ لَالْمُ لَلْهُ بْنِ عُمْدِ اللّهُ عَبْدِ الْمُ لَالِ مُرْسَلِهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْدِ اللّهِ بْنِ مَا لِمُ مَنْ الْمُرْبِ مَنْ كَعْبِ لَالْمُ لَالِ الْمِلْوِ الْمَالِ الْمُؤْلِقِيْنِ مَا لَاللّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُ

[۱] الكبوة: التَّأْخِير وَقلة الْإِجَابَة. وَهُوَ من قَوْلهم: كبا الزند: إِذِا لم يور نَارا.

[۲] انصاع: ذهب.

[٣] وَأُم أَبِي عُبَيْدَة أُمَيْمَة بنت غنم بن جَابِر بن عبد الْعُزَّى بن عامرة بن وَدِيعَة. شهد بَدْرًا مَعَ النَّبِي عَلَيْ وَمَا بعْدهَا من الْمشَاهد كلهَا، وَهُوَ الَّذِي انتزع من وَجه رَسُول الله عَلَيْ حلقتى الدرْع يَوْم أحد، فَسَقَطت ثنيتاه، وَهُوَ أحد الْعشْرَة الَّذِين شهد لَهُم رَسُول الله عَلَيْ بِالْجنَّة بِالْجنَّة وَهُوَ أَبْن ثَمَان وَحْمسين سنة وَتوفى رَحْمَة الله عَلَيْهِ، وَهُوَ أَبْن ثَمَان وَحْمسين سنة فَانِي عشرَة بالأردن من في طاعون عمواس سنة ثَمَانِي عشرَة بالأردن من الشَّام، وَبِهَا قَبِره.

[٤] وَقيل اسْمه عبد الله بن عَامر. وَالصَّحِيحِ أَنِ اسْمه

عَامر. (رَاجع الاسْتِيعَاب) .

<sup>[</sup>٥] فِي الإسْتِيعَابِ: «حَلَال» .

[٦] وَأُمه برة بنت عبد الْمِطلبِ بن هَاشِم. وَكَانَ مِمَّن هَاجِر بِامرأته أم سَلمَةِ بنت أبي أميَّة إِلَى أرض الْحَبَشَة، ثمَّ شهد بَدْرًا بعد أن هَاجر الهجرتين، وجرح يَوْم بدر جرحا اندمل، ثمَّ انْتقض فَمَاتَ مِنْهُ، وَذَلِكَ لثلاث مضين لجمادى الْآخِرَة سنة ثَلَاث من الْهِجْرَة. وَتِزُوج رَسُولَ الله الله الله المراته أم سَلمَة.

ج 1 (ص: ۲۵۳)

ابْن لُؤَيِّ، وَالْأَرْقَمُ [١] بْنُ أِبِي الْأَرْقَمِ. وَاسْمُ أَبِي الْأَرْقَمِ عَبْدُ مَنَافِّ بْنِ أُسَدٍ- وَكَانَ أُسَدُّ يُكَنَّى أَبَا جُنْدُبِ- بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْن مُرَّةَ بْنَ كَعْبِ ابْن لُؤَىِّ ۚ وَعُثْمَانُ ۚ [٢] بْنُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبٍ بْنِ حُذَافَةً أَبْنِ جُمَحَ بَن عَمْرِو ابْن هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ـ وَأَخَوَاهُ قَدَامَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبٍ. وَعُبَيْدَةُ [٣] بْنُ الْحَارِثِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ. وَسَعِيدُ [٤] بْنُ قُصَيِّ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

[۱] ویکنی أَبَا عبد الله. وَأُمه من بنی سهم بن عَمْرو بن هصيص، وَاسْمَهَا أَمَيْمَة بنت عبد الْحَارِث. وَيُقَالَ: بل اسْمهَا تماضر بنت حذيم، من بنى سهم. وَكَانَ من الْمُهَاجِرِينِ الْإِقَّلِينِ، أسلم بعد عشرَة أنفس. وَفِي دَارِ الأرقم بِن أبي الأرقم هَذَا، كَانَ النَّبِي ﷺ مستخفيا من قُرَيْش بِمَكَّة، يَدْعُو النَّاس فِيَهَّا إِلَى الْإِسْلَام فِي أُولِ الْإِسْلَامِ حَتَّى خرج عَنْهَا، وَكَانَت دَارِه بِمَكَّة على الصَّفَا، فَأُسلم فِيهَا جِمَاعَة كَثِيرَة، وَهُوَ صَاحب حلف الفضول، وَكَانَ رَسُولِ الله ﷺ فِي دَار ابى الأرقم عِنْد الصَّفَا حَتَّى تكاملوا أَرْبَعِينَ رجلًا مُسَلَّمًا ـ وَكَانَ آخِرهم إسلاما عمر بن الْخطاب، فَلَمَّا تكاملوا أَرْبَعِينَ رجلا خَرجُوا. وَتوفى الأرقم يَوْم مَاتَ أَبُو بكر الصّديق رضى الله عَنه، وَقيل توفى سنة خمس وَخمسين بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ ابْن بضع وَثَمَانِينَ سنة. [۲] ويكنى أَبًا السَّائِب. وَأمه سخيلة بنت العنبس بن أهبان بن حذافة بن حجح. وَهِي أم السَّائِب وَعبد الله. وَأسلم عُثمَان بن مَظْعُون بعد ثَلاثَة عشر رجلا، وَهَاجَر وأسلم عُثمَان بن مَظْعُون بعد ثَلاثَة عشر رجلا، وَهَاجَر الهجرتين وَشهد بَدْرًا. وَكَانَ أول رجل مَاتَ بِالْمَدِينَةِ من المُهَاجِرين بعد مَا رَجَعَ من بدر، وَكَانَ أول من دفن بيقيع الْغَرْقَد.

وَكَانَ عُثْمَانِ بنِ مَظْعُونِ أحد من حرم الْخمر فِي الْجَاهِلِيَّة، وَقَالَ: لَا أَشْرِب شرابًا يذهب عَقْلِي، ويضحك بى من هُوَ أدنى منى، ويحملني على أَن أنكح كَرِيمَتي. فَلَمَّا حرمت الْخمر أَتَى وَهُوَ بالعوالي، فَقيل لَهُ: يَا عُثْمَان، قد حرمت: فَقَالَ: تَبًّا لَهَا، قد كَانَ بصرى فِيهَا عُثْمَان، قد حرمت! فَقَالَ: تَبًّا لَهَا، قد كَانَ بصرى فِيهَا ثاقبا (وَفِي هَذَا نظر لِأَن تَحْرِيم الْخمر عِنْد أَكْثَرهم بعد أحد).

[٣] ويكنى أَبَا الْحَارِث، وَقيل أَبَا مُعَاوِيَة: وَكَانَ أَسن من رَسُول الله ﷺ بِعشر سِنِين، وَكَانَ إِسْلَامه قبل دُخُول رَسُول الله ﷺ دَار الأرقم، وَكَانَت هجرته إِلَى الْمَدِينَة مَعَ أُخَوَيْهِ الطُّفَيْلِ وَالْحصين، وَكَانَ لعبيدة بن الْحَارِث قَدر ومنزلة عِنْد رَسُول الله ﷺ.

[٤] ويكنى أبًا الْأَعْوَر، وَأَمه فَاطِمَة بنت بعجة بن خلف الْخُزَاعِيَّة. وَهُوَ ابْن عَم عمر بن الْخطاب وصهره، وَكَانَت تَحْتَهُ فَاطِمَة بنت الْخطاب أُخْت عمر بن الْخطاب، وَكَانَت أُخْته عَاتِكَة بنت زيد بن عَمْرو تَحت عمر بن الْخطاب. وبسبب زَوْجَة سعيد كَانَ إِسْلَام عمر بن

الخطاب

ابْن قُرْطِ بْنِ رِيَاحِ [۱] بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَوْيً لِنْ عَبْدِ لُؤَيِّ، وَامْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رِيَاحِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيًّ الْعُزَّى بْنِ طَقِي بِنِ لُؤَيِّ، أُخْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَسْمَاءُ [۲] ابْن كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، أُخْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَسْمَاءُ [۲] بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَهِي يَوْمِئِذٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَهِي يَوْمِئِذٍ مَغِيرَةً. وَخَبَّابُ [۳] بْنُ الْأَرَتِّ، حَلِيفُ بَنِي تَمِيمٍ، وَيُقَالُ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَيُقَالُ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَيُقَالُ: هُوَ مِنْ خُزَاعَةً.

(إِسْلَامُ عُمَيْرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ الْقَارِّيِّ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُمَيْرُ [٤] بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، أَخُو سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَعَبْدُ اللَّهِ [٥] بْنُ مَسْعُودِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ شَمْخِ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ صَاهِلَةَ بْنِ كَاهِلِ [٦]

[۱] فِي الْإِسْتِيعَاب: « ... عبد الْعُزَّى بنِ رَبَاح بن عبد الْكَلَام الله بن قرط» وَقد تقدم الْكَلَام على هَذَا عِنْد الْكَلَام على هَذَا عِنْد الْكَلَام على عَمْرو بن نفَيْل. على نسب زيد بن عَمْرو بن نفَيْل. [۲] وَأُم أُسمَاء: قيلة، وَقيل: قتيلة بنت عبد الْعُزَّى بن

عبد أَسد. وَكَانَت أَسمَاء تَحت الزبير بن الْعَوام وَكَانَ إِسْلَامِهَا قَدِيما بِمَكَّة، وَهَاجَرت إِلَى الْمَدِينَة وَهِي حَامِل بِعَبْد الله بن الزبير. وَتوفيت أسمَاء بِمَكَّة فِي جُمَادَى الأولى سنة ثَلَاث وَسبعين بعد قتل ابْنهَا عبد الله بن الزبير بِيَسِير، وَكَانَت تسمى ذَات النطاقين. ويُقال: إنَّهَا عمرت مائة سنة.

[٣] اخْتلف فِي نسب خباب كَمَا ترى، فَقيل: إِنَّه خزاعيّ، وَقيل تميمى، وَالصَّحِيح أَنه تميمى النَّسَب، لحقه سباء فِي الْجَاهِلِيَّة فاشترته امْرَأَة: (هِيَ أَم أَنْمَار بنت سِبَاع الْخُزَاعِيَّة) من خُزَاعَة وأعتقته.

وَكَانَت من حلفاء بنى عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد الْحَارِث بن زهرَة، فَهُوَ تميمى بِالنّسَبِ، خزاعيّ بِالْوَلَاءِ زهري بِالْحلف. وَهُوَ خباب بن الْأَرَت بن جندلة بن سعد بن خُزَيْمَة بن كَعْب بن سعد بن زيد مَنَاة بن تَمِيم وَكَانَ قينا يعْمل السيوف فِي الْجَاهِلِيَّة، وَقد شهد بَدْرًا، وَمَا بعْدهَا من الْمشَاهد. ويكنى أَبًا عبد الله، وَقيل: أَبُو يحيى، وَقيل: أَبُو مُحَمَّد، وَكَانَ قديم الْإِسْلَام مِمَّن أَبُو يحيى، وَقيل: أَبُو مُحَمَّد، وَكَانَ قديم الْإِسْلَام مِمَّن عذب فِي الله وصبر على دينه. نزل الْكُوفَة وَمَات بها عنة سبع وَثَلَاثِينَ. وَكَانَت سنة ثَلَاثًا وَسِتِّينَ. وَقيل: بل

[٤] وَقد قتل عُمَيْر هَذَا يَوْم بدر، وَكَانَ رَسُول الله ﷺ قد استصغر سنه يَوْمهَا، وَأَرَادَ أَن يردهُ فَبكى، ثمَّ أَجَازه بعد قَتله، فَقتل يَوْمئِذٍ وَهُوَ ابْن سِتٌ عشرَة سنة. (رَاجع الدِسْتِيعَاب).

[٥] سَاق نسبه ابْن عبد الْبر فِي الْإِسْتِيعَاب، وَهُوَ يَخْتَلفُ عَمَّا هُنَا، قَالَ: «عبد الله بن مَسْعُود بن غافل (بالغين المنقوطة وَالْفَاء) بن حبيب بن شمخ بن فار بن

مَخْزُومِ» ، ثمَّ اتَّفق مَعَ الأَصْل فِيمَا بعد ذَلِك. [٦] يرْوى بِفَتْح الْهَاء، كَأَنَّهُ سمى بِالْفِعْلِ من كَاهِل. يكاهل: إذا أسن وقوى. جـ 1 (ص: ٢٥٥)

ابْن الْحَارِثِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ [١] . وَمَسْعُودُ بْنُ الْقَارِّيِّ، وَهُوَ مَسْعُودُ [٢] ابْن رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ [٣] بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حَمَالَةَ بْنِ غَالِبِ بْنِ مُحَلِّمِ بْنِ عَائِذَةَ ابْن سُبَيْعِ [٤] بْنِ الْهُونِ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ الْقَارَّةِ.

(شَيْءٌ عَنْ الْقَارَّةِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالْقَارَّةُ [٥]: لَقَبٌ (لَهُمْ) [٦] وَلَهُمْ يُقَالُ: [٧] قَدْ أَنْصَفَ الْقَارَّةَ مَنْ رَامَاهَا [٧]

وَكَانُوا قَوْمًا رُمَاةً [٨] .

[٣] فِي الاِسْتِيعَاب: «عَمْرو بن عبد الْعُزَّى» . [٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي م: «سبع» . وَفِي ر: «سميع» . وَالقارة قَبيلَة، وهم عضل والديش ابْنا الْهون بن خُزَيْمَة. وَإِنَّمَا سموا قارة لِاجْتِمَاعِهِمْ لما أَرَادَ الشداخ أَن يُفَرِّقهُمْ فِي بني كَنَانَة، فَقَالَ شَاعِرهمْ:

دَعونَا قارة لَا تذعرونا ... فنجفل مثل إجفال الظليم أ. فنجفل مثل إجفال الظليم [٦]

[٧] هَذَا مثل، يُقَال إِنَّه قيل فِي حَرْب كَانَت بَين قُرَيْش [٧] هَذَا مثل، يُقَال إِنَّه قيل فِي بَكر بن عبد مَنَاة بن كنَانَة.

وَكَانَت القارة مَعَ قُرَيْش، وهم قوم رُمَاة. فَلَمَّا التقى الْفَرِيقَانِ راماهم الْآخرُونَ، فَقيل: قد أنصفهم هَؤُلَاءِ، إِذْ ساووهم فِي الْعَمَل الَّذي هُوَ شَأْنهمْ وصناعتهم. (رَاجع الْأَمْثَال، وفرائد اللآل، وَالرَّوْض).

[۸] يَزْعمُونَ أَن رَجلَيْنِ التقيا أَحدهمَا قارى، فَقَالَ الْقَارِي: إِن شِئْت صارعتك، وَإِن شِئْت سابقتك، وَإِن شِئْت راميتك، فَقَالَ الآخر: قد اخْتَرْت المراماة، فَقَالَ الْقَارِي: قد أنصفتنى، وَأَنْشَأَ يَقُولَ:

قد علمت سلمى وَمَنْ والاها ... أَنا نرد الْخَيلِ عَنِ هُواهَا

نردها رامية كلاها ... قد أنصف القارة من راماها إِنَّا إِذَا مَا فِئَة نلقاها ... نرد أولاها على أخراها (رَاجع الْأَمْثَال، وَالرَّوْض) .

جـ 1 (ص: ٢٥٦)

(إسْلَامُ سَلِيطٍ وَأَخِيهِ، وَعَيَّاشٍ وَامْرَأْتِهِ، وَخُنَيْسٍ، وَعَامِرٍ): وَعَامِرٍ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَلِيطُ [١] بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ ابْن مَالِكِ بْنِ (حِسْلِ بْنِ) [٢] عَامِرِ

بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ، (وَأَخُوهُ حَاطِبُ بْنُ عَمْرٍو) [٣] وَعَيَّاشُ [٣] بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ [٤] بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ ابْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَامْرَأَتُهُ أَسَمَاءُ [٥] بِنْتُ سَلَامَةَ [٦] ابْن مُخَرَّبَةِ التَّمِيمِيَّةُ وَامْرَأَتُهُ أَسَمَاءُ [٥] بِنْتُ سَلَامَةَ [٦] ابْن مُخَرَّبَةِ التَّمِيمِيَّةُ [٧] وَخُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [٨] بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ. وَعَامِرُ [٩] بْنُ رَبِيعَة، بْنِ عَمْرِو ابْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ. وَعَامِرُ [٩] بْنُ رَبِيعَة،

[۱] وَهُوَ أَخُو سُهَيْل بن عَمْرو، وَكَانَ منِ الْمُهَاجِرينِ الْأُوَّلِينِ، وَهُوَ الَّذي بَعْته رَسُولِ الله ﷺ إِلَى هَوْذَة بن الْأَوَّلِينِ، وَهُوَ الَّذي بَعْته بن أَثَالِ الْحَنَفِيّ، وهما رَئِيسا على الْحَنَفِيّ، وهما رَئِيسا الْيَمَامَة، وَذَلِكَ فِي سنة سِتِّ أَو سبع.

وَقتل سليط سنة أربع عشرَة.

[٢] ِزِيَادَة عَن أَـ

[٣] ويكنى عَيَّاش: أبَا عبد الرَّحْمَن، وَقيل أَبُو عبد الله، وَهُوَ أَخُو أَبى جهل بن هِشَام لأمه، أمهما أم الْجلاس أَسمَاء بنت مخرمَة. وأخو عبد الله بن أبى ربيعَة لِأَبِيهِ وَأُمه. وَكَانَ إِسْلَامه قبل أَن يدْخل رَسُول الله عَلَّا دَار الأرقم. وَهَاجَر عَيَّاش إِلَى أَرض الْحَبَشَة مَعَ امْرَأَته أَسمَاء بنت سَلمَة، وَولد لَهُ بهَا ابْنه عبد الله، ثمَّ هَاجِر أَسَالَ الْمَدِينَة، وَمَات بمَكَّة.

[٤] ُوَاسم أبى ربيعَة: عَمْرِو.

[٥] وَكَانَت من الْمُهَاجِرَات، هَاجَرت مَعَ زَوجهَا إِلَى الْمَدِينَة، وَولدت لَهُ عبد الله، ثمَّ هَاجَرت إِلَى الْمَدِينَة، وَولدت لَهُ عبد الله، ثمَّ هَاجَرت إِلَى الْمَدِينَة،

[٦] وَقيل: أسمَاء بنت سَلمَة.

[۷] وَكَانَ خُنَيْس على حَفْصَة زوج النَّبِي ﷺ قبله، وَكَانَ من الْمُهَاجِرِين الْأَوَّلِين، شهد بَدْرًا بعد هجرته إِلَى

أَرض الْحَبَشَة، ثمَّ شهد أحدا ونالته جِرَاحَة مَاتَ مِنْهَا بِالْمَدِينَةِ، وَهُو أَخُو عبد الله ابْن حذافة السَّهْمِي. [٨] كَذَا فِي الْاسْتِيعَاب، وَشرح السِّيرَة. وَفِي الْأُصُول: «سعيد» وَهُو تَحْرِيف. قَالَ السهيليّ «وحيثما تكرر نسب عدي بن سعد بن سهم، يَقُول فِيهِ ابْن إِسْحَاق: سعيد. وَالنَّاس على خِلَافه، إِنَّمَا هُوَ سعد ... وَإِنَّمَا سعيد بن سهم أَخُو سعد، وَهُوَ جد آل عَمْرو بن الْعَاصِ بن وَائِل بن هَاشم بن سعيد ابْن سهم. وَفِي سهم سعيد بن وَائِل بن هَاشم بن سعيد ابْن سهم. وَفِي سهم سعيد آخر وَهُوَ ابْن سعد الْمَذْكُور، وَهُوَ جد الْمطلب بن أَبى ودَاعَة. وَاسم أَبى ودَاعَة عَوْف بن جبيرَة بن سعيد بن سعد».

[٩] فِي نسب عَامر خلاف، فَمن النسابين من ينْسبهُ إِلَى عنز، وَمِنْهُم من ينْسبهُ إِلَى مذْحج فِي الْيمن، إِلَّا أَنهم مجمعون على أنه حَلِيف للخطاب بن نفَيْل، لِأَنَّهُ تبناه. وَأسلم عَامر وَهَاجَر إِلَى الْحَبَشَة مَعَ امْرَأته، ثمَّ هَاجر إِلَى الْمَبَشَة مَعَ امْرَأته، ثمَّ هَاجر إِلَى الْمَبَاهِد، وَتوفى سنة إِلَى الْمَبَاهِد، وَتوفى سنة أَلَاثِ وَثَلَاثِينَ، كَمَا قيل سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ، كَمَا قيل سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ، كَمَا قيل سنة خمس وَثَلَاثِينَ، وَكَانَ يكنى أَبَا عبد الله. حسل وَثَلَاثِينَ، وَكَانَ يكنى أَبَا عبد الله.

مِنْ [١] عَنْزِ [٢] بْنِ وَائِلٍ، حَلِيفُ آلِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَنْزِ [٢] عَنْدِ الْعُزَّى.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَنْزُ بْنُ وَائِلِ أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، مِنْ وَائِلٍ، مِنْ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ.

(إِسْلَامُ ابْنَيْ جَحْشٍ، وَجَعْفَرٍ وَامْرَأْتِهِ، وَأَوْلَادِ الْحَارِثِ وَنِسَائِهِمْ، وَالسَّائِبِ، وَالْمُطَّلِبِ وَامْرَأْتِهِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ [٣] بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ بْنِ يَعْمُرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ [٤] بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ. وَأَخُوهُ أَبُو أَحَمْدَ بْنُ جَحْشٍ، حَلِيفَا بَنِي أُمِّيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ [٥] . وَجَعْفَرِ [٦] بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَامْرَأَتُهُ أَسَمَاءُ [٧] بِنْتُ عُمَيْسٍ [٨] بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُحَافَةَ، مِنْ خَثْعَمَ [٩] . وَحَاطِبُ [١٠] بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ جُمَحَ بْنِ

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «ابْن» وَهُوَ تَحْرِيفُ لِأَن بَين ربيعَة وعنز غير وَاحِد من الْآبَاء. [۲] هُوَ بِسُكُون النُّون، وَقيل بِفَتْحِهَا، والسكون أعرف.

(رَاجع الرَّوْض) .

[٣] وَأُم عبد الله أَمَيْمَة بنت عبد الْمطلب، وَكَانَ عبد الله حليفا لبني عبد شمس، أسلم قبل دُخُول رَسُول الله عبد دَار الأرقم، وَكَانَ هُو وَأَخُوهُ أَبُو أَحْمد عبد بن جحش من الْمُهَاجِرين الْأَوَّلِين، مِمَّن هَاجِر الهجرتين. وَلَقَد تنصر أخوهما عبيد الله بن جحش بأَرْض الْحَبَشَة، وَمَات بهَا نَصْرَانِيّا، وَتزَوج رَسُول الله عبد الله بَدْرًا، وَاسْتشْهدَ يَوْم أحد شهد عبد الله بَدْرًا، وَاسْتشْهدَ يَوْم أحد

[٤] فِي الِاسْتِيعَابِ: «إِبْن كثير» .

[٥] وَقيل بل كَانَا حليَفين لِحَرْب بن أُميَّة (رَاجع الِاسْتِيعَاب فِي تَرْجَمَة عبد الله وأخيه أَبى أَحْمد) . [٦] وَكَانَ جَعْفَر يكنى أَبَا عبد الله، وَكَانَ أشبه النَّاس خلقا وخلقا برَسُول الله على وكَانَ أكبر من على بِعشر سِنِين، كَمَا كَانَ عقيل أكبر من جَعْفَر بِعشر سِنِين، وَكَانَ طَالب أكبر من عقيل بِعشر سِنِين وَلَقَد هَاجِر جَعْفَر إلى طَالب أكبر من عقيل بِعشر سِنِين وَلَقَد هَاجِر جَعْفَر إلى أَرض الْحَبَشَة وقدم مِنْهَا على رَسُول الله على خَيْبَر، فَتَلقاهُ النَّبِي الله واعتنقه وَقَالَ: مَا أدرى بِأَيِّهمَا خَيْبَر، فَتَلقاهُ النَّبِي الله واعتنقه وَقَالَ: مَا أدرى بِأَيِّهمَا

أنا أشد فَرحا بقدوم جَعْفَر، أم بِفَتْح خَيْبَر؟ وَقتل جَعْفَر فِى غَزْوَة مُؤْتَة.

[٧] وَأُم أَسمَاء هِنْد بنت عَوْف بن زُهَيْر، وَأَسْمَاء أُخْت مَيْمُونَة زوج النَّبِي ﷺ، وَأَخْت لِبَابَة أَم الْفضل زَوْجَة الْعَبَّاسِ. وَهَاجَرت أُسمَاء مَعَ زَوجِهَا جَعْفَر إِلَى الْحَبَشَة فَولدت لَّهُ هُنَاكَ مُحَمَّدًا وَعبد الله وعونا ثِمَّ هَاجَرت إِلَى الْمَدِينَة فَلَمَّا قَتِل جَعْفَر زَوجِهَا تزَوجِهَا أَبُو بكر، فَولدت لَهُ مُحَمَّد بن أبي بكر، ثمَّ مَاتَ عَنْهَا، فَتَزَوجِهَا على بن أبى طَالب، فَولدت لَهُ يحيى بن على بن أبى طَالبـ [٨] فِي الْإِسْتِيعَاب: «عُمَيْس بن مَالك بن النُّعْمَان ...

إلَّخ».

[٩] وَقيل فِي نَسَبِهَا: إِنَّهَا أَسمَاء بنت عُمَيْس بنُ سعد بن الْحَارِثُ بن تيم بن كَعْب بن مَالك بن قُحَافَة ابْن عَامر بن ربيعَة بن عَامر بن مُعَاوِيَة بن زيد بن مَالك بن بشر بن وهب بن شَهْرَان بن عفرس بن خلف ابْن أِقبل، وَهُوَ جِمَاعَة خثعم بن أَنْمَارٍ.

[١٠] وَلَقَد مَاتَ حَاطِب بأَرْض الْحَبَشَة، وَكَانَ خرج إلَيْهَا مَعَ امْرَأَته فَاطِمَة بنَت المجلل مُهَاجِرين، وَولدت لَهُ فَاطِمَة هُنَاكَ ابنيه: مُحَمَّد بن حَاطِب، والْحَارث بن حَاطِب، وأتى بهما من هُنَاكَ غلامين.

۱۷- سیرة ابْن هِشَام- ۱

ج 1 (ص: ۲۵۸)

عَمْرِوِ بْن هُصَيْصٍ بْنِ كَعْبِ بْن لُؤَيِّ، وَامْرَأْتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُجَلِّلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بِّن حِسْلِ بْنِ عَامَرٍ بْنِّ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ وَأَخُوهُ حَطَّابُ ۚ [١] ۚ بْنُ الْحَارِّثِ، وَّامْرَأَتُهُ فُكَيْهَةً بِنْثُ يَسَارٍ. وَمَعْمَرُ [٢] بْنُ الْحَارِثِ ابْن مَعْمَرِ بْن حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ

حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَهْبِ وَهْبِ وَالسَّائِبُ [٣] بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ وَالْمُطَّلَبُ [٤] ابْن أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ وَالْمُطَّلَبُ [٤] ابْن أَزْهَرَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَامْرَأَتَهُ: وَالْمُطَلَّةُ بِنْ لُؤَيِّ، وَامْرَأَتَهُ: رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي عَوْفِ بْنِ صُبَيْرَةَ [٥] بْنِ سَعِيدِ (بْنِ سَعْدِ) رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي عَوْفِ بْنِ صُبَيْرَةَ [٥] بْنِ سَعِيدِ (بْنِ سَعْدِ) رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي عَوْفِ بْنِ صُبَيْرَة [٥] بْنِ سَعِيدِ (بْنِ سَعْدِ) أَتُوكَ [٦] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ، أَخُو وَالنَّحَّامُ، وَاسْمُهُ نُعَيْمُ [٧] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ، أَخُو بَنِ عَدِيٌ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ.

(إسْلَامُ نُعَيْمٍ وَنَسَبُهُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِّيدِ [٨] بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ

[۱] كَذَا فِي الْاسْتِيعَابِ. وَفِي الْأُصُولِ خطابِ «بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة» وَهُوَ تَصْحِيف، وَلَقَد هَاجر حطاب مَعَ أَخِيه الْمُعْجَمَة» وَهُوَ تَصْحِيف، وَلَقَد هَاجر حطاب مَعَ أَخِيه إِلَى أَرض الْحَبَشَة، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ. وَقيل إِنَّه مَاتَ فِي الطَّرِيقِ. وَقيل إِنَّه مَاتَ فِي الطَّرِيقِ مُنْصَرِفُه مِنْهَا.

[٢] وَهُوَ أَخُو حَاطِب وحطاب، وَهُوَ مِمَّن أَسْلَمُوا قبل دُخُول رَسُول الله ﷺ دَار الأرقم، وَلَقَد شهد بَدْرًا وأحدا والمشاهد كلهَا، وَتوفى فِي خلَافَة عمر رضى الله عَنهُ. [٣] وَلَقَد هَاجِر السَّائِب مَعَ أَبِيه عُثْمَان بن مَظْعُون، وَمَعَ عميه قدامَة وَعبد الله إِلَى أَرض الْحَبَشَة الْهِجْرَة الثَّانِيَة، وَقتل السَّائِب وَهُوَ ابْن بضع وَثَلَاثِينَ سنة، قتل يَوْم الْيَمَامَة شَهيدا.

[٤] وَهُوَ أَخُو عبد الرَّحْمَن وطليب ابْني أَزْهَر، وَكَانَ الْمطلب وطليب من مهاجرة الْحَبَشَة وَبها مَاتَا، وَكَانَ خُرُوج الْمطلب إِلَى الْحَبَشَة مَعَ امْرَأَته رَملَة، وَقد ولدت لَهُ بأَرْض الْحَبَشَة عبد الله بن الْمطلب.

[٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. وَفِي أَ: «ضبيرة» ، بالضاد الْمُعْجَمَة، وَهِي لُغَة فِيهِ. وَهُوَ الَّذِي كَانَ شَابًا جميلا الْمُعْجَمَة، وَهُول للنَّاسِ: هَل ترَوْنَ بِي بَأْسا؟ إعجابا بِنَفسِه فأصابته الْمنية بَغْتَة فَقَالَ الشَّاعِر فِيهِ: من يَأْمَن الْحدثَان بعد ... ضبيرة الْقرشِي مَاتَا سبقت منيته المشيب ... وَكَأْنِ ميتَته افتلاتا سبقت منيته المشيب ... وَكَأْنِ ميتَته افتلاتا [٦] زِيَادَة يقتضيها السِّيَاق. (رَاجع الْحَاشِيَة رقم ص

[۷] وَيُقَالَ إِن نعيم هَذَا أسلم بعد عشرَة نفر قبل إِسْلَامه عمر بن الْخطاب، وَكَانَ يكتم إِسْلَامه، وَمنعه قومه لشرفه فيهم من الْهِجْرَة، لِأَنَّهُ كَانَ ينْفق على أرامل بنى عدي وأيتامهم ويمونهم، وقتل بأجنادين شَهِيدا سنة ثَلَاث عشرَة فِي آخر خلَافَة أَبى بكر، وقيل: قتل يَوْم اليرموك شَهِيدا فِي رَجَب سنة خمس عشرَة، فِي خلَافَة اليرموك شَهِيدا فِي رَجَب سنة خمس عشرَة، فِي خلَافَة عمر.

» كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ وَشرح السِّيرَة. وَفِي الْأُصُول: « [٨] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ وَشرح السِّيرَة. وَفُو تَحْرِيف. ... أسيد بن عبد الله بن عَوْف ... إِلَخ» وَهُوَ تَحْرِيف. ج. 1 (ص: ٢٥٩)

ابْن عَوِيجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ النَّحَّامَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ، قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ نَحْمَهُ فِي الْجَنَّةِ. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّهُ، قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ نَحْمَهُ إِلاَ عَلَيْهُ [٢] : حِسُّهُ [٢] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: نَحْمُهُ: صَوْتُهُ. (وَنَحْمُهُ) [١] : حِسُّهُ [٢]

(إسْلَامُ عَامِرٍ بْنِ فَهَيْرَةَ وَنِسَبُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَّةَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ الله عنه. الصديق رضي الله عنه. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ [٣] مُوَلَّدُ مِنْ مُوَلَّدِي

## الْأَسْدِ، أَسْوَدُ اشْتَرَاهُ أَبُو بَكُر مِنْهُمْ.

(إسْلَامُ خَالِدِ بْن سَعِيدٍ وَامْرَأْتُهُ أَمِينَةُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ [٤] بْنِ الْعَاصِ بْن أُمَيَّةَ بْنُ عَبْدِ شَمْسِ بْن عَبْدِ مَنِافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنَ مُرَّةَ بْن كَعْب بْن لُؤَيٍّ، وَامْرَأْتُهُ أُمِينَٰةُ [٥] ٱبنْتُ خَلَفِ بْنَ أُسَعْدَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ بِّيَاضَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ جُعْثُمَةَ [٦] بْنَ سَعْدِ بْن مُلَيْحِ بْنَ عَمْرِو، مِنْ خُزَاعَةً ـ

قَالُ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: هُمَيْنَةُ [٧] بنْتُ خَلَفٍ.

# (إِسْلَامُ حَاطِبِ وَأَبِي حُذَيْفَةَ وَإِسْلَامُ وَاقِدٍ، وَشَيْءٌ عَنْهُ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَاطِبُ بْنُ عَمْرِو [٨] بن عبد شمس بْنِ عَبْدِ وُدَ بْنِ نَصْرِ

[١] زيَادَة عَن أ.

[۲] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «حسنه» ـ [٣] وفهيرة أمه، وَكَانَ عبدا للطفيل بن الْحَارث بن سَخْبَرَة. وَأُسلم عَامر قبل دُخُولِ النَّبِي ﷺ دَار الأرقم، وَقَتلِه عَامر بن الطُّفَيْلَ يَوْم بِئْر مَعُونَة. [٤] ويكنى خَالِد: أَبَا سعيدٍ، وَيُقَالَ: إِنَّه أُسلم بعد أَبى بكر الصَّديق، فَكَانَ ثَالِثا أُو رَابِعا، وَقيل: كَانَ خَامِسًا. وَقد هَاجِرِ إِلَى الْحَبَشَة مَعَ امْرَأْته الْخُزَاعِيَّة، وَولد لَهُ بِهَا ابْنه سعيد بن خَالِد، وَابْنَته أم خَالِد، وَهَاجَر مَعَه إلَى أرض الْحَبَشَة أِخُوهُ عَمْرو بن سعِيد بن الْعَاصِـ ا [٥] فِي الْإِسْتِيعَابِ: «أَمَيْمَة» وَقد نِصَ أَبُو ذَر على أَن مَا أَثْبَتْنَاهُ هُوَ الصَّوَابِ. [٦] فِي الْأُصُول: خثعمة. والتصويب عَن شرح السِّيرَة.

[۷] فِي الِاسْتِيعَابِ وَفِي الْأُصُولَ: «هميمة» . [۸] وَهُوَ أُخُو سُهَيْل وسليط والسكران أَبنَاء عَمْرو، وَقد أسلم حَاطِب قبل دُخُول الرَّسُول ﷺ دَار الأرقم، وَقد هَاجر إِلَى الْحَبَشَة الهجرتين جَمِيعًا، وَهُوَ أُول من قدم الْحَبَشَة فِي الْهِجْرَة الأولى الْحَبَشَة فِي الْهِجْرَة الأولى جـ 1 (ص: ٢٦٠)

ابْن مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ-وَأَبُو حُذَيْفَةَ، وَاسْمُهُ مُهَشَّمٌ [۱]- فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْن قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَوَاقِدُ [۲] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد منَاف ابْن عَرِينَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، حَلِيفُ بَنِي عَدِيً ابْن كَعْبِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: جَاءَتْ بِهِ بَاهِلَةُ، فَبَاعُوهُ مِنْ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ، فَتَبَنَّاهُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ٣٣: نُفَيْلٍ، فَتَبَنَّاهُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ٣٣: ٥ قَالَ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِيمَا قَالَ أَبُو عَمْرٍو الْمَدَنِيُّ.

(إِسْلَامُ بَنِي الْبَكِيرِ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخُالِدُّ [٣] وَعَامِرٌ [٤] وَعَاقِلٌ [٥] قَالِ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإِيَاسٌ [٦] بَنُو الْبَكِيرِ [٧]

[۲] وَلَقَد أُسلم وَاقد قبل دُخُول رَسُول الله ﷺ دَار

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: قَالَ ابْن هِشَام: واسْمه مهشم، وَهُوَ وَهُم عِنْد أَهل النّسَب، فَإِن مهشما إِنَّمَا هُوَ أَبُو حُذَيْفَة بن الْمُغيرَة أَخُو هَاشم وَهِشَام ابْني الْمُغيرَة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم، وَأَما أَبُو حُذَيْفَة بن عتبَة فاسمه قيس عمر بن مَخْزُوم، وَأَما أَبُو حُذَيْفَة بن عتبَة فاسمه قيس فيما ذكرُوا.

الأرقم، وَهُوَ الَّذي قتل عَمْرو ابْن الحضرميّ، وَشهد وَاقد مَعَ الرَّسُول ﷺ بَدْرًا وأحدا والمشاهد كلها، وَتوفى فِي حَلَافَة عمر بن الْخطاب.

[٣] وَلَقَد شهد هُوَ وَإِخْوَته بَدْرًا، وَقتل يَوْم الرجيع فِي صفر سنة أَربع من الْهِجْرَة، وَكَانَ يَوْم قتل ابْن أَربع وَثَلَاثِينَ سنة، وَكَانَت السّريَّة يَوْم الرجيع مَعَ عَاصِم بن ثَابت بن أَبى الْأَفْلَح، ومرثد بن أَبى مرْثَد الغنوي، قَاتلُوا هذيلا ورهطا من عضل والفارة حَتَّى قتلوا وَمن مَعَهم، وَأَخذ خبيب بن عدي ثمَّ صلب، وَله يَقُول حسان أَلا لَيْتَني فِيهَا شهِدت ابْن طَارق ... وزيدا وَمَا تغني أَلا لَيْتَني فِيهَا شهِدت ابْن طَارق ... وزيدا وَمَا تغني ومرثدا

فدافعت عَن حبي خبيب وَعَاصِم ... وَكَانَ شِفَاء لَو تداركت خَالِدا

[٤] وَشهد عَامر بَدْرًا مَعَ إِخْوَته، وَمَا بعْدهَا من الْمشَاهد، وقتل يَوْم الْيَمَامَة شَهِيدا.

[٥] شهد مَعَ إِخْوَته بَدْرًا وَقتل بِهَا، قَتله مَالك بِن زُهَيْر الخطميّ، وَهُوَ ابْنِ أَربع وَثَلَاثِينَ سنة، وَكَانَ اسْمه غافلا، فَلَمَّا أُسلم سَمَّاهُ رَسُولِ الله ﷺ عَاقِلا، وَكَانَ مِن أُولِ مِن أَفِل مِن أُسلم وَبَايع رَسُولِ الله ﷺ فِي دَار الأرقم.

[٦] وَلَقَد شهد إِيَاس بَدْرًا وأحدا وَالْخَنْدُق والمشاهد كَلَهَا مَعَ رَسُول الله ﷺ، وَكَانَ إِسْلَامه وَإِسْلَام أَخِيه عَامر فِي دَار الأرقم. وَإِيَاس هَذَا هُوَ وَالِد مُحَمَّد بن إِيَاس بن البكير الذي يرْوى عَنِ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وأبى هُرَيْرَة، فِيمَن طلق امْرَأْته ثَلَاتًا قبل أَن يَمَسهَا أَنَّهَا لَا تَحل لَهُ. لَا تَحل لَهُ.

[۷] قَالَ ابْن عبد الْبر: «هَذَا كَلَام ابْن إِسْحَاق وَغَيره. وَقَالَ الْوَاقِدِيّ ... أُبِي الْكَبِير» .

ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ نَاشِبِ بْنِ غَيْرَةَ بْنِ [۱] سَعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةِ بْنِ كِنَانَةِ حَلْفَاءُ بَنِي [۲] عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ [۳] ، حَلِيفُ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةً.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَنْسِيٌّ مِنْ مَذْحِجَ [٤] .

### (إسْلَامُ صُهَيْبِ وَنَسَبُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَصُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ [٥] ، أُحَدُ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، حَلِيفُ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: النَّمِرُ بْنُ قَاسِطِ بْنِ هِنْبٍ بْنِ أَفْصَى بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدِ ابْن رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ، وَيُقَالُ: أَفْصَى بْنُ دُعْمِيً بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدٍ، وَيُقَالُ: مُولَى عَبْدِ اللَّهِ [٦] بْنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ صُهَيْبٌ: مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ [٦] بْنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ

[۱] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «غيرَة من بنى سعد» .

للله عَنه الْجَاهِلِيَّة وَفَيْل بن عبد الْعُزَّى جد عمر بن الْخطاب رضى الله عَنه فَيْل بن عبد الْعُزَّى جد عمر بن الْخطاب رضى الله عَنه [٣] وَكَانَ عمار وَأَمه سميَّة مِمَّن عذب فِي الله، ثمَّ أَعْطَاهُم عمار مَا أَرَادوا بِلِسَانِهِ، وَاطْمَأَنَّ بِالْإِيمان قلبه، فَنزلت فِيهِ: إِلَّا مِن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمانِ ١٦: ١٠٦. فَنزلت فِيهِ: إِلَّا مِن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمانِ ١٠٦: ١٠٦. وَهَاجَر عمار إِلَى أَرضِ الْحَبَشَة، وَلَقَد شهد بَدْرًا وَالمشاهد كلها، وأبلى ببدر بلاء حسنا، ثمَّ شهد الْيَمَامَة وأبلى فِيها أَيْضا، ويومئذ قطعت أَذُنه، وقيل فِي صفين، فأبلى فِيها أَيْضا، ويومئذ قطعت أَذُنه، وقيل فِي صفين، وَكَانَت سنه إِذْ ذَاك تزيد على التسعين.

[٤] وَقَالَ الْوَاقِدِيّ، وَطَائِفَة من أهل الْعلم بِالنّسَبِ وَالْخَبَر: «إن ياسرا وَالِّد عمار عِرنى قحطانى مذحجى من عنسٍ فِي مذْحج، إِلَّا أَنِ ابْنه عمارا مولى لبني مَخْزُوم، لِأَن أَبَاهُ ياسِرا تزوج أمة لبَعض بنى مَخْزُومَ، فَولِدت لَهُ عمارِا، وَذَلِكَ أَن ياسرا وَالِد عمار قدم مَكَّة مَعَ أَخَوَيْنِ لَهُ، أحدهمَا يُقَالِ لَهُ الْحَارِثِ وَالثَّانِي مَالك، فِي طلب أخ لَهُم رَابِع، فَرجِع الْحَارِث وَمَالِكَ إِلَى الْيِمن، وَأَقَام يَاسر بِمَكَّة، فحالف أَبَا حُذَيْفَة بن الْمُغيرَة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم، فَزَوجهُ أَبُو حُذَيْفَة أَمة لَهُ يُقَال لَهَا سميَّة بنت خياط فَولدت لَهُ عمارا، فَأَعْتقهُ أَبُو حُذَيْفَة، فَمن هَذَا هُوَ عمار مولى لبني مَخْزُوم ِ... وللحلف وَالْوَلَاء الَّذي بَين بنى مَخْزُوم وَابْنَ عمار وَأَبِيهِ يَاسر كَانَ اجْتِمَاع بني مَخْزُوم إِلَى عُثْمَان حِين نَالَ مَن عمار غلْمَان عُثْمَان، مَا نالوا من الضَّرْب حَتَّى انفتق لَهُ فتق فِي بَطْنه. فاجتمعت بَنو مَخْزُوم وَقَالُوا: وَالله لَئِن مَاتَ مَا قتلنَا بِهِ أحدا غير عُثْمَانٍ» • [٥] وَهُوَ مِمَّن شهد بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ. وَكَانَ إِسْلَامه هُوَ وعمار بن يَاسر فِي يَوْم وَاحِد، وَمَات صُهَيْب بِالْمَدِينَةِ سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ فِي شَوَّال، وَهُوَ ابْن ثَلَاث وَسبعِين ِسنة، وَقيل أَبْن تسعِين وَدفن بِالبَقِيعِـ [٦] وَذَلِكَ أَن أَبَاهُ سِنَانِ بن مَالك، أَوِ عَمه، كَانَ عَامَلا لكسرى على الأبلة، وَكَانَت مَنَازِلهمْ بِأَرْضِ الْموصل فِي قَرَّيَة من شط الْفُرَات مِمَّا يَلِي الجزيرة والموصل، فأغارت الرّوم على تِلْكَ النَّاحِيَة فسبّت صهيبا وَهُوَ غُلّام صَغِيرٍ، فَنَشَأُ صُهَيْبِ بالرومِ، فَصَارَ أَلكن، فابتاعته مِنْهُم كلب، ثمَّ قدمت بِهِ مَكَّة، فَاشْتَرَاهُ جـ 1 (ص: ۲٦٢)

### مباداة رَسُول الله عليه قومه، وَمَا كَانَ مِنْهُم

### (أَمْرُ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهٌ بِمُبَادَاةٍ قَوْمِهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ دَخَلَ الْنَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْسَالًا مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حَتَّى فَشَا ذِكْرُ الْإِسْلَامِ بِمَكَّةَ، وَتُحَدِّثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حَتَّى فَشَا ذِكْرُ الْإِسْلَامِ بِمَكَّةَ، وَتُحَدِّثَ بِهِ أَنْ الله تعالى أَمَرَ رَسُولَهُ وَاللَّهُ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا جَاءَهُ مِنْهُ، وَأَنْ يَدْعُو إلَيْهِ، وَكَانَ بَيْنَ مِنْهُ، وَأَنْ يَدْعُو إلَيْهِ، وَكَانَ بَيْنَ مَا أَخْفَى رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ أَمْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِهِ إِلَى أَنْ أَمَرَهُ مَا أَخْفَى رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَمْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِهِ إِلَى أَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِظْهَارِ دِينِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ - فِيمَا بَلَغَنِي - مِنْ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: مَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: مَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ:

فَاصْدَعْ [۱] بِما تُؤْمَرُ، وَأُعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٥. ٩٤ فَاصْدَعْ [۱] بِما تُؤْمَرُ، وَأُعْرِضْ عَنِ

<sup>[()]</sup> عبد الله بن جدعان التَّيْمِيّ مِنْهُم، فَأَعْتقهُ، فَأَقَامَ مَعَه بِمَكَّة حَتَّى هلك عبد الله بن جدعان، وَبعث النَّبِي هَلَّه وَأَمَا صُهَيْب وَولده، فيزعمون أَنه إِنَّمَا هرب من الرَّوم حِين عقل وَبلغ، فَقدم مَكَّة فحالف عبد الله بن جدعان، وَأَقَام مَعَه إِلَى أَن هلك.

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: «وَالْمعْنَى: اصَدع بِالَّذِي تُؤمر بِهِ، وَلَكنه لما عدى الْفِعْل إِلَى الْهَاء حسن حذفهَا، وَكَانَ الْحَذف هَاهُنَا أحسن من ذكرهَا، لِأَن «مَا» فِيهَا من الْإِبْهَام أَكثر مِمَّا يَقْتَضِيهِ «الَّذي» . وَقَوْلهمْ «مَا» مَعَ الْفِعْل بِتَأْوِيل الْمصدر، رَاجع إِلَى معنى «الَّذي» إِذا تأملته، وَذَلِكَ أَن «الَّذي» تصلح فِي كل مَوضِع تصلح تأملته، وَذَلِكَ أَن «الَّذي» تصلح فِي كل مَوضِع تصلح

فِيهِ «مَا» الَّتِى يسمونها المصدرية. نَحْو قَول الشَّاعِر: عَسى الْأَيَّام أن يرجعن ... قوما كَالَّذي كَانُوا أي كَمَا كَانُوا. فَقَوْل الله إذن: «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ١٥: عُ٩» : إِمَّا أَن يكون مَعْنَاهُ: بِالَّذِي تُؤمِر بِهِ من التَّبْلِيغ وَنَحْوه، وَإِمَّا أَن يكون مَعْنَاهُ: اَصدتْع بِالْأَمرُ الَّذي تؤمرهُ، كَمَا تَقُولَ: عجبت ... من الضَّرْب الَّذِي تضربه، فَتكون «مَا» هَاهُنَا عبارَة عَن الْأَمر الَّذي هُوَ أَمّر اللهِ تَعَالَى، وَلَا يكون للباء فِيهِ دُخُول وَلَا تَقْدِيرٍ. وعَلى الْوَجْه الأول تكون «مِا» مَعَ صلتها عبارَة عَمَّا هُوَ فعل للنّبي اللَّهُ. وَالْأَظْهَرِ أَنَّهَا مَعَّ صلتها، عبارَة عَن الْأَمرِ الَّذي هُوَّ قَولَ الله ووحيه، بِدَلِيل حذف الْهَاء الراجِعةِ إِلَى مَا، وَإِن كَانَت بِمَعْنى الَّذي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، إِلَّا أُنَّكَ إِذَا أُردْت معنى اَلْأَمر لم تحدَّفَ إِلَّا الْهَاءَ وَحدهَا، وَإِذا أردْت معنى الْمَأْمُور بِهِ حذفت بَاء وهاء، فَحذف وَاحِد أيسر من حذفين، مَعَ أن صدعه وَبَيَانه إِذا علقتهِ بِأَمْرِ الله ووحيه كَانَ حَقِيقَة، وَإِذا علقته بِالْفِعْلِ الَّذي أَمرَ بِهِ كَانَ مجَازًا، وَإِذا صرحت بلَفْظ الَّذي ج 1 (ص: ٢٦٣)

عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢٦: ٢١٥- ٢١٥. وَقُلْ إِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ١٥: ٨٩.

(تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْمُفْرَدَاتِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اصْدَعْ: أُفْرُقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. قَالَ [١] أَبُو ذُوَّيْبِ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ خَالِدٍ، يَصِفُ أَثَنَ [١] وَحْشٍ وَفَحْلَهَا: وَكَأَنَّهُ رَبَابَةٌ وَكَأَنَّهُ ... يَسَرٌ يُفِيضُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدَعُ

أَيْ يُفَرَّقُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيُبَيِّنُ أَنْصِبَاءَهَا. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ رُؤْبَةُ ابْنِ الْعَجَّاجِ: قَضِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ رُؤْبَةُ ابْنِ الْعَجَّاجِ: أَنْتَ الْحَلِيمُ وَالْأَمِيرُ الْمُنْتَقِمُ ... تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَتَنْفِي مَنْ ظَلِمْ وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ [٣] فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ.

(خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ إلَى شِعَابِ مَكَّةَ، وَمَا فَعَلَهُ سَعْدٌ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُمْ مِنْ صَلَّوْا، ذَهَبُوا فِي الشِّعَابِ، فَاسْتَخْفَوْا بِصَلَاتِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَبَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ وَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُ فِي شِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ مَكَّةَ، إِذْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَفَرٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَنَاكَرُوهُمْ، عَلَيْهِمْ مَا يَصْنَعُونَ حَتَّى قَاتَلُوهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدُ وَعَابُوا عَلَيْهِمْ مَا يَصْنَعُونَ حَتَّى قَاتَلُوهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَاصٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِلَحْيِ [٤] بَنُ أَبِي وَقَاصٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِلَحْيِ [٤] بَعْيرٍ، فَشَجَّهُ [٥] ، فَكَانَ أوّل دم هريق فِي الْإِسْلَامِ.

<sup>[()]</sup> لم يكن حذفهَا بذلك الْحسن، وتأمله فِي الْقُرْآن تَحدهُ كَذَلِك، نَحْو قَوْله تَعَالَى: وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ٢: ٣٣. وَإِنَّمَا كَانَ الْحَذف مَعَ «مَا» أحسن لما قدمْنَاهُ من إبهامها، فَالَّذِي فِيهَا من الْإبْهَام قربهَا من «مَا» الَّتِي هِيَ للشَّرِطُ لفظا وَمعنى. (١] الأتن: جمع أتان، وهِي الْأُنْثَى من الْحمر. [٢] الربابة (بِكَسْر الرَّاء): خرقة تلف فِيهَا القداح. وَتَكُون أَيْضا جلدا. واليسر: الّذي يدْخل فِي الميسر. والقداح: جمع قدح، وَهُوَ السهْم. والقداح: جمع قدح، وَهُوَ السهْم. [٣] هَذَا على أَنَّهُمَا من مشطور الرجز.

[٤] اللحى: الْعظم الَّذي على الْفَخْذ، وَهُوَ من الْإِنْسَان: الْعظم الَّذي تنبت عَلَيْهِ اللَّحْيَة.

[٥] شجه: جرحه.

جـ 1 (ص: ٢٦٤)

#### (إظْهَارُ قَوْمِهِ ﷺ الْعَدَاوَةَ لَهُ، وَحَدَبُ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَادَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيًّا قَوْمَهُ بِالْإِسْلَامِ وَصَدَعَ بَهْ كَمَا أُمَرَهُ اللَّهُ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، وَلَّمْ ۚ يَرُدُّواۚ عَلَيْهِ- ۚ فِيمَا بَلَغَنِى- حَتَّى ذَكَرَ إَلِهَتَهُمْ وَعَابَهَا، فَّلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ أَعْظَمُونَّهُ وَنَاكَرُوهُ، وَأَجْمَعُوا خِلَافَهُ وَعَدَاوَتَهُ، إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَهُمْ قَلِيلٌ مُسْتَخْفُونَ، وَحَدِبَ [١] عَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمُّهُ أُبُوٍ طَالِبٍ، وَمَنَعَهُ وَقَامَ دُونَهُ، وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمْرِ اللَّهِ، مُِظْهِرًا لِأَمْرِهِ، لَا يَرُدُّهُ عَنْهُ شَيْءً. فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَعْتِبُهُمْ [٢] مِنْ شَيْءٍ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ، مِنْ فِرَاقِهمْ وَعَيْبِ آلِهَتِهمْ، وَرَأُوْا أَنَّ عَمُّهُ أَبَا طَالِب قَدْ حَدِبَ عَلَيْهِ، وَقَامَ دُونَهُ، فَلَمْ يُسْلِمْهُ لَهُمْ، مَشَى رَجَالٌ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَّافِ بْنِ قُصِّيٍّ بْن كِلَابِ بْن مُرَّةٍ بْن كَعْبِ بْنَ لُؤَيِّ بْن غَالِبٍ. وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةً بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْن قُصَيِّ بْن كِلَابِ بْنَ مُرَّةَ بْنَ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْن غَالِبِ بْن

فِهْرٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرٌ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَاسْمُهُ ٱلْعَاصِ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُسَدِ ابْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْن مُرَّةَ بْن كَعْبِ بْنِ لَؤَيِّ ا

[۱] أصل الحدب: الانحناء فِي الظّهْر، ثمَّ استعير فِيمَن عطف على غَيره ورق لَهُ، كَمَا قَالَ النَّابِغَة: حدبت على بطُون ضبة كلهَا ... إِن ظَالِما فيهم وَإِن مَظُلُوما حدبت على بطُون ضبة كلهَا ... إِن ظَالِما فيهم وَإِن مَظٰلُوما وقد يكون الحدب أَيْضا مُسْتَعْملا فِي معنى الْمُخَالفَة إِذا قرن بالقعس، كَقَوْل الشَّاعِر: وَإِن هم تقاعسوا ... لينتزعوا مَا وَإِن حدبوا فاقعس وَإِن هم تقاعسوا ... لينتزعوا مَا خلف ظهرك فاحدب وَإِن هم مِن شَيْء: أَي لَا يرضيهم، يُقَال: [۲] لَا يعتبهم من شَيْء: أَي لَا يرضيهم، يُقَال: استعتبني فأعتبته: أَي أرضيته وأزلت العتاب عَنهُ. [۳] قَالَ السهيليّ: «الّذي قَالَه ابْن إِسْحَاق، هُو قَول ابْن الْكلْبِيّ، والّذي قَالَه ابْن هِشَام، هُو قَول الزبير بن أَبى بكر وقول مُصعب، وَهَكَذَا وجدت فِي حَاشِيَة كتاب الشَّيْخ أَبى بَحر سُفْيَان بن الْعَاصِ». وهـ 1 (ص: ٢٦٥)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَأَبُو جَهْلٍ وَاسْمُهُ عَمْرُو، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ لَى بْنِ هِشَامِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مَرَّةَ اللَّهِ مُرَّةَ ابْنِ مَخْزُومٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ بْنِ يَقَظَةَ ابْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَالْوَلِيدُ بْنِ مَوْتَةَ بْنِ سَعْدِ اللَّهِ وَنَبِيهٌ وَمُنَبِّهُ ابْنَا الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَالْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ بْنِ هَاشِمِ [۱] بْنِ سَعِيدِ فَالَ ابْنُ هِشَامٍ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بْنِ هَاشِمِ [۱] بْنِ سَعِيدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بْنِ هَاشِمِ [۱] بْنِ سَعِيدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بْنِ هَاشِمِ [۱] بْنِ سَعِيدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بْنِ هَاشِمِ [۱] بْنِ سَعِيدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بْنِ هَاشِمِ [۱] بْنِ سَعِيدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بْنِ هَاشِمِ آلِ الْمُ

بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ.

(وَفْدُ قُرَيْشٍ مَعَ أَبِي طَالِبٍ فِي شَأْنِ الرَّسُولِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ الْبَالُ الْبُنُ السِّحَاقَ: أَوْ مَنْ مَشَى مِنْهُمْ. فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبٍ، إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ قَدْ سَبَّ آلِهَتَنَا، وَعَابَ دِينَنَا، وَسَفَّهُ أَخُلامَنَا، وَضَلَّلَ آبَاءَنَا، فَإِمَّا أَنْ تَكُفَّهُ عَنَّا، وَإِمَّا أَنَّ تُخِلِّي أَخُلامَنَا، وَضَلَّلَ آبَاءَنَا، فَإِمَّا أَنْ تَكُفَّهُ عَنَّا، وَإِمَّا أَنَّ تُخِلِّي أَخُلامَنَا وَبَيْنَهُ، فَإِنَّكَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ، بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَإِنَّكَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ، فَنَكْفِيكَهُ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو طَالِبٍ قَوْلًا رَفِيقًا، وَرَدَّهُمْ رَدًّا خَمِيلًا، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ.

(اسْتِمْرَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي دَعْوَتِهِ، وَرُجُوعُ وَفْدِ قُرَيْشٍ إلَى أَبِي طَالِبٍ ثَانِيَةً**):** 

وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، يُظْهِرُ دِينَ اللَّهِ، وَيَدْعُو إلَيْهِ، ثُمَّ شَرَى [۲] الْأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَتَّى تَبَاعَدَ الرِّجَالُ وَتَضَاغَنُوا [۳] ، وَأَكْثَرَتْ قُرَيْشٌ ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ الرِّجَالُ وَتَضَاغَنُوا [۳] ، وَأَكْثَرَتْ قُرَيْشٌ ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ الرِّجَالُ وَتَضَاغَنُوا آعًا فِيهِ، وَحَضَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ، ثُمَّ إنَّهُمْ مَشَوْا إلَى أَبِي طَالِبٍ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالُوا لَهُ: ثُمَّ إنَّهُمْ مَشَوْا إلَى أَبِي طَالِبٍ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا طَالِبٍ، إنَّ لَكَ سِنَّا وَشَرَفًا وَمَنْزِلَةً فِينَا، وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا يَا أَبَا طَالِبٍ، إنَّ لَكَ سِنَّا وَشَرَفًا وَمَنْزِلَةً فِينَا، وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا اسْتَنْهَيْنَاكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَلَمْ تَنْهَهُ عَنَّا، وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا مَلْمِرُ عَلَى هَذَا مِنْ شَتْمِ آبَائِنَا، وَتَسْفِيهِ أَحْلَامِنَا، وَعَيْبِ نَصْبِرُ عَلَى هَذَا مِنْ شَتْمِ آبَائِنَا، وَتَسْفِيهِ أَحْلَامِنَا، وَعَيْبِ نَصْبِرُ عَلَى هَذَا مِنْ شَتْمِ آبَائِنَا، وَتَسْفِيهِ أَحْلَامِنَا، وَعَيْبِ نَصْبِرُ عَلَى هَذَا مِنْ شَتْمِ آبَائِنَا، وَتَسْفِيهِ أَحْلَامِنَا، وَعَيْبِ آلِهَتِنَا، حَتَّى تَكُفَّهُ عَنَّا، أَوْ نُنَازِلَهُ وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ، حَتَّى يَكُفَّهُ عَنَّا، أَوْ نُنَازِلَهُ وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ، حَتَّى يَعْفُلُكَ أَحَدُ لَكَ، مَتَى يَعْفُلُكَ أَحْلَى هَنَاهُ أَوْنُا وَلَهُ وَايَّاكَ فِي ذَلِكَ، حَتَّى يَعْفُلُكُ أَحْد

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولُ: هِشَامٍ.

<sup>[</sup>۲] شرى: كثر وَاشْتَدَّ.

<sup>[</sup>۳] تضاغنوا: تعادوا.

<sup>[</sup>٤] تذامروا: حض بَعضهم بَعْضًا.

جـ 1 (ص: ٢٦٦)

الْفَرِيقَيْنِ، أَوْ كَمَا قَالُوا لَهُ. (ثُمَّ) [١] انْصَرَفُوا عَنْهُ، فَعَظُمَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ فِرَاقُ قَوْمِهِ وَعَدَاوَتُهُمْ، وَلَمْ يَطِبْ نَفْسًا بِإِسْلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ وَلَا خِذْلَانِهِ.

#### ُ طَلَبُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ الْكَفَّ عَنْ الدَّعْوَةِ وَجَوَابُهُ لَهُ):

# مَشْيُ قُرَيْشٍ إِلَى أَبِي طَالِبٍ ثَالِثَةً بِعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ (مَشْيُ قُرَيْشٍ إِلَى أَبِي طَالِبٍ ثَالِثَةً بِعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا حِينَ عَرَفُوا أَنَّ أَبَا ۖ طَاۤلِبٍ قَلَى اللَّهِ عَلَىٰ وَإِجْمَاعَهُ وَإِسْلَامَهُ، وَإِجْمَاعَهُ لِغُرَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ وَعَدَاوَتِهِمْ، مَشَوْا إِلَيْهِ بِعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ

بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالُوا لَهُ- فِيمَا بَلَغَنِي- يَا أَبَا طَالِبٍ، هَذَا عُمَارَةُ

[١] زِيَادَة عَن أَـ

[۲] كَذَا فِي أَ. والبداء: الاِسْم من بدا. يُرِيد: ظهر لَهُ رأى، فَسمى الرأى بداء، لِأَنَّهُ شَيْء يَبْدُو بعد مَا خَفِي. وَفِى سَائِر الْأُصُول: «بَدو».

[٣] قَالَ السهيليّ: «خص الشَّمْس بِالْيَمِينِ لِأَنَّهَا الْآيَة الممحوة وقد المبصرة، وَخص الْقَمَر بِالشمالِ لِأَنَّهَا الْآيَة الممحوة وقد قَالَ عمر لرجل قَالَ لَهُ: إِنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَن الشَّمْس وَالْقَمَر يقتتلان، وَمَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا نُجُوم، فَقَالَ عمر: مَعَ أَيهمَا كنت؟ فَقَالَ: مَعَ الْقَمَر، قَالَ: كنت فَقَالَ عمرا. مَعَ أَيهمَا كنت؟ فَقَالَ: مَعَ الْقَمَر، قَالَ: كنت مَعَ الْآيَة الممحوة، اذْهَبْ فَلَا تعْمل لي عملا. وَكَانَ عَاملا مَعَ الْهَ فَعَزله، فَقتل الرجل فِي صفّين مَعَ مُعَاوِيَة، واسْمه حَابِس بن سعد.

وَخص رَسُول الله ﷺ النيرين حِين ضربَ الْمُثَلُّ بهما، لِأَن نورهما محسوس، والنور الّذي جَاءَ بِهِ من عِنْد الله»

### ج **1** (ص: ۲٦٧)

ابْن الْوَلِيدِ، أَنْهَدُ [١] فَتَّى فِي قُرَيْشٍ وَأَجْمَلُهُ، فَخُذْهُ فَلَكَ عَقْلُهُ وَنَصْرُهُ، وَإِتَّخِذْهُ وَلَدًا فَهُوَ لَكَ، وَأَسْلِمْ إِلَيْنَا ابْنَ أَخِيكَ هَذَا، الَّذِي قَدْ خَالَفَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، وَفَرَّقَ جَمَاعَةَ قَوْمِكَ، وَسَفَّهُ أَحْلَامَهُمْ، فَنَقْتُلَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلُ جَمَاعَةَ قَوْمِكَ، وَسَفَّهُ أَحْلَامَهُمْ، فَنَقْتُلَهُ، فَإِنَّمَا هُو رَجُلُ بِرَجُلِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَبِئْسَ مَا تَسُومُونَنِي [٢]! أَتُعْطُونَنِي بِرَجُلِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَبِئْسَ مَا تَسُومُونَنِي تَقْتُلُونَهُ! هَذَا وَاللَّهِ مَا اللهِ مَا لَكُمْ، وَأَعْطِيكُمْ الْبنِي تَقْتُلُونَهُ! هَذَا وَاللَّهِ مَا لَا يَكُونُ أَبَدًا. قَالَ: فَقَالَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَدِي لِن نَوْفَلِ بْنِ عَدِي لِن نَوْفَلِ بْنِ عَدِي لِن نَوْفَلِ بْنِ عَدِي لَا أَبَا طَالِبٍ لَقَدْ أَنْصَفَكَ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ: وَاللَّهِ يَا أَبَا طَالِبٍ لَقَدْ أَنْصَفَكَ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ: وَاللَّهِ يَا أَبَا طَالِبٍ لَقَدْ أَنْصَفَكَ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ: وَاللَّهِ يَا أَبَا طَالِبٍ لَقَدْ أَنْصَفَكَ

قَوْمُكَ، وَجَهَدُوا عَلَى التَّخَلُّصِ مِمَّا تَكْرَهُهُ، فَمَا أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ لِلْمُطْعِمِ: وَاللَّهِ مَا أَنْصَفُونِي، وَلَكِنَّكَ قَدْ أَجْمَعْتَ خِذْلَانِي وَمُظَاهَرَةَ الْقَوْمِ عَلَيَّ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، أَوْ كَمَا قَالَ. فَحَقَبَ [٣] الْأَمْرُ، وَحَمِيَتْ الْحَرْبُ، وَتَنَابَذَ الْقَوْمُ، وَبَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ فِي التَّعْرِيضِ بِالْمُطْعِمِ وَمَنْ خَذَلَهُ مِنْ : بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ

فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ عِنْدَ ذَلِكَ، يُعَرِّضُ بِالْمُّطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ، وَيَعُمُّ مَنْ خَذَلَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَمَنْ عَادَاهُ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ، وَيَذْكُرُ مَا سَأَلُوهُ، وَمَا تَبَاعَدَ مِنْ أَمرهم: قَبَائِلِ قُرَيْشٍ، وَيَذْكُرُ مَا سَأَلُوهُ، وَمَا تَبَاعَدَ مِنْ أَمرهم: أَلَا قُل لِعَمْرٍو وَالْوَلِيدِ وَمُطْعِمٍ ... أَلَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَلَا قُل لِعَمْرٍو وَالْوَلِيدِ وَمُطْعِمٍ ... أَلَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَلَا قُل لِعَمْرٍه وَالْوَلِيدِ وَمُطْعِمٍ ... أَلَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَلَا قُل لِعَمْرٍه وَالْوَلِيدِ وَمُطْعِمٍ ... أَلَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ عَلْمُ لَا اللهِ قُلْ لِعَمْرٍ وَالْوَلِيدِ وَمُطْعِمٍ ...

مِنْ الْخُورِ [٥] حَبْحَابٌ [٦] كَثِيرٌ رُغَاؤُهُ ... يَرُشُّ عَلَى مِنْ الْخُورِ [٥] السَّاقَيْنِ مِنْ بَوْلِهِ قَطْرُ

<sup>[</sup>۱] أنهد: أُشد وَأقوى وأصل هَذِه الْكَلِمَة للتقدم، يُقَال: نهد ثدي الْجَارِيَة، أَي برز قدما.

<sup>[</sup>۲] تسومُوننی: تکلفوننی.

<sup>[</sup>٣] حقب: زَاد وَاشْتَدَّ: وَهُوَ من قَوْلك. حقب الْبَعِير: إِذَا رَاغُ عَنهُ الحقب من شدَّة الْجهد وَالنّصب، وَإِذَا عسر عَلَيْهِ الْبَوْل أَيْضًا لشدَّة الحقب على ذَلِك الْموضع عَلَيْهِ الْبَوْل أَيْضًا لشدَّة الحقب على ذَلِك الْموضع [٤] يُرِيد: أَي أَن بكرا من الْإبِل أَنْفَع لي مِنْكُم، فليته لي بَدَلا من حياطتكم، كَمَا قَالَ طرفَة فِي عَمْرو ابْن هِنْد: لَيْت لنا مَكَان الْملك عَمْرو ... رغوثا حول قبتنا تخور ليْت لنا مَكَان الْملك عَمْرو ... رغوثا حول قبتنا تخور [٥] الخور: الضِّعَاف.

<sup>[</sup>٦] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والحبحاب: الْقصير. ويروى: «جبجاب» بِالْجِيمِ. وَهُوَ الْكثيرِ الهدرِ.

## كَمَا يرْوى «خبخاب» بِالْخَاءِ، وَهُوَ الضَّعِيف. جـ 1 (ص: ۲٦٨)

تَخَلَّفَ خَلْفَ الْوِرْدِ لَيْسَ بِلَاحِقِ ... إِذَا مَا عَلَا الْفَيْفَاءَ لَّهُ وَبْرُ [١]

أَرَى أَخَوَيْنَا مِنْ أَبِينَا وَأُمِّنَا ... إِذَا سُئِلًا قَالًا إِلَى غَيْرِنَا الْأُمْرُ

بَلَى لَهُمَا أَمْرٌ وَلَكِنْ تَجَرْجَمَا [٢] ... كَمَا جُرْجِمَتْ مِنْ رَأْسِ ذِي [٣] عَلَق الصَّخْر [٤]

أَخُصُّ خُصُوصًا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا ۗ... هُمَا نَبَذَانَا مِثْلَ مَا لَخُصُّ خُصُوصًا عَبْدَ الْحَمْرُ

هُمَا أَغْمَزَا [٥] لِلْقَوْمِ فِي أَخَوَيْهِمَا ... فَقَدْ أَصْبَحَا مِنْهُمْ [٧] صفْرُ [٧] صفْرُ

هُمَا أَشْرَكَا فِي الْمَجْدِ مَنْ لَا أَبَا لَهُ ... مِنْ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يُرَسَّ [٨] لَهُ ذِكْرُ

ُ وَتَيْمٌ وَمَخْزُومٌ وَزُهْرَةُ مِنْهُمْ ... وَكَانُوا لَنَا مَوْلًى إِذَا بِغَى النَّصِرِ وَلَيْ أَنَا مَوْلًى إِذَا بِغَى النَّصِرِ

فو الله لَا تَنْفَكُّ مِنَّا عَدَاوَةٌ ... وَلَا مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنْ نَسْلِنَا شُوْرُ [٩] شَفْرُ [٩]

فَقَدْ سَفُهَتْ أَحْلَامُهُمْ وَعُقُولُهُمْ ... وَكَانُوا كَجَفْرٍ بِئُسَ مَا صَنَعَتْ جَفْرُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْهَا بَيْتَيْنِ أَقْذَعَ فِيهِمَا.

إِذِكُرُ مَا فَتَنَتْ بَهْ قُرَيْشُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَذَّبَتْهُمْ عَلَى (ذِكُرُ مَا فَتَنَتْ بَهْ قُرَيْشُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَذَّ بَتْهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ (الْإِيمَانِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا تَذَامَرُوا بَيْنَهُمْ عَلَى مَنْ أَصْحَابِ فِي الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ

[۱] الْوَبِر: دويبة على شكل الْهِرَّة. يُشبههُ بهَا لصغره، وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ أَنه يصغر فِي الْعين لعلو الْمَكَان وَيحْدَمل أَن يكون أَرَادَ أَنه يصغر فِي الْعين لعلو وَبعده.

[۲] تجرجم: سقط وَانْجَدَرَ.

[٣] ذُو علق: جبل فِي ديار بنى أُسد.

[٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «صَخْر». وعَلَى الرِّوَايَة الأولى يكون حذف التَّنْوِين من «علق لالتقاء الساكنين، كَمَا قرئَ: قُلْ هُوَ الله أَحَدُ، الله الصَّمَدُ ١٠: ١٠٠ بِحَذْف التَّنْوِين من «أحد». وعَلى الرِّوَايَة الثَّانِيَة يكون ترك صرف «علق» على أنه اسْم بقْعَة، وَإِمَّا لِأَنَّهُ اسْم علم، وَترك صرف الإسْم الْعلم سَائِغ فِي الشِّعْر، وَإِن لم يكن مؤنثا وَلَا أعجميا، نَحْو قول عَبَّاس بن مرداس وَ وَمَا كَانَ حصن وَلَا حَابِس ... يَفُوقَانِ مرداس فِي المُجمع وَمَا كَانَ حصن وَلَا حَابِس ... يَفُوقَانِ مرداس فِي المُجمع المُجمع

[٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وأغمز فلَان فِي فلَان: إِذَا

اسْتَضْعَفَهُ وعابه وَصغر شَأْنه، وَفِي أَـ

«أغمراً» ـ

[٦] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَكْفِهُمّ».

[٧] الصفر: الْخَالِي.

[٨] يرس: يذكر. يُقَال: رسست الحَدِيث، إِذا حدثت بِهِ

فِي خَفَاءً.

[٩] شفر: أحد.

ج 1 (ص: ۲٦٩)

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مَعَهُ، فَوَثَبَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُعَذِّبُونَهُمْ، وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَمَنَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ مِنْهُمْ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ قَامَ أَبُو طَالِبٍ، حِينَ رَأَى قُرَيْشًا يَصْنَعُونَ مَا يَصْنَعُونَ قَا يَصْنَعُونَ مَا يَصْنَعُونَ

فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِيَّ الْمُطَّلِبِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْقِيَامِ دُونَهُ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وَقَامُوا مَعْهُ، وَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ وَقَامُوا مَعَهُ، وَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ وَقَامُوا مَعَهُ، وَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ وَقَامُوا مَعَهُ، وَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَبِي لَهَبٍ، عَدُوّ اللَّهِ الْمَلْعُونِ.

(شِعْرُ أَبِي طَالِبِ فِي مَدْحِ قَوْمِهِ لِحَدَبِهِمْ عَلَيْهِ): فَلَمَّا رَأَى أَبُو طَالِبٍ مِنْ قَوَّمِهِ مَا سَرَّهُ فِي جَهَّدِهِمْ مَعَهُ، وَحَدَبِهِمْ عَلَيْهِ، جَعَلَ يَمْدَحُهُمْ وَيَذْكُرُ قُدِيمَهُمْ، وَيَذْكُرُ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهمْ، وَمَكَانَهُ مِنْهُمْ، لِيَشُدَّ لَهُمْ رَأْيَهُمْ، وَلِيَحْدَبُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِهِ، فَقَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ يَوْمًا قُرَيْشُ لِمَفْخَرِ ... فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيمُهَا [١] وَإِنْ حَصَلَتْ أَشْرَافُ عَبْدِ مَنَافِهَا [٢] ... فَفِي هَاشِمٍ أُشْرَافُهَا وَقَدِيمُهَا وَإِنْ فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا ... هُوَ الْمُصْطَفَى مَنْ سرِّهَا وَكَرِيمُهَا تَدَاعَتْ قُرَيْشٌ غَثَّهَا وَسَمِيتُهَا ... عَلَيْنَا فَلَمْ تَظْفَرْ وَطَاشَتْ حُلُومُهَا [٣] وَكُنَّا قَدِيمًا لَا نُقِرُّ ظُلَامَةً ... إذَا مَا ثَنَوْا صُعْرَ الْخُدُودِ نُقىمُهَا [٤] وَنَحْمِي حِمَاهَا كُلَّ يَوْمٍ كَرِيهَةً ... وَنَضْرِبُ عَنْ أَجْحَارِهَا مَنْ يَرُومُهَا [٥] بِنَا انْتَعَشَ الْعُودُ الذَّوَاءُ وَإِنَّمَا ... بِأَكْنَافِنَا تَنْدَى وَتَنْمَى أرُومُهَا [٦]

<sup>[</sup>۱] سرها، وَسطهَا. وصميمها: خالصها.

<sup>[</sup>۲] وَفِي رِوَايَة: «أَنْسَاب» .

<sup>[</sup>٣] الغث: فِي الأَصْل، اللَّحْم الضَّعِيفَ فاستعاره هُنَا لمن

لَيْسَ نسبه هُنَالك. وطاشت: ذهبت. [٤] ثنوا: عطفوا. وصعر الخدود: المائلة. يُقَال: صعر خَدّه، إِذا أماله إِلَى جِهَة، فعل المتكبر قَالَ الله تَعَالَى: وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ٣١: ١٨. وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ٣١: ١٨. [٥] كَذَا فِي الْأُصُول. يُرِيد بهَا حصونها ومعاقلها. وَفِي رِوَايَة: «أحجارها» . والأحجار: جمع حجر، وَالْحجر رُوايَة: «أحجارها» . والأحجار: عن بيوتها ومساكنها. (هُنَا) : مستعار، وَإِنَّمَا يُرِيد: عَن بيوتها ومساكنها. [٦] الذواء: الَّذي جَفتْ رطوبته. والأروم: جمع أرومة، وهي الأَصْل. جـ 1 (ص: ٢٧٠)

# تَحَيُّرُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فِيمَا يَصِفُ بِهِ الْقُرْآنَ

(اجْتِمَاعُهُ بِنَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَبِيتُوا ضِدَّ النَّبِيِّ ﷺ، وَاتِّفَاقُ قُرَيْشٍ أَنْ يَصِفُوا الرَّسُولَ ﷺ بِالسَّاحِرِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فيهمْ):

ثُمَّ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ حَضَرَ الْمَوْسِمَ فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ هَذَا الْمَوْسِمُ، وَإِنَّ وُفُودَ الْعَرْبِ سَتَقْدَمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ، وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ الْعَرْبِ سَتَقْدَمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ، وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ هَذَا، فَلَا تَخْتَلِفُوا فَيُكَذِّبَ مَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُا، قَالُوا: فَوْلُكُمْ بَعْضُهُ بَعْضُا، قَالُوا: فَأَنْتَ يَا أَبًا عَبْدِ شَمْسٍ، فَقُلْ وَأَقِمْ لَنَا رَأَيًا نَقُولُ اللهِ فَالُوا: لَهُ وَاللّهِ مَا هُو بِكَاهِنِ، لَقَدْ رَأَيْنَا الْكُهَّانَ فَمَا هُوَ بِزَمْزَمَةِ [٢] وَاللّهِ مَا هُو بِكَاهِنِ، لَقَدْ رَأَيْنَا الْكُهَّانَ فَمَا هُو بِزَمْزَمَةِ [٢] وَاللّهِ مَا هُو بِكَاهِنِ، لَقَدْ رَأَيْنَا الْكُهَّانَ فَمَا هُو بِزَمْزَمَةِ [٢] الْكَاهِنِ وَلَا سَجْعِهِ، قَالُوا: فَنَقُولُ: مَجْنُونٌ، قَالَ: مَا هُو بِخَنُونٌ، قَالَ: مَا هُو بِخَنُونٌ، قَالَ: مَا هُو بِخَنُونٌ، قَالَ: مَا هُو بِخَنُونٌ، قَالَ: مَا مُو بِخَنُونٌ، قَالُ الْكُهُنُونَ وَعَرَفْنَاهُ، فَمَا هُو بِخَنْقِهِ، وَلَا تَخَالُجِهِ، لَقَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ وَعَرَفْنَاهُ، فَمَا هُو بِخَنْقِهِ، وَلَا تَخَالُجِهِ، لَقَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ وَعَرَفْنَاهُ، فَمَا هُو بِخَنْقِهِ، وَلَا تَخَالُجِهِ، وَلَا تَخَالُجِهِ،

وَلَا وَسُوسَتِهِ، قَالُوا: فَنَقُولُ: شَاعِرٌ، قَالَ: مَا هُو بِشَاعِرٍ، لَقَدْ عَرَفْنَا الشَّعْرَ كُلَّهُ رَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وَقَرِيضَهُ وَمَقْبُوضَهُ وَمَبْسُوطَهُ، فَمَا هُوَ بِالشِّعْرِ، قَالُوا: فَنَقُولُ: سَاحِرٌ، قَالَ: مَا هُوَ بِسَاحِرٍ، لَقَدْ رَأَيْنَا السُّحَّارَ وَسِحْرَهُمْ، فَمَا هُوَ بِنَفْثِهِمْ وَلَا عَقْدِهِمْ [٣] ، قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَعَدِقٌ شَمْسٍ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَعَدِقٌ شَمْسٍ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَعَدِقٌ اللَّهُ إِنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَعَدِقٌ اللَّهُ إِنَّ لَقُولُهِ الْمَدْقِ اللَّهُ بِقَالِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا عُرِفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنَّ أَقُولُ هُو وَإِنَّ أَقُولُ هُو وَأَنِيهِ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَنِيهِ، وَبَيْنَ الْمَوْءِ وَأَنِيهِ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَنِيهِ وَالْمَالِهُ وَالَاسَعِهُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَلَالَةً وَلَوْلَ مَلْهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَالَةُ وَلَوْلِ الْمَالَةُ وَلَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالَةً وَالْمَالِهُ وَلِهُ وَلِيْنَ لِلْمَالِهُ وَلَعْلَاقِهُ وَالْمَالَةُ وَلَا لَعْلِهُ وَلِيْنَا لَالْمَالَةُ وَلَا لَعْلَالْمَالَةُ وَلَا لَعْلَالَهُ وَلَالْمَالِهُ وَلِهُ وَلَالْمَالَعُو

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «نقل».

[۲] الزمزمة: الْكَلَامِ الخلفِي الَّذِي لَا يسمع.

[۳] إِشَارَة إِلَى مَا كَانَ يفعلِ السَّاحِر بِأَن يعْقد خيطا ثمَّ ينفث فِيهِ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقدِ ١١٣: ٤. يعْنى الساحرات. الْعُقدِ ١١٣: ٤. يعْنى الساحرات. [٤] العذق (بِالْفَتْح): النَّخْلَة. يُشبههُ بالنخلة الَّتِي ثَبت أَصْلها وقوى وطاب فرعها إذا جنى. أَصْلها وقوى وطاب فرعها إذا جنى. [٥] الغدق: المَاء الْكثير. وَمِنْه يُقَالَ: غيدق الرجل: إذا كثر بصاقه. وَكَانَ أحد أجداد النَّبِي السَّهُ يُسمى الغيدق، لكَثر بصاقه. وَكَانَ أحد أجداد النَّبِي اللَّهُ يُسمى الغيدق، لكَثر بصاقه. وَكَانَ أحد أجداد النَّبِي اللَّهُ يُسمى الغيدة، لكَثر بصاقه. وَكَانَ أحد أجداد النَّبِي اللَّهُ يُسمى الغيدة،

ج 1 (ص: ۲۷۱)

وَزَوْجَتِهِ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَعَشِيرَتِهِ. فَتُفَرِّقُوا عَنْهُ بِذَلِكَ، فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ بِسُبُلِ النَّاسِ حِينَ قَدِمُوا الْمَوْسِمَ، لَا فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ بِسُبُلِ النَّاسِ حِينَ قَدِمُوا الْمَوْسِمَ، لَا يَمُرُّ بِهِمْ أُحَدُ إِلَّا حَذَّرُوهُ إِيَّاهُ، وَذَكَرُوا لَهُمْ أَمْرَهُ.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: ذَرْنِي وَمن خَلَقْتُ وَحِيداً، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً بَلَ ١١- ١٦: أَيْ خَصِيمًا. إِنَّهُ كَانَ لِآياتِنا عَنِيداً ١٤: ١٤ أَيْ خَصِيمًا. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَنِيدٌ: مُعَانِدٌ مُخَالِفٌ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَاجِ: الْعَجَاجِ:

وَنَحْنُ ضَرَّابُونَ رَأْسَ [١] الْعُنَّدِ [َ٢] وَنَحْنُ ضَرَّابُونَ رَأْسَ [١] الْعُنَّدِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِى أُرْجُوزَةٍ لَهُ.

سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً، إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ٤٧٤: ١٧- ٢٢.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَسَرَ: كَرَّهَ وَجْهَهُ. قَالَ الْعَجَّاجُ:

مُضَبَّرُ اللَّحْيَيْنِ بَسْرًا مِنْهَسَا [٣] مُضَبَّرُ اللَّحْيَيْنِ بَسْرًا مِنْهَسَا [٣] يَصِفُ كَرَاهِيَةَ وَجْهِهِ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ: ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ٤٧٤ - ٢٥- ٢٥.

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ الْمُغِيرَةِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى [٤] : فِي النَّفَرِ الَّذِينَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى [٤]

<sup>[</sup>۱] فِي أ: «هام» .

<sup>[</sup>۲] فِي استشهاد ابْن هِشَام بِبَيْت رؤبة عقب تَفْسِيره لكلمة «العنيد» مَا يشْعر بِأَن «عِنْد» : جمع «لعنيد» والّذي فِي اللّسَان والراغب أَن عِنْد: جمع لعاند، وَهِي مماتة مماتة مماتة .

<sup>[</sup>٣] المضبر: الشَّديد الْخلق، واللحيان: العظمان اللَّذَان فِي الْوَجْه، والمنهس: الَّذي يَأْخُذ اللَّحْم بِمقدم أَسْنَانه، وقد روى هَذَا الْبَيْت فِي اللِّسَان (مادتي ضبر ونهس)

هَكَذَا:

مضبر اللحيين نسرا منهسا

وَنسبه ابْن مَنْظُور فِي مَادَّة (نهس) للعجاج، قَالَ: « ... وَفِي الحَدِيث: أَنه أَخذ عظما فنهس مَا عَلَيْهِ من اللَّحْم» أَي أَخذه بِفِيهِ، ونسر منهس. قَالَ العجاج ثمَّ اللَّحْم» أَي أَخذه بِفِيهِ، ونسر منهس. قَالَ العجاج ثمَّ سَاق الْبَيْت.

[٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَنزِل الله تَعَالَى فِي رَسُولَ الله تَعَالَى و ... إِلَخ» رَسُولَ الله شَعَالَى و ... إِلَخ»

ج 1 (ص: ۲۷۲)

فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى: كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. وَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥: ٩٠- ٩٣.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاحِدَةُ الْعِضِينَ: عِضَةٌ، يَقُولُ: عَضَوْهُ: فَرَّقُوهُ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: وَلَيْسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى وَلَيْسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ.

(شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ فِي اسْتِعْطَافِ قُرَيْشٍ) (شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ فِي اسْتِعْطَافِ قُرَيْشٍ) فَلَمَّا خَشِيَ أَبُو طَالِبٍ دَهْمَاءَ الْعَرَبِ أَنْ يَرْكَبُوهُ مَعَ قُوْمِهِ،

قَالَ قَصِيدَتَهُ الَّتِي تَعَوَّذَ فِيهَا بِحَرَمِ مَكَّةَ وَبِمَكَانِهِ مِنْهَا، وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ يُخْبِرُهُمْ وَقَوْدَ فِيهَا أَشْرَافُ قَوْمِه، وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ يُخْبِرُهُمْ وَغَيْرَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ شِعْرِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ رَسُولَ اللَّهِ وَغَيْرَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ شِعْرِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ رَسُولَ اللَّهِ وَغَيْرَهُمْ وَلَا تَارِكُهُ لِشَيْءِ أَبدًا حَتَّى يَهْلِكَ دُونَهُ، فَقَالَ: وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ ... وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَى وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ ... وَقَدْ طَاوَعُوا أَمْرَ وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَى ... وَقَدْ طَاوَعُوا أَمْرَ وَقَدْ حَالَقُوا قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَّةً ... يَعَضُّونَ غَيْظًا خَلْفَنَا وَقَدْ حَالَقُوا قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَةً ... يَعَضُّونَ غَيْظًا خَلْفَنَا بِالْأَنَامِلِ وَقَدْ حَالَقُوا قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَّةً ... يَعَضُّونَ غَيْظًا خَلْفَنَا عَلِيْنَا أَظِنَةً ... وَأَبْيَضَ عَضْبٍ مِنْ بِالْأَنَامِلِ صَبَرْتُ لَهُمْ نَفْسِي بِسَمْرَاءَ سَمْحَةٍ ... وَأَبْيَضَ عَضْبٍ مِنْ وَلَا الْمَقَاوِلَ [١]

[۱] المقاول: الْمُلُوك، يُرِيد بهم آباءه، وَلم يَكُونُوا ملوكا وَلَا كَانَ فيهم من ملك، بِدَلِيل حَدِيث أَبى سُفْيَان حِين قَالَ لَهُ هِرقل: هَل كَانَ فِي آبَائِهِ من ملك؟ فَقَالَ: لَا، وَيحْتَمل أَن يكون هَذَا السَّيْف الَّذي ذكره أَبُو طَالب من هبات الْمُلُوك لِأَبِيهِ، فقد وهب ابْن ذِي يزن لعبد المطلب هبات جزيلة حِين وَفد عَلَيْهِ مَعَ قُرَيْش يهنئونه بظفره بالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ بعد مولد رَسُول الله عليه بعامين. حِد (ص: ٢٧٣)

وَأَحْضَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِي وَإِخْوَتِي ... وَأَمْسَكْتُ مِنْ اَثْوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ [١] قِيَامًا مَعًا مُسْتَقْبِلِينَ رِتَاجَهُ ... لُدًى حَيْثُ يَقْضِي حَلْفَهُ كُلُّ نَافِلِ [٢] وَحَيْثُ يُنِيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ ... بِمُفْضَى السُّيُولِ مِنْ إسَافٍ وَنَائِلِ مُوَسَّمَةُ الْأَعْضَادِ أَوْ قَصَرَاتُهَا ... مُخَيَّسَةٌ بَيْنَ السَّدِيسِ وَبَازِل [٣]

تَرَى الْوَدْعَ فِيهَا وَالرُّخَامَ وَزِينَةً ... بِأَعْنَاقِهَا مَعْقُودَةٌ

كَالْعَثَاكِلِ [٤]

أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنٍ … عَلَيْنَا بِسُوءٍ أَوْ مُلِحِّ بِبَاطِلِ بِبَاطِلِ

وَمِنْ كَاشِحٍ يَسْعَى لَنَا بِمَعِيبَةٍ ... وَمِنْ مُلْحِقٍ فِي َالدِّينَ مَا لَمْ نُحَاوِلْ

وَثَوْرٍ وَمَنْ أَرْسَى ثَبِيرًا مَكَانَهُ ... وَرَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِرَاءٍ وَثَوْرٍ وَمَنْ أَرْسَى ثَبِيرًا مَكَانَهُ ... وَرَاقٍ لِيَرْقَى فِي

وَبِالْبَيْتِ، حَقُّ الْبَيْتِ، مِنْ بَطْنِ مَكَّةَ ... وباللَّه إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِل

وَبِالْحَجَرِ الْمُسْوَدِّ إِذْ يَمْسَحُونَهُ ... إِذَا اكْتَنَفُوهُ بِالضُّحَى وَالْأَصَائِلِ [٦]

وَمَوْطِئِ [٧] إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ ... عَلَى قَدَّمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ

لَا تلفنا من دِمَاء الْقَوْمِ ننتفل

[٣] موسمة: معلمة، وَيُقَالَ لذَلِكَ الوسم الَّذي فِي الْفُخْذ: السطاع والرقمة أَيْضا، وللذي فِي الْفُخْذ: الْحُياط، وللذي فِي الكشح: الكشاح، وَلما فِي قصرة الْعُنُق: العلاط. والقصرات: جمع قصرة، وَهِي أصل الْعُنُق، وخفضها بالْعَطْف على الأعضاد. والمخيسة:

<sup>[</sup>۱] الوصائل: ثِيَابِ حمر فِيهَا خطوط، كَانَ يكسى بهَا الْنَـْت.

<sup>[</sup>۲] كل نافل: أَي كل متبرئ، يُقَال: انتفل من كَذَا، إِذا تَبرأ مِنْهُ، فَاسْتعْمل اسْم الْفَاعِل من الثلاثي غير الْمَزيد. قَالَ الْأَعْشَى:

المذللة. والسديس من الْإِبِل:

الّذي دخل فِي السّنة الثَّامِنَة والبازل: الّذي خرج نَابه، وَذَلِكَ فِي السّنة التَّاسِعَة.

[٤] الودع (بِالسُّكُونِ وَالْفَتْح) ۚ خَرَزَات تنظم ويتحلى [٤] بِهَا النِّسَاء وَالصبيانِ. قَالَ الشَّاعِر:

إِن الروَاة بِلَا فَهِم لَما حفظوا ... مثلَ الْجَمَالِ عَلَيْهَا يَنِهُا عَلَيْهَا يَحملُ الودع

لَا الودع يَنْفَعهُ حمل الْجمال لَهُ ... وَلَا الْجمالَ بِحُمْلُ الْجَمَالُ بِحُمْلُ الْجَمَالُ بِحُمْلُ اللهِ عَنْفَعُهُ اللهِ عَنْفُعُهُ اللهِ عَنْفُومُ اللهِ عَنْفُومُ اللهِ عَنْفُومُ اللهِ عَنْفُعُهُ اللهِ عَنْفُومُ اللّهِ عَنْفُومُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْفُلُومُ اللّهُ عَنْفُومُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الل

والرخام: أي مَا قطع من الرخام. والعثاكل الأغصان التِّي ينْبت عَلَيْهَا الثَّمر وَاحِدهَا عثكول وَجَمعهَا. عثاكيل، وحذفت الْيَاء للضَّرُورَة.

[٥] ثَوْر وثبير وحراء. جبال بِمَكَّة، وَيُقَال إِن ثبيرا سمَى كَذَلِك باسم رجل من هُذَيْل مَاتَ فِيهٍ فَعرِف بِهِ.

[٦] اكتنفوه: أحاطوا بِهِ.

[۷] يعْنى مَوضِع قَدَمَيْهِ، وَذَلِكَ فِيمَا يُقَالَ: حِين غسلت كنته رَأْسه وَهُوَ رَاكب، فاعتمد بقدمه على الصَّخْرَة حَتَّى أمال رَأْسه ليغسل، وَكَانَت سارة قد أخذت عَلَيْهِ عهدا حِين استأذنها فِي أَن يطالع تركته بِمَكَّة، فَحلف لَهَا أَنه لَا ينزل عَن دَابَّته، وَلَا يزيد على السَّلَام واستطلاع أَنه لَا ينزل عَن دَابَّته، وَلا يزيد على السَّلَام واستطلاع الْحَال، غيرَة من سارة عَلَيْهِ من هَاجر، فحين اعْتمد على الصَّخْرَة أبقى الله فِيهَا أثر قدمه آيَة. (رَاجع على الرَّوْض الْأنف).

- الروص الاىف) 1۸- سيرة ابْن هِشَام- ١

ج 1 (ص: ۲۷٤)

وَأَشُوَاطٌ بَيْنَ الْمَرْوَتَيْنِ إِلَى الصَّفَا ... وَمَا فِيهِمَا مِنْ [١] صُورَةٍ وَتَمَاثُلِ

حَلِيفَانِ شَدًّا عَقْدَ مَا احْتَلَفَا لَهُ ... وَرَدًّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِلِ الْوَسَائِلِ

وَحَطْمِهِمْ [٧] سُمْرَ [٨] الصَّفَاحِ [٩] وَسَرْحُهُ [٠٠]

[۱] الشوط: الجرى إِلَى الْغَايَة مرَّة وَاحِدَة، وَأَرَادَ بالأشواط السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة. والمروتين: يُرِيد الصَّفَا والمروة، فغلب. والتماثيل: الصُّور، وَأَصلهَا تماثيل، وواحدها تِمْثَال، وَأَسْقط الْيَاء ضَرُورَة. [۲] الْمشعر الْأَقْصَى: عَرَفَة. [۳] إلال (كسحاب وَكتاب): جبل بِعَرَفَات، أو جبل رمل عَن يَمِين الإمَام بِعَرَفَة. قَالَ النَّابِغَة: يزرن إلالا سيرهن التدافع وسمى كَذَلِك لِأَن الحجيج إِذا رَأَوْهُ أَلُوا فِي السِّير: أَي اجتهدوا فِيهِ ليدركوا الْموقف. قَالَ الراجز: مهر أَبى الحبحاب لَا تشلى ... بَارك فِيك الله من ذِي أل أي من فرس ذِي سرعة. والشراج: جمع شرج، وَهُوَ مسيل الماء. والقوابل: المتقابلة.

[٤] جمع: الْمزْدَلِفَة، معرفَة، وَسميت الْمزْدَلِفَة بذلك [٤] للْجْتِمَاع النَّاس بِهَاـ

[٥] المقربات: الْخَيل الَّتِي تقرب مرابطها من الْبيُوت لكرمها، والوابِل: الْمَطَر الشَّديد.

[٦] الحصاب: مَوضِع رمى الْجمار، مَأْخُوذ من الْحَصْبَاء، وَهُوَ مصدر نقل إِلَى مَكَان.

[٧] الحطم: الْكسر.

[٨] قَالَ أَبُو ذَر. والسمر: «من شجر الطلح، وَسكن الْمِيم تَخْفِيفًا، كَمَا قَالُوا فِي عضد: عضد (بالإسكان) . وَمن ضم السِّين فَإِنَّهُ نقل حَرَكَة الْمِيم إِلَيْهَا، ثمَّ أسكن الْمِيم. وَقَالَ السهيليّ:

«يجوز أن يكون أرَادَ بِهِ السمر، يُقَالَ فِيهِ سمر وَسمَر (بِسُكُون الْمِيم)، وَيجوز نقل ضمة الْمِيم إِلَى مَا قبلهَا إِلَى السِّين، كَمَا قَالُوا فِي حسن: حسن، وَكَذَا وَقع فِي الأَصْلِ بِضَم السِّين، غير أن هَذَا النَّقْلِ إِنَّمَا يَقع غَالِبا فِيمَا يُرَاد بِهِ الْمَدْح أُو الذَّم نَحْو حسن وقبح، كَمَا قَالَ: وَحسن ذَا أدبا، أَى حسن ذَا أدبا،

وَجَائِز أَن يُرَاد بالسمر هَاهُنَا: جمع أسمر وسمراء، وَيكون وَصفا للنبات وَالشَّجر، كَمَا يُوصف بالدهمة إذا كَانَ مخضراً. وَفِي التَّنْزِيل: مُدْهامَّتانِ ٥٥: ٦٤. أَي خضراوان إِلَى السوَاد.

[٩] كَذَا فِي أُوالصفاح: جمع صفح، وَهُوَ عرض الْجَبَل، وَيُقَال هُوَ أَسْفَله حَيْثُ يسيل مَاؤُهُ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الرماح» . [۱۰] السَّرْح: شجر عِظَام، وَقيل: كل شجر لَا شوك لَهُ. جـ 1 (ص: ۲۷۵)

.... وَشَبْرِقَهُ ... [١] وَخْدَ النَّعَامِ الْجَوَافِل [٢] فَهَلْ بَعْدَ هَذَا مِنْ مُعَاذٍ لِعَائِدٍ ... وَهَلْ مِنْ مُعِيدٍ يَتَّقِي الله عَاذِل يُطَاعُ بِنَا الْعُدَّى وَوَدُّوا لَوْ انَّنَا [٣] ... تُسَدُّ بِنَّا أَبْوَابُ تُرْكِّ وَكَابُلِ [٤] كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نَتْرُكُ مَكَّةَ ... وَنَظْعَنُ إِلَّا أَمْرُكُمْ فِي بَلابل [٥] كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا … وَلَمَّا نُطَاعِنُ ۖ دُوَّنَهُ وَنُنَاضِلُ [٦] وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ... وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ [٧] وَيَنْهَضُ قَوْمٌ فِى الْحَدِيدِ [٨] إلِيْكُمُ ... نُهُوضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ [٩] وَحَتَّى تَرَى ذَا الضِّغْن يَرْكَبُ رَدْعَهُ ... مِنْ الطَّعْنَ فِعْلَ الْأَنْكَبِ الْمُتَحَامِلُ [١٠] وَإِنَّا لَعَمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدَّ مَا أَرَى ... لَّتَلْتَبِسَنَّ أَسِّيَافُنَا بالأمَاثِل بِكَفَّيْ فَتَّى مِثْلَ الشِّهَابِ سَمَيْدَعِ ... أُخِي ثِقَةٍ حَامِيَ الْحَقِيقَةِ بَاسِلِ [١١]

<sup>[</sup>۱] الشبرق: نَبَات يُقَال ليابسه الْحلِيّ، ولرطبه الشبرق. [۲] الوخد: السّير السَّرِيع. والجوافل: الذاهبة المسرعة. [۳] كَذَا ورد هَذَا الشِّطْر فِي أ. والعدي: جمع عَاد، من عدا عَلَيْهِ يعدو. كَمَا قَالُوا: غاز وغزي، وعاف وَعفى.

وَفِي سَائِر الْأُصُولِ: يطاع بِنَا أُمر الْعَدَاوَة أَننا "يَّا لَكِيْنَا أَمْرِ الْعَدَاوَةِ أَننا

[٤] ترك وكابل: جيلان من النَّاس. (رَّاجع شرح السِّيرَة

لأبى ذَر) ـ

[٥] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والبلابل: وساوس الهموم، وَاحِدهَا بلبال. ويروى: فِي «تلاتل» . أَي فِي حَرَكَة واضطراب. [٦] نبزى مُحَمَّدًا: أي نسلبه ونغلب عَلَيْهِ. وَرِوَايَة اللِّسَان وَالنِّهَايَة: يبزى مُحَمَّد أَي يقهر ويغلب، أَرَادَ «لَا يبزى» فَحذف «لَا» من جَوَاب الْقسم وَهِي مُرَادة. ونناضل: فَحذف «لَا» من جَوَاب الْقسم وَهِي مُرَادة. ونالسِّهَامِ. نرامي بالسِّهَامِ.

[٧] الحلائل: الزَّوْجَات، واحدتها: حَلِيلَةً.

[٨] فِي أ: «فِي الْحَدِيد» .

[٩] الروايا: الْإِبِلِ الَّتِي تحمل المَاء والأسقية، واحدتها: راوية. وأصل هذا الْجمع: رواوى، ثمَّ يصير فِي الْقيَاس روائى، مثل حوائل جمع حَائِل. وَلَكنهُمْ قلبوا الكسرة فَتْحة بعد مَا قدمُوا الْيَاء قبلهَا، وَصَارَ وَزنه فوالع. وَإِنَّمَا قلبوه كَرَاهِيَة اجْتِمَاع واوين: وَاو فواعل وَالْوَاو الَّتِي قلبوه كَرَاهِيَة اجْتِمَاع واوين: وَاو فواعل وَالْوَاو الَّتِي هِيَ عين الْفِعْل. وَوجه آخر:

وَهُوَ أَن الْوَاوِ الثَّانِيَةِ قياسِها أَن تنْقَلبِ هَمْزَة فِي الْجمعِ لَوُقُوعِ الْأَلْف بَينِ واوين، فَلَمَّا انقلبت همزَة قلبوها يَاء كَمَا فعلوا فِي خَطَايَا وبابه، مِمَّا الْهمزَة فِيهِ مُعْتَرضَة فِي الْجمع. والصلاصل: المزادات لَهَا صلصلة بِالْمَاءِ. الْجمع. والصلاصل: المزادات لَهَا صلصلة بِالْمَاءِ. [١٠] الضغن: الْعَدَاوَة. وَركب ردعه: إذا خر صَرِيعًا

لوجهه. والأنكب: المائل إِلَى جِهَة، والَّذي مَشَى على شَقّ. هُوَّة، والنَّذِي مَشَى على شَقّ.

[۱۱] السميدع: السَّيِّد. والباسل: الشجاع. جـ 1 (ص: ۲۷٦) شُهُورًا وَأَيَّامًا وَحَوْلًا مُجَرَّمًا [١] ... عَلَيْنَا وَتَأْتِى حَجَّةٌ بَعْدَ قَايل وَمَا تَرْكُ قَوْمٍ، لَا أَبَا لَكَ، سَيِّدًا ... يَحُوطُ الذُّمَارَ غَيْرٍّ ذَرْبِ مُوَاكِلِ [۲] وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ [٣] يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّافُ مِنْ آل هَاشِمٍ ... فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَة وفواضل لَعَمْرِى لَقَدْ أَجْرَى أُسَيْدٌ وَبِكُرُهُ … إِلَى بُغْضِنَا وَجَزَّآنَا لآكًا إِ [٤] وَعُثْمَانُ لَمْ يَرْبَعْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ [٥] ... وَلَكِنْ أَطَاعًا أَمْرَ تلك الْقَبَائل أَطَاعَا أُبَيًّا وَابْنَ عَبْدِ يُغِوثْهُمْ ... وَلَمْ يَرْقُبَا فِينَا مَقَالَةً قَائل كَمَا قَدْ لَقِينَا مِنْ سُبَيْعِ وَنَوْفَل … وَكُلُّ تَوَلَّى مُعْرِضًا لَمَّ بُجَامِل فَإِنْ يُلْقِيَا [٦] أَوْ يُمْكِنْ اللَّهُ مِنْهُمَا ... نَكِلْ لَهُمَا صَاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِل وَذَاكَ أَبُو عَمْرو أَبَى غَيْرَ بُغْضِنَا … لِيَظْعَنَنَا ۚ فِى ۖ أَهْل شَأَعٍ وَجَامِلُ [٧] يُنَاجِي بِنَا فِي كُلِّ مُمْسًى وَمُصْبَح … فَنَاجِ أَبَّا عَمْرُو بِنَا ثُمَّ خَاتِل [٨] وَيُؤْلَى [٩] لَنَا باللَّه مَا إِنْ يَغُشُّنَا … بَلَى قَدْ نَرَاهُ جَهْرَةً غَيْرَ حَائل أَضَاقَ عَلَيْهِ بُغْضُنَا كُلَّ تَلْعَةٍ ... مِنْ الْأَرْضِ بَيْنَ أَخْشُبِّ

[۱] حولا مجرما: حولا كَامِلا، يُقَال: تجرم الْعَام،

فَمُجَادِل [١٠]

والشتاء، والصيف: تصرم. وجرمناه قطعناه، وأتممناه، وعام مجرم، وَفِي الْأُصُول: «محرما» بِالْحَاء الْمُهْملَة، وعام مجرم، وَفِي الْأُصُول: «محرما» وَهُوَ تَصْحِيف.

[۲] الذمار: مَا يلزمك حمايته. والذرب (مخففا): الْفَاحِش الْمنطق. والمواكل: الّذي لَا جد عِنْده، فَهُوَ يكل أُمُوره إِلَى غَيره.

[٣] ثمال الْيَتَامَى: الَّذي يثملهم وَيقوم بُهُم، يُقَال: هُو [٣] ثمال مَال: أي يقوم بِهِ.

لَّا اللَّاسِ اللَّالَامِ على الْأَعْلَامُ الَّاتِي الْأَعْلَامُ الَّاتِي [٤] سيعرض ابْن إِسْحَاق للْكَلَام على الْفُرَاغ مِنْهَا.

[٥] لم يربع: لم يقم وَلم يعْطف.

[٦] كَذَا فِي أَ. وَيُرِيد بالإلقاء: التَّسْلِيمُ والخُضُوعِ. وَفِي النَّاءِ. (مِالْفَاءِ. «يلفيا» بالْفَاءِ.

[٧] كَذَا فِي أَ. وَالشَّاء: اسْم للْجمع. والجامل: اسْم لجَماعَة الْبَقر. وَفِي لجَماعَة الْبَقر. وَفِي

سَائِر الْأُصُول: «ليطغنا ... إِلَخ» ..

[٨] الختل: الخداع وَالْمَكْر.

[٩] يُولى: يقسم وَيحلف.

[١٠] التلعة: المشرف من الأرْض وأخشب (بِضَم) الشين جمع الأخشبين، وَهِي جبلان بِمَكَّة، جمعها مَعَ اتَّصل بهما على غير قِيَاس، إِذْ الْقيَاس: أخاشب، ويروى، بِفَتْح الشين على الْإفْرَاد، وَيُرَاد بِهِ التَّتْنِيَة لشهرة الأخشبين والمجادل: الْقُصُور والحصون فِي لشهرة الأجبَال. كَأَنَّهُ يُرِيد مَا بَين جبال مَكَّة فقصور والعراق. الشَّام وَالْعراق.

ج 1 (ص: ۲۷۷)

كَالْمُخَاتِل

وَكُنْتَ امْرَأً مِمَّنْ يُعَاشُ بِرَأْيِهِ … وَرَحْمَتُهُ فِينَا وَلَسْتَّ

بجَاهِل

فَعُتْبَةُ لَا تَسْمَعْ بِنَا قَوْلَ كَاشِح [١] ... حَسُودٍ كَذُوبَ مُبْغِضٍ ذِي دَغَاول [۲]

وَمَرَّ أَبُو سُفْيَانَ عَنِّى مُعْرِضًا ... كَمَا مَرَّ قَيْلٌ [٣] مِنْ

عِظَامِ الْمَقَاوِل

يَفِرُّ إِلَى نَجْدٍ وَبَرْدِ مِيَاهِهِ … وَيَزْعُمُ أَنِّى لَسَّٰتُ عَنْكُُمُّ ىغَافل

وَيُخْبِرُنَا فِعْلَ الْمُنَاصِحِ أَنَّهُ … شَفِيقٌ وَيُخْفِى عَارِمَاتِّ [٤] الدُّوَاخِل [٥]

أَمُطْعِمُ لَمْ أَخْذُلْكَ فِي يَوْمٍ نَجْدَةٍ ... وَلَا مُعْظِمٍ عِنْدَ الأمُور الْجَلَائِل

وَلَا يَوْمَ خَصْمٍ [٦] إِذَا أَتَوْكَ أَلِدَّةً [٧] ... أُولِي جَدَل مِنَّ

الْخُصُومِ الْمَسَاجِلَ [٨]

أَمُطْعِمُ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُوكَ خُطَّةً ... وَإِنِّى مَتَىَ أُوكُلْ فَلَسْتُ بِوَائِلِ [٩]

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا ... عُقُوبَةَ شَرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اجل

بمِيزَان قِسْطٍ لَا يُخِسُّ [١٠] شَعِيرَةً … لَهُ شَاهِدٌ مِنَّ نَفْسِهِ غَيْرَ عَائِل [١١]

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «كاسح» بِالسِّين، وَهُوَ تَصْحِيفٍ.

<sup>[</sup>٢] الدغاول: الْأُمُور الْفَاسِدَة، وَقيل: الدغاول: الغوائل. [٣] كَذَا فِي اَ. وَفِي سَائِر الْأَصُولَ: «قبل» بِالْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ تَصْحِيفٍ.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والعارمات: الشديدات. ويروى:

«عازمات» بالزاي. أَي الَّتِي عزم على إنقاذها. [٥] كَذَا فِي الْأُصُول. والدواخل: النمائم والإفساد بِهن بَين النَّاس. ويروى: «الذواحل» . والذواحل العداوات، مَأْخُوذ من الذحل. وَهُوَ الثأر. [٦] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «خسم» وَهُوَ تَحْريف.

[٧ٍ] فِي أ: «أشدَة» **.** 

[٨] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والمساجل: الَّذين يعارضونه فِي الْخُصُومَة ويغالبونه، وَأُصله من المساجلة، وَهُوَ أَن يأتى الرجل بِمثل مَا أَتَى بِهِ صَاحبه. ويروى: «بالمساحل» بِالْحَاء الْمُهْملَة. والمساحل: الخطباء البلغاء، واحدهم. مسحل.

[٩] ساموك خطة: كلفوك. وَلست بوائل: لست بناجًا. أي مَا نجا. يُقَال: مَا وأل من كَذَا: أي مَا نجا.

وَفِي الْخَبَرِ: فَلَا وأَلت نفس الجَبانِ: أَي لَا نجت. [١٠] كَذَا فِي أَ. وأخس: أنقص. وَفِي سَائِر الأُصُول: لَا يخيس، وَهُوَ من قَوْلهم: خاس بالعهد، إذا نقضه وأفسده ويروى: «يحص» بالصَّاد. من حص الشَّعْر: إذا أذهبه.

راً العائل: الحائر. جـ 1 (ص: ۲۷۸)

لَقَدْ سَفُهَتْ أَحْلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوا ... بَنِي خَلَفٍ قَيْضًا بِنَا وَالْغَيَاطِلِ [١] وَالْغَيَاطِلِ [١] وَنَحْنُ الصَّمِيمُ مِنْ ذُوَّابَةِ هَاشِمٍ ... وَآلِ قُصَيٍّ فِي وَنَحْنُ الصَّمِيمُ مِنْ ذُوَّابَةِ هَاشِمٍ ... وَآلِ قُصَيٍّ فِي الْأُوَائِلِ الْخُطُوبِ الْأُوَائِلِ وَسَهْمٌ وَمَحْزُومٌ تَمَالُوْا وَأَلَّبُوا ... عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلُّ وَسَهْمٌ وَمَحْزُومٌ تَمَالُوْا وَأَلَّبُوا ... عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلُّ وَسَهْمٌ وَمَحْزُومٌ تَمَالُوْا وَأَلَّبُوا ... عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلُّ وَسَهْمٌ وَحَامِلٍ [٢]

فَعَبْدُ مَنَافٍ أَنْتُمْ خَيْرُ قَوْمِكُمْ ... فَلَا تُشْرِكُوا فِي أَمْرِكُمْ [٣] كُلَّ وَاغِل

لَعَمْرِي لَقَدْ وَهَنْتُمْ وَعَجَزْتُمْ ... وَجِئْتُمْ بِأَمْرٍ مُخْطِئٍ

لِلْمَفَاصِلِ [٤]

ُ وَكُنْتُمْ حَدِيثًا حَطْبَ قِدْرٍ وَأَنْتُمْ ... الْآنَ حِطَابُ ۖ أَقُدُرٍ [٥] وَمَرَاجِل

ِ لِيَهْنِئْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عُقُوقُنَا … وَخِذْلَانُنَا ۚ وَتُرْكُنَا ۗ فِي الْمَعَاقِل

فَإِنْ نَكُ قَوْمًا نَتَّئِرْ مَا صَنَعْتُمْ [٦] ... وَتَحْتَلِبُوهَا لِقْحَةً غَيْرَ بَاهِل [٧]

وَسَائِطُ كَانَتْ فِي لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ … نَفَاهُمْ إِلَيْنَا كُلُّ صَقْرِ [٨] حُلَاحِل

ُ وَرَهْطُ نُفَيْلٍ شَرُّ مَنْ وَطِئَ الْحَصَى ... وَأَلْأَمُ حَافٍ مِنْ مَعَدِّ وَنَاعِا،

فَأَبْلِغْ قُصَيًّا أَنْ سَيُنْشَرُ أَمْرُنَا ... وَبَشِّرْ قُصَيًّا بَعْدَنَا بالتَّخَاذُل

ُ وَلَوْ طَرَقَتْ لَيْلًا قُصَيًّا عَظِيمَةٌ … إِذا مَا لَجَأْنَا دُونَهُمْ فِي الْمَدَاخِل

ُ وَلَوْ صَدَقُوا ضَرْبًا خِلَالَ بُيُوتِهِمْ ... لَكُنَّا أُسًى عِنْدَ النِّسَاءِ الْمَطَافِلِ [٩]

فَكُلُّ صَدِيقٍ وَابْنِ أُخْتٍ نَعُدُّهُ ... لَعَمْرِي وَجَدْنَا غِبَّهُ غَيْرَ طَائِل

[۱] قيضا: عوضا. والغياطل: بَنو سهم، قيل سموا كَذَلِك لِأَن رجلا مِنْهُم قتل جانا طَاف بِالْبَيْتِ سبعا، ثمَّ خرج من الْمَسْجِد فَقتله، فأظلمت مَكَّة حَتَّى فزعوا من شدَّة الظلمَة التَّتِي أَصَابَتْهُم. والغيطلة: الظلمَة الشَّدِيدَة. [۲] ألبوا: اجْتَمعُوا. والطمل: الرجل الْفَاحِش، وَالْفَقِير

أيضا

[٣] الواغل: الدَّاخِل على اِلْقَوْم وهم يشربون وَلم يدعـ [٤] مُخطئ للمفاصل: أي بعيد عَن الجادة وَالصَّوَابِ. [٥] حطب: اسْم للْجمع، مثل ركب، وَلَيْسَ بِجمع، لِأَنَّك تَقول فِي تصغيره: حطيب. وحطاب: جمع حَاطِب. والمراجل: الْقُدُور، وَاحِدهَا: مرجل. وَقيل: هن الْقُدُور من النّحاسِ خَاصَّة، وَمعنى الْبَيْت: كُنْتُم متفقين لَا تحتطبون إلَّا لقدر وَاحِدَة، فَأَنْتم الْآن بخلاف ذَلك. [٦] كَذَلِك فِي الْأُصُولِ. ونتئر: نَأْخُذ َبثأرنا مِنْكُم. ويروى: «نبتئر» أَي ندخره حَتَّى ننتصف مِنْكُم، يُقَالَ: ابتأرت الشَّيْء: إِذا خبأته وادخرته. [٧] اللقحة: النَّاقة ذَات اللَّبن والباهل: النَّاقة الَّتِي لَا صرار على أخلافها، فَهِيَ مُبَاحَة الْحَلَّبِ. [٨] الحلاحل: السَّيِّد فِي عشيرته، الشَّجاع الركين فِي مَجْلِسه، وَهَذِا الْبَيْتِ والّذي بعده ساقطان من ـ [٩] الأسى: جمع أَسْوَة، أي لاقتدّى بَعْضنَا بِبَعْضِ فِي الدَّفع عَنْهُم. والمطافل: ذَوَات الْأَطْفَالَ.

ج آ (ص: ۲۷۹)

سِوَى أَنَّ رَهْطًا مِنْ كِلَابِ بْنِ مُرَّةٍ ... بَرَاءُ [۱] إِلَيْنَا مِنْ مَعَقَّةٍ خَاذِلِ وَهَنَّا لَهُمْ حَتَّى تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ ... وَيَحْسُرَ عَنَّا كُلَّ بَاغٍ وَجَاهِلِ [۲] وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السِّقَايَةِ فِيهِمْ ... وَنَحْنُ الْكُدَى مِنْ غَالِبٍ وَالْكَوَاهِلِ [۳] شَبَابٌ مِنْ الْمُطَيِّبِينَ وَهَاشِمٍ ... كَبِيضِ السُّيُوفِ بَيْنَ شَبَابٌ مِنْ الْمُطَيِّبِينَ وَهَاشِمٍ ... كَبِيضِ السُّيُوفِ بَيْنَ أَيْدِى الصَّيَاقِلِ فَمَا أَدْرَكُوا ذَحْلًا وَلَا سَفَكُوا دَمًا ... وَلَا حَالَفُوا إِلَّا شِرَارَ الْقَبَائِلِ

بِضَرْبِ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيهِ كَأَنَّهُمْ ... ضَوَارِي أُسُودٍ فَوْقَ لَحْمِ خَرَادِل [٤]

بَنِي أَمَةٍ مَحْبُوبَةٍ هِنْدِكِيَّةٍ [٥] ... بَنِي جُمَحٍ عُبَيْدِ قَيْسِ بْن عَاقِل

وَلَكِنَّنَا نَسْلٌ كِرَامٌ لِسَادَةٍ ... بِهِمْ نُعِيَ الْأَقْوَامُ عِنْدً الْبَوَاطِلِ الْبَوَاطِلِ

وَنِعْمَ ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبٍ ... زُهَيْرٌ حُسَامًا مُّفْرَدًّا منْ حَمَائل

أَشَمُّ مِنْ الشُّمِّ الْبَهَالِيلِ يَنْتَمِي … إِلَى حَسَبٍ فِي حَوْمَةٍ الْمَجْد فَاضل

لَعَمْرِي لَقَدْ كُلِّفْتُ وَجْدًا بِأَحْمَدَ ... وَإِخْوَتِهِ دَأْبَ الْمُحِبِّ الْمُوَاصِل

فَلَا [٦] زَالَ فِي الدُّنْيَا جَمَالًا لِأَهْلِهَا ... وَزِيَنًا لِمَنْ وَالَاهُ رَبُّ الْمَشَاكِل [٧]

رجل برَاء ورجلان برَاء. وَإِذا كسرَتها أو ضممتها لم يجز فِي الْجمع. وَأَما برَاء (بِضَم الْبَاء) فَالْأَصْل فِيهِ بُرَآء مثل كرماء، فاستثقلوا اجْتِمَاع الهمزتين فحذفوا الأولى، وَكَانَ وَزنه فعلاء، فَلَمَّا حذفوا الَّتِي هِيَ لَام الْفِعْل صَار وَكَانَ وَزنه فعاء وَانْصَرف لِأَنَّهُ أشبه فعالاً. وَالنّسب إلَيْهِ، إِذا سميت بِهِ براوى. وَالنّسب إلَى الآخرين: برائى وبرائى. وَزعم بَعضهم إلَى أَن برَاء (بِضَم أُوله) من الْجمع الّذي

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: «يُقَال قوم برَاء، (بِالْفَتْح وبالكسر). فَأَما برَاء (بِالْكَسْرِ) فَجمع بَرِيء، مثل كريم وكرام. وَأَما برَاء (بِالْفَتْح) فمصدر مثل سَلام. والهمزة فِيهِ وَفِي برَاء (بِالْفَتْح) فمصدر مثل سَلام. والهمزة فِيهِ وَفِي الذي قبلةِ لَام الْفِعْل، يُقَال:

جَاءَ على فعال». [٢] هَذَا الْبَيْت والأبيات السِّتَّة الَّتِي بعده غير مَوْجُودَةٍ

[٣] الكدى: جمع كدية، وَهِي الصفاة الْعَظِيمَة الشَّدِيدَة.

يشبههم بهَا فِي الْمَنْفَعَة والعزة، والكواهل:

جمّع كَاهِلّ، وَهُوَ سَنَد الْقَوْم وعهدتهم.

[٤] الخرادل: الْقطع الْعَظِيمَة.

[٥] هندكى (بِكَسْر الْهَاء وَالدَّال): من أهل الْهِنْد، وَلَيْسَ من لَفظه، لِأَن الْكَاف لَيست من حُرُوف الزِّيَادَةِ وَقد تكون عَلامَة للنسب من بعض اللَّغَاتِ.

[٦] هَذَا الْبَيْت سَاقِط فِي أَـ

[٧] كَذَا فِي الأَصْل، وَلَعَلُّه يُريد بِهَا العظيمات من الْأُمُورِ. وَإِن صَحَّ أُن هَذَا اللَّفْظِ من هَذَا الْبَيْت فَمَا أقربه بِهِ إِلَى أَنهُ مَصْنُوع، ويلاحِظ أن الأبيات الَّتِى استبعدتها «أً» وَلم تثبتها، على أكْثَرهَا، إِن لم يكن كلهَا مسحة الضعْف والانحطاطِ عَن مستوى القصيدة، حَتَّى ليكاد يبلغ الظُّن بِهَا إِلَى أُنَّهَا دخيلة، ويرجح ذَلِك عدم تعرض السهيليّ وأبى ذَر لَهَا بِشَيْء مِمَّا يدل على أنَّهُمَا لم يقعا على شَيْء مِنْهَا.

جـ 1 (ص: ۲۸۰)

فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ أَيُّ مُؤَمَّلِ ... إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُل

حَلِيمٌ رَشِيدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طائش … يوالي إِلَهًا لَيْسَ عَنهُّ ىغافل

فو الله لَوْلَا أَنْ أَجِيءَ بِسُنَّةٍ [١] ... تَجُرُّ عَلَى أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَافِلِ لَكِنَّا اتَّبَعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ ... مِنْ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرَ قَوْل

التَّهَارُٰلِ الْمُكَذَّبُ ... لَدَیْنَا وَلَا یُعْنَی بِقَوْلِ الْقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبُ ... لَدَیْنَا وَلَا یُعْنَی بِقَوْلِ الْجَاطِلِ الْجَاطِلِ فَاصْبَحَ فِینَا أَحَمْدٌ فِی أَرُومَةٍ ... تُقَصِّرُ عَنْهُ سَوْرَةُ الْمُتَطَاوِلِ [۲] فَأَصْبِحَ فِینَا أَحَمْدٌ فِی أَرُومَةٍ ... ودافعت عَنهُ بالدِّری حَدِبْتُ بِنَفْسِی دُونَهُ وَحَمَیْتُهُ ... ودافعت عَنهُ بالدِّری وَائْکَلاکِلِ [۳] فَأَیَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ ... وَأَظْهَرَ دِینًا حَقُّهُ غَیْرُ بَاطِلِ وَائِکَلاکِلِ [۳] فَأَیْدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ ... وَأَظْهَرَ دِینًا حَقُّهُ غَیْرُ بَاطِلِ وَائِیَّ مُیلًا نَمَاهُمْ ... إلَی الْخَیْرِ آبَاءً کِرَامُ وَائِی الْمَدْرِ آبَاءً کِرَامُ الْمَالِ وَاللَّهُمْ مِنْ لُوَیِّ صُقَیْبَةً [٦] ... فَلَا بُدَّ یَوْمًا مَرَّةً فَإِنْ تَكُ کَعْبٌ مِنْ لُوَیِّ صُقَیْبَةً [٦] ... فَلَا بُدَّ یَوْمًا مَرَّةً وَاللَّ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا مَا صَحَّ لِی مِنْ هَذِهِ الْقَصِیدَةِ، وَاللَّعْدِ یُنْکِرُ أَکْثَرَهَا. قَذَا مَا صَحَّ لِی مِنْ هَذِهِ الْقَصِیدَةِ، وَاللَّعْدِ یُنْکِرُ أَکْثَرَهَا. وَبَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالشَّعْدِ یُنْکِرُ أَکْثَرَهَا.

(دَعَا ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ أَقْحَطُوا، فَنَزَلَ الْمَطَرُ، وَوَدَّ لَوْ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَيُّ، فَرَأَى ذَلِكَ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، قَالَ: أَقْحَطَ أَهْلُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، قَالَ: أَقْحَطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَيْهِ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَاسْتَسْقَى، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَاسْتَسْقَى، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ مِنْ الْمُطَرِ مَا أَتَاهُ أَهْلُ الضَّوَاحِي [٧] يَشْكُونَ الشَّوَاحِي [٧] يَشْكُونَ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «بسبة». [۲] السُّورَة «بِضَم السِّين» : الْمنزلَة. وَالسورَة (بِفَتْح السِّين) : الشدَّة والبطش. السِّين) : الشدَّة والبطش. [۳] حدبت: عطفت ومنعت. والذرا: جمع ذرْوَة، وَهِي أُعلَى ظهر الْبَعِير. والكلاكل: جمع كلكل، وَهُوَ عظم أُعلَى ظهر الْبَعِير. والكلاكل: جمع كلكل، وَهُوَ عظم

الصَّدْر.

أَ. هَذَا الْبَيْت والبيتان اللَّذَان بعده سَاقِطَة فِي أَ. [٤] ميل: جمع أميل، وَهُوَ الجبانِ والَّذي لَا يحسن [٥] ميل: جمع أميل، وَهُوَ الجبانِ والَّذي لَا يمِيل عَن الْحق.

[٦] الصقب (بُووَزْنِ فَرْح) الْقَرِيبِ.

[۷] الضواحي: جمع ضاحية، وَهِي الأَرْضِ البرَازِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَا يكن من الْمَطَرِ وَلَا منجاة من للسيول. وَقيل: ضاحية كل بلد: خَارجَة.

ج 1 (ص: ۲۸۱)

مِنْهُ الْغَرَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهمِّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا [۱] ، فَانْجَابَ السَّحَابُ عَنْ الْمَدِينَةِ فَصَارَ حَوَالَيْهَا كَالْإِكْلِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَدْرَكَ أَبُو طَالِبٍ هَذَا الْيَوْمَ لَسَرَّهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: كَأَنَّكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَرَدْتَ قَوْلَهُ:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ لِلْأَرَامِل

قَالَ: أَجَلْ [٢] .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَوْلُهُ «وَشَبْرِقَهُ» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

#### (الْأَسْمَاءُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي قَصِيدَةِ أَبِي طَالِبٍ) : دُرُ اسْحَاةَ : وَالْغَنَاطِلِ : مِنْ بَنِي سَهُم دُرُ عَمْرِهِ دُرُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْغُيَاطِلِ: مِنْ بَنِي سَهْمِ بْنَ عَمْرِو بْنُ هُصَيْصٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ ابْن حَرْبِ ابْن أُمَيَّةَ. وَمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَزُهَيْرُ

[۱] هُوَ من حسن الْأَدَبِ فِي الدُّعَاء: لِأَنَّهَا رَحْمَة الله وَنعمته الْمَطْلُوبَة مِنْهُ، فَكيف يطْلب مِنْهُ رفع نعْمَته وكشف رَحمته؟

[٢] قَالَ السهيليّ: «فان قيل كَيفَ قَالَ أَبُو طَالب: وأبيض يستسقى الْغَمَام بوَجْههِ وَلم يره قطّ استسقى وَإِنَّمَا كَانَت استسقا آته بالْمَدِينَةِ فِي سفر وَحضر وِفيهَا شوهد مَا كَانَ من سرعَة إِجَابَة الله لَهُ؟ فَالْجَوَابِ: أَن أَبَا طَالبِ قد شَاهد من ذَلِك أَيْضا فِي حَيَاة عبد المطلب مَا دله على مَا قَالَ. روى أَبُو سُِلَيْمَان حمد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم البستى النيسابوريّ أن رقيقَة بنت أبى صَيْفِي بنِ هَاشم قَالَت: تَتَابَعَت على قُرَيْشِ سنو جَدب قَدِ أقحلت الظلْف وأرقت ِالْعظم، فَبينا أنا رَاقِدَة للهم أو مهدمة ومعى صنوي. إِذا أنا بهاتف صيت يصْرخ بِصَوْت صَحِلَ يَقُولَ: يَا معشر قُرَيْش: إِن هَذَا النَّبِي الْمَبْعُوثِ مِنْكُم، هَذَا إبان نجومه، فَحَيَّهَلا بالحيا وَالَّخصب، ألا فانظروا مِنْكُم رجلا طِوَالًا عظاما أبيض أشمّ الْعرنِين لَهُ فَخر يَكْظِم عَلَيْهِ، أَلَا فَلَيْخُص هُوَ وَولَدُهُ وَلَيْدَلُفُ إِلَيْهِ مِن كُلُّ بِطَنَّ رجل فليشنوا من المّاء وليمسوا من الطّيب وليطوفوا بِالْبَيْتِ سبعا إِلَّا وَفِيهِمْ الطَّيبِ الطَّاهِرِ لذاته، أَلا فَليدع الرجل ولبيؤمن الْقَوْم، إِلَّا فغثتم أبدا مَا عشتم. قَالَتُ: فَأَصْبَحت مَذْعُورَة قد قف جلدى، وَوَلِهَ عَقْلِى، فَاقْتَصَصْت رُؤْيَاىَ، فو الْحُرْمَة وَالْحرم، إِنّ بَقِي أبطحيّ إِلَّا قَالَ هَذَا شيبَةَ الْحَمد، وتتامت عِنْده َ قُرَيْشَ وانقضَ إِلَيْهِ النَّاس من كلِّ بطن رجل فَشُنُّوا وَمَسُّوا وَاستلموا وطوفوا، ثمَّ ارْتَقَوْا أَبَا قبيس وطفق الْقَوْم يدقون حوله مَا إِن يدْرك سَعْيهمْ مهلة حَتَّى قروا بِذرْوَةِ الْجَبَل، واستكفوا جنابيه. فَقَامَ عبد الْمطلب فاعتَضد ابْنِ ابْنه مُحَمَّدًا ﷺ فرفعه على عَاتِقه وَهُوَ يَوْمئِذٍ غُلَام قد أيفع، أُو قد كرب ثمَّ قَالَ: اللَّهمّ سَاد الْخلَّة وَكَاشف الْكُرْبَة

أَنْت عَالم غير معلم، وَمَسْئُول غير مبخل، وَهَذِه عبداؤك وإماؤك بِعَذِرَاتٍ حَرمك يَشكونَ إِلَيْك سنتهمْ فاسمعن اللَّهمِّ وأمطرن علينا غيثا مريعا مُغْدِقًا. فَمَا راموا وَالْبَيْت حَتَّى انفجرت السَّمَاء بِمَائِهَا وكظ الْوَادي بثجيجه».

ج 1 (ص: ۲۸۲)

ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَمُّهُ تَعَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ ابْنُ َ إِسْجَاقَــَ وَأُسِيدٌ، وَبِكْرُهُ: عَتَّابُ بْنُ أَسِيدِ بْنِ أَبِي الْعَيْصِ بْنِ أُمَيَّةَ الْعَيْصِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْن عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قَصَيِّ. وَعُثْمَانِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخُو طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِّيِّ. وَقُنْفُذُ بْنُ عُمَيْرِ بْن جُِدْعَانَ بْن عُمَرَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سِعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ ۚ وَأَبُو الْوَلِيدِ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ۚ وَأَبَىُّ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيق الثَّقَفِيُّ، حَلِيفُ بَنِي ِزُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْأَخْنَسُ. لِأَنَّهُ خَنَسَ بِالْقَوْمِ يَوْمَ بَدْرٍ، ۚ وَإِنَّمَا اسْمُهُ أَبِّيُّ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عِلَاجٍ، وَهُوَ عِلَاجُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُقْبَةَ. وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْن كِلَابٍ. وَسُبَيْعُ إِبْن خَالِدٍ، أُخُو بَلْحَارِثِ بْن فِهْرٍ. وَنَوْفَلُ بْنُ خُوَيْلِدِ بْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنِ قُصِّيٍّ، وَهُوَ ابْنُ الْعِدَوِيَّةِ. وَكَانَ مِنْ شَيَاطِّينِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ الَّذِيُّ قَرَنَ بَيْنَ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَطَلْحَةَ بَّنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي حَبْلِ حِينَ أُسَّلَمَا، فَبِذَلِكَ كَأَنَا يُسَمَّيَان َالْقَرِينَيْنِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بُّنُ أَبِي طَالب يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَبُو عَمْرِو قَرَظَةٍ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْن نَوْفَل بْن عَبْدِ مَنَافٍ.

«ُوَقَوْمٌّ عَلَيْنَا أَظِنَّةٌ» : بِنُو بَكْرِ ابْن عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ،

فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَدَّدَ أَبُو طَالِبَ فِي شِعْرِهِ مِنْ الْعَرَبِ.

(انْتِشَارُ ذِكْرِ الرَّسُولِ فِي الْقَبَائِلِ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْأُوْسِ وَالْخَزْرَجِ):

فَلَمَّا انْتَشَرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَرَبِ، وَبَلِّغَ الْبُلْدَانَ، ذُكِرَ بِالْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ حَيُّ مِنْ الْغَرَبِ أَعْلَمَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ ۚ ذُكِرَ، وَقَبْلُ أَنْ يُذْكَرَ مِنْ هَٰذَا الْحَىِّ مِنْ الْأُوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَذَلِكَ لِمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، وَكَانُوا لَهُمْ حُلَفَاءَ، وَمَعَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ. فَلَمَّا وَقَعَ ذِكْرُهُ بِالْمَدِينَةِ، وَتَحَدَّثُوا بِمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ ِفِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ. قَالَ أَبُو قَيْسِ بْنَ الْأَسْلَتِ [١] . أُخُو بَنِي هَ اقفِ

: (نَسَبُ أَبِي قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: نَسَبُ ابْنِ إِسْحَاقِ أَبَا قَيْسٍ هَذَا هَاهُنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ، وَنَسَبُهُ

[۱] وَاسم الأسلت: عَامر. ج 1 (ص: ۲۸۳)

فِي حَدِيثِ الْفِيلِ إِلَى خَطْمَةَ، لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَنْسِبُ الرَّجُلَ إِلَى آَخِي جَدِّهِ الَّذِي هُوَ أَشْهَرُ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي إَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرِو

الْغِفَارِيَّ مِنْ وَلَدِ نُعَيْلَةٌ أَخِي غِفَارٍ. وَهُوَ غِفَارُ بْنُ مُلَيْل، وَنُعَيْلَةً بْنُ مُلَيْل بْن ضَمْرَةً بْنِ بَكِّرِ ابْن عَبْدِ مَنَاةَ، وَقَدُّ قَالُوا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ السُّلَمِيُّ، وَهُوَ مِنْ وَلَدِ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورِ وَسُلَيْمِ بْن مَنْصُورِ ـ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَأَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ: مِنْ بَنِي وَائِلَ، وَوَائِلٌ، وَوَاقِفٌ، وَخَطْمَةُ إِخْوَةٌ مِنْ ٱلْأُوْسِ.

(شِعْرُ ابْنُ الْأَسْلَتِ فِي الدِّفَاعِ عَنْ الرَّسُولِ اللَّهُ: قَالَ أَبْنُ إِشْحَاقَ: فَقَالَ أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلِّتِ- وَكَانَ يُحِبُّ قُرَيْشًا، وَكَانَ لَهُمْ صِهْرًا، كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْنَبُ بِنْتُ أُسَدِ بِن عَبْدِ الْعُزَّى بْن قُصَىِّ، وَكَانَ يُقِيمُ عِنْدَهُمْ السِّنِينَ بِامْرَأْتِهِ- قَصِيدَةً يُعَظِّمُ فِيهَا الْحُرْمَةَ، وَيَنْهَى قُرَيْشًا فِيهَا عَنْ الْحَرْبِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْكَفِّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَيَذْكُرُ فَضْلَهُمْ وَأَحْلَامَهُمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْكَفِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيُذَكِّرُهُمْ بَلَاءَ اللَّهِ عِنْدَهُمْ، وَدَفْعَهُ عَنْهُمْ الْفِيلُ وَكَيْدَهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: يَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضَتْ فَبَلِّعْنَ ... مُغَلْغِلَةً عَنِّي لُؤَيَّ بْنُ غَالِبِّ [1] رَسُولُ امْرِئِ قَدْ رَاعَهُ ذَاتُ بَيْنِكُمْ ... عَلَى النَّأْى مَحْزُونَ بِذَلِكَ نَأْصِبِ [٢] وَقَدْ كَانَ عِنْدِى لِلْهُمُومِ مَعَرَّسٌ ... فَلَمْ أَقْضَ مِنْهَا حَاِجَتِي وَمَآرِبِي [٣] نُبَيِّتُكُمْ شَرْجَيْنِ كُلَّ قَبِيلَةٍ ... لَهَا أَزْمَلٌ مِنْ بَيْنَ مُذْكٍ وَحَاطِبِ [٤]

<sup>[</sup>۱] المغلغلة. الرسَالَة. وَقَالَ السهيليّ: «المغلغلة: الدَّاخِلَة إِلَى أَقْصَى مَا يُرَاد بُلُوغه مِنْهَا». [۲] الناصب: المعيى التَّعَب. [۳] المعرس: الْمَكَان ينزل فِيهِ المسافرون فِي آخر اللَّيْل، يقفون فِيهِ وَقْفَة للاستراحة ثمَّ يرتحلون. اللَّيْل، يقفون فِيهِ وَقْفَة للاستراحة ثمَّ يرتحلون. [٤] شرجين: نَوْعَيْنِ. والأزمل: الصَّوْت الْمُخْتَلط. والمذكى: الَّذي يُحطب لَهَا. والمذكى: الَّذي يُحطب لَهَا. والمذكى: الَّذي يُحطب لَهَا ضرب هَذَا مثلا لنار الْحَرْب. كَمَا قَالَ الآخر: أرى خلل الرماد وميض نَار ... ويوشك أَن يكون لَهَا أَرى خلل الرماد وميض نَار ... ويوشك أَن يكون لَهَا

ضرام فَإِن النَّار بالعودين تذكى ... وَإِن الْحَرْبِ أُولهَا كَلَام جـ 1 (ص: ۲۸٤)

أُعِيذُكُمْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ صُنْعِكُمْ ... وَشَرِّ تَبَاغِيكُمْ وَدَسِّ الْعَقَارِب وَإِظْهَارِ أَخْلَاق وَنَجْوَى سَقِيمَةٍ ... كَوَخْزِ الْأَشَافِي وَقْعُهَا حَقّ صَائِبِ [١] فَذَكِّرْهُمْ بِاللَّهِ أَوَّلَ وَهْلَةٍ ... وَإِحْلَالِ أَحْرَامِ الظِّبَاءِ الشُّوَازِبِ [۲] وَقُلْ لَهُمْ وَاللَّهُ يَحْكُمُ حُكْمَهُ ... ذَرُوا الْحَرْبَ ۚ تَّذُهَّبُ عَنْكُمْ فِي الْمَرَاحِبِ [٣] مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً ... هِيَ ٱلْغُولُ لِلْأَقْصَيْنَ أَوْ لِلْأَقَارِبِ [٤] تُقَطِّعُ أَرْحَامًا وَتُهْلِكُ أُمَّةً ... وَتَبْرِي السَّدِيفَ مِنَّ سَنَامٍ وَغَارِبِ [٥] وَتَسْتَبْدِلُوا بِالْأَتْحَمِيَّةِ بَعْدَهَا ... شَلِيلًا وَأَصْدَاءً تَثِيَابَ الْمُحَارِبِ [٦] وَبِالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ غُبْرًا سَوَابِغًا ... كَأَنَّ قَتِيرَيْهَا عُيُونُ الْجَنَادِبِ [٧] فَإِيَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لَا تَعْلَقَنَّكُمْ ... وَحَوْضًا وَخِيمَ الْمَاءِ مُرَّ الْمَشَارِب تَزَيَّنُ لِلْأَقْوَامِ ثُمَّ يَرَوْنَهَا ... بِعَاقِبَةٍ إِذْ بَيَّنَتْ، أُمَّ صَاحِبَ  $[\wedge]$ تُحَرِّقُ لَا تُشْوِي ضَعِيفًا وَتَنْتَحِي … ذَوِي الْعِزِّ مِنْكُمْ بِالْحُتُوفِ الصَّوَائِبِ [٩] أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ ... فَتَعْتَبِرُوا أَوْ كَانَ

فِي حَرْبِ حَاطِبِ [١٠]

[١] الأشافي: جمع إشفى، وَهِي المخرز. [٢] أحرام الظباء: هِيَ الَّتِي يحرم صِيدها فِي الْحرم. يُقَالَ لمن دخل فِي الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ، أُو فِي الْبَلَّدُ الْحَرَامِ مُحرّم. والشوارَب: الضامرة الْبُطُون. أي إِن بلدكم بلد حرَّام تأمن فِيهِ الظباء الشوازب الَّتِي تَأْتيه من بعد لتأمن فِيهِ، فَهِيَ شازبة ضامرة من بعدِ الْمُسَافَة، وَإِذا لم تحلوا بالظباء فِيهِ فأحرى ألا تحلوا بدمائكم. [٣] المراحب: الْمَوَاضِع المتسعة. [٤] الغول: الْهَلَاك. [٥] تبرى: تقطع. والسديف: لحم السنام. وَالْغَارِب: أُعلَى الظَّهُرِ. [٦] الأتحمية: ثِيَاب رقاق تصنع بِالْيمن. والشليل: درع قَصِيرَة. والأصداء: جمع صدأ: الْحَدِيد. [٧] القتير: حلق الدرْع، شبهها بعيون الْجَرَاد. وَأَخذ هَذَا الْمَعْنى التنوخى فَقَالَ: كأثواب الأراقم مزقتها ... فخاطتها بِأعينها الْجَرَاد [٨] بيّنت: اتضحت. وَأُم صَاحبِ: أي عجوزا كَأُمّ صَاحب لَك، إذْ لَا يصحب الرجل إِلَّا رجَّل فِي سنهـ [٩] لَا تشوى: لَا تخطئ. وتنتحى: تقصد. [١٠] سيعرض ابْن إسْحَاق للْكَلَّام على داحس وحاطب بعد الإنْتِهَاء من القصيدة. جـ 1 (ص: ۲۸۵)

عَظِيمِ رَمَادِ النَّارِ يُحْمَدُ أَمْرُهُ ... وَذِي شِيمَةٍ مَحْضٍ [١] كَرِيمِ الْمَضَارِبِ

وَمَاءِ هُرِيقَ فِي الضَّلَالِ [٢] كَأَنَّمَا ... أَذَاعَتْ بهِ ريحُ الصَّبَا وَالْجَنَائِبِ [٣] يُخَبِّرُكُمْ عَنْهَا امْرُؤُ حَقُّ عَالِمٌ ... بِأَيَّامِهَا وَالْعِلْمُ عِلْمُ التَّجَارِب فَبِيعُوا الْحِرَابَ مِلْمُحَارِبِ وَاذْكُرُوا … حِسَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَيْرُ مُحَاسِب وَلِىُّ امْرِئ فَاخْتَارَ دِينًا فَلَا يَكُنْ ... عَلَيْكُمْ رَقِيبًا غَيْرً رَبِّ الثَّوَاقِبِ [٤] أَقِيمُوا لَنَا دِينًا حَنِيفًا فَأَنْتُمْ ... لَنَا غَايَةٌ قُدَّ يُهْتَدَى بالذَّوَائِبِ [٥] وَأَنْتُمْ لِهَذَا النَّاسِ نُورٌ وَعِصْمَةٌ ... تُؤَمُّونَ، وَالْأَحْلَامُ غَيْرُ عَوَازِبِ [٦] وَأَنْتُمْ، إِذَا مَا حُصِّلَ النَّاسُ، جَوْهَرٌ … لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطَّحَاءِ شُمُّ الْأَرَانِبِ [٧] تَصُونُونَ أَجْسَادًا كِرَامًا عَتِيقَةً ... مُهَذَّبَةَ الْأَنْسَابَ غَيْرَ أَشَائب [٨] تَرَى طَالِبَ الْحَاجَاتِ نَحْوَ بُيُوتِكُمْ ... عَصَائِبَ هَلْكَى تَهْتَدِي بِعَصَائِبِ لَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنَّ سَرَاتَكُمْ ... عَلَى كُلِّ حَالَّ خَيْرُ أَهْلَ الْجَبَاجِبِ [٩] وَأَفْضَلُهُ رَأْيًا وَأَعْلَاهُ سُنَّةً ... وَأَقْوَلُهُ لِلْحَقُّ وَسُطَ المواكب فَقُومُوا فَصَلُّوا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّحُوا ... بِأَرْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ [١٠] فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ وَمَصْدَقٌ ... غَدَاةَ أَبِى يَكْسُومَ هَادِى الْكَتَائِب كَتِيبَتُهُ بِالسَّهْلِ تُمْسِى وَرَجْلُهُ ... عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِيَ

[١] كَذَا فِى الْأُصُولِ. يُرِيد أن مضَارِب سيوفه غير مذمومة وَلَا رَآجِعَة عَلَيْهِ إِلَّا بِالثناء وَالْوَصْف بِالمكارم. ويروى الضرائب. والضرائب: الطباع. [٢] كَذَا فِي الْأُصُولِ. ويروي: «فِي الصلال» ـ والصلال: جمع صلَّة، وَهِي الأَرْضِ الَّتِي لَا تَمسك الْمَاءـ [٣] أذاعت بهِ: بددته. والجنائب: جمع جنوب. يُريد ريح الشمّال وريح الْجنُّوب. [٤] الثواقب: النُّجُوم. [٥] الذوائب: الأعالي. [٦] الأحلام: الْعُقُول. وعوازب: بعيدَة. [٧] سرة الشَّىٰء: خَيره وَأُعلاهُ. وشم: مُرْتَفعَة. والأرانب: جمع أرنبة، وَهِي الَّتِي فِيهَا ثِقب الْأَلف [٨] غير أشائب: غير مختلطة، يعنى أنَّهَا خَالِصَة النَّسَبِ [٩] الجباجب: الْمنَازل. وَاحِدهَا جبجبة. [١٠] صلوا: ادعوا. والأخاشب: أرَادَ الأخشبين، وهما جِبِلًا مَكَّة، فجمعهما مَعَ مَا حولهما. [١١] القاذفات: أعالى الْجبّال. والمناقب: الطّرق فِي أعالى الجبالي، وَاحِدهَا: منقبة. ج 1 (ص: ۲۸٦)

فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ... جُنُودُ الْمَلِيكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ [١] فَوَلَّوْا سِرَاعًا هَارِبِينَ وَلَمْ يَؤُبْ ... إلَى أَهْلِهِ مِلْحُبْشِ [٢] غَيْرُ عَصَائِبِ فَإِنْ تَهْلِكُوا نَهْلِكْ وَتَهْلِكْ مَوَاسِمٌ ... يُعَاشُ بِهَا، قَوْلُ فَإِنْ تَهْلِكُوا نَهْلِكْ وَتَهْلِكْ مَوَاسِمٌ ... يُعَاشُ بِهَا، قَوْلُ اَمْرِئِ غَيْرِ كَاذِبِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي بَيْتَهُ: «وَمَاءٌ هُرِيقً» ، وَبَيْتَهُ: «فَبِيعُوا الْحِرَابَ» ، وَقَوْلَهُ: «وَلِيُّ امْرِئِ فَاخْتَارَ» ، وَقَوْلَهُ: عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِي رُءُوسِ الْمَنَاقِبِ عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِي رُءُوسِ الْمَنَاقِبِ أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

#### (حَرْبٌ دِاحِسً)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأُمَّا قَوْلُهُ: أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحَوِيُّ: أَنَّ دَاحِسًا فَرَّسٌ كَانَ لِقَيْسِ بْن زُهَيْرِ بْن جَذِيمَةَ بْن رَوَاحَةَ بْن رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ بْن ُ مَّاۡزِنَ ۚ بْنِ قُطَيْعَةَ ۚ بْنِ عَبْسِ بْنِ بَغِيضِ َبْنِ رَيْثِ ابْنَ غَطَفَانَ، أَجْرَاهُ مَعَ فَرَسٍ لِحُذَيْفَةٍ بْنِ بَدْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ [٣] بْنِ جُؤَيَّةَ بْنِ لَوْذَانِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ فَزَارَةً بْن ذُبْيَانَ بْن بَغِيضِ بْن رَيْثٍ بْن غَطِفَانَ، يُقَالَ لَهَا: الْغَبْرَاءُ. فَدَسَّ حُذَيْفَةُ قَوْمًا وَأُمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوا وَجْهَ دَاحِسٍ إِنْ رَأُوهُ قَدْ جَاءَ سَابِقًا، فَجَاءَ دَاحِسٌ سَابِقًا فَضَرَبُوا وَجْهَهُ، وَجَاءَتْ الْغَبْرَاءُ. فَلَمَّا جَاءَ فَارسُ دَاحِسٍ أَخْبَرَ قَيْسًا الْخَبَرَ، فَوَتَبَ أَخُوهُ مَالِكُ بْنُ زُهَيْرٍ فَلَطَمَ وَجْهَ الْغَبْرَاءِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ بَدْرِ فَلَطَمَ مَالِكًا. ثُمَّ إِنَّ أَبَا الْجُنَيْدِبِ الْعَبْسِيَّ لَقِيَ عَوْفَ بْنَ حُذَيْفَةَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مَالِّكًا فَقَتَلَهُ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ بَدْرٍ أُخُوَّ حُذَيْفَةَ ابْن بَدْرِ:

<sup>[</sup>۱] السافي: الّذي أَصَابَهُ الْغُبَارِ. والحاصب الّذي أَصَابَته الْحَصْبَاء، وَهُوَ على معنى النّسَب، كَمَا قَالُوا: تامر وَلابْن. وَقد يكون السافي: الّذي يثير الْغُبَار،

والحاصب: الَّذي يثير الْحَصْبَاء، أَي يقتلعها.

[۲] فِي أ: «ملّجيش» .

[٣] فِي أَ: « ... بن عَمْرو بن جؤية ... إِلَخ» ـ

ج **1** (ص: ۲۸۷)

قَتَلْنَا بِعَوْفٍ مَالِكًا وَهُوَ ثَأْرُنَا ... فَإِنْ تَطْلُبُوا مِنَّا سِوَى الْحَقِّ تَنْدَمُوا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ الْعَبْسِيُّ: أَفْبَعْدَ مَقْتَلِ مَالِكِ بْنِ زُهَيْرٍ ... تَرْجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ

الْأَطْهَارِ [١]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

فَوَقَعَتْ الْحَرْبُ بَيْنَ عَبْسٍ وَفَّزَارَةَ، فَقُتِلَ حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرٍ وَلَّزَارَةَ، فَقُتِلَ حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرٍ، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ جَذِيمَةً وَأَخُوهُ حَمَلُ بْنُ بَدْرٍ، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ جَذِيمَةً يَاكُو عَلَيْهِ: وَجَزِعَ عَلَيْهِ:

كُمْ فَارِسٍ يُدْعَى وَلَيْسَ بِفَارِسٍ ... وَعَلَى الْهَبَاءَةِ فَارِسُ

ذُو مَصْدَق [۲]

فَابْكُوا حُذَيْفَةَ لَنْ تُرَثُّوا مِثْلَهُ [٣] … حَتَّى تَبِيدَ قَبَائِّلُ لَمْ تُخْلَقْ

وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَقَالَ قَيْسُ (بْنُ) [٤] وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَقَالَ قَيْسُ (بْنُ)

عَلَى أَنَّ الْفَتَى حَمَلَ بْنَ بَدْرٍ ... بَغَى وَالظُّلْمُ [٥] مَرْتَعُهُ وَخِيمُ

ُوَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ زُهَيْرٍ أَخُو قَيْسِ بْن زُهَيْر:

تَرَكُتُ عَلَى الْهَبَاءَةِ غَيْرَ فَخْرٍ ... حُذَيْفَةُ عِنْدَهُ قَصْدُ [٦] الْعَوَالِي

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: أَرْسَلَ قَيْسٌ دَاحِسًّا وَالْغَبْرَاءَ،

وَأَرْسَلَ حُذَيْفَةُ الْخَطَّارَ وَالْحَنْفَاءَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ مَنَعَنِي مِنْ اسْتِقْصَائِهِ الْحَدِيثَيْنِ وَهُوَ حَدِيثَ طِيلٌ مَنَعَنِي مِنْ اسْتِقْصَائِهِ قَطْعُهُ حَدِيثَ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

#### (حَرْبُ حَاطِب):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأُمَّا قَوْلُهُ: «حَرْبُ حَاطِبٍ» . فَيَعْنِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأُمَّا قَوْلُهُ: «حَرْبُ حَاطِبَ بْنَ الْحَارِثِ

[۱] الْأَطْهَار: جمع طهر. وَهُوَ كَقَوْل الأَخطل: قوم إِذا حَارِبُوا شدوا مآزرهم ... دون النِّسَاء وَلَو باتت بأطهار

[۲] الهباءة: مَوضِع فِي بِلَاد غطفان.

[٣] لن ترثوا: من الرثاء. ومن رَوَاهُ: تربُوا، (بِضَم التَّاء)

فَهُوَ من التربية. وَمِن رِوَاهُ:

تربوا (بِفَتْح التَّاء) فَمَعْنَاه تصيرونه رَبًّا عَلَيْكُم، أي أُمِيرا. أ زيَادَة عَن أ.

[٥] فِي أَ: «وَالْبَغي» .

[٦] الْقَصْد: جمع قصدة، وَهِيَ الْقَطعَة الْمَتْكُسّرة.

والعوالى: الرماح.

جـ 1 (ص: ۲۸۸)

ابْن قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، كَانَ قَتَلَ يَهُودِيًّا جَارًا لِلْخَزْرَجِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ يَزِيدُ [١] بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَحْمَرَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَهُوَ الَّذِي بْنِ الْخَزْرَجِ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: ابْنُ فُسْحُم، وَفُسْحُمُ [٢] أُمُّهُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ يُقِ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْكَذْرَجِ الْفَيْنِ بْنِ جَسْرٍ لَيْلًا فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْكَذْرَجِ الْفَيْنِ بْنِ جَسْرٍ لَيْلًا فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ

فَقَتَلُوهُ، فَوَقَعَتُ الْحَرْبُ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَكَانَ الظَّفَرُ لِلْخَزْرَجِ عَلَى الْأَوْسِ، وَقُتِلَ يَوْمئِذٍ سُوَيْدُ بْنُ صَامِتِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ حَوْطِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، قَتَلَهُ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، قَتَلَهُ اللَّهِ، حَلِيفُ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَوْرَجِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ خَرَجَ الْمُجَذَّرُ بْنُ الْمُجَذَّرُ بْنُ عُوفِ بْنِ الْخَزْرَجِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ خَرَجَ الْمُجَذَّرُ بْنُ عُوفِ بْنِ الْخَزْرَجِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ خَرَجَ الْمُجَذَّرُ بْنُ عُوفِ بْنِ الْخَوْرِثِ بْنُ سُويْدٍ غِرَّةً [٤] مِنْ دِيَادٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَضَرَجَ مَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ سُويْدٍ غِرَّةً [٤] مِنْ اللهُ جَدَّرِ فَقَتَلَهُ بِأَبِيهِ. وَسَأَذْكُرُ حَدِيثَهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ اللهُ جَدَّرِ فَقَتَلَهُ بِأَبِيهِ. وَسَأَذْكُرُ حَدِيثَهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ اللهُ تَعَالَى. ثُمَّ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ مَنَعَنِي مِنْ ذِكُرِهَا وَاللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ مَنَعَنِي مِنْ ذِكُرِها وَاللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ مَنَعَنِي مِنْ ذِكُرِها وَاللَّهُ تَعَالَى. هَمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ مَنِعَلَى وَالْكِ فِي الْمُودِيثِ مَا ذَكَرْتُ فِي (حَدِيثِ) [٥] وَاسْتِقْصَاءِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا ذَكَرْتُ فِي (حَدِيثِ) حَرْبِ دَاحِسٍ. وَاحِسٍ. وَاحِسٍ.

(شِعْرُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ فِي صَدِّ قَوْمِهِ عَنْ عَدَاوَةِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ السُّلَمِيُّ، حَلِيفُ بَنِي أُمَيَّةَ وَقَدْ أَسْلَمَ، يُوَرِّعُ [٦] الْأَوْقَصِ السُّلَمِيُّ، حَلِيفُ بَنِي أُمَيَّةَ وَقَدْ أَسْلَمَ، يُوَرِّعُ [٦] قَوْمَهُ عَمَّا أَجَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ عَدَاوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ قَوْمَهُ عَمَّا أَجَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ عَدَاوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّا مُطَاعًا:

آ كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «زيد» . وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجِع شرح الْقَامُوس مَادَّة: فسحم) . [٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «قسحم» بِالْقَافِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَهُوَ تَصْحِيف. (رَاجِع شرح الْقَامُوس مَادَّة: فسحم) . مَادَّة: فسحم) .

<sup>[</sup>٣] ضبط فِي شرح: أسمَاء أهل بدر للجبرتى المخطوط وَالْمَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية (تَحت رقم ١٤٢٠ تَارِيخ) بِضَم الْمِيم وَفتح الْجِيم وَتَشْديد الذَّال الْمُعْجَمَة

الْمَفْتُوحَة ثمَّ رَاء. وذياد: بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيفِ الْمُثَنَّاة من تَحت بعْدهَا ألف آخِره دَالِ مُهْملَة، وَيُقَالِ فِيهِ ذياد بفَتْح الذَّالِ الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْمُثَنَّاة.

[٤] غرَّة: غَفلَةٍ.

[٥] زِيَادَة عَن أ.

[٦] يورع: يصرف وَيرد.

ج 1 (ص: ۲۸۹)

رَوَائِعُ

هَلْ قَائِلٌ قَوْلًا هُوَ [۱] الْحَقُّ قَاعِدٌ ... عَلَيْهِ وَهَلْ غَضْبَانُ لِلرُّشْدِ سَامِعُ لِلرُّشْدِ سَامِعُ وَهَلْ سَيِّدٌ تَرْجُو الْعَشِيرَةُ نَفْعَهُ ... لِأَقْصَى الْمَوَالِي وَهَلْ سَيِّدٌ تَرْجُو الْعَشِيرَةُ نَفْعَهُ ... لِأَقْصَى الْمَوَالِي وَالْأَقَارِبِ جَامِعُ وَالْأَقَارِبِ جَامِعُ تَبَرَّأُتُ إِلَّا وَجْهَ مَنْ يَمْلِكُ الصِّبَا ... وَأَهْجُرُكُمْ مَا دَامَ مُدْلٍ وَنَازِعُ [۲] مُدْلٍ وَنَازِعُ [۲] وَأَسْلِمُ وَجْهِي لِلْإلَهِ وَمَنْطِقِي ... وَلَوْ رَاعَنِي مِنْ الصَّدِيقِ

# ذِكْرُ لُقَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْمِهِ

(سُفَهَاءُ قُرَيْشٍ وَرَمْيُهُ لِللَّهِ بِالسِّحْرِ وَالْجُنُونِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا اشْتَدَّ أَمْرُهُمْ لِلشَّقَاءِ الَّذِي
أَصَابَهُمْ فِي عَدَاوَةِ رَسُولِ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ مِنْهُمْ،
فَأَغْرُوا بِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ مِنْهُمْ،
فَكَذَّبُوهُ وَآذَوْهُ،
وَرَمَوْهُ بِالشِّعْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالْجُنُونِ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَرَمَوْهُ بِالشِّعْرِ وَالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالْجُنُونِ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَرَمَوْهُ بِالشِّعْرِ وَالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالْجُنُونِ، وَرَسُولُ اللَّهِ لَا يَسْتَخْفِي بِهِ، مُبَادٍ لَهُمْ بِمَا يَكْرَهُونَ مِنْ عَيْبِ دِينِهِمْ، وَاعْتِزَالِ أَوْثَانِهِمْ، وَفِرَاقِهِ يَعْلَمُ مِنْ عَيْبِ دِينِهِمْ، وَاعْتِزَالِ أَوْثَانِهِمْ، وَفِرَاقِهِ يَكُرَهُونَ مِنْ عَيْبِ دِينِهِمْ، وَاعْتِزَالِ أَوْثَانِهِمْ، وَفِرَاقِهِ

حَدِيثُ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ أَكْثَرِ مَا رَأَى قُرَيْشًا نَالَتْهُ مِنْ (حَدِيثُ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ أَكْثَرِ مَا رَأَى قُلْلًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعُاصِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابُوا الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا كَانُوا يُظْهِرُونَ مِنْ عَدَاوَتِهِ؟ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا كَانُوا يُظْهِرُونَ مِنْ عَدَاوَتِهِ؟ قَالَ: قَالَ:

حَضَرْتُهُمْ، وَقَدْ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي [٣] الْحِجْرِ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ، سَفَّهَ أَحْلَامَنَا، وَشَتَمَ آبَاءَنَا، وَعَابَ دِينَنَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلِهَتَنَا، لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ، أَوْ كَمَا قَالُوا: فَبَيْنَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، أَوْ كَمَا قَالُوا: فَبَيْنَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَمَزُوهُ [٤]

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أُوفي سَائِر الْأُصُول: «من الْحق» . [۲] المدلي: الْمُرْسل الدَّلْو. والنازع: الجاذب لَهَا. [۳] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: يوافي الْحجر، وَهُوَ تَحْرِيف.

<sup>[</sup>٤] غَمَزُوهُ: طعنوا َفِيهِ. (١٩) - سيرة ابْن هِشَام- ١ جـ 1 (ص: ٢٩٠)

بِبَعْضِ الْقَوْلِ. قَالَ: فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ الثَّانِيَةَ غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ الثَّالِثَةَ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ الثَّالِثَةَ

فَغَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، فَوَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: أُتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قَرَيْشٍ، ِ أَمَا وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ [١ٕ] ـ قَالَ: فَأَخَذَتْ الْقَوّْمَ كَلِمَتُّهُ حَتَّى مِا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا كَأَنَّمَا عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ، حَتَّى إِنَّ أَشَدُّهُمْ فِيهِ وَصَاةً [٢] قَبْلَ ذَلِكَ لَيَرْفَؤُهُ [٣] بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ مِنْ الْقَوْلِ، حَتَّى انَّهُ لَيَقُولَ: انْصَرفْ يَا أَبَا الْقَاسِم، فو الله مَا كُنْتَ جَهُولًا. قَالَ: فَانْصَرَفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَأَنَا مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ، وَمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا بَادَاكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُمُوهُ. فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ طَلَعَ (عَلَيْهِمْ) [٤] رَسُولُ اللَّهِ عِليُّهُ، فَوَتَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُل وَاحِدٍ، وَأَحَاطُوا بِهِ، يَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، لِّمَا كَانَ يَقُولُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهُمْ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ: أَنَا ٱلَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَخَذَ بِمِجْمَعَ رِدَائِهِ. قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرِ دُونَهُ، وَهُوَ يَبْكِي وَيَقُولُ: ۗ أَتَقَٰتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَٰقُولَ رَبِّي اللَّهُ؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَيَقُولُ: عَنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَشَدُّ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا نَالُوا مِنْهُ قَطُّ.

اَبَعْضُ مَا نَالَ أَبَا بَكْرٍ فِي سَبِيلِ الرَّسُولِ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُلِي اللللْمُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

(لَقَدْ) [٤] رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ صَدَعُوا [٥] فَرْقَ [٦] رَجُعَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ صَدَعُوا [٥] فَرْقَ [٦] رَأْسِهِ، مِمَّا جَبَذُوهُ بِلِحْيَتِهِ وَكَانَ رَجُلًا. كَثِيرَ الشَّعْرِ.

اً كَذَا فِي أَ. وَالنِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِيرِ (مَادَّة رِفاً) . وَلَعَلَّه مَا الْقَضَاء: مجَازِ عَن الْهَلَاك. وَمِنْه فِي حَدِيث الْقَضَاء: من تصدى للْقَضَاء وتولاه، فقد تعرض للذبح فليتحذره.

وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الذَّبِيح».
[۲] الوصاة: الْوَصِيَّة.
[۵] يرفؤه: يهدئه ويسكنه ويرفق بِهِ وَيَدْعُو لَهُ.
[٤] زِيَادَة عَن أ.
[٥] صدعوا: شَقوا.
[٦] الْفرق: حَيْثُ يتفرق الشَّعْر من مقدم الْجَبْهَة إِلَى وسط الرَّأْس.

(أَشَدُّ مِمَا أُوذِيَ بِهِ الرَّسُولُ اللَّهُ :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي بَغُضُ أَهْلِ الْعِلِّمِ: أَنَّ أَشَدَّ مَا لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَ فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدُ مِنْ النَّاسِ إِلَّا كَذَّبَهُ وَآذَاهُ، لَا حُرُّ وَلَا عَبْدٌ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهُ النَّاسِ إِلَّا كَذَّبَهُ وَآذَاهُ، لَا حُرُّ وَلَا عَبْدٌ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَتَدَثَّرَ مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ [1] ١٤٤: ١- ٢.

### إسْلَامُ حمزة رضي الله عنه [٢]

(أَذَاهُ أَبِي جَهْلٍ لِلرَّسُولِ ﷺ، وَوُقُوفُ حَمْزَةَ عَلَى ذَلِكَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ، كَانَ وَاعِيَةً: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الصَّفَا، فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ، وَنَالَ مِنْهُ بَعْضَ مَا يَكْرَهُ مِنْ الْعَيْبِ لِدِينِهِ، وَالتَّضْعِيفِ وَنَالَ مِنْهُ بَعْضَ مَا يَكْرَهُ مِنْ الْعَيْبِ لِدِينِهِ، وَالتَّضْعِيفِ وَنَالَ مِنْهُ بَعْضَ مَا يَكْرَهُ مِنْ اللَّهِ ﷺ، وَمَوْلَاةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ لِأَمْرِهِ، فَلَمْ يُكَلِّمُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَوْلَاةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّة جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّة جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّة

[۱] قَالَ السهيليّ: «قَالَ بعض أهل الْعلم: فِي تَسْمِيَته إِيَّاه بالمدثر فِي هَذَا الْمقَام ملاطفة وتأنيس، ومن عَادَة الْعَرَب إِذا قصدت الملاطفة أن تسمى الْمُخَاطب باسم

مُشْتَقٌ من الْحَالَة الَّتِي هُوَ فِيهَا، كَقَوْلِه لِحُذَيْفَة: قُم ِيَا نومان. وَقُوله لعلى بن أبي طَالب وَقد ترب جنبه قُم أَبَا تُرَابٍ. فَلُو ناداه سُبْحَانَهُ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ من الكرب باسمه، أو بالْأَمر الْمُجَرّد من هَذِه الملاطفة لهاله ذَلِك، وَلَكِن لما بُدِّئَ بيا أيهَا المدثر أنس، وَعلم أن ربه رَاض عَنهُ، أَلا ترَاهُ كَيفَ قَالَ عِنْد مَا لَقِي من أهل الطَّائِف من شدَّة الْبلَاء وَالْكرب مَا لَقِي: رب إِن لم يكن بك غضب على فَلَا أَبِالِي. إِلَى آخر الدُّعَاء، فَكَانَ مَطْلُوبَة رضَا ربه، وَبِهِ كَانَت تهونِ عَلَيْهِ الشدائد» . ثمَّ قَالَ: «فان قيِل: كَيفَ يَنْتَظِم «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٧٤: ١» مَعَ قَوْله: «قُمْ فَأَنْذِرْ ٧٤ ٢ ؟ وَمَا الرابط بَين الْمَعْنيين حَتَّى يلتنما فِي قانون البلاغة، ويتشاكلا فِي حكم الفِصاحة؟ قُلْنَا: من صفته ، مَا وصف بِهِ نَفسه حِيّن قَالَ: أنا النذير الْعُرْيَانَ. وَهُوَ مثل مَعْرُوف عِنْد الْعَرَب، يُقَال لمن أنذر بقرب الْعَدو، وَبَالغ فِي الْإِنْذَارِ: هُوَ النذيرِ الْعُرْيَانِ. وَذَلِكَ أِن النذير الجاد يُجرّد ثَوْبه، وَهُوَ يُشِير بِهِ إِذا خَافَ أَن يسْبق الْعَدو صَوته. وَقد قيل: إِن أصل الْمثل لرجل من خثعم، سلبه الْعَدو ثَوْبه، وَقَطعُوا يَدهِ، فَانْطَلق إِلَى قومِه نذيرا على تِلْكَ الْحَالِ، فَقَوله : أنا النذير الْعُرْيَان أَي مثلى مثل ذَلِكِ. والنذير بالثياب، مضاد للتعرى، فَكَانَ فِي قَوْله: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٧٤: ١» . مَعَ قَوْله «قُمْ فَأَنْذِرْ ٧٤ ٢» ، والنذير الجاد يُسمى الْعُرْيَان، تشاكِل بَين، والتئام بديع، وسياقة فِي الْمَعْنى، وجزالة فِي اللَّفْظ» ـ [۲] وَأُم حَمْزَة: هَالة بنت أهيب بن عبد منَافٌ بن زهرَة، وأهيب عَم آمِنَة بنت وهب، تزَوجهَا عبد الْمطلب وَتزَوج ابْنه عبد الله آمِنَة فِي سَاعَة وَاحِدَة، فَولدت هَالة لعبد الْمطلب حَمْزَة، وَولدت آمِنَة لعبد الله رَسُول الله ﷺ، ثمَّ

فِي مَسْكَنِ لَهَا تَسْمَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَعَمَدَ إِلَى نَادٍ [۱] مِنْ قُرَيْشٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فَلَمْ يَلْبَثْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ أَقْبَلَ مُتَوَشِّحًا [۲] قَوْسَهُ، رَاجِعًا مِنْ قَنْصٍ إِسَّ لَهُ، وَكَانَ صَاحِبَ قَنْصٍ يَرْمِيهِ وَيَحْرُجُ لَهُ، وَكَانَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ وَيَحْرُجُ لَهُ، وَكَانَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ وَيَحْرُجُ لَهُ، وَكَانَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، وَكَانَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَمُرَّ عَلَى نَادٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَلَّمَ وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ، وَكَانَ أَعَزَ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَشَدَّ شَكِيمَةً. فَلَمَّا مَرَّ بِالْمَوْلَاةِ، وَقَدْ رَجَعَ فِي قُرَيْشٍ، وَأَشَدَّ شَكِيمَةً. فَلَمَّا مَرَّ بِالْمَوْلَاةِ، وَقَدْ رَجَعَ فِي قُرَيْشٍ، وَأَشَدَّ شَكِيمَةً. فَلَمَّا مَرَّ بِالْمَوْلَاةِ، وَقَدْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ إِلَى بَيْتِهِ، قَالَتْ لَهُ: يَا أَبًا عُمَارَةَ، لَوْ رَأَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللَهُ اللَهُ الللَهُ اللللللِهُ الللللَهُ الللَهُ اللللَهُ الللللَهُ اللللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللَهُ ال

(إيقَاعُ حَمْزَةَ بِأبي جَهْل وَإِسْلَامُهُ):

فَاحْتَمَلَ حَمْزَةَ الْغَضَّبُ لَمَّا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ، فَخَرَجَ يَسْعَى وَلَمْ يَقِفْ عَلَى أَحَدٍ، مُعِدًّا لِأَبِي جَهْلِ إِذَا لَقِيهُ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نَظَرَ إِلَيْهِ جَالِسًا فِي لَقَوْمٍ، فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ رَفَعَ الْقَوْسَ الْقَوْمِ، فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ رَفَعَ الْقَوْسَ الْقَوْمِ، فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ رَفَعَ الْقَوْسَ الْقَوْمِ، فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، مَتَّى إِنْ اسْتَطَعْتُ عَلَى إِنْ اسْتَطَعْتُ عَلَى إِنْ اسْتَطَعْتُ عَلَى إِنْ اسْتَطَعْتُ مَعْزَومِ إلَى حَمْزَةَ لِيَنْصُرُوا أَبَا عَلَى دِينِهِ أَقُولُ مَا يَقُولُ؟ فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيَ إِنْ اسْتَطَعْتُ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: دَعُوا أَبًا عُمَارَةَ، فَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ عَلَى إِسْلَامِهِ، جَهْلٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: دَعُوا أَبًا عُمَارَةَ، فَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ مَنْ أَبِي مَخْرُومٍ إلَى حَمْزَةُ عَلَى إِسْلَامِهِ، وَعَلْ أَبُو جَهْلٍ: دَعُوا أَبًا عُمَارَةَ، فَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ مَنْ أَبِي وَلَيْ لِيَا اللَّهِ وَلَهِ فَلَمَ اللَّهِ وَعَلَى مَا تَابَعَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ وَتُمْ حَمْزَةُ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهِ قَدْ عَزَ وَامْتَنَعَ، وَامْتَنَعَ، وَمُؤَدُ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَرَفَتْ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَرَفَتْ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَرَفَتْ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَرَفَتْ عَرَفَتْ عَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِنْ الْمَتَنَعَ،

وَأَنَّ حَمْزَةَ سَيَمْنَعُهُ، فَكَفُّوا عَنْ بَعْضِ مَا كَانُوا يَنَالُونَ [٤] منْهُ۔

[۱] النادى: مجْلِس الْقَوْم وَقد يُسمى الْقَوْم المجتمعون نَادِيًا، وَمِنْه «فَليدع نَادِيه» ـ

[۲] متوشحا: مُتَقَلِّدًا.

[٣] القنص (بِالْفَتْح وبالتحريكِ) : الصَّيْد.

[٤] وَزَاد غير ابْن إِسْحَاق فِي إِسْلَام حَمْزَة أَنه قَالَ: لما احتملني الْغَضَب وَقلت: أنا على قَوْله، أدركني النَّدَم على فِرَاقِ دين آبَائِي وقومي، وَبتِ من الشَّك فِي أمر عَظِيم، لَا أَكتحلِ بنوم، ثمَّ أتيت الْكَعْبَة وتضرعتَ إلَى الله سُبْحَانَهُ أن يشْرَح صَدْرِى للحق، وَيذْهب عَنى الريب، فَمَا استتممت دعائي حَثَّى زاح عَنى الْبَاطِل، وامتلأ قلبِي يَقِينا، فَغَدَوْت إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرته بِمَا كَانَ من أمرى، فَدَعَا ج 1 (ص: ۲۹۳)

# قَوْلُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

## (مَا دَارَ بَيْنَ عُتْبَةَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ:

حُدِّثْتُ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ سَيِّدًاً، قَالَ يَوْمًا وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ إِللَّهِ عِليَّهُ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَلَا أَقُومُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَإِكَلَمَهُ وَأَعْرِضَ عَلَيْهِ أُمُورًا لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا فَنُعْطِيهِ ۖ أَيَّهَا شَاءَ، وَيَكُفُّ عَنَّا؟ وَذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ حَمْزَةُ، وَرَأُوْا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُونَ وَيَكْثُرُونَ، فَقَالُوا: بَلَى <sup>() ]</sup> لي بِأَن يثبتني الله. وَقَالَ حَمْزَة حِين أسلم أبياتا، مِنْهَا:

حمدت الله حِين هدى فُؤَادِي ... إِلَى الْإِسْلَام وَالدّين الحنيف

لدين جَاءَ من رب عَزِيز ... خَبِير بالعباد بهم لطيف إذا تليت رسائله علينا ... تحدر دمع ذِي اللب الحصيف رسائل جَاءَ أَحْمد من هداها ... بآيات مبينَة الْحُرُوف [۱] كَذَا فِي أَ. والسطة: الشَّرف. وَفِي سَائِرِ الْأُصُول:

<sup>«</sup>البسطة» .

<sup>. «</sup>منا» [۲] فِي أَ: «منا» [۲] الرئى (بِفَتْح الرَّاء وَكسرهَا) : مَا يتَرَاءَى للْإِنْسَان من الْجِنّ.

ج 1 (ص: ۲۹٤)

أَمْوَالَنَا حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَ التَّابِعُ [١] عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُدَاوَى مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ لَهُ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ عُتْبَةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ، قَالَ: أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاسْمَعْ مِنِّي، قَالَ: أَفْعَلُ، فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. حم. تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. حم. تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. الرَّعِيمِ. عم. تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. وَاللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. وَاللَّهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا الرَّحِيمِ وَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْاَيْمِ اللَّهِ عَلْمُونَ. وَقَالُوا وَنَذِيراً، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا وَلَوْلُوا اللَّهِ عَلَيْهِ. فَلَمَّا سَمِعَهَا مِنْهُ عُتْبَةً مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ. فَلَمَّا سَمِعَهَا مِنْهُ عُتْبَةً مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَلَمَّا سَمِعَهَا مِنْهُ عُتْبَةً أَنْصَتَ لَهَا، وَأَلْقَى يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا يَسْمَعُ وَلَاللَّهُ مَنْهُمُ لَا يَسْمَعُهَا مِنْهُ عُتْبَةً أَلُى السَّجْدَةِ مِنْهَا، فَسَجَدَ مَا سَمِعْتَ، فَأَلْتَ وَذَاكَ. مَا سَمِعْتَ، فَأَلْتَ وَذَاكَ. وَلَاكًا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ، فَأَنْتَ وَذَاكَ. وَذَاكَ. وَقَالُوا قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبًا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ، فَأَنْتَ وَذَاكَ. وَذَاكَ.

(مَا أَشَارَ بِهِ عُتْبَةُ عَلَى أَصْحَابِهِ):

فَقَامَ عُتْبَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: نَحْلِفُ بِاللَّه لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ. فَلَمَّا جَلَسَ إِلَيْهِمْ قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: وَلَا يَا أَبُا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: وَلَا يَالَّهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطْ، وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطْ، وَاللَّهِ مَا هُو بِالشِّعْرِ، وَلَا بِالسِّحْرِ، وَلَا بِالْكِهَانَةِ، يَا مَعْشَرَ وَاللَّهِ مَا هُو بِالشِّعْرِ، وَلَا بِالسِّحْرِ، وَلَا بِالْكِهَانَةِ، يَا مَعْشَرَ قَرَيْشٍ، أَطِيعُونِي وَاجْعَلُوهَا بِي، وَخَلُّوا بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُو فِيهِ فَاعتزلُوه، فو الله لَيكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي وَبَيْنَ مَا هُو فِيهِ فَاعتزلُوه، فو الله لَيكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي وَبَيْنَ مَا هُو فِيهِ فَاعتزلُوه، فو الله لَيكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي مِعْتُ مِنْهُ نَبَأَ عَظِيمٌ، فَإِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُمُ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُمُ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُمُ مُ وَعِزُهُ عِنْكُمْ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُمْ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُمْ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَالْكُهُ مُلْكُمْ، وَاللّهِ يَا أَبَا عِزْكُمْ، وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ، قَالُوا: سَحَرَكَ وَاللَّهِ يَا أَبَا لِوَلِيدِ بِلِسَانِهِ، قَالَ: هَذَا رَأْيِي فِيهِ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ. الْوَلِيدِ بِلِسَانِهِ، قَالَ: هَذَا رَأْيِي فِيهِ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ.

(اسْتِمْرَارُ قُرَيْشٍ عَلَى تَعْذِيبٍ مَنْ أَسْلَمَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ الْإِسْلَامَ جَعَلَ يَفْشُو بِمَكَّةَ فِي قَبَائِلِ قُرَيْشٍ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَقُرَيْشُ تَحْبِسُ مَنْ قَدَرَتْ عَلَى حَبْسِهِ، وَتَفْتِنُ مَنْ اسْتَطَاعَتْ قَدَرَتْ عَلَى حَبْسِهِ، وَتَفْتِنُ مَنْ اسْتَطَاعَتْ

[۱] التَّابِع: من يتبع النَّاس من الْجِنّ. جـ 1 (ص: ۲۹۵)

فِتْنَتَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ إِنَّ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ، كَمَا حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عباس رضي عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباس رضي الله عنه قَالَ:

#### (حَدِيثُ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ مَعَ إِلرَّسُولِ ﷺ:

اجْتَمَعَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَالنَّصْرُ ابْنِ الْحَارِثِ (بْنِ كَلَدَةَ) [۱] ، أُخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ بْنُ هِشَامٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو جَهْلِ أَسَدٍ، وَزَمْعَةُ بْنُ الْأَسْوِدِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو جَهْلِ ابْن هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَالْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ، ابْن هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَالْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ، وَنَبِيهٌ وَمُنَبِّهُ ابْنَا الْحَجَّاجِ السَّهْمِيَّانِ [۲] ، وَأُمَيَّةُ بْنُ الشَّمْسِ عِنْدَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: اجْتَمِعُوا بَعْدَ غُرُوبِ وَنَبِيهُ مَنْ اجْتَمَعُوا لَكَ لِيُكَلِّمُونَ الْبَعْثِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ وَخَاصِمُوهُ حَتَّى تُعْذِرُوا فِيهِ، فَبَعَثُوا اللّهِ مُحَمَّدٍ فَكَلِّمُوكَ قَدْ اجْتَمَعُوا لَكَ لِيُكَلِّمُوكَ، فَأَتِهِمْ، إِلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ وَمُكَ قَدْ اجْتَمَعُوا لَكَ لِيُكَلِّمُوكَ، فَأَتِهِمْ، وَيَعْ لَلْ اللّهِ عَلْمُ أَنْ قَدْ بَدَا إِلَيْهِمْ حَرِيصًا يُحِبُ لَهُمْ فِيهِ بَدَاءٌ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَرِيصًا يُحِبُ لَهُمْ فِيهَ بَدَاءٌ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَرِيصًا يُحِبُ

رُشْدَهُمْ، وَيَعِزُ عَلَيْهِ عَنَتُهُمْ [٣] ، حَتَّى جَلَسَ إلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا قَدْ بَعَثْنَا إلَيْكَ لِنُكَلَّمَكَ، وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ أَدْخَلَ عَلَى قَوْمِهِ مِثْلَ مَا أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمِهِ مِثْلَ مَا أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمِكَ، لَقَدْ شَتَمْتَ الْآبَاءَ، وَعِبْتَ الدِّينَ، وَشَتَمْتَ الْآبَاءَ، وَعِبْتَ الدِّينَ، وَشَتَمْتَ الْآبِلَهَة، وَسَفَّهْتَ الْأَحْلَامَ، وَفَرَّقْتَ الْجَمَاعَة، فَمَا بَقِيَ أَمْرٌ قَبِيحٌ إِلَّا قَدْ جِئْتَهُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ - أَوْ كَمَا قَالُوا لَهُ - فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَطْلُبُ بِهِ قَالُوا لَهُ - فَإِنْ كُنْتَ الْمَوَالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا، وَإِنْ كُنْتَ انْمَا تَطْلُبُ بِهِ الشَّرَفَ فِينَا، فَنَحْنُ نُسَوِّدُكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنْتَ انْمَا تَطْلُبُ بِهِ الشَّرَفَ فِينَا، فَنَحْنُ نُسَوِّدُكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنْتَ الْمَولِكُ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنْتَ اللَّهُ مَلْكُا مَلَّكُنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكُنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي كُنْتَ الْمَا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ - وَكَانُوا يُسَمُّونَ التَّابِعَ وَإِنْ كُنْتَ رُئِيًا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ - وَكَانُوا يُسَمُّونَ التَّابِعَ مِنْ الْجِنِّ رِئِيًا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ - وَكَانُوا يُسَمُّونَ التَّابِعَ مِنْ الْجِنِّ رِئِيًا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ مِنْهُ، أَوْ نُعْذِرَ فِيكَ، فَقَالَ مِنْ الْجِنِ الطَّبِ الطَّبِ الطَّبِ الطَّبِ الطَّبِ الطَّبِ الْكَ حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ، أَوْ نُعْذِرَ فِيكَ، فَقَالَ لَكَ أَلُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنُهُ اللَّهُ مُسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَا لَكَ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلُهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَه

[۱] زِيَادَة عَنِ أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: « ... الْحجَّاجِ الْحَجَّاجِ وَلَّي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: « ... الْحجَّاجِ والسهميان » . وَهُوَ تَحْرِيف. والسهميان » . وَهُوَ تَحْرِيف. [۳] الْعَنَت: مَا شقّ على الْإِنْسَان فَعله. جـ 1 (ص: ۲۹٦)

مَا بِي مَا تَقُولُونَ، مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا الشَّرَفَ فِيكُمْ، وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ، فَهُو حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنَّ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ وَبَيْنَكُمْ، أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ

قَابِلٍ مِنَّا شَيْئًا مِمَّا عَرَضْنَاهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدُ أَضْيَقَ بَلَدًا، وَلَا أَقَلَ مَاءً، وَلَا أَشَدً عَيْشًا مِنَّا، فَسَلْ لَنَا رَبَّكَ الَّذِي بَعَثَكَ بِمَا بَعَثَكَ بِه، فَلْيُسَيِّرْ عَنَا مِنَّا هَذِهِ الْجِبَالَ الَّتِي قَدْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا، وَلْيُنِسُطْ لَنَا بِلَادَنَا، وَلْيُفَجِرْ [۱] لَنَا فِيهَا أَنْهَارًا كَأَنْهَارِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وَلْيَكُنْ فِيمَنْ يُبْعَثُ لَنَا مِنْهُمْ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ، فَإِنَّهَ كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، فَنَسْأَلَهُمْ وَلْيَبُنُ مَضَى مِنْ آبَائِنَا، وَلْيَكُنْ فِيمَنْ يُبْعَثُ لَنَا مَنْ مَضَى مِنْ آلَلَهِ، وَأَنَّهُ بَعَثَكَ عَمَّا تَقُولُ. وَعَرَفْنَا بِهِ مَنْزِلَتَكَ مِنْ اللَّهِ، وَأَنَّهُ بَعَثَكَ مَمَّالُنَاكَ صَدَّقُوكَ وَصَنَعْتَ مَا مَنْ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. وَمَلَوْتُ اللَّهُ بِعَثُكَ مَا تَقُولُ. فَقَالَ لَهُمْ صَلُواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ بَلَيْعُمْ مَا أَرْسِلْتَ بِهِ إِلَيْكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوهُ فَهُو حَظْكُمْ وَقَدْ بَلَّغُتُكُمْ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ إِلَيْكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوهُ فَهُو حَظْكُمْ فَا وَانْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْرِ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَ أَصْرُ لِلَّهُ مِنَاكُمْ، قَالُوا: فَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَ أَصُلَامُهُ مَنَا أَنَاء مَتَى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي [۲] وَبَيْنَكُمْ، قَالُوا: فَإِذَا لَمْ تَعَلَى، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي [۲] وَبَيْنَكُمْ، قَالُوا: فَإِذَا لَمْ قَالُوا: فَإِلَا لَمْ اللَّهُ مَذَا لَنَا،

[۱] فِي أ: «وليخرق» **.** 

[۲] قَالَ السهيليّ: «وَذكر مَا سَأَلَهُ قومه من الْآيَات وَإِزَالَة الْجبَالِ عَنْهُم وإنزالِ الْمَلَائِكَة عَلَيْهِ وَغير ذَلِك جهلا مِنْهُم بحكمة الله تَعَالَى فِي امتحانه الْخلق وتعبدهم بِتَصْدِيق الرُّسُل، وَأَن يكون إيمَانهم عَن نظر وفكر فِي الْأَدِلَّة فَيَقَع الثَّوَابِ على حسب ذَلِك وَلو كشف الغطاء وَحصل لَهُم الْعلم الضروريّ بطلت الْحِكْمَة الَّتِي من أجلهَا يكون الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ إِذْ لَا يُؤجر الْإِنْسَان على مَا لَيْسَ من كَسبه كَمَا لَا يُؤجر على مَا خلق فِيهِ من لون وَشعر وَنَحْو ذَلِك، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُم من الدَّلِيل مَا يَقْتَضِي النّظر فِيهِ الْعلم الكسبي، وَذَلِكَ لَا يحصل إِلَّا يفعل من أَفْعَالُ الْقلب وَهُوَ النّظر فِي الدَّلِيل وَفِي وَجه بِفعل من أَفْعَالُ الْقلب وَهُوَ النّظر فِي الدَّلِيل وَفِي وَجه

دلَالَة المعجزةِ على صدق الرَّسُول، وَإِلَّا فقد كَانَ قَادِرًا سُبْحَانَهُ أَن يَأْمُرهُم بِكَلَامِهِ يسمعونه ويغنيهم عَن إِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَيْهِم، وَلكنه سُبْحَانَهُ قسم الْأَمر بَين الدَّارِيْنِ فَجعلِ الْأَمر بِعلم فِي الدُّنْيَا بِنَظَر واستدلال وتفكر وَاعْتِبَار، لِأَنَّهَا دَار تعبد واخْتبار، وَجعل الْأَمر بعلم فِى الْآخِرَة بمعاتبة واضطرار لَا يسْتَحق بِهِ ثَوَابُ وَلَا جَزَّاء، وَإِنَّمَا يكون الْجَزَاء فِيهَا على مَا سبق فِي الدَّار الأولى، حِكْمَةِ دبرهَا وَقَضِيَّة أُحِكِمِها، وَقد قَالَ اللهِ تَعَالَى وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ١٧: ٥٩، يُريد فِيمَا قَالَ أهل التَّأُويل: أن التَّكْذِيب بالْآيَاتِ نَحْو مَا سَأَلُوهُ من إِزَالَة الْجِبَأَلِ عَنْهُم، وإنزال الْمَلَائِكَة يُوجب فِي حكم الله

ج 1 (ص: ۲۹۷)

فَخُذْ لِنَفْسِكَ، سَلْ رَبَّكَ أَنْ يَبْعَثَ مَعَكَ مَلَكًا يُصَدِّقُكَ بِمَا تَقُولُ، وَيُرَاجِعُنَا عَنْكَ وَسَلْهُ فَلْيَجْعَلْ لَكَ جَنَانًا وَقُصُورًا وَكُنُوزًا مِنْ ذَهَب وَفِضَّةٍ يُغْنِيكَ بِهَا عَمَّا نَرَاكَ تَبْتَغِى، فَإِنَّكَ تَقُومُ بِالْأَسِّواقِ كَمَا نَقُومُ، وَتَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ كَمَّا نَلْتَمِسُهُ، حَتَّى نَعْرِفَ فَصْلَكَ وَمَنْزِلَتَكَ مِنْ رَبِّكِ إِنْ كُنْتَ رَسُولًا كَمَا تِرْعُمُ، فَقَالَ لِهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ، وَمَا ِ أَنَا بِٱلَّذِي يَسْأَلُ رَبَّهُ هَذَا، وَمَا بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِهَذَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِيَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا- أَوْ كَمَا قَالَ- ۚ فَإِنْ ٰتَقُبَّلُوا مَا جِئِتُكُمْ بِهِ فَهُوِّ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَىَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يَخْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَالُوا: فَأُسْقِطُ السَّمَاءَ عَلَيْنَا كِسَفًا كَمَا زَعَمْتَ أَنَّ رَبَّكَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ لَكَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَفَمَا عَلِمَ رَبُّكَ أَنَّا سَنَجْلِسُ مَعَكَ وَنَسْأَلُكَ عَمَّا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ، وَنَطْلُبُ مِنْكَ مَا نَطْلُبُ، فَيَتَقَدَّمَ إِلَيْكَ فَيُعَلِّمَكَ مَا هُوَ صَانِعٌ فِي ذَلِكَ بِنَا، إِذْ لَمْ نَقْبَلْ مِنْكَ مَا جِئْتنَا بِهِ! إِنَّهُ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّكَ إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ هَذَا رَجُلْ بِالْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّحْمَنُ، وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا يُعَلِّمُكَ هَذَا رَجُلْ بِالْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّحْمَنُ، وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا يُعَلِّمُكَ هَذَا رَجُلْ بِالْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّحْمَنُ، وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا يُعَلِّمُكُ مَنْ بِالرَّحْمَنِ أَبِدًا، فَقَدْ أَعْذَرْنَا إلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا نَثْرُكُكَ وَمَا بَلَغْتَ مِنَّا حَتَّى نملكك، أَوْ تُهْلِكَنَا. وَقَالَ وَقَالَ قَائِلُهُمْ: نَحْنُ نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ، وَهِيَ بَنَاتُ اللَّهِ. وَقَالَ قَائِلُهُمْ: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِاللَّه وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا.

[ () ] أَلا يلبث الْكَافرين بِهَا، وَأَن يعاجِلهم بالنقمة كَمَا فعلِ بقوم صَالح وبآل فِرْعَوْن، فَلُو أَعْطَيْت قُرَيْش مَا سَأَلُوهُ من الْآيَات وجاءهم بِمَا اقترحوا ثمَّ كذبُوا لم يَلْبَثُوا، وَلَكِن الله أَكْرِم مُحَمَّدًا فِي الْأَمة الَّتِي أَرْسلهُ إِلَيْهِم، إِذْ قد سبق فِي علمه أن يكذب بِهِ من يكذب وَيصدِق من يصدق، وابتعثه رَحْمَة للْعَالمين بر وَفَاجِر، أما الْبِر فرحمته إيَّاهُم فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَأَما الْفَاجَر فإنَّهم أمنُوا من الْخَسْف وَٱلَّغَرق وإرسال حاصب عَلَيْهِم منِ السَّمَاء، كَذَلِك قَالَ بعض أهل التَّفْسِيرِ فِي قَوْله: وَمِما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ٢١: ١٠٧. مَعَ أَنهُم لم يسْأَلُوا مَا سَأَلُوا من الْآيَات إِلَّا تعنتا وِاستهزاء لَا علَى جِهَة الاسترشاد وَدفع الشَّك، فقد رَأُوْا من دِلَائِل النُّبُوَّةُ مِا فِيهِ شِفَاء لمن أنصُّف، قَالَ الله سُبْحَانَهُ: أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أُنَّا أَنَّزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتابَ ٢٩: ٥٦ الْآيَة. وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَيلَ: لَو لم تكن فِيهِ آيَات مبينَة ... ݣَانَت بداهته تنبيك بالخبر

فعلت مَا سَأَلْتُم، ثمَّ لَا نلبثكم إِن كَذَبْتُمْ بعد مُعَاينَة الْآيَة، فَقَالُوا لَا حَاجَة لنا بهَا. جـ 1 (ص: ۲۹۸)

(حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكُمْ: فَلَمَّا قِالُوا ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَامَ عَنْهُمْ، وَقَامَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ آبْنِ أَبِي ۖ أَمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَٰةِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بْن مَخْزُومٍ ۗ وَهُوَ ابْنُ عَمَّتِهِ، فَهُوَ لِعَاتِكَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ. عَرَضَ عَلَيْكَ قَوْمُكِ مَا عَرَضُّوا فَلَمْ تَقْبَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوكَ لِأَنْفُسِهِمْ أُمُورًا لِيَعْرِفُوا بِهَا مَنْزِلَتَكَ مِنْ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ، وَيُصَدِّقُوكَ وَيَتَّبِعُوكَ ۚ فَلَمْ تَفَعَلْ، ثُمَّ سَأَلُوكَ أَنْ تَأْخُذَ لِنَفْسِكَ مَا يَعْرِفُونَ بِهِ فَضْلَكِ عَلَيْهِمْ، وَمَنْزِلَتَكَ مِنْ اللَّهِ، فَلَمْ تَفْعَلْ، ثُمَّ سَأَلُوكَ أَنْ تُعِجِّلَ لَهُمْ بَعْضَ مَا تُخَوِّفُهُمْ بِهِ مِنْ الْعَذِابِ، فَلَمْ تَفْعَلْ- أَوْ كَمَّا قَالَ لَهُ- فو الله لَا أُومِنُّ بَكَ أَبَدًا حَتَّى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ سُلَّمًا، ثُمَّ تَرْقَى فِيهٍ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْكَ حَتَّى تَأْتِيَهَٰا، ثُمَّ تَأْتِيَ مَعَكَ أَرْبَٰعَةٌ مِنْ اَلْمَلَائِكَةِ يَشْهَدُونَ لِكَ أَنْكَ كَمَا تَقُولُ، وَآيْمُ اللَّهِ، لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ مَا ظَنَنْتُ أَنِّي أَصَدِّقُكَ [١] ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَانْصَرَفُّ رَسُولُ اللَّهِ ۗ ﷺ ٰ إِلَى أَهْلِهِ حَزِّينًا آسِفًا لِمَا فَاتَهُ ۗ مِمَّا كَانَ يَطْمَعُ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ حِينَ دَعَوْهُ، وَلِمَا رَأَى مِنْ مُبَاعَدَتِهِمْ إِيَّاهُ.

(مَا تَوَعَّدَ بِهِ أَبُو جَهْلِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ:

فَلَمَّا قَامَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَبَى إِلَّا مَا تَرَوْنَ مِنْ عَيْبِ دِينِنَا، وَشَيْمِ آبَائِنَا، وَتَسْفِيهِ أَحْلَامِنَا، وَشَيْم آلِهَتِنَا، وَإِنِّي أُعَاهِدُ اللَّهَ لَأَجْلِسَنَّ لَهُ غَدًا بِحَجَرٍ مَا أُطِيقُ حَمْلَهُ - أَوْ كَمَا قَالَ - اللَّهَ لَأَجْلِسَنَّ لَهُ غَدًا بِحَجَرٍ مَا أُطِيقُ حَمْلَهُ - أَوْ كَمَا قَالَ - فَإِذَا سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ فَضَخْتُ بِهِ رَأْسَهُ، فَأَسْلِمُونِي عِنْدَ فَإِذَا سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ فَضَخْتُ بِهِ رَأْسَهُ، فَأَسْلِمُونِي عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ امْنَعُونِي، فَلْيَصْنَعْ بَعْدَ ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مَا بَدَا ذَلِكَ أَوْ امْنَعُونِي، فَلْيَصْنَعْ بَعْدَ ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مَا بَدَا

لَهُمْ، قَالُوا: وَاَللَّهِ لَا نُسْلِمُكَ لِشَيْءِ أَبَدًا، فَامْضِ لِمَا تُرِيدُ.

مَا حَدَثَ لِأَبِي جَهْلٍ حِينَ هَمَّ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ عَلَى الرَّسُولِ وَاللَّهُ :

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو جَهْلٍ، أَخَذَ حَجَرًا كَمَا وَصَفَّ، ثُمَّ جَلَسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانَ يَغْدُو. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَقِبْلَتُهُ إِلَى الشَّامِ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى بَيْنَ

[۱] وَقد أُسلم أَبُو أُميَّة قبل فتح مَكَّة. جـ 1 (ص: ۲۹۹)

الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ [١] الْأَسْوَدِ، وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي وَقَدْ غَدَتْ قُرَيْشٌ فَجَلَسُوا فِي أَنْدِيَتِهِمْ يَنْتَظِرُونَ مَا أَبُو جَهْلٍ فَاعِلٌ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ احْتَمَلَ أَبُو جَهْلٍ الْحَجَرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُ رَجَعَ مُنْهَزِمًا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ [٢] مَرْعُوبًا قَدْ يَبِسَتْ يَدَاهُ عَلَى حَجَرِهِ، مَنْتَقِعًا لَوْنُهُ [٢] مَرْعُوبًا قَدْ يَبِسَتْ يَدَاهُ عَلَى حَجَرِهِ، حَتَّى قَذَفَ الْحَجَرَ مِنْ يَدِهِ، وَقَامَتْ إلَيْهِ رِجَالُ قُرَيْشٍ،

مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: قُمْتُ إِلَيْهِ لِأَفْعَلَ بِهِ مَا قُلْتُ
لَكُمْ الْبَارِحَةَ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ عَرَضَ لِي دُونَهُ فَحْلٌ مِنْ
الْإِبِلِ، لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَامَتهِ، وَلَا مِثْلَ قَصَرَتِهِ [٣] الْإِبِلِ، لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَامَتهِ، وَلَا مِثْلَ قَصَرَتِهِ [٣] وَلَا أَنْيَابِهِ لِفَحْلٍ قَطُّ، فَهَمَّ بِي أَنْ يَأْكُلَنِي [٤] . وَلَا أَنْيَابِهِ لِفَحْلٍ قَطُّ، فَهَمَّ بِي أَنْ يَأْكُلَنِي [٤] . قَالَ: ذَلِكَ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ السَّلَام، لَوْ دَنَا لَأَخَذَهُ.

(نَصِيحَةُ النَّضْرِ لِقُرَيْشِ بِالتَّدَبُّرِ فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهُ

فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ، قَامَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ابْن عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قَصَيِّ. كَلَدَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ابْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةً بْنِ عَلْدَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. كَلَدَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، َإِنَّهُ وَاللَّهِ قَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا أَتَيْتُمْ لَهُ بِحِيلَةِ بَعْدُ، قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ نِزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا أَتَيْتُمْ لَهُ بِحِيلَةِ بَعْدُ، وَأَصْدَقَكُمْ حَدِيثًا، فِيكُمْ غُلامًا حَدَثًا أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ، وَأَصْدَقَكُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ، وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ، وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ، وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً، وَتَّى إِذَا وَأَيْتُمْ فِي صَدْغَيْهِ الثَّيْبَ، وَأَعْلَمْ بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ، قُلْتُمْ

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: « ... بَين الرُّكُنَيْنِ البراني وَالْأسود» . وقد عرض ابْن بطوطة فِي رحلته فِي الْجُزْء الأول (ص ٣١٥ طبع أوربا) للْكَلَّام على الْأَركان فَقَالَ: «وَمِن عِنْد الْحجر الْأسود مُبْتَدا الطّواف، وَهُوَ أول الْأَركان الَّتِي يلقاها الطَّائِف، فَإِذا استلمه تقهقر عَنهُ قَلِيلا، وَجعل الْكَعْبَة الشَّرِيفَة عَن يسَاره وَمضى فِي طَوَافه، ثمَّ بعده الرُّكْن الْعِرَاقِيِّ وَهُوَ إِلَى جِهَة الشمال، ثمَّ بلقى الرُّكْن الشَّامي وَهُوَ إِلَى جِهَة الغرب، ثمَّ يلقى الرُّكْن الْيَمَانِيِّ وَهُوَ إِلَى جِهَة الغرب، ثمَّ يعود إلى الرُّكْن الْيَمَانِيِّ وَهُوَ إِلَى جِهَة الشرق» . الرُّكْن الْيَمَانِيِّ وَهُوَ إِلَى جِهَة الشرق» .

[۲] منتقع: متغير.

[٣] القصرة: أصِّل الْعُنُق.

[٤] وروى هَذَا الحَدِيث النَّسَائِيّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبَى هُرَيْرَةُ قَالَ: قَالَ أَبُو جهل، وَذكر الحَدِيث « ... فَقَالُوا مَا لَك؟ فَقَالَ: إِن بيني وَبَينه لَخَنْدَقًا من نَار وَهولا وَأَجْنِحَة، فَقَالَ: إِن بيني وَبَينه لَخَنْدَقًا من فَار وَهولا وَأَجْنِحَة، فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهَا:

لَو دنا لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَة عضوا عضوا» . (رَاجع

سَاحِرٌ، لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ، لَقَدْ رَأَيْنَا السَّحَرَةَ وَنَفْتَهُمْ وَعَقْدَهُمْ [١] ، وَقُلْتُمْ كَاهِنٌ، لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِكَاهِنٍ، قَدْ رَأَيْنَا الْكَهَنَةَ وَتَخَالُجَهُمْ وَسَمِعْنَا سَجْعَهُمْ، وَقُلْتُمْ شَاعِرٌ، لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِشَاعِرٍ، قَدْ رَأَيْنَا الشِّعْرَ، وَسَمِعْنَا أَصْنَافَهُ كُلَّهَا: كُلَّهَا: كُلَّهَا: كُلَّهَا:

هَزَجَهُ وَرَجَزَهُ، وَقُلْتُمْ مَجْنُونٌ، لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِمَجْنُونِ، لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِمَجْنُونِ، لَا وَاللَّهِ وَلَا وَسُوسَتِهِ، وَلَا لَقُدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ فَمَا هُوَ بِخَنْقِهِ، وَلَا وَسُوسَتِهِ، وَلَا تَخْلِيطِهِ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَانْظُرُوا فِي شَأْنِكُمْ، فَإِنَّهُ تَخْلِيطِهِ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَانْظُرُوا فِي شَأْنِكُمْ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ.

(مَا كَانَ يُؤْذِي بِهِ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : وَكَانَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ شَيَاطِينِ قُرَيْشٍ، وَمِمَّنْ كَانَ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيَنْصِبُ لَهُ الْعَدَاوَةَ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ لُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَ بِهَا أَحَادِيثَ مُلُوكِ الْفُرْسِ، وَأَحَادِيثَ رُسُولُ اللَّهِ الْحَدِيثَ مُلُوكِ الْفُرْسِ، وَأَحَادِيثَ رُسْتُمَ وَاسْبِنْدِيَارَ [٢] ، فَكَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مُجْلِسًا فَذَكَّرَ فِيهِ بِاللَّه، وَحَذَّرَ قَوْمَهُ مَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ مَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ مَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ أَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَابَ مَنْ اللَّهُ الْمُعَمْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللَهُ الللللللَهُ الللللَهُ اللللَهُ الللللَهُ اللللِهُ الللللللَهُ الللللللللِهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللل

مُلُوّكِ فَارِسَ وَرُسْتُمَ وَاسْبِنْدِيَارَ [۲] ، ثمَّ يَقُولَ: بِمَاذَا مُلَوّكِ فَارِسَ وَرُسْتُمَ وَاسْبِنْدِيَارَ [۲] ، ثمَّ مَلَوّدُ أُحْسَنُ حَدِيثًا مِنِّى؟.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيمَا بَلَغَنِي: سَأُنْزِلُ مِثْلَ اللَّهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ ابْنُ عباس رضي الله عنه يَقُولُ، فِيمَا بَلَغَنِي: نَزَلَ فِيهِ ثَمَانِ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ: قَوْلُ الله

تعالى: إذا تُتْلى عِلَيْهِ آياتُنا قَالَ أساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٦٨: ١٥. وَكُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الْأَسَاطِيرِ مِنْ الْقُرْآنِ.

(أَرْسَلَتْ قُرَيْشُ النَّضْرَ وَابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى أَحْبَارِ يَهُودَ يَسْأَلَانِهِمْ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسُلِلُهُ :

فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ِ ذَلِكَ النَّصْرُ بْنُ ِالْحَارِثِ بَعَثُوهُ، وَبَعَثُوا مَعَهُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى أَحْبَارٍ يَهُودَ بِالْمَدِينَةِ، وَقَالُوا لَهُمَا: سَلَاهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَصِفَا لَهُمْ صِفَتَهُ، وَأَخْبِرَاهُمْ بِقَوْلِهِ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأُوَلِ، وَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ عِلْمِ

[۱] العقد: بِفَتْح وَسُكُون، أو بِضَم فَفتح على أن يكون جمع عقدَة، وَهِي الَّتِي يعقدها السَّاحر فِي الْخَيطِ ينْفخ ُفِيهَا بِشَيْء يَقُوله بِلَّا رِيق أو مَعَهـ

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي مَ: «إسفنديار» . وَفِي سَائِر

الْأُصُول: «اسفندياذ» .

ج 1 (ص: ٣٠١)

الْأَنْبِيَاءِ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَسِّأَلَا أَحْبَارَ يَهُودَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَوَصَفَا لَهُمْ أَمْرَهُ، وَأَخْبَرَاهُمْ بِبَعْضِ قَوْلِهِ، وَقَالَا لَهُمْ: إِنَّكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَقَدْ جِئْنَاكُمْ لِتُخْبِرُونَا عَنْ صَاحِبِنَا هَذَا، فَقَالَتْ لَهُمَا أُحْبَارُ يَهُودَ: سَلُوهُ عَنْ ثَلَاثٍ نَأْمُرُكُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيٌّ مُرْسَلّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَلرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فَرَوْا فِيهِ رَأَيَكُمْ. سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّل مَا كَانَ أَمْرُهُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجَبٌ، وَسَلُوهُ عَنْ رَجُل طَوَّافٍ قَدْ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَؤُهُ، وَسِّلُوهُ عَنْ الرُّوحِ مَا هِيَ؟ فَإِذَا أُخْبَرَكُمْ بِذَلِكَ فَاتَّبِعُوهُ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَإِنْ لَمَّ

يَفْعَلْ، فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوَّلُ، فَاصْنَعُوا فِي أَمْرِهِ مَا بَدَا لَكُمْ فَأَقْبَلَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطِ بْنِ أَبِي مُعَيْطِ بْنِ أَبِي عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قَصِيِّ عَمْرِو بْنِ أَمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيِّ حَتَّى قَدِمَا مَكَّةَ عَلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَد حَتَّى قَدِمَا مَكَّةَ عَلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَد حَتَّى قَدِمَا مَكَّةً عَلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَد جَنْنَا أَحْبَرَنَا أَحْبَارُ عِبْنَاكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، قَدْ أَحْبَرَنَا أَحْبَارُ يَهُودَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ أَمَرُونَا بِهَا، فَإِنْ أَحْبَرَكُمْ عَنْهَا فَهُو نَبِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فَرَوْا فِيهِ رَأْيكُمْ. فَهُو نَبِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فَرَوْا فِيهِ رَأْيكُمْ.

(سُوَّالُ قُرِيْشِ لَهُ عَنْ أَسْئِلَةٍ وَإِجَابِتُهُ لَهُمْ):
فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا عَنْ
فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ قِصَّةٌ عَجَبٌ،
وَعَنْ رَجُلٍ كَانَ طَوَّافًا قَدْ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا،
وَعَنْ رَجُلٍ كَانَ طَوَّافًا قَدْ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا،
وَأَخْبِرْنَا عَنْ الرُّوحِ مَا هِيَ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَأَخْبِرُكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ غَدًا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ [١]،
فَانْصَرَفُوا عَنْهُ. فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَذْكُرُونَ وَمُنَا مَضْرَقُوا عَنْهُ. وَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِيمَا يَذْكُرُونَ وَمُنَا مُصَمِّدُ قَدْ أَصْبَحْنَا وَلَا يَلْقِهُ مَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَدْ أَصْبَحْنَا وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا، وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَدْ أَصْبَحْنَا وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا، وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَدْ أَصْبَحْنَا وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا، وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَحَتَّى أَحْزَنَ وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا، وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَحَتَّى أَحْرَنَ وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا، وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَحَتَّى أَحْرَنَ وَمَ عَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً، وَحَتَّى أَحْرَنَ وَمَ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً مُ مُكُثُ الْوَحْي مِنَّا اللَّهِ وَحَتَّى أَحْرَنَ الْمَحْمَدُ الْوَحْي رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَّى أَحْرَنَ الْمُحَمِّدُ مَنْ الْوَحْي

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. يُرِيد: لم يقل: إن شَاءَ الله. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «لم يسْتَثْن» .

<sup>[</sup>۲] وَفِي سير التَّيْمِيّ ومُوسَى بن عَقْبَةً: إِن الْوَحْي إِنَّمَا أَبْطَأَ عَنهُ ثَلَاثَة أَيَّام، ثمَّ جَاءَهُ جِبْرِيل بِسُورَة الْكَهْف. (رَاجع الرَّوْض) .

<sup>[</sup>٣] أرجف الْقَوْم: خَاضُوا فِي الْأَخْبَارِ السَّيئَة، وَذكر الْفِتَن على أَن يوقعوا فِي النَّاسِ الإضْطِرَابِ من غير أَن

عَنْهُ، وَشَقَّ عَلَيْهِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ: ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ مِنْ الله تعالى بِسُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، فِيهَا مُعَاتَبَتُهُ إِيَّاهُ عَلَى حُزْنِهِ عَلَيْهِمْ، وَخَبَرُ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ الْفِتْيَةَ، وَالرَّجُلِ الطَّوَّافِ، وَالرُّوحِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ عَلِي اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ لِجِبْرِيلَ حِينَ جَاءَهُ: لَقَدْ إحْتَبَسَّتَ عَنِّي يَا جِبْرِيلُ حَتَّي سُّؤْثُ ظَنَّا، ِفَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذَلِكَ، وَما كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٩: ٦٤. فَافْتَتَحَ السُّورَةَ بِحَمْدِهِ وَذِكْرٍ نُبُوَّةٍ رَسُولِهِ، لِمَا أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتابَ ١٨: إِ يَعْنِي مُحَمَّدًا ﷺ، إنَّكَ رَسُولٌ مِنِّي: أَيْ تَحْقِيقُ لِمَا سَأَلُوهِ عَنَّهُ مِنْ نُبُوَّتِكَ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قِيِّماً ١٨: ١- ٢: أَيْ مُعْتَدِلًا، لَا اِخْتِلَافَ فِيهِ. لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيدِاً مِنْ لَدُّنْهُ ١٨: ٢: أَيْ عَاجِلَ عُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا. وَعَذَابًا أَلِيمًا فِي الْآخِرَةِ: أَيْ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ الَّذِيُّ بَعِّثَ رَسُوِلًا. وَيُبَشِّرَ الْمُّؤْمِنِينَ الَّذِيِنَّ يَعْمَلُونَ الصَّالِحِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً، ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً ١٨: ٢-٣: أَيْ دَارُ الْخُلْدِ. لَا يَمُوتُونَ فِيهَا الَّذِينَ صَدَّقُوكَ بِمَا جئْتَ بِهِ مِّمَّا كَذَّبَكَ بِهِ غَيْرُهُمْ، وَعَمِلُواٍ بِمَا أُمِّرْتَهُمْ بِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ١٨: ٤ يَعْنِى قُرَيْشًا فِي قَوْلِهِمْ: إنَّا نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةِ، وَهِيَ بَنَاتُ اللَّهِ. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ ١٨: ٥ الَّذِينَ أَعْظَمُوا فِرَاقَهُمْ

أَلَا أَيُّهَذَا الْبَاخِعُ الْوَجْدُ نَفْسَهُ ... لِشَيْءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ الْمَقَادِرُ الْمَقَادِرُ

وَجَمْعُهُ: بَاخِعُونَ وَبَخَعَةٌ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَجَمْعُهُ: بَاخِعُونَ وَبَخَعْتُ وَتَقُولُ الْعَرَبُ: قَدْ بَخَعْتُ

جـ 1 (ص: ٣٠٣)

لَهُ نُصْحِي وَنَفْسِي، أَيْ جَهَدْتُ لَهُ. إِنَّا جَعَلْنا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١٨: ٧. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَيْ أَيُّهُمْ أَتْبَعُ لِأَمْرِي، وَأَعْمَلُ بِطَاعَتِي. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَيْ أَيْهُمْ أَتْبَعُ لِأَمْرِي، وَأَعْمَلُ بِطَاعَتِي. وَإِنَّا لَبْنُ إِسْحَاقَ: أَيْ الْأَرْضِ، وَإِنَّا الْمَرْجِعَ إِلَيَّ، فَأَجْزِي كُلَّا وَإِنَّ الْمَرْجِعَ إِلَيَّ، فَأَجْزِي كُلَّا وَإِنَّ الْمَرْجِعَ إلَيَّ، فَأَجْزِي كُلَّا بِعَمَلِهِ، فَلَا تَأْسَ وَلَا يَحْزُنْكَ مَا تَسْمَعُ وَتَرَى فِيهَا. قَالَ ذُو بِعَمَلِهِ، فَلَا تَأْسَ وَلَا يَحْزُنْكَ مَا تَسْمَعُ وَتَرَى فِيهَا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الصَّعِيدُ: الْأَرْضُ، وَجَمْعُهُ: صَعُدٌ. قَالَ ذُو الرَّمَّةِ يَصِفُ ظَبْيًا صَغِيرًا: كَالَّهُ بِالضُّحَى تَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ ... دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الشَّعِيدَ بِهِ ... دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الشَّعِيدَ بِهِ ... دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالصَّعِيدُ (أَيْضًا): الطَّرِيقُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالصَّعِيدُ (أَيْضًا): الطَّرِيقُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالصَّعِيدُ (أَيْضًا): الطَّرِيقُ.

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالصَّعِيدُ (أَيْضًا) : الطَّرِيقُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي الْحَدِيثِ: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ:

إِيَّاكُمْ وَالْقُعُودَ عَلَى الصُّعَدَاتِ. يُرِيدُ الطُّرُقَ. وَالْجُرُزُ: الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، وَجَمْعُهَا: أَجْرَازٌ. وَيُقَالُ: سَنَةٌ جُرُزٌ، وَسُنُونَ أَجْرَازٌ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا مَطَرٌ، جُرُزٌ، وَسُنُونَ أَجْرَازٌ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا مَطَرٌ،

وَتَكُونُ فِيهَا جُدُوبَةٌ وَيُبْسٌ وَشِدَّةٌ. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ إِبِلا: إبِلا: طوى النحز [۲] وَالْأَجْرَازُ مَا فِي بُطُونِهَا ... فَمَا بَقِيَتْ إِلَّا طوى النحز [۲] وَالْأَجْرَازُ مَا فِي بُطُونِهَا ... فَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الضُّلُوعُ الْجَرَاشِعُ [۳] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

(مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قِصَّةَ الْخَبَرِ فِيمَا سَأَلُوهُ
عَنْهُ مِنْ شَأْنِ الْفِتْيَةِ، فَقَالَ:
عَنْهُ مِنْ شَأْنِ الْفِتْيَةِ، فَقَالَ:
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتِنا
عَجَباً ١٨: ٩: أَيْ قَدْ كَانَ مِنْ آيَاتِي فِيمَا وَضَعْتُ عَلَى
عَجَباً ١٨: ٩: أَيْ قَدْ كَانَ مِنْ آيَاتِي فِيمَا وَضَعْتُ عَلَى
الْعِبَادِ مِنْ حُجَجِي مَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالرَّقِيمُ: الْكِتَابُ الَّذِي رُقِمَ فِيهِ بِخَبَرِهِمْ
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالرَّقِيمُ: الْكِتَابُ الَّذِي رُقِمَ فِيهِ بِخَبَرِهِمْ
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالرَّقِيمُ: الْكِتَابُ الَّذِي رُقِمَ فِيهِ بِخَبَرِهِمْ

[۱] كَذَا فِي أَ. والدبابة: الْخمر. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ذُبَابَة» . وَهُوَ تَصْحِيف. والخرطوم: الْخمر أَيْضا. الْخمر أَيْضا. الْخمر أَيْضا. والنحز: النخس. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «النَّحْر» . بالراء الْمُهْملَة، وَهُوَ تَصْحِيف. [۳] الجراشع: المنتفخة المتسعة، وَاحِدهَا: جرشع. [٤] كَمَا قيل بِأَن الرقيم هُوَ اسْم الْجَبَل الَّذِي كَانَ فِيهِ الْكَهْف، أَو اسْم الْقَرْيَة الَّتِي كَانُوا فِيهَا، كَمَا قيل بِأَنْ الرواة، حَكَاهُ ابْن دُرَيْد. الدواة، حَكَاهُ ابْن دُرَيْد. (٣٠٤ ـ 1 (ص: ٣٠٤)

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً. فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً. ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً ١٨: ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً ١٨: ١٠ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ١٨: ١٣: أَيْ بِصِدْقِ الْخَبَرِ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً، وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبَّنا وَزِدْناهُمْ هُدىً، وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبَّنا وَزِدْناهُمْ هُدىً، وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبَّنا وَزِدْناهُمْ هُدىً، وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبَّنا وَزِدْناهُمْ هُدىً وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلهاً، لَقَدْ قُلْنا وَرَبُنا عَلَى الْمُ يُشْرِكُوا بِي كَمَا أَشْرَكُتُمْ إِذَا شَطَطاً ١٨: ١٣- ١٤: أَيْ لَمْ يُشْرِكُوا بِي كَمَا أَشْرَكُتُمْ بِهِ عِلْمٌ. إِذَا شَطَطاً ١٨: ١٣- ١٤: أَيْ لَمْ يُشْرِكُوا بِي كَمَا أَشْرَكُتُمْ بِهِ عِلْمٌ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالشَّطَطُ: الْغُلُوُّ وَمُجَاوَزَةُ الْحُقِّ. قَالَ أَعْشَى بَنِي [١] قَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةَ:

لَا يَنْتَهُونَ وَلَا يَنْهَى ذَوِي شَطَّطٍ ... كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ [٢] لَا يَنْتَهُونَ وَلَا يَنْهَى ذَوِي شَطَّطٍ ... فِيهِ الزَّيْتُ وَالْفَتْلُ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي إِقَصِيدَةٍ لَهُـ

هَوُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطِانِ بَيِّنِ ١٨: ١٥.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَيْ بِحُجَّةٍ بَالِغَةٍ.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً. وَإِذِ اعْتَزَلَّتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً. وَتَرَى الشَّمْسَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَتَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمالِ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ١٨. ١٥- ١٧. قَالَ أَبْنُ هِشَامٍ: تَزَاوَرُ: تَمِيلُ، وَهُو مِنْ الزُّورِ. وَقَالَ امْرُقُ قَالَ امْرُقُ الْنُورِ. وَقَالَ امْرُقُ الْمُونُ مِنْ النَّوْرِ. وَقَالَ امْرُقُ الْنُورِ. وَقَالَ امْرُقُ الْنُورِ. وَقَالَ امْرُقُ الْنُورِ. وَقَالَ امْرُقُ الْنُورِ مِنْ الْنُورِ. وَقَالَ امْرُقُ مِنْ النَّورِ وَقَالَ امْرُقُ الْنُورِ وَقَالَ امْرُقُ الْنُورِ وَقَالَ امْرُقُ الْنُورِ وَقَالَ امْرُقُ الْنُورُ مِنْ الْنُ مُعْمَامٍ عَنْ الْمُولُ وَيُعْمَامِ الْمُولُولُ الْمُرَقِيْمِ مِنْ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ الْرُقُورِ وَقَالَ امْرُقُ الْمُولِ مِنْ الْمُولِ مُولِ مِنْ الْرُورِ وَقَالَ امْرُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُهُمْ ذَاتَ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ مُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مُولِي مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مُولَ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ وَهُو مِنْ اللَّورِ وَقَالَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ مُولِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ مُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

<sup>[</sup>١] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «بن» .

وَإِنِّي زَعِيمٌ [١] إِنْ رَجَعْتُ مُمَلَّكًا ... بِسَيْرٍ تَرَى مِنْهُ الْفُرَانِقَ أَزْوَرَا [٢]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ أَبُو الرِّحُف الكليبي [٣] يَصفُ بَلَدًا:

جَأْبُ [٤] الْمُنَدَّى [٥] عَنْ هَوَانَا أَزْوَرُ ... يُنْضِّي الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْزَرُ [٦]

وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ [٧] فِي أَرْجُوزَةٍ لَهُ. وتَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ ١٨: ١٧: تُجَاوِزُهُمْ وَتَتْرُكُهُمْ عَنْ شِمَالِهَا. قَالَ ذُو الشِّمالِ ١٨: ١٧: الرُّمَّةِ: الرُّمَّةِ:

إِلَى ظُعْنِ يَقْرِضْنَ أَقْوَازَ مُشْرِفِ ... شِمَالًا وَعَنْ أَيْمَاَّنِهِنَّ [٨] الْفَوَارِسُ [٨]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْفَجْوَةُ: السَّعَةُ، وَجَمُّعُهَا: الْفِجَاءُ، قَالَ الشَّاعِرُ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْفَجْوَةُ: السَّعَةُ، وَأَلَ الشَّاعِرُ

أَلْبَسْتَ قَوْمَكَ مَخْزَاةً وَمَنْقَصَةً ... خَتَّى أَبِيحُوا وَخَلَّوْا وَخَلَّوْا فَالْبَسْتَ قَوْمَكَ مَخْزَاةً وَمَنْقَصَةً

ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ ٧: ٢٦ أَيْ فِي الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مِمَّنْ أَمَرَ هَؤُلَاءِ بِمَسْأَلَتِكَ عَنْهُمْ فِي صِدْقِ نُبُوَّتِكَ بِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ عَنْهُمْ. مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَمن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً.

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ السَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ١٨: ١٧- ١٨. قَالَ الْعَبْسِيُّ، وَاسْمُهُ قَالَ الْعَبْسِيُّ، وَاسْمُهُ عَبَيْدُ بْنُ وَهْبِ: الْبَابُ. قَالَ الْعَبْسِيُّ، وَاسْمُهُ عَبَيْدُ بْنُ وَهْبِ: عَبَيْدُ بْنُ وَهْبِ:

بِأَرْضٍ فَلَاةٍ لَا يُسَدُّ وَصِيدُهَا … عَلَيَّ وَمَعْرُوفِي بِهَا غَيْرُ

مُنْكَرِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَالْوَصِيدُ (أَيْضًا): الْفِنَاءُ، وَجَمْعُهُ: وَصَائِدُ، وَوُصُدٌ، وَوُصْدَانُ، وَأُصُدٌ، وَأُصْدَانُ.

[۱] فِي لِسَان الْعَرَبِ (مَادَّة فرنق): «أذين» ـ [۲] الفرانق: الَّذي يسير بالكنب على رجلَيْهِ، وَالْأَزْوَر: المائل. [٣] كَذَا فِي أُواللسان مَادَّة (عِشنزر) ، وَفِى سَائِر الْأُصُول: «الْكَلّْبِيّ» ـ [٤] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والجأب: الغليظ الجافي. وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ «مَادَّة (عشنزر): «جَدب» ـ [٥] المندى: مرعى الْإبل إِذا امْتِنعت عَن شرب المّاء. [٦] ينضى: يهزل. وَخَمْسَة: هُوَ أَن ترد الْإِبِلِ المَاء عَن خَمْسَة أَيَّام. والعشنزر: الشَّديد الْخلق. [٧] هَذَا على أنَّهُمَا من مشطور الرجز. [٨] الظعن: الْإِبِلِ الَّتِي عَلَيْهَا الهوادج. وأقواز: جمع قوز، وَّهُوَ المستدير من الرمل. ومشرف: مَوضِع. والفوارس (هُنَا): رمال بعَينهَا. ويروى: إِلَى ظعن يقرضن أجوازـ .. إلخ. والأجواز: جمع جوز، وَهُوَ الْوسط. ۲۰- سیرة ابْن هِشَام- ۱ جـ 1 (ص: ٣٠٦)

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ١٨: ١٨ ... إِلَى قَوْلِهِ: قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ ١٨: ١٨ أَدْ السُّلْطَانِ وَالْمُلْكِ مِنْهُمْ: ٢١ أَهْلُ السُّلْطَانِ وَالْمُلْكِ مِنْهُمْ: لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً، سَيَقُولُونَ ١٨: ٢١- ٢٢ يَعْنِي

أَحْبَارَ يَهُودَ الَّذِينَ أَمَرُوهُمْ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْهُمْ: ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، رَجْماً بِالْغَيْبُ ١٨: ٢٢: أَيْ لَا عِلْمَ لَهُمْ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قُلْ رَبِّي أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظَاهِِراً ١٨: ٢٢: أَىْ لَا تُكَابِرُهُمْ. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهَمْ مِنْهُمْ أَحَداً ١٨: ٢٢ فَإِنَّهُمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِمْ. وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداًّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ۖ [ً١] اللَّهُ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرِرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ١٨: ٣٣- ٢٤: أَيْ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ سَأَلُوكَ عَنْهُ كَمَا قُلْتُ فِي هَذَا: إِنِّي مُخْبِرُكُمْ غَدًا. وَاسْتِّتْن شِيئَةَ [٢] اللَّهِ، وَاذْكُرّْ رَبَّكَ إِذِا تَسِيتَ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَن رَبِّي ١٨: ٢٤ لِخَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ رَشَدًا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَنَا صَانِعٌ فِّي ذَلِكَ ۗ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ [٣] وَازْدَادُوّا تِسْعاً ١٨: ٢٥: أَيْ سَيَقُولُونَ ذَلِكَ. ِقُلِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ، وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ١٨: ٢٦ أَيْ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا سَأَلُوكَ عَنْهُ.

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي خَبَرِ الرَّجُلِ الطَّوَّافِ): وَقَالَ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرجل الطوّاف: وَقَالَ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرجل الطوّاف: ٥٣: ٨٣

<sup>[</sup>۱] فِي الْكَلَام حذف وإضمار تَقْدِيره: وَلا تَقُولَنَّ ١٨: ٢٣ إِلَّا ذَاكِرًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله، ١٨: إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ١٨: ٢٣ إِلَّا ذَاكِرًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله، ١٨.

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي أُور. والشيئة: مصدر شَاءَ يَشَاء. وَفِي سَائِر [٢] . «مَشِيئَة» .

<sup>[</sup>٣] كَانَ الْقيَاس أَن يَقُول «سنة» بَدَلا من: «سِنِين» .

وَلَكِن سِنِين هُنَا بدل مِمَّا قبله وَلَيْسَت مُضَافَة. وَفِي الْعُدُول عَن الْإضَافَة إِلَى الْبَدَلِ حِكْمَة عَظِيمَة، لِأَنَّهُ لَو قَالَ «سنة» لَكَّانَ الْكَلَام كَأَنَّهُ جَوَاب لطائفة وَاحِدَة من النَّاس. وَالنَّاس فيهم طَائِفَتَانِ: طَائِفَة عرفُوا طول لبثهم وَلم يعلمُوا مِقْدَار السنين، فعرفهم أَنَّهَا ثَلَاث مائَة، وَطَائِفَة لم يعرفوا طول لبثهم وَلَا شَيْئا من خبرهم، فَلَمَّا قَالَ ثَلَاث مائة مُعَرفا للأولين بالمدة الَّتِي شكوا فيهَا، قَالَ ثَلَاث مائة مغرفا للأولين بالمدة الَّتِي شكوا فيهَا، مبيئًا للآخرين أَن هَذِه الثَّلَاث مائَة سنُون وَلَيْسَت أَيَّامًا وَلَا شهورا. فانتظم الْبَيَان للطائفتين من ذكر الْعدَد. وَجمع الْمَعْدُود وَتبين أنه بدل، إِذْ الْبَدَل يُرَاد بِهِ تبين مَا قبله. (رَاجع الرَّوْض). وبي قبله. (رَاجع الرَّوْض).

قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُراً. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً فَأَتْبَعَ سَبَباً ١٨: ٨٣- ٨٥ حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِر قِصَّةِ خَبَرهِ.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَنَّهُ أَوتِيَ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَمُدَّثُ لَهُ الْأَسْبَابُ حَتَّى انْتَهَى مِنْ الْبِلَادِ إلَى غَيْرُهُ، فَمُدَّثُ لَهُ الْأَسْبَابُ حَتَّى انْتَهَى مِنْ الْبِلَادِ إلَى مَشَارِقِ الْأَرْضَ وَمَغَارِبِهَا، لَا يَطَأُ أَرْضًا إِلَّا سُلِّطَ عَلَى مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، لَا يَطأُ أَرْضًا إِلَّا سُلِّطَ عَلَى أَهْلِهَا، حَتَّى انْتَهَى مِنْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إلَى مَا لَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ مِنْ الْخَلْق.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مِنْ يَسُوقُ ٱلْأَحَادِيثَ عَنْ الْأَعَاجِمِ فِيمَا تَوَارَثُوا مِنْ عِلْمِهِ: أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ كَانَ رَجُلًا الْأَعَاجِمِ فِيمَا تَوَارَثُوا مِنْ عِلْمِهِ: أَنَّ ذَا الْقُرْنَيْنِ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. اسْمُهُ مَرْزُبَانُ بْنُ مَرْذُبَةَ الْيُونَانِيُّ، مِنْ وَلَدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. اسْمُهُ مَرْزُبَانُ بْنُ مَرْذُبَةَ الْيُونَانِيُّ، مِنْ وَلَدِ يُونَان بْن يَافِثَ بْن نُوحٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُهُ الْإِسْكَنْدَرِّ، وَهُوَ الَّذِي بَنَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ. الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ

مَعْدَانَ الْكُلَاعِيُّ، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَدْرَكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَسِحَ الْأَرْضَ مِنْ سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ [١] فَقَالَ: مَلِكٌ مَسَحَ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهَا بِالْأَسْبَابِ. وَقَالَ خَالِدٌ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الخطاب رضي الله عنه رَجُلًا يَقُولُ: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: الله عنه رَجُلًا يَقُولُ: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: الله عنه رَجُلًا يَقُولُ: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللّهُمْ غَفْرًا، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ تَسَمَّوْا بِالْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّيْتُمْ اللّهُمْ غَفْرًا، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ تَسَمَّوْا بِالْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّيْتُمْ اللّهُمْ غَفْرًا، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ تَسَمَّوْا بِالْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّيْتُمْ اللّهُمْ غَفْرًا، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ تَسَمَّوْا بِالْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّيْتُمْ إِللّهُمْ غَفْرًا، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ تَسَمَّوْا بِالْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَسَمَّيْدًا

الله عقد السهيليّ عَن ذِي القرنين وَالْخلاف فِي اسْمه فصلا طَويلا رَأينَا أَن نمسك عَنهُ إِذْ الْخلاف فِيهِ كثير فصلا طَويلا رَأينَا أَن نمسك عَنهُ إِذْ الْخلاف فِيهِ كثير وَلَا طائل تَحْتَهُ.

[۲] قَالَ السهيليّ: «وَكَانَ مَذْهَب عمر كَرَاهِيَة التسمى بأسماء الْأَنْبِيَاء، فقد أنكر على الْمُغيرَة تكنيتهِ بِأبي عِيسَى، وَأَنكر عَلى صُهَيْب تكنيته بِأبي يحيى، فَأَخْبرهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَن رَسُولِ الله ﷺ كَنَّاه بِذِلكَ فَسِكْتُــ وَكَانَ عمر إِنَّمَا كره من ذَلِك الْإِكْثَارِ، وَأَن يَظِنِّ أَن للْمُسلمين شرفا فِي الاِسْم ِإِذا سمى باسم نَبِي، أو أنه يَنْفَعهُ ذَلِك فِي الْآخِرَة، فَكَأَنَّهُ استشعر من رَعَّيتِه هَذَا الْغَرَض أو نَحوّه. وَهُوَ أعلم بِمَا كره من ذَلِك، وَإِلَّا فقد سمى بِمُحَمد طَائِفَة من الصَّحَابَة مِنْهُم أَبُو بكر وعَلى وَطَلْحَة، وَكَانَ لطلْحَة عشرَة من الْوَلَد كل يُسمى باسم نَبِي، مِنْهُم مُوسَى بن طَلْحَة وَعِيسَى، وَإِسْحَاق، وَيَعْقُوبَ، وَإِبْرَاهِيم، وَمُحَمَّد. وَكَانَ لِلزبير عشرَة كلهم يُسمى باسِم شَهِيد، فَقَالَ لَهُ طَلْحَة: أَنا أسميهم بأسماء الْأَنْبِيَاء وَأَنت تسَمِيهم بأسماء الشُّهَدَاء؟ فَقَالَ لَهُ الزبير: فإنّي أَطِمع أَن يكون بنى شُهَدَاء وَلَا تطمع أَنْت أَن يكون بنوك أنْبيَاء. وسمى رَسُول الله ﷺ ابْنه إِبْرَاهِيم. وٍالْآثَارِ فِي هَذَا الْمَعْنِي كَثِيرَةُ. وَفِي السِّنَن لأبى دَاوُد أَن رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: سموا

بأسماء الْأُنْبِيَاء، وَهَذَا مَحْمُولَ على الْإِبَاحَة لَا على الْوُجُوبِ. وَأَمَا التسمي بِمُحَمِد، فَفِي مُسْنِدُ الْحَارِثُ عَن رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: من كَانَ لَهُ ثَلَاثَة من الْوَلَد وَلَم يسم أحدهم بِمُحَمِد فقد جهل. وَفِي المعيطي عَن مَالك أَنه سُئِلَ عَمَّن اسْمِه مُحَمَّد ويكنى أَبَا الْقَاسِم، فَلم ير بِهِ سُئِلَ عَمَّن اسْمِه مُحَمَّد ويكنى أَبَا الْقَاسِم، فَلم ير بِهِ بَأْسا. فقيل لَهُ: أكنيت ابْنك أَبَا الْقَاسِم واسْمِه مُحَمَّد؟ فَقَالَ: مَا كنيته بِهَا، وَلَكِن أَهله يكنونه بِهَا. وَلم أسمِع فَقَالَ: مَا كنيته بِها، وَلَكِن أَهله يكنونه بِها. وَلم أسمِع فِي ذَلِك نَهيا وَلا أرى بذلك بَأْسا، وَهَذَا يدل على أَن مَا كنيته بهيا وَلا أرى بذلك بَأْسا، وَهَذَا يدل على أَن مَالِكًا لم يبلغهُ أَو لم يَصح عِنْده مَالِكًا لم يبلغهُ أَو لم يَصح عِنْده (٣٠٨)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: اللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ، أَقَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَمْ لَا؟ (فَإِنْ كَانَ قَالَهُ) [١] ، فَالْحَقُّ [٢] . مَا قَالَ.

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَمْرِ الرُّوحِ) (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَمْرِ الرُّوحِ: وَيَسْئَلُونَكَ وَقَالَ تَعَالَى فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَن الْعِلْمِ ١٧ عَنِ الرَّوحِ، قُلِ الرَّوحِ، قُلِ الرَّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ ١٥٠ عَنِ الرَّوحِ، قُلِ الرَّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ ١٥٠٠ عَنْ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْعَلْمِ ١٤٠٠ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْعِلْمِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْعَلْمِ ١٤٥ عَنْ الْعَلْمِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْعِلْمِ الْعَلْمِ ١٤٥ عَنْ الْعَلْمِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْعِلْمِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللْعُلْمُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ عَنْهُ مِنْ الْمُعْلَمُ اللللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللْعِلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْهُ الللْعُلْمُ اللْعِلْمُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَنْهُ اللْعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَنْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِيلِهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُومِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

(سُوَّالُ يَهُودِ الْمَدِينَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ عَنْ الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ
تَعَالَى: وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٧: ٨٥.):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، قَالَتْ أَحْبَارُ يَهُودَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ: وَما أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٧: مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ: وَما أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٧: مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ: وَما أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٧: كُلَّا، قَالُوا: فَوَمَكَ؟ قَالَ: كُلَّا، قَالُوا: فَإِنَّكَ تَتْلُو فِيمَا جَاءَكَ: أَنَّا قَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاةَ فِيهَا بَيَانُ كُلِّ شَيْءٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ،

وَعِنْدَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا يَكْفِيكُمْ لَوْ أَقَمْتُمُوهُ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِك: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِك: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣١: ٢٧: أَبْ أَنَّ التَّوْرَاةَ فِي هَذَا مِنْ عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ.

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِشَأْنِ طَلَبِهِمْ تَسْيِيرَ الْجِبَالِ) : قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيمَا سَأَلَهُ قَوْمُهُ لِأَنْفُسِهِمْ قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيمَا سَأَلَهُ قَوْمُهُ لِأَنْفُسِهِمْ مَلْ: مَنْ تَسْيِيرِ الْجِبَالِ،

[()] حَدِيث النهى عَن ذَلِك، وَقد رَوَاهُ أهلِ الصَّحِيحِ فَاللَّه أعلم، وَلَعَلَّه بلغه حَدِيث عَائِشَة أَنه قَالَ: مَا الَّذي أحل اسمى وَحرم كنيتي؟ وَهَذَا هُوَ النَّاسِخ لحَدِيث النهى، وَالله أعلم، وَكَانَ ابْن سِيرِين يكره لكل أحد أن النهى، وَالله أعلم، وَكَانَ ابْن سِيرِين يكره لكل أحد أن يتكنى بِأبي الْقَاسِم، كَانَ اسْمه مُحَمَّد، وَفِي المعيطي وَطَائِفَة إِنَّمَا يكرهونه لمن اسْمه مُحَمَّد، وَفِي المعيطي أَيْضا: أَنه سُئِلَ عَن التَّسْمِية بمهدى فكره وَقَالَ وَمَا علمه بِأَنَّهُ مهْدي، وأباح التَّسْمِية بالهادي الْهَادِي وَقَالَ وَمَا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يهدى إلى الطَّرِيق، وَقد قدمنَا كَرَاهِيَة لِأَنَّهُ هُوَ الَّذي يهدى إلى الطَّرِيق، وَقد قدمنَا كَرَاهِيَة مَالك التسمي بِجِبْرِيل، وَقد ذكر ابْن إِسْحَاق كَرَاهِيَة عمر للتسمى بأسماء الْمَلَائِكَة، وَكره مَالك التسمي باسماء الْمَلَائِكَة، وَكره مَالك التسمي بأسماء الْمَلَائِكَة، وَكره مَالك التسمي

بیاسین» ِ۔

[١] زِيَادَةِ عَن أَـ

[۲] فِي الْأُصُول: َ «الْحقّ» ـ

ج 1 (ص: ۳۰۹)

وَتَقْطِيعِ الْأَرْضِ، وَبَعْثِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ مِنْ الْمَوْتَى: وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، أَوْ

كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ١٣: ٣١: أَيْ لَا أَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا شِئْتَ.

# (مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَى قَوْلِهِمْ لِلرَّسُولِ ﷺ: خُذْ

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ: خُذْ لِنَفْسِكَ، مَا سَأَلُوهُ َأَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِكَ، مَا سَأَلُوهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ، أَنْ يَجْعَلُ لَهُ جَنَانًا وَقُصُورًا وَكُنُوزًا، وَيَبْعَثَ مَعَهُ لِنَفْسِهِ، أَنْ يَجْعَلُ لَهُ جَنَانًا يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، وَيَرُدُ عَنْهُ: مَا مَلَكًا يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، وَيَرُدُ عَنْهُ:

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَيَمْشِي فِي الْأَسُواقِ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً، أَوْ يُلْقَى إِنْ إَلَيْهِ كَنْزُ، أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها، وَقَالِ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالِ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ ٢٥: ٧- ١٠: أَيْ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ فِي لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ ٢٥: ٧- اللَّاسُواقِ وَتَلْتَمِسَ الْمَعَاشَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَسْوَاقِ وَتَلْتَمِسَ الْمَعَاشَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَمْشُونَ فِي الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً، أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ٢٥: ٢٠: أَيْ جَعَلْتُ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ بَلَاءً لِبَعْضِ بَلَاءً لِتَصْبِرُوا، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدُّنْيَا مَعَ رُسُلِي فَلَا لِتَصْبِرُوا، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدُّنْيَا مَعَ رُسُلِي فَلَا لِيَتَصْبِرُوا، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدُّنْيَا مَعَ رُسُلِي فَلَا لَيْ لَكُونَ الْفُوا لَفَعَلْتُ.

(مَا أَنْزَلَهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ) : وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً. لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً.

يَنَابِيعُ. قَالَ ابْنُ هَرْمَةَ، وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ [١] . [٢] الْفِهْرِيُّ [٢]

وَإِذَا هَرَقْتَ بِكُلِّ دَارٍ [٣] عَبْرَةً ... نُزِفَ الشُّئُونُ وَّدَمْعُكَ [٤] الْيَنْبُوعُ [٤]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْكِسَفُ: الْقِطَعُ مِنْ الْعَذَابِ، وَوَاحِدَتُهُ: كِسْفَةٌ، مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ. وَهِيَ أَيْضًا: وَاحِدَةُ الْكِسْفِ. وَالْقَبِيلُ: يَكُونُ مُقَابَلَةً وَمُعَايَنَةً، وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْكِسْفِ. وَالْقَبِيلُ: يَكُونُ مُقَابَلَةً وَمُعَايَنَةً، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذِابُ قُبُلًا ١٨: ٥٥: أَيْ عِيَانًا.

ُ وَأَنْشَدَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ لِأَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ لَأَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أُصَالِحُكُمْ حَتَّى تَبُوءُوا بِمِثْلِهَا ... كَصَرْخَةِ حُبْلَى يَسَّرَتْهَا قَىـلُهَا

يَعْنِي الْقَابِلَةُ، لِأَنَّهَا تُقَابِلُهَا وَتَقْبُلُ وَلَدَهَا. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي لَعْنِي الْقَابِلَةُ، لِأَنَّهَا تُقَالِدًةً لَهُ. وَيُقَالُ:

الْقَبِيلُ: جَمْعُهُ قُبُلٌ، وَهِيَ الْجَمَاعَاتُ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ٦: ١١١ فَقُبُلُ: جَمْعُ قَبِيلٍ، وَسُرُرٍ: جَمْعُ سَرِيرٍ، وَسُرُرٍ: جَمْعُ سَرِيرٍ، وَقُمُصٍ: جَمْعُ قَمِيصٍ. وَالْقَبِيلُ (أَيْضًا): فِي مَثَلٍ مِنْ وَقُمُصٍ: جَمْعُ قَمِيصٍ. وَالْقَبِيلُ (أَيْضًا): فِي مَثَلٍ مِنْ وَقُولُهُمْ: مَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ دَبِيرٍ: أَيْ لَا الْأَمْثَالِ، وَهُو قَوْلُهُمْ: مَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ دَبِيرٍ: أَيْ لَا يَعْرِفُ مَا أَقْبَلَ مِمَّا أَدْبَرَ، قَالَ الْكُمَيْتُ ابْن زَيْدٍ:

تَفَرَّقَتْ الْأُمُورُ بِوَجْهَتَيْهِمْ ... فَمَا عَرَفُوا الدَّبِيرَ مِنْ الْقَبِيلِ وَهُذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَيُقَالُ: إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَذَا (الْقَبِيلِ) [٥] : الْفَتْلُ، فَمَا فُتِلَ إِلَى الذِّرَاعِ فَهُوَ الْقَبِيلُ، وَهُوَ مِنْ وَمَا فُتِلَ إِلَى الدِّبِيرُ، وَهُوَ مِنْ وَمَا فُتِلَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَهُوَ الدَّبِيرُ، وَهُوَ مِنْ الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ الَّذِي ذَكَرْتُ. وَيُقَالُ: فَتْلُ الْمِغْزَلِ. فَإِذَا فُتِلَ الْمِغْزَلِ. فَإِذَا فُتِلَ الْمِغْزَلِ. فَإِذَا فُتِلَ الْمِغْزَلِ. أَلَا الرُّكْبَةِ فَتِلَ الْمِغْزَلِ. آو] إلَى الرُّكْبَةِ

[۱] كَذَا فِي الرَّوْض والأغاني. وَفِي الْأُصُول: «إِبْرَاهِيم بن عبد الله» .

[۲] كَذَا فِي الْأُصُولِ. وَابْن هرمة خلجى، قَالَ أَبْن قُتَيْبَة فِي الطَّبَقَاتِ: «هُوَ من الخلج من قيس عيلان وَيُقَال إِنَّهُم من قُرَيْش». وَفِي الأغاني: أَن نسبه ينتهى إلى قيس بن الْحَارِث: وقيس هم الخلج، وَكَانُوا فِي عدوان، ثمَّ انتقلوا إلى بنى نصر بن مُعَاوِيَة بن بكر فَلَمَّا اسْتخْلف عمر أَتَوْهُ ليفرض لَهُم فَأَنْكر نسبهم، فَلَمَّا تولى عُثْمَان أثبتهم فِي بنى الْحَارِث بن فهر، وَجعل لَهُم ديوانا فسموا الخلج، لأَنهم اختلجوا عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ من عدوان، وَقيل لأَنهم نزلُوا بِموضع فِيهِ خلج من مَاء عدوان، وَقيل لأَنهم نزلُوا بِموضع فِيهِ خلج من مَاء ونسبوا إلَيْهِ.

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَاد».
[٤] الشئون: مجاري الدمع، ونزف: ذهب.
[٥] زِيَادَة عَن أَ.
(٣١١) جـ 1 (ص: ٣١١)

فَهُوَ الْقَبِيلُ، وَإِذَا فُتِلَ إِلَى الْوَرِكِ فَهُوَ الدَّبِيرُ. وَالْقَبِيلُ • لَأَيْضًا : قَوْمُ الرَّجُلِ. (أَيْضًا : قَوْمُ الرَّجُلِ. اللَّهُ مُن مُن مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

وَالزُّخْرُفُ: الذَّهَبُ. وَالْمُزَخْرَفُ: الْمُزَيَّنُ بِالذَّهَٰبِ. قَالَّ

الْعَجَّاجُ: مِنْ طَلَلٍ أَمْسَى تَخَالُ الْمُصْحَفَا ... رُسُومَهُ وَالْمُذْهَبَ الْمُزَخْرَفَا [١] الْمُزَخْرَفَا [١] وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ [٢] فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ، وَيُقَالُ أَيْضًا لِكُلِّ مُزَيَّن: مُزَخْرَفُ

# (مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ رَجُلٌ (مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ رَجُلٌ (مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّا قَدْ بَلَغَنَا أَنَّكَ إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ رَجُلٌ بِالْيَمَامَةِ، يُقَالُ لَهُ الرَّحْمَنُ [٣] ، وَلَنْ نُؤْمِنَ بِهِ أَبَدًا: كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِهِ أَبَدًا: كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِهِ أَبَدًا كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ فَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمِنِ، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ بِالرَّحْمِنِ، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ مَا لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ عَلَيْهِ مَوَكَلْتُ، وَإِلَيْهِ مَا لَا إِلهَ إِللهَ إِللهَ عَلَيْهِ مَوْكَلْتُ، وَإِلَيْهِ مَا لَا إِلهَ إِللهَ إِلهُ إِلهُ إِلهُ عَلَيْهِ مَوْكَلْتُ، وَإِلَيْهِ مَا لَا إِلهَ إِلهَ إِلهُ إِلَاهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَٰ إِلهُ إِلهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ مِنْ مِنْ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلَا أَنْهُ إِلْهُ إِلِهُ إِلْهُ إِلَا أَلَاهُ إِلْهُ أَلِهُ إِلَاه

### (مَا أَنْزَلَهُ تَعَالِى فِي أَبِي جَهْلِ وَمَا هَمَّ بِهِ):

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِيمَا قَالَ أَبُو جَهْلِ بَنِ هِشَاَّمٍ، وَمَا هَٰمَّ بِهِ! أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِى عَبْداً إِذا صَلَّى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأُنَّ اللَّهَ يَرى، كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ، ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ، فَلْيَدْعُ نادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ، كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 97: ٩- ١٩.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: لَنَسْفَعًا: لَنَجْذِبَنْ وَلَنَأْخُذَنْ. قَالَ الشَّاعِرُ: قَوْمٌ إِذَا سَمِعُوا الصُّرَاخَ رَأَيْتَهُمْ ... مِنْ بَيْنِ مُلْجِمِ مُهْرِهِ أَوْ سَافِع [٤]

وَالنَّادِي: الْمَجْلِسُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْقَوْمُ وَيَقْضُونَ [٥] وَالنَّادِي: الْمَجْلِسُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ أُمُورَهُمْ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ

[۱] هَذَا على أَنه من مشطور الرجز. [۲] هَذَا على أَنَّهُمَا من مشطور الرجز. [۲] كَانَ مُسَيْلمَة بن حبيب الْحَنَفِيّ ثمَّ أحد بنى الدول قد تسمى بالرحمن فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَ من المعمرين. ذكر وثيمة بن مُوسَى أَن مُسَيْلمَة تِسمى بالرحمن قبل ذكر وثيمة بن مُوسَى أَن مُسَيْلمَة تِسمى بالرحمن قبل

أن يُولد عبد الله أَبُو رَسُول الله ﷺ. (رَاجع الرَّوْض الْأنف)

[٤] الصُّرَاخ: الاستغاثة. والسافع: الْآخِذ بالناصية. [٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ويقصون» بالصَّاد [٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ويقصون» بالصَّاد.

ج 1 (ص: ٣١٢)

تَعَالَى: وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ٢٩: ٢٩ وَهُوَ النَّدِيُّ. (قَالَ [١] عَبِيدُ بْنُ الْأَبْرَصِ

اذْهَبْ إِلَيْكَ فَإِنِّي مِنْ بَنِي أَسَدٍ ... أَهْلُ النَّدِيِّ وَأَهْلُ [۲] (الْجُودِ وَالنَّادِي

وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٩ُدَ ٣ُ٧. وَجَمْعُهُ: أَنْدِيَةٌ. فَلْيَدْعُ أَهْلَ نَادِيهِ.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ١٢: ٨٢ يُرِيدُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ قَالَ مَنَاةَ بْنِ قَالَ سَلَامَةُ بْنُ جَنْدَلٍ، أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ قَالَ سَلَامَةُ بْنُ جَنْدَلٍ، أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ قَالَ سَلَامَةُ بْنُ جَنْدَلٍ، أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةً بْنِ تَمِيمِ:

يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَنْدِيَةٍ ... وَيَوْمُ سَيْرٍ إِلَى الْأَغْدَاٰءِ [٣]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ الْكُمَيْتُ بَّنُ زَيْدٍ! لَا مَهَاذِيرَ فِي الندىّ مكاثير ... وَلَا مُصْمِتِينَ بِالْإِفْحَامِ [1]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَيُقَالُ: النَّادِي: الْجُلَسَاءُ. وَالزَّبَانِيَةُ: الْغِلَاظُ الشِّدَادُ، وَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: خَزَنَةُ

النَّارِ. وَالزَّبَانِيَةُ (أَيْضًا) فِي الدُّنْيَا: أَعْوَانُ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَخْدُمُونَهُ وَيُعِينُونَهُ، وَالْوَاحِدُ: زِبْنِيَةٌ. قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَى يَخْدُمُونَهُ وَيُعِينُونَهُ، وَالْوَاحِدُ: زِبْنِيَةٌ. قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَى فِي ذَلِكَ:

مَطَاعِيمُ فِي الْمَقْرَى مَطَاعِينُ فِي الْوَغَى ... زَبَانِيَةٌ غُلْبٌ مَطَاعِينُ فِي الْوَغَى وَالْمُعُوا [٥] عِظَامٌ حُلُومُهَا

يَقُولُ: شَدَّادٌ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَقَالَ صَّخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ صَخْرُ الْغَيِّ:

وَمِنْ كَبِيرٍ [٦] نَفَرٌ زَبَانِيَهُ [٧]

[١] زِيَادَة عَن أَ:

[۲] ویروی:

أهل القباب وَأهل الجرد والنادي [٣] التأويب: سير النَّهَار كُله.

[٤] المهاذير: جِمع مِهذار، وَهُوَ الْكَثِيرِ الْكَلَّامِ مَنْ غير

فَائِدَة.. وأصمت: تسْتَعْمل لَازِمَة ومتعدية.

والإفحام: انْقِطَاع الرجل عَن الْكَلَام، إِمَّا عَيا وَإِمَّا غَلَبَة. [٥] الْمقرى: من الْقرى، وَهُوَ الطَّعَام الَّذي يصنع للضيف.

والوغِى: الْحَرْبِ. والغلب: الْغِلَاظ الشداد.

[٦] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولُ وَالرَّوْضُ وَشَرح السِّيرَة وَكبير بن طابخة ابْن لحيان وكبير: حَيّ من هُذَيْل، وَهُوَ كَبِير بن طابخة ابْن لحيان بن سعد بن هُذَيْل. وَفِي أَسد أَيْضا: كَبِير بن غنم بن دودان بن أَسد، وَمن ذُريَّته بَنو جحش ابْن رَيَّان بن يعمر بن صبوة بن مرّة بن كَبِير. وَلَعَلَّ الراجز أَرادَ هَوُلَاءِ يعمر بن صبوة بن مرّة بن كَبِير. وَلَعَلَّ الراجز أَرادَ هَوُلَاءِ فَإِنْهُم أَشْهَر. وَبَنُو كَبِير أَيْضا:

بطن من بنى غامد، وهم من الأزد. وَفِي أَ: «كثير» . [٧] وَبعده:

لَو أَن أصحابى بَنو مُعَاوِيَة ... مَا تركونى للذئاب العادية

#### وَلَا لبرذون أغر الناصية جـ **1** (ص: ٣١٣)

### وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

(مَا أَنْزَلَهُ تَعَالَى فِيمَا عَرَضُوهُ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيمَا عَرَضُوا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيمَا عَرَضُوا (عَلَيْهِ) [١] مِنْ أَمْوَالِهِمْ: قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٣٤: ٤٧:

(اسْتِكْبَارُ قُرَيْشٍ عَنْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالرَّسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَيَمَا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ، وَمَوْقِعَ نُبُوَّتِهِ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ وَعَرَفُوا صِدْقَهُ فِيمَا حَدَّثَ، وَمَوْقِعَ نُبُوَّتِهِ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ حِينَ سَأَلُوهُ عَمَّا سَأَلُوا عَنْهُ، حَالَ الْحَسَدُ مِنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ حِينَ سَأَلُوهُ عَمَّا سَأَلُوا عَنْهُ، حَالَ الْحَسَدُ مِنْ عِلْمِ الْغُيْو اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ الْكُفْرِ، فَقَالَ وَتَرْكُوا أَمْرَهُ عِيَانًا، وَلَجُّوا فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ، فَقَالَ وَتَرْكُوا أَمْرَهُ عِيَانًا، وَلَجُّوا فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ، فَقَالَ وَتَرْكُوا أَمْرَهُ عِيَانًا، وَلَجُّوا فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ، فَقَالَ قَالِلُهُمْ: لَا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، فَقَالَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِبُونَ، اللَّهُ الْمُوا فَي أَوْ خَاصَمْتُمُوهُ يَوْمَا تَغْلِبُونَهُ فِيهِ لَكُمْ إِنْ نَاظَرْتُمُوهُ أَوْ خَاصَمْتُمُوهُ يَوْمًا عَلَيْهُ فَعُلِهُ فَا فِيهِ لَعَلَيْهُ مَا إِنْ نَاظَرْتُمُوهُ أَوْ خَاصَمْتُمُوهُ يَوْمًا عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ فَعُلِهُ مَا إِنْ نَاظَرْتُمُوهُ أَوْ خَاصَمْتُمُوهُ يَوْمًا عَلَيْهُ مَا إِنْ نَاظَرْتُمُوهُ أَوْ خَاصَمْتُمُوهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقُوا لَعَلَى اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(تَهَكُّمُ أَبِي جَهْلِ بِالرَّسُولِ عَنَّهُ وَتَنْفِيرُ النَّاسِ عَنْهُ) : فَقَالَ أَبُو جَهْلِ يَوْمًا وَهُوَ يَهْزَأُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنَّا وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْحَقِّ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّمَا جُنُودُ اللَّهِ الْذِينَ يُعَذِّبُونَكُمْ فِي النَّارِ وَيَحْبِسُونَكُمْ فِيهَا تِسْعَةَ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَكُمْ فِي النَّارِ وَيَحْبِسُونَكُمْ فِيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ، وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ عَدَدًا، وَكَثْرَةً، أَفَيَعْجِزُ [٢] كُلُّ مِائَةِ رَجُلِ مِنْكُمْ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِائَةٍ رَجُلِ مِنْكُمْ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً، وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٧٤: ٣١ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض، جَعَلُوا إِذَا جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِالْقُرْآنِ وَهُوَ يُصَلِّي، يَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ، وَيَأْبَوْنَ أَنْ يَسْتَمِعُوا لَهُ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا أُرَادَ أَنْ وَهُوَ يُصَلِّي، مَنْهُمْ إِذَا أُرَادَ أَنْ يَسْتَمِعُوا اللَّهِ عَنْ مَا يَتْلُو مِنْ الْقُرْآنِ وَهُوَ يُصَلِّي، اسْتَرَقَ [٣] السَّمْعَ دُونَهُمْ فَرَقًا مِنْهُمْ، فَإِنْ رَأَى يُصَلِّي، اسْتَرَقَ [٣] السَّمْعَ دُونَهُمْ فَرَقًا مِنْهُمْ، فَإِنْ رَأَى أَنَّهُمْ فَرَقًا مِنْهُمْ، فَإِنْ رَأَى أَنَّهُمْ

[١] زِيَادَة عَن أ.

[٢] كَذَا فِي أِ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «فيعجز» .

[٣] فِي أَ: ﴿ أَتَى سَرًّا واستمع دونَّهم … إِلَخ » .

ج 1 (ص: ٣١٤)

قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ ذَهَبَ خَشْيَةَ أَذَاهُمْ فَلَمْ يَسْتَمِعْ، وَإِنْ خَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ، فَظَنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَمِعُونَ شَيْئًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَسَمِعَ هُو يَسْتَمِعُ أَنَّهُمْ أَصَاخَ لَهُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ.

(سَبَبُ نُزُولِ آيَةٍ: وَلا تَجْهَرْ ١١٠ ... إِلَخْ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، مَوْلَى عَمْرِو
بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عباس رضي الله عنه حَدَّثَهُمْ:
إنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها،
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠: ١٠ مِنْ أَجْلِ أُولَئِكَ النَّفَرِ.
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠: ١٠ مِنْ أَجْلِ أُولَئِكَ النَّفَرِ.
يَقُولُ: لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فَيَتَفَرَّقُوا عَنْكَ، وَلَا تُخَافِث بِهَا
فَلَا يَسْمَعْهَا مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَهَا مِمَّنْ يَسْتَرِقُ ذَلِكَ
دُونَهُمْ لَعَلَّهُ يَرْعَوِي إِلَى بَعْضِ مَا يَسْمَعُ فَيَنْتَفِعَ بِهِ.
دُونَهُمْ لَعَلَّهُ يَرْعَوِي إِلَى بَعْضِ مَا يَسْمَعُ فَيَنْتَفِعَ بِهِ.

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَمَا نَالَهُ مِنْ قُرَيْشٍ فِي سَبِيلِ جَهْرِهِ بِالْقُرْآنِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بَّنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمًا لِللَّهِ بِمَكَّةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمًا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا:

وَاللَّهِ مَا سَمِعَتْ قُرَيْشُ هَذَا الْقُرْآنَ يُجْهَرُ لَهَا بِهِ قَطُّ، فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعُهُمُوهُ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ [١]: أَنَا، قَالُوا: إِنَّا نَخْشَاهُمْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا نُرِيدُ رَجُلًا لَهُ عَشِيرَةٌ يَمْنَعُونَهُ مِنْ الْقَوْمِ إِنْ أَرَادُوهُ، قَالَ: دَعُونِي فَإِنَّ اللَّهَ سَيَمْنَعُنِي. قَالَ: فَعَدَا ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى الْمَقَامَ فِي الضُّحَى، وَقُرَيْشُ فَعَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى الْمَقَامِ ثُمَّ قَرَأً [٢]: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَنْدِيَتِهَا، حَتَّى قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ قَرَأً [٢]: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَنْدِيَتِهَا، حَتَّى قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ قَرَأً [٢]: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ١: ١ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ الرَّحْمنُ عَلَمَ الْقُرْآنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ١: ٢ قَالَ: ثُمَّ اسْتَقْبَلَهَا يَقْرَؤُهَا. قَالَ: فَتَأَمَّلُوهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: مَاذَا قَالَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: مَاذَا قَالَ

[۱] هُوَ عبد الله بن مَسْعُود بن عَمْرو بن عُمَيْر، عَم جُبَير بن أَخُو أَبى عبيد بن مَسْعُود الثَّقَفِيّ، بن أَبى جُبَير، أَخُو أَبى عبيد بن مَسْعُود الثَّقَفِيّ، اسْتشْهد مَعَ أُخِيه فِي الجسر. «فَقَالَ» . [۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «فَقَالَ» . جـ 1 (ص: ۳۱۵)

ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالُوا: إِنَّهُ لَيَتْلُو بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ فِي وَجْهِهِ، وَجَعَلَ

يَقْرَأُ حَتَّى بَلَغَ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَّ يَبْلُغَ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَدْ أَثَّرُوا فِي وَجْهِهِ [۱] ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا الَّذِي خَشِينَا عَلَيْكَ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْهُمْ خَشِينَا عَلَيْكَ، فَقَالَ: لَا، حَسْبُكَ، الْآنَ، وَلَئِنْ شِئْتُمْ لَأَغَادِيَنَّهُمْ بِمِثْلِهَا غَدًا، قَالُوا: لَا، حَسْبُكَ، الْآنَ، وَلَئِنْ شِئْتُمْ لَأُغَادِيَنَّهُمْ بِمِثْلِهَا غَدًا، قَالُوا: لَا، حَسْبُكَ، قَدْرَهُونَ. قَدْ أَسْمَعْتَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ.

## قِصَّةُ اسْتِمَاعِ قُرَيْشٍ إِلَى قِرَاءَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَجِدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ حُدِّثَ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ، وَأَبَا جَهْل بْنَ هِشَاتْمٍ، وَالْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيق بْن عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ، حَلِيفَ بَنِى زُهْرَةَ، خَرَجُواْ لَيْلَةً لِيَسْتَمِعُواْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ، فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنْهُمْ مَجْلِسًا يَسْتَمِعُ فِيهِ، وَكُلُّ لَا يَعْلَمُ بِمَكَان صَاحِبهِ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا. فَجَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ، فَتَلَاوَمُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَا تَعُودُوا، فَلَوْ رَآكُمْ بَعْضُ سُفَهَائِكُمْ لَأَوْقَعْتُمْ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا. حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ، عَادَ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طِّلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا، فَجَمَعَهُمْ الطَّريقُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مِثْلَ مَا قَالُوٍا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ انْصَرَفُوا. حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ أَخَذَ كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الَّفَجْرُ تَفَرَّقُوا، فَجَمَعَهُمْ الطَّريقُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَا نَبْرَحُ حَتَّى نَتَعَاهَدَ أَلَا نَعُودَ: فَتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا.

(ذَهَابُ الْأَخْنَسِ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ مَعْنَى مَا سَمِعَ):

فَلَمَّا أَصْبَحَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ أَخَذَ عَصَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَبَا سُفْيَانَ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا أَبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأْيِكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ وَاللَّهِ رَأْيِكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ وَاللَّهِ لَأَيْكَ فِيمَا سَمِعْتُ أَشْيَاءَ أَعْرِفُهَا وَأَعْرِفُ مَا يُرَادُ بِهَا، وَسَمِعْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ أَشْيَاءَ أَعْرِفُهَا وَأَعْرِفُ مَا يُرَادُ بِهَا، وَسَمِعْتُ أَشْيَاءَ مَا عَرَفْتُ مَعْنَاهَا،

. «يوجهه» . جـ **1** (ص: ٣١٦)

وَلَا مَا يُرَادُ بِهَا، قَالَ الْأَخْنَسُ: وَأَنَا الَّذِي حَلَفْتَ بِهِ . [١] (كَذَلِكَ)

(ذَهَابُ الْأَخْنَسِ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مَعْنَى مَا سَمِعَ)

قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى أَتَى أَبَا جَهْلٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَيْتَهُ، فَقَالَ: ثُمَّ

يَا أَبَا الْحَكَمِ، مَا رَأْيُكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: مَاذَا سَمِعْتُ، تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّرَفَ، أَطْعَمُوا فَأَطْعَمْنَا، وَحَمَلُوا فَحَمَلْنَا، وَأَعْطَوْا فَأَعْطَيْنَا، حَتَّى إِذَا تَجَاذَيْنَا [١] عَلَى الرَّكْبِ، وَكُنَّا كَفَرَسَيْ رِهَانِ، قَالُوا: مِنَّا نَبِيُّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ مِثْل هَذِهِ، وَاللَّهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبِدًا وَلَا نُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْنَسُ وَتَرَكَهُ.

# (تَعَنُّتُ قُرَيْشٍ فِي عَدَمِ اسْتِمَاعِهِمْ لِلرَّسُولِ ﷺ، وَمَا لَنْزَلَهُ تَعَالَى):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، قَالُوا يَهْزَءُونَ بِهِ: (قُلُوبُنا فِي الْقُرْآنَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، قَالُوا يَهْزَءُونَ بِهِ: (قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ ٤١: ٥) [١] لَا نَفْقَهُ مَا تَقُولُ (وَمِن بَيْنِنا وَبَيْنِكَ آذَانِنا وَقُرْ ٤١: ٥) لَا نَسْمَعُ مَا تَقُولُ (وَمِن بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ٤١: ٥) قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ (فَاعْمَلْ ٤١: ٥) بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ، إِنَّا لَا نَفْقَهُ أَنْنَ اللَّهُ تَعَالَى (عَلَيْهِ) [٢] فِي ذَلِكَ مِنْ أَنْنَ شَعْلَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (عَلَيْهِ) [٢] فِي ذَلِكَ مِنْ عَنْكَ شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (عَلَيْهِ) [٢] فِي ذَلِكَ مِنْ قُولِهِ قَوْلِهِمْ: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً ١٧: ٤٥ [٣] ... إلَى قَوْلِهِ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً ١٧: ٥٥ [٣] ... إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبارِهِمْ فُوراً ١٤ ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبارِهِمْ نُونَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدُولِهِ لَكُوراً ١٤٤ نَكُوراً ١٤٤ فَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدُولُهُ لَهُولَاهِ نَفُوراً ١٤٤ نَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَنُولَاهِ نَفُوراً ١٤٤ نَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْلَاهُ الْمَلْمُ الْكُورَاتُ رَبَّكَ فَيْهِ إِلَا عَلَى أَنْهُولَاهُ الْمَلْهُ وَلَاهُ الْمُلْمِلُهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُلْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِهُ الْمِؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُ

أَيْ كَبِْفَ فَهِمُوا تَوْحِيدَكَ رَبَّكَ إِنْ كُنْتُ جَعَلْتُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا بِزَعْمِهِمْ، أَيْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ. نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ بِهِ، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، وَإِذْ هُمْ نَجْوى، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً ١٧: ٤٧: أَيْ ذَلِكَ مَا تَوَاصَوْا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً ١٧: ٤٧: أَيْ ذَلِكَ مَا تَوَاصَوْا بِهِ إِلَيْهِمْ. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ بِهِ إِلَيْهِمْ. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ بِهِ إلَيْهِمْ. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ بِهِ إلَيْهِمْ. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اللّهُ مِنْ تَرْكِ مَا بَعَثْتُكَ بِهِ إلَيْهِمْ. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اللّهُ مَنْ تَرْكِ مَا بَعَثْتُكَ بِهِ إلَيْهِمْ. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اللّهُ مِنْ تَرْكِ مَا بَعَثْتُكَ بِهِ النَّيْمِ مِنْ تَرْكِ مَا بَعَثْتُكَ بِهِ إلَيْهِمْ. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اللّهُ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١٧: ٤٨

[۱] زِيَادَة عَن أ. وتجاذى: أقعى. وَرُبِمَا جعلُوا الجاذى [۲] كَذَا فِي أ. وتجاذى: أقعى. وَرُبِمَا جعلُوا الجاذى والجائي سَوَاء. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «تحاذينا» بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَهُوَ تَصْحِيف. [۳] مسطورا: ساترا. [۳]

أَيْ أَخْطَئُوا الْمَثَلَ الَّذِي ضَرَبُوا (لَكَ) [١] ، فَلَا يُصِيبُونَ بِهِ هُدًى، وَلَا يَعْتَدِلُ لَهُمْ فِيهِ قَولَ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ١٧: ٤٩: أَيْ قَدْ جِئْتَ وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ١٤ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، وَذَلِكَ تُخْبِرُنَا أَنَّا سَنُبْعَثُ بَعْدَ مَوْتِنَا إِذَا كُنًّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، وَذَلِكَ مَا لَا يَكُونُ. قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً، أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا، قُلِ الَّذِي كَلُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا، قُلِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِمَّا تَعْرِفُونَ، فَلَيْسَ خَلْقُكُمْ مِنْ تُرَابٍ بِأَعَزَّ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عِباسٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عِباسٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ١٤٠٤ مَا اللَّهُ بِهِ؟ فَقَالَ: الْمَوْتُ. مَا الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ بِهِ؟ فَقَالَ: الْمَوْتُ. مَا الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ بِهِ؟ فَقَالَ: الْمَوْتُ.

ذِكْرُ عُدْوَانِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ بِالْأَذَى وَالْفِتْنَةِ

### (قَسْوَةُ قُرَيْشٍ عَلَى مِنْ أَسْلَمَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّهُمْ عَدَوْا عُلِّى مَنْ أَسْلَمَ، وَاتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَثَبَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَجَعَلُوا يَحْبِسُونَهُمْ وَيُعَذِّبُونَهُمْ بِالضَّرْبِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَبِرَمْضَاءِ مَكَّةَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، مَنْ أَسْتُضْعِفُوا مِنْهُمْ، يَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَمِنْهُمْ الْحَرُّ، مَنْ أَسْتُضْعِفُوا مِنْهُمْ، يَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصِيبُهُ، وَمِنْهُمْ مِنْ يَصْلُبُ مَنْ الْبَلَاءِ الْبَلَاءِ الَّذِي يُصِيبُهُ، وَمِنْهُمْ مِنْ يَصْلُبُ مَنْ اللهُ مِنْهُمْ مَنْ يَصْلُهُ الله مِنْهُمْ مَنْ يَصْلُبُ لَلهُ مِنْ مَنْ مَنْ الله مِنْهُمْ، وَيَعْصِمُهُ الله مِنْهُمْ

# (مَا كَانَ يَلْقَاهُ بِلَالٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي تَخْلِصه : تَخْلِصه

وَكَانَ بَلَالٌ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، لِبَعْضِ بَنِي جُمَحٍ، مُوَّلَّدًا مِنْ مُولَّدِيهِمْ، وَهُوَ بَلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَكَانَ اسْمُ أُمِّهِ حَمَامَةَ، وَكَانَ صَادِقَ الْإِسْلَامِ طَاهِرَ الْقَلْبِ، وَكَانَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ يُحْرِجُهُ إِذَا

[۱] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ۳۱۸)

حَمِيَتْ الظَّهِيرَةُ، فَيَطْرَحَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَّةَ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِالصَّحْرِةِ الْعَظِيمَةِ فتتوضع عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: (لَا وَاللَّهِ) [١] لَا تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ يَقُولُ لَهُ: (لَا وَاللَّهِ) [١] لَا تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ يَقُولُ لَهُ: (لَا وَاللَّهِ) لَاتَ وَالْعُزَّى، فَيَقُولُ وَهُو فِي ذَلِكَ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدِ، وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، فَيَقُولُ وَهُو فِي ذَلِكَ لَكَمُدُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ يَمُرُّ بِهِ وَهُوَ يُعَذَّبُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يَعَذَّبُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ وَاَللَّهِ يَا بِلَالُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ وَاَللَّهِ يَا بِلَالُ، ثُمَّ

يُقْبِلُ عَلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَمَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِهِ مِنْ بَنِي جُمَحٍ، فَيَقُولُ أَحْلِفُ بِاللَّه لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ عَلَى هَذَا لَأَتَّخِذَنَهُ جُمَحٍ، فَيَقُولُ أَحْلِفُ بِاللَّه لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ عَلَى هَذَا لَأَتَّخِذَنَهُ حَنَانًا [٢] ، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ (ابْنُ أَبِي قَحَافَةَ) [١] يَوْمًا، وَهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ بِهِ، وَكَانَتْ دَارُ قَحَافَةَ) [١] يَوْمًا، وَهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ بِهِ، وَكَانَتْ دَارُ أَبِي بَكْرٍ فِي بَنِي جُمَحٍ، فَقَالَ لِأُمَيَّةِ بْنِ خَلَفٍ: أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذَا الْمِسْكِينِ؟ أَلِي بَكْرٍ فِي بَنِي جُمَحٍ، فَقَالَ لِأُمْيَّةِ بْنِ خَلَفٍ: أَلَا تَتَّقِي مَتَى؟ قَالَ: أَنْتَ الَّذِي أَفْسَدْتَهُ فَأَنْقِذْهُ مِمَّا تَرَى، حَتَّى مَتَى؟ قَالَ: أَنْتَ الَّذِي أَفْسَدْتَهُ فَأَنْقِذْهُ مِمَّا تَرَى، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَفْعَلُ، عِنْدِي غُلَامٌ أَسْوَدُ أَجْلَدُ مِنْهُ وَأَقْوَى، عَلَى دِينِكَ، أُعْطِيكَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ فَقَالَ: هُوَ لَكَ. فَقَالَ: هُو لَكَ. فَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه غُلَامَهُ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه غُلَامَهُ ذَلِكَ، وَأَعْدَهُ فَأَعْتَقِهُ وَأَخْذَهُ فَأَعْدَهُ فَأَعْتَقِهُ وَأَخْذَهُ فَأَعْتَقَهُ وَأَخْذَهُ فَأَعْدَهُ وَأَخْذَهُ فَأَغْتَقَهُ وَالْتَدَاهُ وَالْتَعَدَّةُ فَأَعْدَهُ فَأَعْتَقَهُ وَالْتَوْدُهُ فَأَعْتَقَهُ وَالْتَعْمُاهُ وَالْتَعْدَةُ وَلَى الْعَدِيقُ وَلَا الْتَعْلَى الْعَلَى الْعَمْ الْعَلَى الله عنه غُلَامَهُ فَلَكَ الْمُ الْعَلَى الْقَدْ قَلْمَامُ الْعَلَى الله عَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

(مَنْ أَعْتَقَهُمْ أَبُو بَكْرِ مَعَ بِلَال):

ثُمَّ أَعْتَقَ مَعَهُ عَلَى الْإِسُلَامِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ ۗ إِلَى الْمَدِّينَةِ سَتَّ رِقَابٍ، بِلَالْ سَابِعُهُمْ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا، وَقُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ شَهِيدًا، وَأُمُّ عُبَيْسٍ [٣] وَزُنِيرَةُ [٤] ، وَأُصِيبَ بَصَرُهَا جِينَ أَعْتَقَهَا، فَقَالَتْ وَزِنِّيرَةُ أَدْهَبَ بَصَرَهَا إِلَّا اللَّاتُ وَالْعُزَّى، فَقَالَتْ قَدَيْشُ: مَا أَذْهَبَ بَصَرَهَا إِلَّا اللَّاتُ وَالْعُزَى، فَقَالَتْ كَذَبُوا وَبَيْتِ اللَّهِ مَا تَضُرُّ اللَّاتُ وَالْعُزَى وَمَا تَنْفَعَانِ، فَرَدًّ كَذَبُوا وَبَيْتِ اللَّهِ مَا تَضُرُّ اللَّاتُ وَالْعُزَى وَمَا تَنْفَعَانِ، فَرَدًا لَا اللَّهُ بَصَرَهَا لِامْرَأَة مِنْ بَنِي عَبْد الدَّار، وَأَعْتَقَ النَّهُ بَصَرَهَا لَامْرَأَة مِنْ بَنِي عَبْد الدَّار، وَأَعْتَقَ النَّهُ بَنِي عَبْد الدَّار، وَأَعْتَقَ النَّهُ بَعْدِينَةً وَبِنْتَهَا، وَكَانَتَا لامْرَأَة مِنْ بَنِي عَبْد الدَّار،

ُ وَأَعْتَقَ النَّهْدِيَّةَ وَبِنْتَهَا، وَكَانَتَا لِامْرَأَةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَمَرَّ بِهِمَا وَقَدْ بَعَثَتْهُمَا

[٣] قَالَ الزرقانى: «وَهِي بِعَين مُهْملَة مَضْمُومَة فنون،

<sup>[</sup>۱] زِيَادَة عَن. [۱] أِي لأجعلن قَبره مَوضِع حنان: أَي عطف وَرَحْمَة، [۲] فأي لأجعلن قبره مَوضِع حنان: أي عطف وَرَحْمَة، فأتمسح بِهِ متبركا، كَمَا يتمسح بقبور الصَّالِحين وَالشُّهَدَاء.

وَقيل بموحدة، فتحتية فسين مُهْملَة». [٤] هِيَ بزاى مَكْسُورَة بعْدهَا نون مَكْسُورَة مُشَدَّدَة. وَبَعْضهمْ يَقُول فِيهَا: زنبرة بِفَتْح الزاى وَسُكُونِ النُّون وباء بعْدها رَاء. وَلَا تعرف زنبرة فِي النِّسَاء. وَأَما فِي الرِّجَال فزنبرة بن زبير بن مَخْزُوم بن صاهلة ابْن كَاهِل، وَابْنه خَالِد بن زنبرة. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف). وابْنه خَالِد بن زنبرة. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف) . ح. 1 (ص: ٣١٩)

سَيِّدَتُهُمَا بِطَحِينٍ لَهَا، وَهِي تَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أُعْتِقُكُمَا أَبْدًا، فَقَالَتْ: حِلَّ [١] يَا أُمَّ فُلَانٍ، فَقَالَتْ: حِلَّ، أَنْتَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حِلِّ [١] يَا أُمَّ فُلَانٍ، فَقَالَتْ: حِلَّ، أَنْتَ فَيَا أَبُو بَكْمٍ فَمَا؟ قَالَتْ: بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُمَا وَهُمَا حُرَّتَانِ، أَرْجِعَا إلَيْهَا طَحِينَهَا، قَالَتَا: أَوَنَفْرُغُ مِنْهُ يَا أَبَا بَكْرٍ حُرَّتَانِ، أَرْجِعَا إلَيْهَا طَحِينَهَا، قَالَتَا: أَوَنَفْرُغُ مِنْهُ يَا أَبَا بَكْرٍ مُرَّتَانِ، أَرْجِعَا إلَيْهَا طَحِينَهَا، قَالَتَا: أَوَنَفْرُغُ مِنْهُ يَا أَبَا بَكْرٍ وَمَرَّ بِجَارِيَةِ بَنِي مُؤَمِّلٍ، حَيُّ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ مُسْلِمَةً، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعَذِّبُهَا لِتَتْرُكَ الْإِسْلَامَ، وَكَانَتْ مُسْلِمَةً، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعَذِّبُهَا لِتَتْرُكَ الْإِسْلَامَ، وَكَانَتْ مُسْلِمَةً، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعَذِّبُهَا لِتَتْرُكَ الْإِسْلَامَ، وَكُو يَضْرِبُهَا، حَتَّى إِذَا مَلَّ قَالَ: إِنِّي لَمُ الرَّهُ مَلَالَةً، فَتَقُولُ: كَذَلِكَ فَعَلَ وَهُو يَضْرِبُهَا، حَتَّى إِذَا مَلَّ قَالً: فَعَلَ أَعْتَقَهَا أَبُو بَكِرٍ، فَأَعْتَقَهَا. أَبُو بَكِرٍ، فَأَعْتَقَهَا. أَبُو بَكِرٍ، فَأَعْتَقَهَا.

(لَامَ أَبُو قُحَافَةَ ابْنَهُ لِعِتْقِهِ مِنْ أَعْتَقَ فَرَدَّ عَلَيْهِ) 
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بَعْضِ عَتِيقٍ، عَنْ عَامِرِ [٢] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بَعْضِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بَعْضِ أَوْلَهِ، قَالَ: أَهْلِهِ، قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لِأَبِي بَكْر: يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَرَاكَ تُعْتِقُ رِقَابًا

قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَرَاكَ تُعْتِقُ رِقَابًا ضِعَافًا، فَلَوْ أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقْتَ رِجَالًا جُلْدًا يَمْنَعُونَكَ وَيَقُومُونَ دُونَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا أَبَتْ، إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ [٣] ، للَّه [٤] . قَالَ: فَيُتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَا نَزَلَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ إِلَّا فِيهِ، وَفِيمَا قَالَ لَهُ أَبُوهُ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى قَالَ لَهُ أَبُوهُ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ١٩٤ ٥- ٦ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضى ١٩٢ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضى ١٩٢ .١٦

(تَعْذِيبُ قُرَيْشٍ لَابْنِ يَاسِرٍ، وَتَصْبِيرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُ) [٥] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ بَنُو مَخْزُومٍ يَخْرُجُونَ بِعَمَّارِ [٥] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ بَنُو مَخْزُومٍ يَخْرُجُونَ بِعَمَّارِ [٥] فَإَبِيهِ

راً حل: يُرِيد: تحللى من يَمِينك وَاسْتثنى فِيهَا، وَأَكْثر [١] مَا تَقوله إلْعَرَب بالنّصب.

(٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «مَا أُرِيدٌ يُعْنَى للَّهُ» [٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «وَلَا مَعِنَى لَهَذِهِ الزِّيَادَة.

[٣] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَبَى عَاْمَرَ» . وَهُوَ [٣] كَذَا فِي أَـ وَفُو تَحْرِيف: (رَاجع تَهْذِيب التَّهْذِيب) .

[٤] زِيَادَة عَن أَـ

[٥] روى أن عمارا قَالَ لرَسُولِ الله ﷺ: لقد بلغ منا الْعَذَابِ كل مبلغ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: صبرا أَبَا الْيَقظَان، ثمَّ قَالَ: اللَّهمّ لَا تعذب أحدا من آل عمار بالنَّار. وعمار وَالْحُوَيْرِث وعبود بَنو يَاسر. وَمن ولد عمار عبد الله بن سعد، وَهُوَ الْمَقْتُولِ بالأندلس، قَتله عبد الرَّحْمَن بن مُعَاوِيَة.

ج 1 (ص: ۳۲۰)

وَأُمِّهِ [١] ، وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ إِسْلَامٍ، إِذَا حَمِيَتْ الظَّهِيرَةُ، يُعَلِّهُ يُعَدِّبُونَهُمْ بِرَمْضَاءِ [٢] مَكَّةَ، فَيَمُرُّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِللَّهُ فَيَعُرُّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا فَكُلُهُ . فَيَقُولُ، فِيمَا بَلَغَنِي: صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، مَوْعِدُكُمْ الْجَنَّةُ.

# فَأَمَّا أُمُّهُ فَقَتَلُوهَا، وَهِيَ تَأْبَى إِلَّا الْإِسْلَامَ.

(مَا كَانَ يُعَدِّبُ بِهِ أَبُو جَهْلِ مَنْ أَسْلَمَ) :

وَكَانَ أَبُو جَهْلٍ الْفَاسِقُ الَّذِي يُغْرِي بِهِمْ فِي رِجَالٍ مِنْ قُدْ أَشْلَمَ، لَهُ شَرَفٌ وَمَنَعَةٌ، أَنَّبَهُ قُرَيْشٍ، إِذَا سَمِعَ بِالرَّجُلِ قَدْ أَسْلَمَ، لَهُ شَرَفٌ وَمَنَعَةٌ، أَنَّبَهُ وَأَخْزَاهُ [٣] وَقَالَ: تَرَكْتَ دِينَ أَبِيكَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَأَخْزَاهُ [٣] وَقَالَ: تَرَكْتَ دِينَ أَبِيكَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، لَنُسَفِّهَنَّ جِلْمَكَ، وَلَنُضَعَنَّ شَرَفَكَ، وَإِنْ لَنُسَفِّهَنَّ جِلْمَكَ، وَلَنُفْيِلَنَّ [٤] رَأْيكَ، وَلَنَضَعَنَّ شَرَفَكَ، وَإِنْ كَانَ تَاجِرًا قَالَ: وَاللَّهِ لَنُكَسِّدَنَّ تِجَارَتَكَ، وَلَنُهْلِكَنَّ مَالَكَ، كَانَ ضَعِيفًا ضَرَبَهُ وَأَغْرَى بِهِ. وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا ضَرَبَهُ وَأَغْرَى بِهِ.

# إِسْبَبِ عَنْ عَذْرِ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ الْإِسْلَامِ لِسَبَبِ (سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُذْرِ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ الْإِسْلَامِ لِسَبَبِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنَّنَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَبْلُغُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ، إِنْ كَانُوا يُعْذَرُونَ بِهِ فِي تَرْكِ دِينِهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ، إِنْ كَانُوا يَعْذَرُونَ بِهِ فِي تَرْكِ دِينِهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ، إِنْ كَانُوا لَيَضْرِبُونَ أَحَدَهُمْ وَيُجِيعُونَهُ وَيُعَطِّشُونَهُ حَتَّى مَا يَقْدِرُ لَيَضْرِبُونَ أَحَدَهُمْ وَيُجِيعُونَهُ وَيُعَطِّشُونَهُ حَتَّى مَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْتَوِيَ [٥] جَالِسًا مِنْ شِدَّةِ الضُّرِّ الَّذِي نَزَلَ بِهِ، حَتَّى أَنْ يَسْتَوِيَ [٥] جَالِسًا مِنْ شِدَّةِ الضُّرِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ، حَتَّى يَعُطِيهُمْ مَا سَأَلُوهُ مِنْ الْفِتْنَةِ، حَتَّى يَقُولُوا لَهُ، آللَّاتُ يُعْطِيهُمْ مَا سَأَلُوهُ مِنْ الْفِتْنَةِ، حَتَّى يَقُولُوا لَهُ، آللَّاتُ وَالْعُزَى إِلَهُكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ! نَعَمْ، حَتَّى إِنَّ الْجُعَلَ لِيَمُرُّ بِهِمْ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَهَذَا الْجُعَلُ إِلَهُكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ إِلَهُكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ أَنْ عَمْ، افْتِدَاءً مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُونَ مِنْ جَهْدِهِ. اللَّهِ؟ فَيَقُولُ أَنْ عَمْ، افْتِدَاءً مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُونَ مِنْ جَهْدِهِ. اللَّهِ؟ فَيَقُولُ فَنَ مِنْ جَهْدِهِ.

<sup>[</sup>۱] وَاسْمهَا سميَّة: وَهِي بنت خياط، كَانَت مولاة لأبى حُذَيْفَة بن الْمُغيرَة، واسْمه مهشم، وَهُوَ عَم أَبى جهل، وَقد غلط ابْن قُتَيْبَة فِيهَا، فَزعم أَن الْأَزْرَق مولى الْحَارِث بنِ كلدة خلف عَلَيْهَا بعد يَاسر، فَولدت لَهُ سَلمَة بن الْأَزْرَق، وَالصَّحِيح أَن أَم سَلمَة بن الْأَزْرَق، وَالصَّحِيح أَن أَم سَلمَة بن الْأَزْرَق سميَّة

أُخْرَى، وَهِي أَم زِيَاد بن أَبى سُفْيَان لَا أَم عمار. [۲] الرمضاء: الرمل الحارة من شدَّة حرارة الشَّمْس. [۳] فِي الْأُصُول: «أخذاه» . ويروى: «خذله» : أي ذلله.

[٤] لنفيلن رَأْيك: أَي لنقبحنه ونخطئنه. [٥] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُول: لَا «وَأَن يَسْتَوِي» وَلَا معنى لَهُـ

ج 1 (ص: ۳۲۱)

(رَفْضُ هِشَامٍ تَسْلِيمَ أَخِيهِ لِقُرَيْشِ لِيَقْتُلُوهُ عَلَى إِسْلَامِهِ، : وَشِعْرِهِ فِي ذَلِكَ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عُكَاشَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَخْزُومٍ مَشَوْا بْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ حُدِّثَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ مَشَوْا إِلَى هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ، حِينَ أَسْلَمَ أَخُوهُ الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ (بْنِ الْمُغِيرَةِ) [۱] ، وَكَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا فِيْ الْمُغِيرَةِ (آ] ، وَكَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا فِيْ الْمُغِيرَةِ أَلْا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ مِنْهُمْ: سَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّاشٍ بْنُ إَبِي رَبِيعَةً. قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: وَعَيَّاشٍ بْنُ إَبِي رَبِيعَةً. قَالَ: فَقَالُوا لَهُ:

وَخَشُوا شَرَّهُمْ: إِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنَّ نُعَاتِبَ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةِ عَلَى هَذَا الدِّينِ الَّذِي أَحْدَثُوا، فَإِنَّا نَأْمَنُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ [٢] قَالَ: هَذَا، فَعَلَيْكُمْ بِهِ، فَعَاتِبُوهُ وَإِيَّاكُمْ وَنَفْسَهُ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

أَلَا لَا يُقْتَلَنَّ أَخِي عُيَيْسٍ [٣] ... فَيَبْقَى بَيْنَنَا أَبَدًا تَلَاحِي احْذَرُوا عَلَى نَفْسِهِ، فَأُقْسِمُ اللَّهَ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَأَقْتُلَنَّ أَشْرَفَكُمْ رَجُلًا. قَالَ: فَقَالُوا:

اللَّهُمِّ الْعَنْهُ، مَنْ يُغَرِّرُ بِهَذَا الحَدِيث [٤] ، فو الله لَوْ أُصِيبَ فِي أَيْدِينَا لَقُتِلَ أَشْرَفُنَا رَجُلًا. (قَالَ) [١] ، فَتَرَكُوهُ وَنَزَعُوا عَنْهُ. قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا دَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُمْ.

# ذِكْرُ الْهِجْرَةِ الْأُولَى إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ

(إِشَارَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٥]: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنْ الْبَلَاءِ، وَمَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْعَافِيَةِ، يَصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنْ الْبَلَاءِ، وَمَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْعَافِيَةِ، بِمَكَانِهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ [٦] عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ الْبَلَاءِ، قَالَ لَهُمْ: لَوْ عَلَى أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ الْبَلَاءِ، قَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا أَحَدٌ، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا

[١] زِيَادَة عَن أ.

[۲] عبارَة رهكَذَا: فَإِنَّا لَا نَأْمِن بذلك فِي غَيره.

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «عَييش» ـ

[٤] كَذَا فِي أَ. يُرِيد أَي من يلطخ نَفسه بِهِ ويؤذيها.

وَقِي سَائِر الْأُصُولِ: «يغرر بِهَذَا الْخَبيث» ـ

[٥] كَذَا فِي أُ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن هِشَام، قَالَ حَدثنَا زِيَاد بن عبد الله البكائي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي، قَالَ ... » . هُوَ ابْتِدَاء الْجُزْء الْخَامِس من المطلبي، قَالَ ... » . هُوَ ابْتِدَاء الْجُزْء الْخَامِس من السِّيرَة، كَمَا فِي أَبِي ذَر.

[٦] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَابْن عَمه» وَهُوَ تَحْريف.

۲۱- سيرة ابْن هِشَام- ١

جـ 1 (ص: ٣٢٢)

مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ. فَخَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَصْحَابٍ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُرْضِ الْحَبَشَةِ، مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ، وَفِرَارًا إِلَى اللَّهِ بِدِينِهِمْ، فَكَانَتْ أُوَّلَ هِجْرَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ.

(مَنْ هَاجَرُوا الْهِجْرَةَ الْأُولَى إِلَى الْحَبَشَةِ): وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ قُصَى بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بِنِ كَعْبِ بْنِ لُّؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ: عُثَّمَانَّ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِيَ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ بَنِي عَبِّدِ شَمْسِ بْن عَبْدِ مَنَافٍ ۚ أَبُو حُذَيْفَةً بْنُ عُتْبَةَ

بْن رَبِيعَةَ بْن عَبْدِ شَمْسٍ مَعَهُ امْرَأْتُهُ: سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل بْن عَمْرِو، أَحَدُ بِبَيْيَ عَامِرِ بْن لُؤَيِّ، وَلَدَثِ لَهُ بِأَرْضِّ

الْحَبَشَّةِ مُحَّمَّدَ بْنَ أَبِي ۚ حُذَيْفَةً. وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْحَبَشَةِ مُحَّمَّدَ بْنِ قُصَيًّا الْعُزَى بْنِ قُصَيًّا

الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أُسَدٍ. وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْن قُصَيٍّ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدُّارِ. وَمِنْ بَنِي زُهْرَةً بْنَ كِلَابٍ: عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنِّ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ (بْنَ) [١] الْحَارِثِ بْن زُهْرَةَـ وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ ابْنَ يَقَظَةَ بِبْنَ مُرَّةَ ۚ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأُسَدِ بِن [[٢] هِلَال بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بْن مَخْزُومٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَمُّ سَلَمَةً بَنْثَ أَبِي أَمَيَّةَ بَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بْن مَخْزُومٍ. وَمِّنْ بَنِي جُمَح بْن عَمْرُو [٣] بْن هُصَيْصٍ بْنِ كَعْبٍ ٰ: عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ وَهْبِ بْنُ حُذَافَةَ بَنِ جُمَحٍ. وَمِنْ بَنِي عَدِيٌّ بْنِ كَعْبٍ: عَامِرُ بَنُ رَبِيعَةَ، حَلِيفُ آل الْخَطَّابِ، مِنْ عَنْزِ بْنَ وَائِل-(قَالَ ابْنُ هَِشَامٍ: وَيُقَالُ: مِنْ عَنَزَةَ ابْنِ أُسَدِ بْنِ رَبِيعَةً) [٤]- مَعَهُ امْرَأْتُهُ لَيْلَى بِنْتُ أَبِي حَثِمَةَ (بْن حُذَافَةَ) [٤] بْن غَانِمِ (ابْن عَامِرٍ) [٤] بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَوْفِ بْن عُبَيْدِ

بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ. وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ: أَبُو سَبْرَةَ بْنُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسِ

[١] زِيَادَة عَن أَـ

[٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَابْن هِلَال» . وَهُوَ [٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَابْن هِلَال» . وَهُوَ

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «عمر» وَهُوَ

تَحْريف.

[٤] زِيَادَة عَن أ.

جـ 1 (ص: ٣٢٣)

ابْن عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرٍ، وَيُقَالُ: بَلْ أَبُو حَاطِبِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ (بْنِ لُؤَيِّ) [۱] ، وَيُقَالُ: هُوَ أُوَّلُ مَنْ قَدِمَهَا. وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ: سُهَيْلُ بْنُ هُو أُوَّلُ مَنْ قَدِمَهَا وَهُو سُهَيْلُ بْنُ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْمُسْلِمِينَ إلَى فَكَانَ هَوُلَاءِ الْعَشْرَةِ أُوَّلَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى

فَكَانَ هَوْلاءِ العشرةِ اول مَنْ خَرِجٍ مِنْ المَسْلِمِينَ إلَى الْحَبَشَةِ، فِيمَا بَلَغَنِى الْحَبَشَةِ، فِيمَا بَلَغَنِى الْحَبَشَةِ، فِيمَا بَلَغَنِى الْحَبَشَةِ،

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ عَلَيْهِمْ غُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فِيمَا ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَرَجَ جَعْفَرُ بِنَ أَبِي طَالَبُ رِضِي الله عنه، وَتَتَابَعَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى اجْتَمَعُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَكَانُوا بِهَا، مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِأَهْلِهِ مَعَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ لَا أَهْلَ لَهُ مَعَهُ.

(مَنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) : (و) [۱] مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُحَافَةَ بْنِ خَتْعَمٍ، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، رَجُلُ

(مَنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ):

وَمِنْ بَنِي أُمَيَّةٌ بْنِ عَبْدِ شَمْسٌ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ابْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ رُقَيَّةً ابْنَةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ، وَعَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْنِ مُحَرِّثِ (بْنِ خُمْلِ) [۱] بْنِ شِقِّ بْنِ رَقَبَةَ بْنِ أُمَيَّةَ ابْنِ مُحَرِّثِ (بْنِ خُمْلِ) [۱] بْنِ شِقِّ بْنِ رَقَبَةَ بْنِ مُلْكِتَانِيُّ، وَأَخُوهُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ مُخْدِجٍ الْكِتَانِيُّ، وَأَخُوهُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمِينَةُ بِنْتُ خَلَفِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ عَلْمِدِ بْنِ مُلَيْحِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ مُلَيْحِ بْنِ مُلَيْحٍ بْنِ مُلَيْحٍ بْنِ مُلَيْحٍ بْنِ مُلَيْحٍ بْنِ مُلَيْحٍ بْنِ مُعْدُوه، مِنْ خُزَاعَةً بَيْ عَمْرِو، مِنْ خُزَاعَةً عَمْرو، مِنْ خُزَاعَةً الْعَاعِلَ الْمَيْعَ بْنِ مُعْدِ مِنْ مُولُوهُ مَنْ اللّه عَمْرو، مِنْ خُزَاعَةً الْمِلْلَهُ الْمُلْتَاقِ مُعْدُومٍ الْمُولِ اللّه عَمْرو، مِنْ خُزَاعَةً أَمْ اللّهُ الْمُلْتُهُ الْمُلْمُ الْمُ لَعْمَ الْمَرَأَتُهُ الْمَاعِدِ اللّهِ الْمَلْمُ الْمُلْعُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِ اللّهِ الْمُلْمَاتِ اللّهِ الْمَلْمُ الْمُرْبِ الْمُعْدِ الْمُلْمُ الْمُقَالِقِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ اللّهِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمَاتِ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهِ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ هُمَيْنَةُ بِنْتُ خَلَفٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ سَعِيدَ بْنَ خَالِدٍ، وَأَمَةَ بِنْتَ خَالِدٍ،

أَ زِيَادَة عَن أَ. [۱] زِيَادَة عَن أَ. «خثعمة» . وَقد تقدم الْكَلَام على [۲] فِي الْأُصُول: «خثعمة» . وَقد تقدم الْكَلَام على ذَلِك. ﴿ لَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلَّا الل

فَتَزَوَّجَ أَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَمْرُو فَتَزَوَّجَ أَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ الزُّبَيْرِ، وَخَالِدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَخَالِدُ بْنُ الزُّبَيْرِ،

(مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي أُسَدٍ):

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ بْنِ يَعْمُرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ، وَأَخُوهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْن جَحْشٍ، غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ، وَأَخُوهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْن جَحْشٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ، مَعَهُ وَقَيْسُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَة، مَعَهُ امْرَأَتُهُ بَرَكَةُ بِنْتُ يَسَارٍ، مَوْلَاةُ أَبِي سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ بْنِ أَمْيَّة، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةً. وَهَوُلُاءِ آلُ سَعِيدِ بْنِ أَمْيَةَ نَفَرٍ. أَبِي فَاطِمَةً وَهَوُلُاءِ آلُ سَعِيدِ بْنِ أَلْمِي فَاطِمَةً وَهَوُلُاءِ آلُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، سَبْعَةُ نَفَرٍ. فَاللَّهُ هِشَامٍ: مُعَيْقِيبُ مِنْ دَوْسٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مُعَيْقِيبُ مِنْ دَوْسٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مُعَيْقِيبُ مِنْ دَوْسٍ.

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسَ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ ابْن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، حَلِيفُ آلِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، رَجُلَانٍ.

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ):

وَمِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَّ بْنِ جَّابِرِ بْنِ وهب بن نسیب بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ، حَلِيفٌ لَهُمْ، رَجُلٌـ

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي أُسَدٍ) (مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي أُسَدٍ) وَمِنْ بَنِي أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ: الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدٍ، وَعَمْرُو وَيَزِيدُ بْنُ أَسَدٍ، وَعَمْرُو بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَسَدٍ، وَعَمْرُو بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَسَدٍ، وَعَمْرُو بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَسَدٍ، أَرْبَعَةُ نَفَرٍ.

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ) : وَمِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ وَهْبِ أَلِي كَبِيرِ [١] بْنِ عَبْدِ (ابْن قُصَيٍّ) [٢] ، رَجُلُ.

[۱] كَذَا فِي أُوشرح السِّيرَة. وَفِي سَائِر الْأُصُول والاستيعاب: «كثير» . رِيَادَة عَن شرح السِّيرَة لأبى ذَر. جـ 1 (ص: ٣٢٥)

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَسُويْبِطُ [۱] بْنُ سَعْدِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَعَمْ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شُرَحِبِيلَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ وَجَهْمُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شُرَحِبِيلَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَرْمَلَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْأَسْوَدِ بْنِ جُدْيْمَةَ بْنِ أَقَيْشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ جُعْثُمَةَ [۲] بْنِ سَعْدِ بْنِ مُلَيْحٍ بْنِ عَمْرِو، مِنْ فُلْ وَلُؤَيْمَةُ [٣] بْنُ جَهْم، وَأَبُو سُبَيْعِ بْنِ جَعْمُو وَبُنُ جَهْمٍ وَخُزَيْمَةُ [٣] بْنُ جَهْمٍ، وَأَبُو لَلْوَمِ بْنُ عَمْدُو بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَهُمْ وَفُرَاسُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ عَبْدِ الدَّارِ، خَهْمَةُ نَنِ عَبْدِ الدَّارِ، خَهْسَةُ نَفَرٍ وَقِرَاسُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، خَهْسَةُ نَفَرٍ مَنْ عَبْدِ الدَّارِ، خَهْسَةُ نَفَرٍ مَنْ عَبْدِ الدَّارِ، خَهْسَةُ نَفَرٍ أَنْ أَنْ عَبْدِ الدَّارِ، خَهْسَةُ نَفَرِ

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي زُهْرَةً):

وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَاّبٍ! عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِّ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ ابْن الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ، وَعَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبُو وَقَاصٍ، مَالِكُ بْنُ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْن زُهْرَةَ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ ابْن زُهْرَةَ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُطَّلِبِ.

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ):

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ هُذَيْلٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودَ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَمْ شَعُودَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بْنِ شَمْخِ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ صَاهِلَةَ بْنِ كَاهِلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ شَمْخِ بْنِ هُذَيْلٍ. وَأَخُوهُ: تَمِيمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ. وَأَخُوهُ: عُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ.

#### (مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَهْرَاءَ):

وَمِنْ بَهْرَاءَ: الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَهَيْرِ رَبِيعَةَ بْنِ شُمَامَةَ بْنِ مَطْرُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ شَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الشَّرِيدِ

[۱] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «سويط بن حُرَيْمِلَة» .

[٢] فِي الْأُصُول: «خثعمة» وَهُوَ تَحْرِيف. وَقد تقدم الْكَلَام على ذَلِك.

«خُزَيْمَة ٰبنت جِهَّة» [٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «خُزَيْمَة ٰبنت جِهَّة».

[٤] فِي الْأُصُول: «ثَوْر» والتصويب عَن شرح السَّيرَة لأبى ذَر الخشنيّ (ص ٩٩ طبع الْقَاهِرَة سنة ١٣٢٩). جـ 1 (ص: ٣٢٦)

ابْن أَبِي أَهْوَزَ [١] بْنِ أَبِي فَائِشِ بْنِ دُرَيْمِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ أَبِي فَائِشِ بْنِ دُرَيْمِ بْنِ قُضَاعَةَ. أَهْوَدَ [٢] بْنِ بَهْرَاءَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْحَافِّ بْنِ قُضَاعَةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ هَزْلُ بْنُ فَاسِ [٣] بْنِ ذَرِّ، وَدُهَيْرُ

[٤] بْنُ ثَوْرٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَخَلِكَ أَنَّهُ تَبَنَّاهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَالَفَهُ سِتَّةُ نَفَرٍ.

## (مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ):

وَمِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ: الْحَارِثُ بْنُ خَالِدِ بْنِ صَّخْرِ بْنِ عَامِرٍ (بْنِ عَمْرِو) [٥] ابْن كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، مَعَهُ امْرَأْتُهُ رَيْطَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ جَبَلَةَ [٦] بْنِ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مُوسَى بْنَ الْحَارِثِ، وَعَائِشَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَزَيْنَبَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَعَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، رَجُلانِ.

(مَنْ رَحَلَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ):

وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَّةَ بْنِ مُرَّةَ: أَبُو سَّلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَمَعَهُ الْأَسِدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْمَغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَيْنَبَ بِنْتَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ، وَاسْمُ أُمِّ سَلَمَةَ: وَاسْمُ أَمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ، وَاسْمُ أُمِّ سَلَمَةَ: هِنْدٌ: وَشَمَّاسُ (بْنُ) [٥] عُثْمَانَ بْنِ [٧] الشَّرِيدِ ابْن سُويْدِ هِنْدَ: وَشَمَّاسُ (بْنُ) [٥] عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَخْرُومٍ.

(اسْمُ الشَّمَّاسِ وَشَيْءٌ عَنْهُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ شَمَّاسٍ: عُثُمَّانٍ، وَإِنَّمَا سُمُّيَ شَالًا مِنْ شَمَّاسًا، لِأَنَّ شَمَّاسًا مِنْ

<sup>[</sup>١] فِي الْأُصُول: «بن هزل بن فائش» . والتصويب عَن

شرح السِّيرَة. وَقد عرض لهَذَا ابْنِ هِشَام بعد أسطر. [۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: أهوذ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة.

. «قاش» [٣] كَذَا فِي أُوفي سَائِر الْأُصُول: «قاش» . وروى أَيْضا: دهير (بِالتَّصْغِيرِ) . وروى أَيْضا: دهير (بِالتَّصْغِيرِ) . والصَّوَابِ فِيهِ: أَيْضا: دهير (بِالْيَاءِ الْمُوَحدَة مَفْتُوحَة) وَالصَّوَابِ فِيهِ: دهير بِفَتْح الدَّالِ وَكسر الْهَاء .

[٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ والاسْتِيَعابِ. وَفِي أَ: « َ... بن

عَامر بن عَمْرو بنِ كَعْب ... إِلَخ» ـ

[٦] كَذَا فِي الاِسْتِيعَابِ. وَفِي أكثر الْأُصُولِ: «جبيَلةً» .

وَفِي أَ: «حبيلة» ـ

[٧] كَذَا فِي الِاسْتِيعَابِ. وَفِي أَكثر الْأُصُّولَ: « … بن

عبد بن الشريد» ـ

جـ 1 (ص: ٣٢٧)

الشَّمَامِسَةِ [١] ، قَدِمَ مَكَّةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ جَمِيلًا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ جَمَالِهِ، فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَكَانَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ جَمَالِهِ، فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَكَانَ خَالَ شَمَّاسٍ: أَنَا آتِيكُمْ بِشَمَّاسٍ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَجَاءَ بِابْنِ خَالَ شَمَّاسًا. فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ أُخْتِهِ عُثْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَسُمِّي شَمَّاسًا. فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ أُخْتِهِ عُثْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَسُمِّي شَمَّاسًا. فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ شَمَّاسًا. فِيمَا وَغَيْرُهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهَبَّارُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَسَلَّمَةُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ. اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ.

#### (مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ حُلَفَاءِ بَنِي مَخْزُومٍ):

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ: مُعَتِّبُ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَفِيفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَفِيفِ بْنِ كُلَيْبِ ابْن حَبَشِيَّةَ بن سَلُولَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَفْرٍو، مِنْ خُزَاعَةَ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: عَيْهَامَةُ، ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ. عَيْهَامَةُ، ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ حَبَشِيَّةُ بْنُ سَلُولَ، وَهُوَ الَّذِي قَالُ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ حَبَشِيَّةُ بْنُ سَلُولَ، وَهُوَ الَّذِي قَالُ لَهُ مُعَتِّبُ بْنُ حَمْرَاءَ.

### (مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي جُمَحٍ):

وَمِنْ بَنِي جُمَحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبٍ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ ابْن وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ، وَابْنُهُ السَّائِبُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَخَوَاهُ قَدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَحَاطِبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَر بْنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَظْعُونٍ، وَحَاطِبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَدُ بْنُ حَبِيبِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُجَلَّلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ بَنْتُ الْمُجَلَّلِ بْنِ عَامِرٍ، وَابْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَطْبٍ، وَهُمَا لِبِنْتِ الْمُجَلَّلِ، وَأَخُوهُ حَطِيبٍ، وَالْمَاتُهُ فُكَيْهَةُ بِنْتُ يَسَارٍ، حَطِيبٍ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ ابْن حَطِيبٍ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ ابْن مَعْمُ ابْنُ مُعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ ابْن وَمْعِ مُعَهُ ابْنَاهُ جَابِرُ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُنَادَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُنَادَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُمَحٍ، مَعَهُ ابْنَاهُ جَابِرُ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُنَادَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُنَادَةً بْنُ سُفْيَانَ، وَجُمَحٍ، مَعَهُ ابْنَاهُ جَابِرُ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُنَادَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُمَعٍ مُعَهُ ابْنَاهُ جَابِرُ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُنَادَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُمَعٍ مُعَهُ ابْنَاهُ جَابِرُ بْنُ سُفْيَانَ، وَجُنَادَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُعَهُ امْرَأَتُهُ حَسَنَةً، أَحَدُ الْغُوثِ بْن مُرَّ شُفِياً اللهِ أَحِدُ الْغُوثِ بْنِ مُرِّ فَي أَنَّهُ أَمِدُ اللّهِ أَحِدُ الْغُوثِ بْنِ مُرِّ فَي أَلُ ابْنُ هِشَامٍ فَي أَنْ الْمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ أَحِدُ الْغُوثِ بْنِ مُرِّ بْنِ مُرَالًا الْنُ هُشَامٍ الْمُ أَنَّهُ مُرَالًا الْنُ هُ هُمَامٍ اللهِ أَحِدُ الْغُوثِ بْنِ مُرَا

أَخِي تَمِيمِ بْن مُرِّـ

<sup>[</sup>۱] الشمامسة: هم الرهبان. لأَنهم يشمسون أنفسهم. يُريدُونَ تَعْذِيبِ النُّفُوسِ بذلك.

رَبُّ عَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَمَهَا» وَهُوَ تَحْرِيف. [۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَمَهَا» وَهُوَ تَحْرِيف. (٣٢٨)

(مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي سَهْمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ أَهْبَانَ بْنِ وَهْبِ فَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُثْمَانُ بْنِ جُمَحٍ، أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا.

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصً بْنِ كَعْبٍ، خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ [۱] بْنِ سَهْمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] بْنِ سَهْلٍ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ سَعْدِ [۱] بْنِ سَهْمٍ. قَالَ لَنْ مُثَالًا نَدْ وَائِلِ بْنِ صَعْدِ [۱] بْنِ سَهْمٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْعَاصِ بْنُ وَائِلَِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعْدِ [١]

بْنِ سَهْمٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيً بْنِ سَهْمٍ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَهْمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] بْنِ سَهْمٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] ابْن سَهْمٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] ابْن سَهْمٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] ابْن سَهْمٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] بْنِ سَهْمٍ، وَأَخُ لَهُ مِنْ أَمِّهِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ: سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو، وَسَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] مَنِ سَهْمٍ، وَالسَّائِبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ [۱] مَنِ سَهْمٍ، وَالسَّائِبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مَهُشَمِ سَعْدِ [۱] ابْنِ سَهْمٍ، وَالسَّائِبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مَهْشَمِ سَعْدِ [۱] ابْنِ سَهْمٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ رِئَابٍ بْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ مُهشَّمِ سَعْدِ [۱] ابْنِ سَهْمٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ رِئَابٍ بْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ مُهشَمِ بَنِ سَعْدِ [۱] ابْنِ سَهْمٍ، وَمُحْمِيَّةُ بْنُ الْحَزَاءِ [۳] ، حَلِيفٌ لَبْنِ سَعْدِ [۱] ابْنِ سَهْمٍ، وَمُحْمِيَّةُ بْنُ الْحَزَاءِ [۳] ، حَلِيفٌ لَبْنِ سَعْدِ [۱] بْنِ سَهْمٍ، مِنْ بَنِي زُبْنِ يَنْ الْحَزَاءِ [۳] ، حَلِيقُ لَمْرَاءِ وَمَحْمِيَّةُ بْنُ الْحَزَاءِ [۳] ، حَلِيقُ عَشَرَ رَجُلًا.

### (مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ):

وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَغْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْضَلَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُويْجِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُويْجِ بْنِ عَدِيِّ، وَعُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حَرْثَانَ ابْن عَوْفِ بْنِ

عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيٍّ، وَعَدِيُّ بْنُ نَضْلَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى عُبَيْدِ بْنِ حَرْثَانَ بْنِ حَرْثَانَ

[۱] فِي الْأُصُول: «سعيد. وَهُوَ تَحْرِيف. وَقد تقدم الْكُلَام على ذَلِك فِي هَذَا الْجُزْء. الْكُلَام على ذَلِك فِي هَذَا الْجُزْء. [۲] كَذَا فِي أوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: بن قيس بن عدي ... إِلَخ. وَالظَّاهِر أَن فِي النّسَب إقحاما. وَالظَّاهِر أَن فِي النّسَب إقحاما. [۳] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب، وَأسد الغابة: «الْجُزْء» . وَفِي أَ: «الْجَزَاء» . قَالَ أَبُو ذَر «ومحمية «الْجُزْء» . وَفِي أَ: «الْجَزَاء» . قَالَ أَبُو ذَر «ومحمية بن الْجَزَاء، ويروى هُنَا أَيْضا: ابْن الجز بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدّدَة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدّدَة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدّدة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدّدة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدِدة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدِدة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدِدة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشَدِدة، والصوب فِيهِ الجز وَالله أعلم» . وَكسرهَا وبالزاي الْمُشِدِدة به والصوب فِيهِ الجز وَالله أَلْمُ الْمُؤْدِدة بها أَلْمُ الله أَلْمُ الْمُؤْدِدة بها أَلْمُ الْمُؤْدُدة بها أَلْمُ الْمُؤْدِدة بها أَلْمُؤْدِدة بها أَلْمُؤْدة بها أَلْمُودة بها أَلْمُؤْدة بها أَا

ابْن عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيٍّ، وَابْنُهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَلِيفٌ لِآلِ الْخَطَّابِ، مِنْ عَنْزِ بْنِ وَائِلٍ، مَعَهُ امْرَأْتُهُ لَيْلَى بِنْتُ أَبِي حَثْمَةَ ابْن غَانِمٍ. خَمْسَة نَفَر.

### (مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ):

وَمِنْ بَنِي عَامِرِ [١] بْنِ لُؤَيِّ: أَبُو سَبْرَةَ بْنُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ ابْن حِبْلِ بْنِ مَحْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حِبْلِ بْنِ مَحْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حَبْدِ اللهِ بْنِ مَحْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حِبْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِبْلِ بْنِ مَلْكِ بْنِ حِبْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ابْن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ابْن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ابْن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ابْن

عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرٍ، وَسُلَيْطُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ابْن عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَخُوهُ السَّكْرَانُ بْنُ عَمْرٍو، مَعَهُ امْرَأَتُهُ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وَدِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ ابْن نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ ابْن نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ ابْن نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَقْدَانَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَقْدَانَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَسُلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ وَقْدَانَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَسُلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ وَقْدَانَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وَدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَلْكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وَدَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَلْكِ بْنِ عَلْمِ لَا يُعْدُ ابْنِ عَلْمِ لَا يُعْدُ بْنُ خُولَةَ مِنْ الْيَمَنِ الْيَعْدُ بْنُ خُولَةَ مِنْ الْيَمَنِ الْمُولِ الْنِ شَعْدُ بْنُ خُولَةَ مِنْ الْيَمَنِ الْمَدِي فَلَا لَائِ هُ هِشَامٍ: سَعْدُ بْنُ خُولَةَ مِنْ الْيَمَنِ الْمَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ فَلْ الْمُن هِشَامٍ: سَعْدُ بْنُ خُولَةَ مِنْ الْيَمَنِ الْمُن هُمْ الْمُ الْمُ الْمُن الْمُن مُن الْمُن الْمُولِ الْمَن الْمُن الْمُن الْمِن الْمُن ا

(مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَٰاقَ: وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ فِهُرَّ: أَبُو غَبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْدٍ [٤]

[۱] ذكر الْمُؤلف فِي ص ٣٤٥ من هَذَا الْجُزْء من هَاجر من أبًا سُبْرَة هَذَا. من بنى عَامر وَذكر أَبَا سُبْرَة هَذَا.

«ربيعَة» [۲] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ربيعَة» . . وَهُوَ تَحْريف.

[٣] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ هُنَا، وَفِيمَا تقدم من جَمِيع الْأُصُول: «وَأَبُو حَاطِب» وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ. (رَاجع أَسد الغابة).

[٤] زِيَادَة عَنْ أَـ

جـ 1 (ص: ٣٣٠)

وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، وَهُوَ سُهَيْلُ بْنُ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ ابْنِ الْحَارِثِ، وَلَكُنَّ أُمَّهُ غَلَبَتْ عَلَى نَسَبِهِ، فَهُوَ يُنْسَبُ إلَيْهَا، وَهِيَ دَعْدُ بِنْتُ جَحْدَمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ ظَرِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، وَكَانَتْ تُدْعَى بَيْضَاءَ، وَعَمْرُو ابْنِ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ وَعَمْرُو ابْن أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَيُقَالُ: إِنَّ مَلِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ (بْنِ الْحَارِثِ، وَيُقَالُ: [1] ، رَبِيعَةُ بْنِ هِلَالٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ ضَبَّةَ (بْنِ الْحَارِثِ، وَيُقَالُ: [1] ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي شَدَّادِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ وَعُمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي شَدَّادِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمَارِثِ بْنِ فِهْدٍ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ وَالْمَارِثِ بْنِ فِهْدٍ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ وَالْمَارِثِ بْنِ فِهْدٍ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ وَالْمَارِثِ بْنِ فِهْدٍ قَمَانِيَةُ نَفَرٍ وَالْمَارِثِ بْنِ فَهْدٍ وَمَانِيَةُ نَفَرِ وَالْمَارِثِ بْنِ فِهْدٍ قَمَانِيَةُ نَفَرِ مُا لَكُولِ مُنْ مَالِكِ بَلْ مَالِكِ بْنِ الْمَارِثِ بْنِ فِهْدٍ قَمَانِيَةُ نَفَرِ مُن مَالِكِ مَالِكِ مَلْكِلِهُ مَا لَكُولِ مُن مَالِكِ مَالِكِ مَالِكَ مَالِكِ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَلْكِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مُلْكِ مَالِكُ مِلْكِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالِكُ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَال

### (عَدَدُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ):

فَكَانَ جَمِيعُ مَنْ لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَهَاجَرَ إِلَيْهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، سِوَى أَبْنَائِهِمْ الَّذِينَ خَرَجُوا بِهِمْ مَعَهُمْ صِغَارًا وَوُلِدُوا بِهَا، ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، إِنْ كَانَ عَمَّارُ ابْنِ يَاسِرٍ وَوُلِدُوا بِهَا، ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، إِنْ كَانَ عَمَّارُ ابْنِ يَاسِرٍ وَوُلِدُوا بِهَا، ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، إِنْ كَانَ عَمَّارُ ابْنِ يَاسِرٍ وَوُلِدُوا بِهَا، ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، إِنْ كَانَ عَمَّارُ ابْنِ يَاسِرٍ

(شِعْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ) : وَكَانَ مِمَّا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ فِي الْحَبَشَةِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْخَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ ابْن سَعْدِ [٤] بْنِ سَهْمٍ، حِينَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ ابْن سَعْدِ [٤] بْنِ سَهْمٍ، حِينَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ ابْن سَعْدِ [٤] بْنِ سَهْمٍ، حِينَ أَمِنُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَحَمِدُوا جِوَارَ النَّجَاشِيِّ، وَعَبَدُوا اللَّهَ لَا يَخَافُونَ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا، وَقَدْ أَحْسَنَ النَّجَاشِيُّ اللَّهَ لَا يَخَافُونَ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا، وَقَدْ أَحْسَنَ النَّجَاشِيُّ

جِوَارَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِهِ، قَالَ: جِوَارَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِهِ، قَالَ: يَا رَاكِبًا بَلِّغَنْ عَنَّى مُغَلْغِلَةً [٥] ... مَنْ كَانَ يَرْجُو بَلَاغَ اللَّهِ وَالدِّين

[١] زِيَادَة عَن أ.

«عَمْرُو» [۲] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «عَمْرُو». وَهُوَ تَحْرِيف.

[٣] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «بنَ فهر بن لَقِيط» . وَفِى النِّسَب إقحام.

رَاجِعِ الْحَاْشِيَةِ رِقَمُ ٨ صُ (رَاجِعِ الْحَاْشِيَةِ رِقَمُ ٨ صُ [٤] فِي الْأُصُولِ: «سعيدً» . (رَاجِعِ الْحَاْشِيَةِ رِقَمُ ١ صُ

[۵] المغلغلة: الرسَالَة ترسل من بلد إِلَى بلد. جـ 1 (ص: ۳۳۱)

كُلُّ امْرِئِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهَدٌ ... بِبَطْنِ مَكَّةَ مَقْهُورٍ كُلُّ امْرِئِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهَدٌ

أَنَّا وَجَدْنَا بِلَادَ اللَّهِ وَاسِعَةً ... تُنْجِي مِنْ الذُّلِّ وَالْمَخْزَاةِ

فَلَا تُقِيمُوا عَلَى ذَلَّ الْحَيَاةَ وَخَرَى ... فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ فَلَا تُقِيمُوا عَلَى ذُلَّ الْحَيَاةَ وَخَرَى

إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا ... قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوا [١] إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا

فَاجْعَلْ عَذَابَكَ بِالْقَوْمِ [٢] الَّذِينَ بَغَوْا ... وَعَائِذًا [٣] بِكَ أَنْ يَعْلُوا [٤] فَيُطْغُونِي

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ أَيْضًا، يَذْكُرُ نَفْيَ قُرَيْشٍ إِيَّاهُمْ عِنْ بِلَادٍهِمْ، وَيُعَاتِبُ بَعْضَ قُوْمِهِ فِي ذَلِكَ:

أَبَتْ كَبِدِي، لَا أَكْذِبَٰنْكَ ۚ، قِتَالَٰهُمْ ... عَلَيَّ وَتَأْبَاهُ عَلَيًّ وَتَأْبَاهُ عَلَيً

وَكَيْفَ قِتَالِي مَعْشَرًا أَدَّبُوكُمْ ... عَلَى الْحَقِّ أَنْ لَا تَأْشِبُوهُ [٥] بِبَاطِل

نَفَتْهُمْ عِبَادُ الْجِنِّ مِنْ حُرِّ أَرْضِهِمْ ... فَأَضْحَوْأً عِلَى أَمْرٍ

شَدِيدِ الْبَلَابِلِ [٦]

فَإِنْ تَكُ كَانَتْ فِي عَدِيٍّ أَمَانَةٌ ... عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ عَنْ تُقَّى أَوْ تَوَاصُل أَوْ تَوَاصُل

فَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنَّ ذَلِكَ فِيكُمْ … بِحَمْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى

بِالْجَعَائِلِ [٧]

وبدّلت شبلا شل كُلِّ خَبِيثَةٍ ... بِذِي فَجْرٍ مَأُوَى الضِّعَافِ [٨] الأَرَامِلِ [٨]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ أَيِّضًا:

وَتِلْكَ قُرَيْشُ تَجْحَدُ اللَّهَ ۚ حَقَّهُ … كَمَا جَحَدَٰتُ عَادٌ

وَمَدْيَنُ وَالْحِجْرُ [٩]

ُ فَإِنْ أَنَا لَمْ أُبْرِقْ فَلَا يَسَعَنَّنِي ... مِنْ الْأَرْضِ بَرُّ ذُو فَضَاءٍ وَلَا يَحْرُ [١٠]

وَ بَحَرُ [٣] بِأَرْضٍ بِهَا عَبَدَ الْإِلَهَ مُحَمَّدٌ … أُبَيِّنُ مَا فِي النَّفْسِ إِذْ بُلِغَ النَّقْرُ [١١]

[۱] عَالَ فِي الْمِيزَانِ يعول: خَانَ.

[٣] كَذَا فِي أَ. وَنصب «عائذا» على الْفِعْل الْمَتْرُوكِ النَّالَ اللَّهُ مِن النَّالَ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

َ إِظْهَارِهِ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «وعائذ» . [٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «يغلوا» . (بالغين

الْمُعْجَمَة) .

[٥] يأشبه: يخلطه.

[٦] حر أَرضهم: أَرضهم الْكَرِيمَة. والبلابل: وساوس الأحزان.

[۷] لَا يطبى: لَا يستمال وَلَا يستدعى. والجعائل: جمع

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «فِي الْقَوْم».

فَسُمِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ- يَرْحَمُهُ اللَّهُ- لَبَيْتِهِ الَّذِي فَسُمِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ- يَرْحَمُهُ اللَّهُ- لَبَيْتِهِ اللَّهِ فَسُمِّي عَبْدُ اللَّهُ الْمُبْرِقُ» .

(شِعْرُ عُثْمَانَ بْن مَظْعُون فِي ذَلِكَ):

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ يُعَاتِبُ الْمَيَّةَ بْنِ خَلِّفِ بَّنِ وَهْبِ
بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ، وَكَانَ يُؤْذِيهِ فِي
اِسْلَامِهِ، وَكَانَ أُمَيَّةُ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ فِي زَمَانِهِ ذَلِكَ:
السَّرْمَةِ اللهَ عُمْرُو لِلَّذِي جَاءَ بِغْضَةً [١] ... وَمِنْ دُونِهِ
الشَّرْمَانُ وَالْبَرْكُ أَكْتَعُ [٢]

أَأَخْرَجْتَنِي مِنْ بَطْنِ مَكَّةَ آمِنًا ... وَأَسْكَنْتَنِي فِي صَرْحِ بَيْضَاءَ [٣] تَقْذَعُ [٤]

بَيْتُولُونُ اللهِ يُوَاتِيكَ رِيشُهَا [٥] ... وَتُبْرَى نِبَالًا رِيشُهَا لَكَ أَجْمَعُ

ُ وَحَارَبْتَ أَقْوَامًا كِرَامًا أَعِزَّةً ... وَأَهْلَكْتَ أَقْوَامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفْزَعُ [٦]

سَتَعْلَمُ إِنْ نَابَتْكَ يَوْمًا مُلِمَّةٌ ... وَأَسْلَمَكَ الْأَوْبَاشُ مَا [٧]

وَتَيْمُ بْنُ عَمْرِو، الَّذِي يَدْعُو عُثْمَانَ، جُمَحُ، كَانَ اسْمُهُ تَيْمًا [٨]

[١] أَرَادَ عجبا للَّذي جَاءَ وَالْعرب تكتفى بِهَذِهِ اللَّام فِي

التَّعَجُّبِ كَقَوْلِهِ: لهَذَا العَبْد الحبشي جَاءَ من أرضه وسمائه إِلَى الأَرْضِ الَّتِي خلق مِنْهَا. قَالَه فِي عبد حبشِي دفن فِي الْمَدِينَة. وَقَالَ فِي جَنَازَة سعد بن معَاذ وَهُو وَاقِف على قَبره وتقهقر، ثمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الله! لهَذَا العَبْد الصَّالح ضم عَلَيْهِ الْقَبْر، ثمَّ فرج عَنهُ. العَبْد الصَّالح ضم عَلَيْهِ الْقَبْر، ثمَّ فرج عَنهُ. [۲] قَالَ أَبُو ذَر: والشرمان (بِالْفَتْح): مَوضِع. وَمن رَوَاهُ الشرمان (بِكَسْر النُّون) فَهُو تَثْنِيَة شرم، وَهُو لجة الْبَحْر. والبرك: جمَاعَة الْإِبِل الباركة، وَقيل هُوَ اسْم مَوضِع هُنَا، وَالبرك: جمَاعَة الْإِبِل الباركة، وَقيل هُوَ اسْم. وَهُو أَشبه. وَقُوله:

«والبرك أَكْتَع» هَذِه رِوَايَة غَرِيبَة، لِأَنَّهُ أَكد باكتع دُون أَن يتقدمه أجمع.

[٣] صرح بَيْضَاء، يُرِيد مَدِينَة الْحَبَشَة. وأصل الصرح: الْقصر، يُرِيد أَنه سَاكن عِنْد قصر النَّجَاشِيّ، ويروى: صرح بيطاء (بِفَتْح الْبَاء وَكسرهَا). والبيطاء: اسْم سفىنة.

[٤] تقذع: تكره، كَأَنَّهُ من أقذعت الشَّيْء: إِذَا صادفته قذعا، وَيُقَال أَيْضا: قذعت الرجل إِذَا رميته بالفحش. يُرِيد أَن أَرض الْحَبَشَة مقذوعة. ويروي «نقدع» بِالدَّال أَرْض الْحَبَشَة مقذوعة. ويروي «تقدع: تدفع.

قَالَ السهيليّ مَا مَعْنَاهُ: وأحسب أن «صرح بَيْضَاء تقدع» . تقذع» محرفة عَن: «صرح بيطاء تقدع» . [٥] ريشها، من رَوَاهُ بِفَتْح الرَّاء، فَهُوَ مصدر راشه يريشه ريشا: إذا نَفعه وجبره، وَمن رَوَاهُ بِكَسْر الرَّاء فَهُوَ جمع ريشا:

رب. ويروى: «تقرع»: أَي تضاّرب. [٦] تفزع: تغيث وَتَنصر. ويروى: «تقرع» أَي تضاّرب. [٧] الأوباش: الضُّعَفَاء الداخلون فِي الْقَوْم وَلَيْسوا وَلَيْسُوا

[۸] كَذَا فِي أَ، ط. وسمى تيم بن عَمْرو جمح، لِأَن أَخَاهُ سهم بن عَمْرو، وَكَانَ اسْمه زيدا، سابقه إلَى غَايَة فجمح عَنْهَا تيم، فَسمى جمح، ووقف عَلَيْهَا زيد فَقيل: قد سهم زيد فَسمى سَهْما. وَفِي سَائِر الْأُصُول «وتيم بن عَمْرو ليد فَسمى سَهْما. وَفِي سَائِر الْأُصُول «وتيم بن عَمْرو الذي كَانَ يدعى عُثْمَان بن جمح» وَهُوَ تَحْرِيف. الذي كَانَ يدعى عُثْمَان بن جمح» وَهُوَ تَحْرِيف. جـ 1 (ص: ٣٣٣)

# إِرْسَالُ قُرَيْشٍ إِلَى الْحَبَشَةِ فِي طَلَبِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَيْهَا

(رَسُولَا قُرَيْشِ إِلَى النَّحَاشِيِّ لِاسْتِرْدَادِ الْمُهَاجِرِينَ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ
اللّهِ عَلَيْهِ قَدْ أَمِنُوا وَاطْمَأَنُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَأَنَّهُمْ قَدْ
أَصَابُوا بِهَا دَارًا وَقَرَارًا، ائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنَّ يَبْعَثُوا فِيهِمْ
مَنْهُمْ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ جَلْدَيْنِ إِلَى النَّجَاشِيِّ، فَيَرُدَّهُمْ
مِنْهُمْ، لِيَفْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَيُخْرِجُوهُمْ مِنْ دَارِهِمْ،
عَلَيْهِمْ، لِيَفْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَيُخْرِجُوهُمْ مِنْ دَارِهِمْ،
الَّتِي اطْمَأَنُوا بِهَا وَأُمِنُوا فِيهَا، فَبَعَثُوا عَبْدَ اللّهِ [۱] بْنَ
الْتَتِي اطْمَأَنُوا بِهَا وَأُمِنُوا فِيهَا، فَبَعَثُوا عَبْدَ اللّهِ [۱] بْنَ
اللّهِ رَبِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَجَمَعُوا لَهُمَا
الّتِي رَبِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَجَمَعُوا لَهُمَا
هَدَايَا لِلنَّجَاشِيِّ وَلِبَطَارِقَتِهِ [۲]، ثُمَّ بَعَثُوهُمَا إِلَيْهِ [۳]

(شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ لِلنَّجَاشِيِّ يَحُضُّهُ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْمُهَاجِرِينَ):

فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ، حِينَ رَأَى ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِمْ وَمَّا بَعَُّثُوّهُمَا فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ، حِينَ رَأَى ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِمْ وَمَّا بَعَثُوهُمُ عَلَى حُسْنِ جِوَارِهِمْ وَالدَّفْعِ فِيهِ، أَبْيَاتًا لِلنَّجَاشِيِّ يَحُضُّهُ عَلَى حُسْنِ جِوَارِهِمْ وَالدَّفْعِ غَنْهُمْ:
عَنْهُمْ

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ فِي النَّأْيِ [٤] جَعْفَرٌ ... وَعَمْرٌو وَأَعْدَاءُ الْعَدُوِّ الْأَقَارِبُ [۱] وَعبد الله بن أَبى ربيعَة هَذَا كَانَ اسْمه بحيرى، فَسَماهُ رَسُولِ الله ﷺ حِين أسلم عبد الله. وَأَبوهُ: أَبُو ربيعَة ذُو الرمحين، وَفِيه يَقُولِ ابْنِ الزبعري: بحيرى بن ذِي الرمحين قرب مجلسى ... وَرَاحِ علينا فَضله وَهُو غَانِم

وَاسم أَبى رِبِيعَة: عَمْرو!، وَقيل حُذَيْفَة. وَأَم عبد الله بن أبى ربيعَة أُسمَاء بنت مخربة التميمية، وَهِي أم أَبى جهل بن هِشَام. وَعبد الله بن أبى ربيعَة هَذَا هُوَ وَالد وَالد عمر بن عبد الله بن أبى ربيعَة الشَّاعِر، ووالد الْحَارِث أَمِير الْبَصْرَة الْمَعْرُوف بالقباع، وَكَانَ فِي أَيَّام عمر واليا على الْجند وَفِي أَيَّام عُثْمَان، فَلَمَّا سمع بحصر عمر واليا على الْجند وَفِي أَيَّام عُثْمَان، فَلَمَّا سمع بحصر عُثْمَان جَاءَهُ لِيَنْصُرهُ فَسقط عَن دَاتَّته فَمَات. عُلُول البطارقة: جمع بطريق، وَهُو الْقَائِد أُو الحاذق

[٣] وَيُقَالَ إِن قُرِيْشًا بعثت مَعَ ابْن أَبِي ربيعَة وَعَمْرُو بَن الْعُاصِ، عَمَارَة بِن الْوَلِيد بِن الْمُغيرَة، الَّذِي عرضته قُرَيْش على أَبِي طَالب ليأخذه، وَيدْفَع إِلَيْهِم مُحَمَّدًا ليقتلوه. وَالظَّاهِر أَن إرسالهم إِيَّاه مَعَ عَمْرُو كَانَ فِي الْمرة الْأُخْرَى، ويروون فِيهَا: أَن عمرا سَافر بامرأته، فَلَمَّا ركبُوا الْبَحْر، وَكَانَ عَمَارَة قد هوى امْرَأَة عَمْرو وهويته، فعزما على دفع عَمْرو فِي الْبَحْر، فدفعاه فَسقط فِيهِ ثمَّ فعزما على دفع عَمْرو فِي الْبَحْر، فدفعاه فَسقط فِيهِ ثمَّ فعزما على دفع عَمْرو فِي الْبَحْر، فدفعاه فَسقط فِيهِ ثمَّ السَّفِينَة فَأَخَذُوهُ ورفعوه إلَى السَّفِينَة وَأَخَذُوهُ ورفعوه إلَى السَّفِينَة، وأضمرها عَمْرو فِي نَفسه، وَلم يبدها لعمارة. فَلَمَّا أَتِيَا أَرِضَ الْحَبَشَة مكر بِهِ عَمْرُو، فِي حَدِيث طَوِيل فَلَمَّا أَتَيَا أَرض الْحَبَشَة مكر بِهِ عَمْرُو، فِي حَدِيث طَوِيل فَلَمَّا أَتَيَا أَرض الْحَبَشَة مكر بِهِ عَمْرو، فِي حَدِيث طَوِيل فَلَمَّا أَتَيَا أَرض الْحَبَشَة مكر بِهِ عَمْرو، فِي حَدِيث طَويل فَلَمَّا أَتَيَا أَرض الْحَبَشَة مكر الْأَصْفَهَانِي فِي كِتَابِه الأَغاني. فَكُولُ النَّايَ النَّانَ الْبعد. [٤] النَّانَ الْبعد.

جـ 1 (ص: ٣٣٤)

بالْحَرْبِ.

وَهَلْ [١] نَالَتْ أَفْعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعْفَرًا ... وَأَصْحَابَهُ أَوْ وَهَلْ [١] عَاقَ ذَلِكَ شَاغِبُ [٢] عَاقَ ذَلِكَ شَاغِبُ [٢] تَعَلَّمْ، أَبَيْتَ اللَّعْنَ، أَنَّكَ مَاجِدٌ ... كَرِيمٌ فَلَا يَشْقَى لَدَيْكَ الْمُجَانِبُ [٣] تَعَلَّمْ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسْطَةً ... وَأَسْبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ تَعَلَّمْ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسْطَةً ... وَأَسْبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَازِبُ [٤] وَأَنَّكَ فَيْضٌ ذُو سِجَالٍ غَزِيرَةٍ ... يَنَالُ الْأَعَادِي نَفْعَهَا وَأَنَّكَ فَيْضٌ ذُو سِجَالٍ غَزِيرَةٍ ... يَنَالُ الْأَعَادِي نَفْعَهَا وَالْأَقَارِبُ [٥]

(حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولَيْ قُرَيْشٍ مَعَ النَّجَاشِيِّ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمُّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمِنِ إِبْنَ الْحَارِّثِ بْنَ هِ شَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْجٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارِ النَّجَاشِيَّ، أُمِنَّا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا، ائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْن مِنْهُمْ جَلْدَيْن، وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّإِجَاشِيِّ هَدَايِّا مِمَّا يُسْتَطْرَفَ مِنْ مَتَاعَ مَكَّةً، وَكَانَ مِنْ أَعْجَبُ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا الْأَدْمُ [٦] ، فَجَمَعُوا لِهُ أَدْمًا كَثِيرًا، وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بُطْرِيقًا إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً، ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَأُمَرُوهُمَا بِأُمْرِهِمْ، وَقَالُوا لَهُمَآــُـّ ادْفَعَا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ، ثُمَّ قَدِّمَا إِلَى النَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ، ثُمَّ سَلَاهُ أَنْ يُسَلِّمَهُمْ إِلَيْكُمَا قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ. قَالَتْ: فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا عَلَى النَّجَاشِىِّ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ، عِنْدَ خَيْرِ جَارٍ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بِطَّارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا أَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ َ

قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ، وَقَالَا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنْهُمْ: إنَّهُ قَدْ ضوَى [٧] إلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «فَهَلَ نَالَ أَفْعَالَ». [۲] عَاقَ: منع. وشاغب: من الشغب، ويروى: شاعب (بِالْعينِ الْمُهْملَة) . والشاعب: المفرق. [۳] أَبِيت اللَّعْن: هِيَ تَحِيَّة كَانُوا يحيون بهَا الْمُلُوكِ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَمَعْنَاهُ: أَبِيت أَن تأتى مَا تذم عَلَيْهِ. وَقيل مَعْنَاهُ: أَبِيت أَن تذم من يقصدك. والمجانب: وقيل مَعْنَاهُ: أَبِيت أَن تذم من يقصدك. والمجانب. الدَّاخِل فِي حمى الْإِنْسَانِ المنضوى إلَى جَانِبه. [٤] الدَّاخِل فِي حمى الْإِنْسَانِ المنضوى إلَى جَانِبه. [٤] الْفَيْض: الْجواد. والسجال: العطايا، وَاحِدهَا: سجل، وأصل السّجل: الدَّلُو المملوءة، ثمَّ يستعار للعطية. وأصل السّجل: الدَّلُو المملوءة، ثمَّ يستعار للعطية. [٦] الْأَدم: الْجُلُود، وَهُوَ اسْم جمع. [٧] ضوى: لَجأ ولصق وأتى لَيْلًا.

سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ، وَجَاءُوا بِدِينِ مُبْتَدَعٍ، لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافَ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إلَيْهَمْ، فَإِذَا كَلَّمْهَا الْمَلِكَ فِيهِمْ، فَأْشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُمْ إلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ، فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا [۱] ، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا [۱] ، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ، إِنَّهُ قَدْ ضَوَى فَقَالِهَا مِنْهُمَا، ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّهُ قَدْ ضَوَى إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ وَغَيْلَهَا مِنْهُمَا، ثُمَّ كَلَّمَانٌ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ إلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ، وَجَاءُوا بِدِينِ ابْتَدَعُوهُ، لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَلَا أَنْتَ، وَقَدْ بَعَثَنَا إلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مَنْ آبَائِهِمْ وَاعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا، وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا،

وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ. قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُمْ النَّجَاشِيُّ. قَالَتْ: فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَوْمُهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا، بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ صَدَقَا أَيُّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا النَّجَاشِيُّ، ثُمَّ قَالَ: لَاهَا بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ قَالَتْ فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ، ثُمَّ قَالَ: لَاهَا اللّهِ، إِذَنْ لَا أُسْلِمُهُمْ إلَيْهِمَا، وَلَا يَكَادُ قَوْمٌ جَاوَرُونِي، وَنَزَلُوا بِلَادِي، وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ، حَتَّى أَدْعُوهُمْ وَلَيْ وَنَرُونِي، فَأَسْلَمُهُمْ إلَيْهِمَا، وَلَا يَكَادُ قَوْمٌ جَاوَرُونِي، وَنَزَلُوا بِلَادِي، وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ، حَتَّى أَدْعُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا كَمَا فَأَسْلَمُهُمْ إلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولُ وَنَوْمُ مِنْ أَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ إلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولُ وَنَى اللّهُمْ عَمَّا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ إلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولُ وَلَيْكُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا يَقُولُ فَا مَنْعُتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنْتُ جَوَارَهُمْ مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا مُمْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مُعْمَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَاكُوا كَمَا عُلَى مَا عَلَ

(إِحْضَار النَّجَاشِيّ للمهاجرين، وَسُؤَالُهُ لَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَجَوَابُهُمْ عَنْ ذَلِكَ):

قَالَتْ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا قَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟

قَالُوا: نَقُولُ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا، وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ كَائِنًا فِي فَي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ. فَلَمَّا جَاءُوا، وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ [٢] ، فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: أَسَاقِفَتَهُ [٢] ، فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي قَدْ فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي قَدْ فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا [٣]

<sup>[</sup>۱] أُعلَى بهم عينا: أَبْصر بهم: اى عينهم وأبصارهم [۱] فُوق عين غَيرهم.

<sup>[</sup>٢] الأساقفة: عُلَمَاء النَّصَارَى الَّذين يُقِيمُونَ لَهُم دينهم، واحدهم أَسْقُف، وَقد يُقَال بتَشْديد الْفَاء

فِي دِينِي، وَلَا فِي دِينٍ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْمِلَلِ؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ) [١] ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمُلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ۪وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِىءُ الْجِوَارَ، وَيَأْكُلُ الْقُوىُ مِنَّا الضَّعِيفَ، ۖ فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْتَانِ وَأُمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأُمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنْ اِلْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكُل مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَّا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأُمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ- قَالَتْ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ- فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّهِ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ، فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أُحَلُّ لَنَا، ۖ فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، فَعَذَّبُونَا، وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا، لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ نَسْتَحِلُّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بِلَادِكَ، ِوَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَلَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ. قَالَتْ: فَأَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَآقْرَأُهُ عَلَيَّ، قَالَتْ: فَقَرَأُ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ: «كهيعص ١٩: ١» . قَالَتْ:

فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى اخْضَلَّتْ [۲] لِحْيَتُهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُّوا مَصَاحِفَهُمْ، حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ (لَهُمْ) [۱] النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ عِيسَى [۳] لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ [٤] وَاحِدَةٍ، انْطَلِقَا، بِهِ عِيسَى [۳] لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ [٤] وَاحِدَةٍ، انْطَلِقَا،

[١] زِيَادَة عَن أَـ

[۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. واخضلت لحيَته: ابتلّت. وفِي أ: «حَتَّى أخضل لحيته»: أي بلها.

[٣] فِي أ: «مُوسَّى» .

[٤] الْمشكاة: قَالَ فِي لِسَانَ الْعَرَبَ: «وَفِي حَدِيث النَّجَاشِيّ: إِنَّمَا يخرج من مشكاة وَاحِدَة. الْمشكاة: الكوة غير النافذة، وَقيل هِيَ الحديدة الَّتِي يعلق عَلَيْهَا الْقنْدِيل» أَرَادَ أَن الْقُرْآنِ وَالْإِنْجِيلِ كَلَامِ الله تَعَالَى، وأنهما من شَيْء وَاحِد.

جـ 1 (ص: ٣٣٧)

### فَلَا وَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمَا، وَلَا يُكَادُونَ [١] ـ

#### (مَقَالَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي عيسى عليه السلام عِنْدَ النَّجَاشِيِّ):

قَالَتْ: فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَٱللَّهِ لَآتِيَنَّهُ غَدًا عَنْهُمْ بِمَا أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ [۲] . قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ربيعَة، وَكَانَ أَثقى [۳] الرَّجُلَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ربيعَة، وَكَانَ أَثقى [۳] الرَّجُلَيْنِ فِينَا: لَا نَفْعَلُ، فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا، قَالَ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى بن مَرْيَمَ عَبْدٌ. قَالَتْ: ثُمَّ غَدًا عَلَيْهِ (مِنْ) [٤] الْغَدِ فَقَالَ (لَهُ) [٤] عَبْدُ. قَالَتْ: أَيُّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى بن مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا، فَأَرْسِلْ إلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ. قَالَتْ: عَظِيمًا، فَأَرْسِلْ إلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ. قَالَتْ:

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ لِيَسْأَلَهُمْ عَنْهُ. قَالَتْ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهَا قَطْ. فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَاذَا تَقُولُونَ فِي فِي عِيسَى بِن مَرْيَمَ إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللَّهِ فِي عِيسَى بِن مَرْيَمَ إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ، وَمَا جَاءَنَا بِهِ نَبِيُّنَا، كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنْ. قَالَتْ: فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ نَبِيتُنَا وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ نَبِيتُنَا وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَيْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْغَودُ إِلَى اللَّهُ مَا عَدًا عِيسَى الْأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَدَا عِيسَى الْأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَدَا عِيسَى الْأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَدَا عِيسَى الْأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَدَا عِيسَى الْأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَدَا عَيسَى الْأَرْضِ وَلَهُ حَيْمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ [٥] ، قَالَتْ: فَقَالَ: وَإِلْ نَخَرْتُمْ وَاللَّهِ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ شُيُومُ بِأَرْضِي - وَالشُّيُومُ وَالَّ مَنْ سَبَّكُمْ وَاللَّهُ مَا قَالَ: مَنْ سَبَّكُمْ عَرَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَبَّكُمْ الْمَا قَالَ: مَنْ سَبَّكُمْ وَاللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا قَالَ: مَنْ سَبَّكُمْ وَالَ الْمَالِولُ فَا قَالَ: مَنْ سَبَكُمْ الْقَالَ الْمَا قَالَ الْمَا قَالَ: مَنْ سَبَكُمْ وَاللَّهُ مَا عَدَا عَلَى الْمَا قَالَ الْمَا قَالَ الْمَا قَالَ اللَّهُ مَا عَدَا عَلَى الْقَالَ الْمَا قَالَ الْمَا قَالَ اللَّهُ الْمَا عَلَا الْمَا قَالَ الْمَا فَالَا الْمَا قَالَ الْمَا قَالَ الْمُ

<sup>[</sup>۱] فِي أ: «أكاد» **.** 

<sup>[</sup>۲] خضراءهم: شجرتهم الَّتِي مِنْهَا تِفرعوا.

<sup>[</sup>٣] فِي أ: «أبقى» ٍ.

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة عَن ِ أَـ

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَ. وَهَذَا الْعود: مَنْصُوب على الظَّرْفِيَّة: أي مِقْدَار هَذَا الْعود. يُرِيد أَن قَوْلك لم يعد عِيسَى بن مَرْيَم بِمِقْدَار هَذَا الْعود. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «مَا عدا عِيسَى بُبِمِقْدَار هَذَا الْعود. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «مَا عدا عِيسَى ابْن مَرْيَم مِمَّا قلت» .

<sup>[</sup>٦] قَالَ السهيليّ: «يحْتَمل أن تكون لَفْظَةُ حبشية غير مُشْتَقَّة، وَيحْتَمل أن يكون لَهَا أصلِ فِي الْعَرَبيَّة، وَأَن تكون من شمت السَّيْف، أي أغمدته، لِأن الآمن مغمد عَنهُ السَّيْف أو لِأَنَّهُ مصون فِي حرز كالسيف فِي غمده. السَّيْف أو لِأَنَّهُ مصون فِي حرز كالسيف فِي غمده. ٣٢- سيرة ابْن هِشَام- ١

غَرِمَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ [١] . مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبَرًا مِنْ ذَهَبٍ، وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: فَأَنْتُمْ سُيُومٌ وَالدَّبَرُ: وَيُقَالُ: فَأَنْتُمْ سُيُومٌ وَالدَّبَرُ: (بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ) : الْجَبْلُ - رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا، فَلَا رَبِلِسَانِ الْحَبَشَةِ) : الْجَبْلُ - رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فو الله مَا أُخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشُوةَ حِينَ رَدَّ عَلَيْ مُلْكِي، فَآخُذَ الرَّشُوةَ فِيهِ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَ عَلَيْ مُلْكِي، فَآخُذَ الرَّشُوةَ فِيهِ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَ عَلَيْ مُلْكِي، فَآخُذَ الرَّشُوةَ فِيهِ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَ فَلُوحِيْنِ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ. قَالَتْ: فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ، مَعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ، مَعَ خَيْرِ جَارٍ.

: (فَرَحُ الْمُهَاجِرِينَ بِنُصْرَةِ النَّجَاشِيِّ عَلَى عدوه) قَالَت: فو الله إِنَّا لِعَلَى ذَلِكَ، إِذْ نَزَلَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ الْحَبَشَةِ يُنَازِعُهُ فِي ملكه. يُنَازِعُهُ فِي ملكه. قَالَت: فو الله مَا عَلِمْتُنَا حَزِنًا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ (عَلَيْنَا) قَالَت: فو الله مَا عَلِمْتُنَا حَزِنًا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ (عَلَيْنَا) [۲] مِنْ حُزْنٍ حَزِنًاهُ عِنْدَ ذَلِكَ، تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرٍ ذَلِكَ

وَاللهُ هَا عَلِمُهَا حَرِنَ حَرِنَا فَعَ فَا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ، تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَيَأْتِي رَجُلُ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ، فَيَأْتِي رَجُلُ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ، فَيَأْتِي وَاللَّهِ قَالَتْ: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا عَرْضُ النِّيلِ، قَالَتْ: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا عَرْضُ النِّيلِ، قَالَتْ: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَجُلُ يَخْرَجُ حَتَّى مَنْ رَجُلُ يَخْرَجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقِيعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِينَا بِالْخَبَرِ؟ قَالَتْ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ يَحْضُرَ وَقِيعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِينَا بِالْخَبَرِ؟ قَالَتْ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ الْعَوَّامِ: أَنَا

قَالُوا: فَأَنْتَ. وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًا. قَالَتْ: فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى الْقُوْمِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى عَلَى عَدُوهِ، قَالَتْ: فَو الله إِنَّا حَضَرَهُمْ. قَالَتْ: فَو الله إِنَّا عَلَى عَدُوّهِ، وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَاده. قَالَت: فَو الله إِنَّا لَعَلَى ذَلِكَ مُتَوَقِّعُونَ لِمَا هُوَ كَائِنٌ، إِذْ طَلَعَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ لَعَلَى ذَلِكَ مُتَوقِّعُونَ لِمَا هُو كَائِنٌ، إِذْ طَلَعَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ لَعَلَى ذَلِكَ مُتَوقِّعُونَ لِمَا هُو كَائِنٌ، إِذْ طَلَعَ الزُّبَيْرُ وَهُو لَعَلَى ذَلِكَ مُتَوقِّعُونَ لِمَا هُو كَائِنٌ، إِذْ طَلَعَ الزُّبَيْرُ وَهُو يَسْعَى، فَلَمَعَ [٣] بِثَوْبِهِ وَهُو يَقُولُ: أَلَا أَبْشِرُوا، فَقَدْ ظَفِرَ لَيْ الله عَدُوهُ، وَمَكَنَّ لَهُ فِي بِلَاده. [٤] النَّجَاشِيُّ، وَأَهْلَكَ اللهُ عَدُوهُ، وَمَكَنَّ لَهُ قَلْم قَلُها. قَالَتْ: وَرَجَعَ النَّجَاشِيُّ، وَقَدْ أَهْلَكَ الله عَدُوهُ، وَمَكَنَ لَهُ قَالَتْ: وَرَجَعَ النَّجَاشِيُّ، وَقَدْ أَهْلَكَ الله عَدُوهُ، وَمَكَنَ لَهُ قَالَتْ: وَرَجَعَ النَّجَاشِيُّ، وَقَدْ أَهْلَكَ الله عَدُوهُ، وَمَكَنَ لَهُ قَلْ عِنْكَ الله عَدُوهُ، وَمَكَنَ لَهُ وَي بِلَادِهِ، وَاسْتَوْسَقَ [٥] عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ، فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي بِلَادِهِ، وَاسْتَوْسَقَ [٥] عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ، فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ الله سَعْقِ وَهُ فَي خَيْرِ مَنْزِلٍ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ سَعْدِهُ لَهُ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ سَعْدِهُ لَهُ مَنْ عَلَى مَسُولِ اللّهِ سَعْدِهُ لَا عَلَى مَسُولِ اللّهِ سَعْدِهُ لَوْمَا عَلَى مَسُولِ اللّهِ سَعْدِهُ لَا عَلَى مَسُولِ اللّهِ سَعْدِهُ لَهُ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَوْمَ لَقُولُ الْمُ الْمُؤْلِ الْفَقَدُ فَلَا عَلَى مَسْولِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله اللهُ ال

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَقد وَردت هَذِه الْعبارَة فِي الْعُلَامِ الْأُصُولِ. وَقد أَمكررة مرَّتَيْنِ فَقَط.

[۲] زِيَادَة عَن أ. [۳] لمع بِثَوْبِهِ وألمع بِهِ: إِذا رَفعه وحركه ليراه غَيره فَيَجِىء إِلَيْهِ.

[٤] فِي أَ: «ظهر» **.** 

[٥] كَذَا فِي أَد ط. واستوسق: تتَابِع وَاسَّتمرّ وَاجْتمعَ.

وَفِي سَائِر الْأُصُولِ: «استوثق» ـ

جـ 1 (ص: ٣٣٩)

## قِصَّةُ تَمَلُّكِ النَّجَاشِيِّ عَلَى الْحَبَشَةِ

(قَتْلُ أَبِي النَّجَاشِيِّ، وَتَوْلِيَةُ عَمِّهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ الزَّهْرِيُّ: فَحَدَّثْثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَنِي النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَنْي اللَّشُوةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَ مُلكِي، فَآخُذَ الرِّشُوةَ فِيهِ، وَمَا الرَّشُوةَ النَّاسَ فِيهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَلِكَ قَالَ: فَإِنَّ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَلِكَ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ إِلَّا النَّجَاشِيَّ، وَكَانَ لِلنَّجَاشِيِّ عَمِّ، لَكُ مِنْ صُلْبِهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مَمْلَكَةِ لَوْ أَنَّا قَتَلْنَا أَبَا النَّجَاشِيِّ عَمْ، وَمَلَّكُةِ مَنْ مُلْكِةً مَنْ مَلْكَةِ وَمَلَّكُةِ الْمُعْلَامِ، وَإِنَّ لِأَخِيهِ الْخَيهِ الْمُنَا أَخَاهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْغُلَامِ، وَإِنَّ لِأَخِيهِ وَمَلَّكُنَا أَخَاهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْغُلَامِ، وَإِنَّ لِأَخِيهِ مِنْ صُلْبِهِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَتَوَارَثُوا مُلْكُمُ مِنْ بَعْدِهِ، وَمَلَّكُمْ الْمَا مَنْ بَعْدِهِ، وَمَلَّكُمْ الْمَا مَنْ عَدَهُ دَهْرًا، فَعَدَوْا عَلَى أَبِي النَّجَاشِيِّ فَقَتَلُوهُ، وَمَلَكُوا أَخَاهُ، فَمَكَثُوا عَلَى أَبِي النَّجَاشِيِّ فَقَتَلُوهُ، وَمَلَكُوا أَخَاهُ، فَمَكَثُوا عَلَى ذَلِكَ حِينًا.

(غَلَبَةُ النَّجَاشِيِّ عَمَّهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَسَعْيُ الْأَحْبَاشِ لَعْلَيْهُ النَّجَاشِ لِإِبْعَادِهِ):

وَنَشَأَ النَّجَاشِيُّ مَعَ عَمِّهِ، وَكَانَ لَبِيبًا حَازِمًا مِنْ الرِّجَالِ،

فَغَلَبَ عَلَى أَمْرٍ عَمِّهِ، وَنَزَلَ مِنْهُ بِكُلِّ مَنْزِلَةٍ، فَلَمَّا رَأَتْ الْحَبَشَةُ مَكَانَهُ (مِنْهُ) [٢] قَالَتْ بَيْنَهَا وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَ هَذَا الْفَتَى عَلَى أَمْرِ عَمِّه، وَإِنَّا لَنَتَخَوَّفُ أَنْ يُمَلِّكُهُ عَلَيْنَا، وَإِنْ مَلَّكَهُ عَلَيْنَا، وَإِنْ لَقَدْ عَرَفَ أَنَّا نَحْنُ قَتَلْنَا أَبَاهُ مَلَّكَهُ عَلَيْنَا لَيَقْتُلْنَا أَبُوهُ الْفَتَى، وَإِمَّا أَنْ فَمُشَوْا إِلَى عَمِّهِ فَقَالُوا: إِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الْفَتَى، وَإِمَّا أَنْ فَمُشَوْا إِلَى عَمِّهِ فَقَالُوا: إِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الْفَتَى، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلُ هَذَا الْفَتَى، وَإِمَّا أَنْ تَعْرَجُهُ مِنْ تَحْرِجُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَإِنَّا قَدْ خِفْنَاهُ عَلَى أَنْفُسِنَا، قَالَ: تَخْرِجُهُ مِنْ وَيْلَكُمْ! قَتَلْتُ أَبَاهُ بِالْأَمْسِ، وَأَقْتُلهُ الْيُومَ! بَلْ أُخْرِجُهُ مِنْ وَيْلَكُمْ! قَلَلْتُ أَبُهُ مِنْ رَجُلٍ وَيْلَكُمْ! قَلَلْتُ أَبُهُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ ذَلِكَ الْيُومَ، فَلَاعُوهُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ لَكُمْ مِنْ التَّجْرِ بِسِتِّ مَائِةٍ دِرْهَمٍ، فَقَذَفَهُ فِي سَفِينَةٍ فَانْطَلَقَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ التُّجَّارِ بِسِتِّ مَائِةً دِرْهَمٍ، فَقَذَفَهُ فِي سَفِينَةٍ فَانْطَلَقَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ التُجْرِيفِ فَخَرَجُ عَمُّهُ فِي سَفِينَةٍ فَانْطَلَقَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، هَاجَتْ سَحَابَةٌ مِنْ مَنْ فَلِكَ الْيَوْمِ، هَاجَتْ سَحَابَةٌ مِنْ مَتَهُ إِلَى السُّوقِ عَمْهُ يَسْتَمْطِرُ تَحْتَهَا، وَالْتَدْ فَفَرَعَتْ الْحَبَشَةُ إِلَى الْمُولِ وَالْمَالَتْ فَفَرَعَتْ الْحَبَشَةُ إِلَى السَّوْقِ فَالَتْ فَفَرَعَتْ الْحَبَشَةُ إِلَى السَّوْلِ وَالْتَلْ فَالْمَالَةُ وَلَالَاتُ فَالْمَالَعُولُ وَلَا الْمُولِي فَلَالَ الْمُؤْمِ وَلَا مَاعِقَةٌ فَقَتَلَتْهُ وَالْتَدْ فَفَرَعَتْ الْحَبَشَةُ إِلَى الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُولِي فَلَى الْمُولِي الْمُؤْمِلُ وَتَلْتَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَكُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمَا لَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْفَالَالَ فَلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ

. «فِيهِ» . [۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول هُنَا: «فِيهِ» . أَ زِيَادَة عَن أَ. جـ 1 (ص: ٣٤٠)

وَلَدِهِ، فَإِذَا هُوَ مُحَمَّقُ، لَيْسَ فِي وَلَدِهِ خَيْرٌ، فَمَرَجَ عَلَى . [١] الْحَبَشَةِ أَمْرُهُمْ

# (تَوَلِّيهِ الْمُلْكَ بِرِضَا الْحَبَشَةِ):

فَلَمَّا ضَاقَ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: تَعْلَمُوا وَاللَّهِ أَنَّ مَلِكَكُمْ الَّذِي لَا يُقِيمُ أَمْرَكُمْ غَيْرُهُ لَبَعْضِ: تَعْلَمُوا وَاللَّهِ أَنَّ مَلِكَكُمْ الَّذِي لَا يُقِيمُ أَمْرَكُمْ غَيْرُهُ لَلَّذِي بِعْتُمْ غَدْوَةً، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ بِأَمْرِ الْحَبَشَةِ حَاجَةٌ فَأَدْرِكُوهُ (الْآنَ) [٢] . قَالَتْ: فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهِ، وَطَلَبِ فَأَدْرِكُوهُ (الْآنَ) [٢] . قَالَتْ: فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهِ، وَطَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي بَاعُوهُ مِنْهُ حَتَّى أَدْرَكُوهُ، فَأَخَذُوهُ مِنْهُ، ثُمَّ الرَّجُلِ الَّذِي بَاعُوهُ مِنْهُ حَتَّى أَدْرَكُوهُ، فَأَخَذُوهُ مَنْهُ، شَمَّ جَاءُوا بِهِ، فَعَقَدُوا عَلَيْهِ التَّاجَ، وَأَقْعَدُوهُ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ، فَمَلَّكُوهُ. المُلْكِ، فَمَلَّكُوهُ.

# (حَدِيثُ التَّاجِرِ الَّذِي ابْتَاعَ ِ النَّجَاشِيَّ) :

فَجَاءَهُمْ التَّاجِرُ الَّذِي كَانُوا بَاعُوهُ مِنْهُ، ۖ فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيكَ تُعْطُونِي مَالِي، وَإِمَّا أَنْ أَكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ؟ قَالُوا: لَا نُعْطِيكَ تُعْطُونِي مَالِي، وَإِمَّا أَنْ أَكَلِّمَهُ فَالُوا: شَيْئًا، قَالَ: إِذَنْ وَاللَّهِ أُكَلِّمُهُ، قَالُوا:

قَالَتْ: وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا خُبِرَ مِنْ صَلَابَتِهِ فِي دَينَهُ، وعدله فِي حُكْمِهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّابَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ، كَانَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ، كَانَ يُزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

خُرُوجُ الْحَبَشَةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: اجْتَمَعَتْ الْحَبَشَةُ

<sup>[</sup>۱] مرج: قلق وَاخْتَلَطَ وَهَذَا يدل على طول الْمدَّة فِي . (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنفُ) . مغيب النَّجَاشِيِّ عَنْهُم. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنفُ) . [۲] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ٣٤١)

فَقَالُواِ لِلنَّجَاشِيِّ: إِنَّكَ قَدْ فَارَقْتَ دِينَنِّا، وَخَرَجُوا عَلَيْهِـ فَأَرْسَلَ إِلَى جَعْفَر وَأِصْحَابِهِ، فَهَيَّأَ لَهُمْ سُفُنًا، وَقَالَ: ارْكَبُوا فِيهَا وَكُونُوا كَمَّا أَنْتُمْ، فَإِنْ هُرْمْتُ فَامْضُوا حَتَّى تَلْحَقُوا بِحَيْثُ شِئْتُمْ، وَإِنْ ظَفِرْتُ ِفَأَثْبُتُوا ۗ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى كِتَابِ فَكَتَبَ فِيهِ: هُوَ يَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَشِْهَدُ أَنَّ عِيسَى بن مَرْيَمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، ثُمَّ جَعَلَهُ فِي قُبَائِهِ عِنْدَ الْمَنْكِبِ الْأَيْمَنِ، وَخَرِجَ ۚ إِلَى الْحَبَشَٰةِ، وَصُفُّوا لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْحَبَشَةِ، أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَيْفَ رَأَيْتُمْ سِيرَتِي فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ سِيِرَةٍ، قُالَ: فَمَا بَالُكُمْ [١] قَالُوا: فَارَقْتَ دِينَنَا، وَزَعَمْتَ أَنَّ عِيسَى عَبْدٌ، قَالَ: فَمَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ فِي عِيسَى؟ قَالُوا: نَقُولُ هُوَ ابْنُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرَهِ عَلَى قُبَائِهِ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا شَيْئًا،

[۱] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «فَمَا لكم». [۲] قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيق على هَذَا الْكتاب: «وَفِيه من الْفِقْه أَنه لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤمنِ أَن يكذب كذبا صراحا، وَلَا أَن يعْطى بِلِسَانِهِ الْكَفْرِ وَإِن أكره، مَا أمكنته الْحِيلَة، وَلَا أَن يعْطى بِلِسَانِهِ الْكَفْرِ وَإِن أكره، مَا أمكنته الْحِيلَة، وَلَا أَن يعْطى بِلِسَانِهِ الْكَفْرِ وَإِن أكره، مَا أمكنته الْحِيلَة، وَفِي المعاريض مندوحة عَن الْكَذِب، وَكَذَلِكَ قَالَ أهل أهل الْعلم فِي قَول النَّبِي: لَيْسَ بالكاذب. من أصلح بَين الثنين فَقَالَ خيرا. روته أم كُلْتُوم بنت عقبَة، قَالُوا: مَعْنَاهُ الْنَيْنِ فَقَالَ خيرا. روته أم كُلْتُوم بنت عقبَة، قَالُوا: مَعْنَاهُ

وَإِنَّمَا يَعْنِي [٢] مَا كَتَبَ، فَرُضُّوا وَانْصَرَفُوا (عَنْهُ) [٣] .

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ،

وَاشْتَغْفَرَ لَهُ [٤]

أَن يعرض وَلَا يفصح بِالْكَذِبِ، مثل أَن يَقُول: سمعته يسْتَغْفر لَك وَيَدْعُو لَك، وَهُوَ يعْنى أَنه سَمعه يسْتَغْفر للْمُسلمين وَيَدْعُو لَهُم، لِأَن الآخر من جملَة الْمُسلمين، للمُسلمين فِي التَّعْرِيض مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يختلق الْكَذِب اختلاقا، وَكَذَلِكَ فِي خدعة الْحَرْب، يورى ويكنى وَلَا يختلق الْكَذِب يستحله، بِمَا جَاءَ من إِبَاحَة الْكَذِب فِي خدع الْحَرْب. هَذَا كُله مَا وجد إِلَى الْكِنَايَة سَبِيلاً خدع الْحَرْب. هَذَا كُله مَا وجد إِلَى الْكِنَايَة سَبِيلاً.

[٤] وَكَانَ موت النَّجَاشِيّ فِي رَجَب من سنة تسع، ونعاه رَسُول الله عَلَيْهِ إِلَى النَّاس فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَصلى عَلَيْهِ بِالبَقِيعِ، رفع إِلَيْهِ سَرِيره بِأَرْض الْحَبَشَة حَتَّى رَآهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فصلى عَلَيْهِ، وَتكلم المُنَافِقُونَ، فَقَالُوا: أيصلى على هَذَا العلج؟ فَأَنْزل الله تَعَالَى: وَإِنَّ فَقَالُوا: أيصلى على هَذَا العلج؟ فَأَنْزل الله تَعَالَى: وَإِنَّ مَن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ٣: ١٩٩.

وَيُقَالَ: إِن أَبَا نيزر، مولى على بن أبى طَالَب، كَانَ ابْنا للنجاشي نَفسه، وَإِن عليا وجده عِنْد تَاجِر بِمَكَّة، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَعْتقهُ، مُكَافَأَة لما صنع أَبوهُ مَعَ الْمُسلمين. وَيُقَال: إِن الْحَبَشَة مرج عَلَيْهَا أمرها بعد النَّجَاشِيّ، وَإِنَّهُم أَرْسلُوا وَفْدًا مِنْهُم إِلَى أَبى نيزر وَهُوَ النَّجَاشِيّ، وَإِنَّهُم أَرْسلُوا وَفْدًا مِنْهُم إِلَى أَبى نيزر وَهُوَ مَعَ على ليملكوه ويتوجوه، وَلم يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَأبى مَعَ على ليملكوه ويتوجوه، وَلم يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَأبى وَقَالَ: مَا كنت لأطلب الْملك بعد أَن من الله على بِالْإِسْلَامِ، وَكَانَ أَبُو نيزر من أطول النَّاسِ قامة وأَحْسَنهم وأَحْسَنهم وأَحْسَنهم

ج 1 (ص: ٣٤٢)

### (اعْتِزَازُ الْمُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا ُقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاَّصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَلَى قُرَيْشٍ، وَلَمْ يُدْرِكُوا مَا طَلَبُوا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قُرَيْشٍ، وَكَانَ رَجُلًا ذَا شَكِيمَةٍ لَا يُرَامُ وَأَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ رَجُلًا ذَا شَكِيمَةٍ لَا يُرَامُ وَأَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ رَجُلًا ذَا شَكِيمَةٍ لَا يُرَامُ مَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، امْتَنَعَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ بَنُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَكَانَ إِسْلَمَ قَاتَلَ حَبَّى مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَكَانَ إِسْلَامُ قَاتَلَ حَتَّى صَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَكَانَ إِسْلَامُ عَمَرُ بَعْدَ خُرُوجٍ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَصُلُى عَدَ خُرُوجٍ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَمَرَ بَعْدَ خُرُوجٍ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْحَبَشَةِ. إِلَى الْحَبَشَةِ الْكَامِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَبَسَةِ اللْكَعْبَةِ مَا أَنْ الْمَعْرَا بَعْدَ خُرُوجٍ مَنْ أَصْدَابٍ وَسُولِ اللّهِ الْمَامِ اللّهِ الْكَامِ اللهُ الْمَلْمَ عَلَى الْمَعْمَ الْمَامِ اللّهِ الْمَنْ الْمَعْمَلِ اللّهِ الْمَامِلُولُ اللّهِ الْمَنْ الْمَامِ اللّهِ الْمَنْ الْمُعْرِ الْمَلْمُ الْمُسْتِهِ الْمَامِلُ الْمُعْمَلِ الْمَامِ اللّهُ الْمَامِ اللّهِ الْمَلْمُ الْمَامِ اللّهِ الْمَلْمُ الْمَامِلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمِلُ الْمُولِ اللّهِ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِ الْمَامِلُولُ الْمَامِ الْمُولِ اللْمُ الْمُعْمِرِ الْمُ

قَالَ الْبُكَائِيُّ [٣] ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَاْمٍ، عَنْ سَعْدِ لَا الْبُكَائِيُّ [٣] ، قَالَ: وَالْبُكَائِيُّ الْبُكَائِيُّ الْبُرَاهِيمَ، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ كَأَنَ فَتْحًا، وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، وَلَقَدْ كُنَّا مَا فِجْرَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، وَلَقَدْ كُنَّا مَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ قَاتَلَ نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

# (حَدِيثُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إسْلَامِ عُمَرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ أَمِّهِ أُمِّهِ أُمِّهِ أَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ أَمِّهِ أَمِّهِ أَمِّهِ أَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ أَمِّهِ أَمِّهِ أَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ أَمِّهِ أَمْهِ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ أَمْدِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهِ بَنْتِ اللَّهُ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَالِمُ لَوْ اللَّهِ بَنْ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلَقِيلُولُولُولِ الْمُعْلَقِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ ال

وَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَرَحَّلُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَقَدُّ ذُهَبَ عَامِرٌ فِي وَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَرَحَّلُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَقَدُّ ذُهَبَ عَامِرٌ اللَّهِ إِذَا بِعض حاجاتنا، إذا

<sup>[ () ]</sup> وَجها، وَلم يكن لَونه كألوان الْحَبَشَة، وَلَكِن إِذا

رَأَيْته قلت: هَذَا رجل من الْعَرَب. (رَاجع الرَّوْض الْأنف)

.

[۱] عازوا قُريْشًا: غلبوهم.

[۲] زِيَادَة عَن أَـ

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «قَالَ آبْنَ هِشَامٍ ...

إلَخ».

جـ 1 (ص: ٣٤٣)

أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ-قَالَتْ: وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ أَذًى لَنَا وَشِدَّةً عَلَيْنَا- قَالَتْ: فَقَالَ: إِنَّهُ لَلِانْطِلَاقُ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ، لَنَخْرُجَنَّ فِي أَرْضِ اللَّه، آذَيْتُمُونَا وَقَهَرْتُمُونَا، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ مَخْرَجًا [۱] . قَالَتْ: فَقَالَ: صَحِبَكُمْ اللَّهُ، وَرَأَيْتُ لَهُ رِقَّةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ أَحْزَنَهُ- فِيمَا أَرَى- خُرُوجُنَا. قَالَتْ: فَجَاءَ عَامِرٌ وَقَدْ أَحْزَنَهُ- فِيمَا أَرَى- خُرُوجُنَا. قَالَتْ: فَجَاءَ عَامِرٌ بحَاجَتِهِ تِلْكَ، فَقُلْتُ لَهُ لِـ

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنِفًا وَرِقَّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا.

قَالَ: أَطَمِعْتِ فِي إِسْلَامِهِ؟

قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلِمَ وَالَّتْ: حِمَارُ الْخَطَّابِ، قَالَتْ:

يَأْسًا مِنْهُ، لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسْوَتِهِ عَنْ الْإِسْلَامِـ

# (حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ إِسْلَامٍ عُمِّرَ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فِيمَا بَلَغَنِي أَنَّ أَخْتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْخَطَّابِ، وَكَانَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ بَعْلُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمَا مُسْتَخْفِيَانِ بِإِسْلَامِهِمَا مِنْ عُمَرَ، وَكَانَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ [٢] ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَدْ أَسْلَمَ، وَكَانَ أَيْضًا يَسْتَخْفِي بِإِسْلَامِهِ فَرَقًا مِنْ قَوْمِهِ، وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ [٣] يَخْتَلِفُ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ يُقْرِئُهَا الْقُرْآنَ، فَخَرَجَ عُمَرُ يَوْمًا مُتَوَشِّحًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ سَيْفَهُ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَرَهْطًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ فَكُرُوا لَهُ أَنَّهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، وَهُمْ قَرْيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّهُ حَمْزَةُ وَاللَّهُ عَمَّهُ حَمْزَةُ وَاللَّهُ عَمَّهُ حَمْزَةً وَاللَّهُ عَمَّهُ حَمْزَةً وَاللَّهُ عَمَّهُ حَمْزَةً

(۱] فِي أ: «فرجا» .

[٣] وَكَانَ خباب تميميا بِالنّسَبِ، كَمَا كَانَ خزاعيا بِالْوَلَاءِ لأَم أَنْمَار بنت سِبَاع الْخُزَاعِيِّ، وَكَانَ قد وَقع عَلَيْهِ سباء، فاشترته وأعتقته، فولاؤه لها. وَكَانَ أبوها حليفا لعوف بن عبد الْحَارِث ابْن زهرَة، فَهُوَ زهري بِالْحلف. وَهُوَ ابْن الْأَرَت بن جندلة بن سعد بن خُزيْمَة بن كَعْب بن سعد بن زيد مَنَاة بن تَمِيم، كَانَ قينا يعْمل السيوف فِي الْجَاهِلِيَّة، وقد قيل: إِن أمه كَانَت أم سِبَاع الْخُزَاعِيَّة، وَلم يلْحقهُ سباء، وَلكنه انْتَمَى إِلَى حلفاء أمه الْخُزَاعِيَّة، وَلم يلْحقهُ سباء، وَلكنه انْتَمَى إِلَى حلفاء أمه بنى زهرَة، ويكنى أَبَا عبد الله وقيل أَبَا يحيى، وقيل أَبَا بنى زهرَة، ويكنى أَبَا عبد الله وقيل أَبَا يحيى، وقيل أَبَا صفين مَعَ على والنهروان. وقيل: مَاتَ سنة سبع مُثَلَاثِينَ بعد مَا شهد وَثَلَاثِينَ. ذكر أَن عمر بن الْخطاب سَأَلَهُ عَمَّا لَقِي فِي وَثَلَاثِينَ. ذكر أَن عمر بن الْخطاب سَأَلَهُ عَمَّا لَقِي فِي فَقَالَ عمر: مَا رَأَيْت كَالْيَوْمِ! فَقَالَ عمر: مَا رَأَيْت كَالْيَوْمِ!

يًا أُمِيرِ الْمُؤمنِينَ، لقد أوقدت لي نَار، فَمَا أطفأها إِلَّا ... شحمى

جـ 1 (ص: ٣٤٤)

ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيقُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فِي رِجَالٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، مِمَّنْ كَانَ أَقِامٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَخْرَجْ فِيمَنِ خَرَجَ إِلَى أُرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ: أِيْنَ تُرِيدُ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ مُحَمَّدًا هَذَا الصَّابِئَ، الَّذِي فَرَّقَ أَمْرَ قُرَيْشٍ، وَسَفَّهُ أَحْلَامَهَا، وَعَابَ دِينَهَا، وَسَبُّ آلِهَتَهَا، فَأَقْتُلَهُ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: وَٱللَّهِ لَقَدْ غَرَّتْكَ نَفْسُكَ مِنْ نَفْسِكَ يَا عُمَرُ، أَتَرَى بَنِي عَبْدٍ مِنَافٍ تَارِكِيكَ تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ ِقَتَلْتَ مُحَّمَّدًا! أِفَلَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْل بَيْتِكَ فَتُقِيمَ أَمْرَهُمْ؟ قَالَ: وَأَيُّ أَهْلِ يَيْتِي؟ قَالَ: خَتَنُكَ وَابْنُ عَمِّكَ سَعِيدُ بْنُ زِيْدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَخْتُكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ، فَقَدْ وَاللَّهِ أَسْلَمَا، وَتَأْبِعَا مُجَمَّدًا عَلَى دِينِهِ، فَعَلَيْكَ بِهِمَا، قَالَ: فَرَجَعَ عُمَرُ عَامِدًا إِلَى أُخْتِهِ وَخَتَنِهِ، وَعِنْدَهُمَا خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ مَعَهُ صَحِيفَةٌ، فِيهَا: «طَه» يُقْرِئُهُمَا إِيَّاهَا، فَلَمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَرَ، تَغَيَّبْ خَبَّابٌ فِي مِخْدَع [١] لَهُمْ، أَوْ فِي بَعْضِ الْبَيْتِ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ الصَّحِيفَةَ آفَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقْدِ سَمِعَ عُمَرُ حِينَ دَنَا إِلَى الْبَيْتِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ عَلَيْهَمَا، فَلَمَّا دَخَّلَ قَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ [٢] الَّتِي سِمِعْتُ؟ قَالَا لَهُ: مَا سَمِعْتَ شَيْئًا، قَالَ: بَلَى وَاللَّهِ، لَقَدَّ أَخْبِرْتُ أَنَّكُمَا تَابَعْتُمَا مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ، وَبَطَشَ بِخَتَنِهِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أَخْتُهُ فَاطِمَةُ بِنْثُ الْخَطَّابِ لَتَكُفَّهُ عَنْ زَوْجِهَا، فَضَرَبَهَا فَِشَجَّهَا، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَّتْ لَهُ أُخْتُهُ وَخَتَّنُهُ: نَعَمْ قَدْ ِ أَسْلَمْنَا وَآمَنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِأُخْتِهِ مِنْ الدَّمِ نَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ، فَارْعُوى [٣] ، وَقَالَ لِأُخْتِهِ: أَعْطِينِي هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُمْ تَقْرَءُونَ آنِفًا أَنْظُرْ مَا هَذَآ الَّذِي

جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، وَكَانَ عُمَرُ كَاتِبًا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا تَخَافِي، وَحَلَفَ لَهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، طَمِعَتْ فِي بِآلِهَتِهِ لَيَرُدَّنَّهَا إِذَا قَرَأُهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، طَمِعَتْ فِي إِلَهْتِهِ لَيَرُدَّنَّهَا إِذَا قَرَأُهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، طَمِعَتْ فِي إِلَهْتِهِ لَيُرَدَّنَهَا إِذَا قَرَأُهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، طَمِعَتْ فِي إِلَهْتِهِ لَيْ أَخِي، إِنَّكَ نَجِسٌ، عَلَى إِلَيْهَا أَخِي، إِنَّكَ نَجِسٌ، عَلَى

[۱] المخدع: الْبَيْت الصَّغِير الَّذي يكون دَاخل الْبَيْت الْكَبِير، وتضم ميمه وتفتح: (رَاجع النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير) الْكَبِير، وتضم ميمه وتفتح: [۲] الهينمة: صَوت كَلَام لَا يفهم. [۳] ارعوى: رَجَعَ. جـ 1 (ص: ٣٤٥)

شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُهَا إِلَّا الطَّاهِرُ [١] ، فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ، فَأَعْطَتْهُ الصَّحِيفَةَ، وَفِيهَا: «طَه ٢٠: ١» [٢] . فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ مِنْهَا صَدْرًا، قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ مِنْهَا صَدْرًا، قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ! فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ خَبَّابٌ خَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْوَةِ نَبِيّهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ أَمْسِ وَهُو يَقُولُ! اللَّهمّ أَيِّدْ الْإِسْلَامَ بَلِيّهُ، فَإِنِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، فاللَّه اللَّهَ يَا بَابِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، فاللَّه اللَّهَ يَا عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ حَبَّابٌ عَلَى مُحَمَّدٍ عُمْرُ. فَقَالَ لَهُ حَبَّابُ عَلَى مُحَمَّدٍ مُنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُ خَبَّابٌ! هُوَ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا، مَعَهُ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ كَمُدُ عَمْرُ سَيْفَهُ فَتَوَشَّحَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَمْرُ سَيْفَهُ فَتَوَشَّحَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالْمَا سَمِعُوا وَأَصْحَابِهِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ الْبَابَ، فَلَمَّا سَمِعُوا

الله قَالَ السهيليّ عِنْد الْكَلَامِ على تَطْهِيرِ عمر ليمس الْقُرْآنِ وَقَول أُخْته لَهُ: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ٥٦: ٧٩»:

والمطهرون فِي هَذِه الْآيَة هم الْمَلَائِكَة، وَهُوَ قَول مَالك

فِى الْمُوَطَّأَ، وَاحْتج بِالْآيَةِ الْأُخْرَى الَّتِي فِي سُورَة عِبس وَلَّكنهُمْ ۚ وَإِن ۗ كَانُوا الْمَلَائِكَةِ، فَفِي ۗ وَصِّفهم بِالطَّهَارَةِ مَقْرُونا بِذكر الْمسَ مَا يَقْتَضِي أَلا يمسَّهُ إِلَّا طَاهِرَ، اقْتِدَاءَ بِالْمَلَائِكَةِ المطهرين، فقد تعلق الحكم بصفة التَّطْهير، وَلكنه حكم مَنْدُوبِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ مَحْمُولًا على الْفَرُض وَإِن كَانَ الْفَرْضِ فِيهِ أَبِينِ مِنْهُ فِي الْآيَة، لِأَنَّهُ جَاءَ بِلَفْظُ النهي عَن مَسَّه على غير طَهَارَة، وَلَكِن فِي كتاب إِلَى دَلِيلَ على مَا قُلْنَاهُ. وَقد ذهب داؤد وَأَبُو ثَوْر، وَطَائِفَة مِمَّن سلف، مِنْهُم: الحكم بن عتيبة وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان، إِلَى إِبَاحَة مس الْمُصحف على غير طَهَارَة، وَاحْتَجُّوا بِمَا ذَكُرنَا مِن كِتَابِهِ إِلَى هِرقل، وَقَالُوا: حَدِيث عَمْرو بن حزم مُرْسل، فَلم يروه حجَّة، والدارقِطنيّ قد أَسْندهُ من طرق حسِان، أقواها روَايَة أبى ذَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَبِن الزُّهْرِيّ، عَن أبى بكر بنٍ مُّحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أبِيه، عَن تِجد. وَمِمَّا يقوى أن المطهرين فِي الْآيَة هم الْمَلَائِكَة، أنه لم يقل: «المتطهرون» ، وَإِنَّمَّا قَالَ: «الْمُطَهَّرُونَ ٥٦: ٧٩» . وَفرق مَا بَين المتطهر والمطهر، أن المتطهر من فعل الطَّهُور، وَأَدْخَل نَفْسه فِيهِ، كالمتفقه من يدْخِل نَفسه فِي الْفِقْه، وَكَذَلِكَ (المتفعل) فِي أكثر الْكَلَام. وَأَنْشد سِيبَوَيْهٍ: وَقيس عيلان وَمن تقيسا فالآدميون متطهرون إِذا تطهروا، وَالْمَلَائِكَة خلقَة، والآدميات إِذا تطهرن متطهرات. وَفِي التَّنْزِيل: فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ من حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ٢: ٢٢٢٠. والحورُ الْعين: مطهرات. وَفِي التَّنْزِيلِ: لَهُمْ فِيها أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ ٢: ٢٥. وَهَذَا فرق بَين، وَقُوَّة لتأويل مَالك ،

وَالْقَوْلِ عِنْدِي فِي الرَّسُولِ أَنه متطهر ومطهر، أما متطهر، فَلِأَنَّهُ بشر آدَمِيّ يغْتَسل من الْجَنَابَة، وَيتَوَضَّا من الْحَدث، وَأما مطهر فَلِأَنَّهُ قد غسل بَاطِنه، وشق عَن قلبه، وملئ حِكْمَة وإيمانا، فَهُوَ مطهر ومتطهر» . قلبه، وملئ حِكْمَة وإيمانا، فَهُوَ مطهر ومتطهر» . [۲] وَفِي رِوَايَة: أَن عمر حِين قَرَأُ فِي الصَّحِيفَة سُورَة «طه» انْتهى مِنْهَا إِلَى قَوْله: لِتُجْزى كُلِّ نَفْسٍ بِما تَسْعى «طه» انْتهى مِنْهَا إِلَى قَوْله: لِتُجْزى كُلِّ نَفْسٍ بِما تَسْعى ١٠: ١٥. فَقَالَ: مَا أُطيب هَذَا الْكَلَام وَأُحسنه! وَقيل: إِن الصَّحِيفَة كَانَ فِيهَا مَعَ سُورَة طه: إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ السَّمْسُ كُورَتْ اللهَّمْسُ كُورَتْ ١٨: ١٤. وَإِن عمر انْتهى فِي قرَاءَتهَا إِلَى قَوْله: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ١٨: ١٤. وَإِن عمر انْتهى فِي قرَاءَتهَا إِلَى قَوْله: عَلِمَتْ دَاءَ الشَّمْسُ كُورَتْ رَبْدَا السَّمْسُ كُورَتْ مَا أَحْضَرَتْ ١٨: ١٤. وَإِن عمر انْتهى فِي قرَاءَتهَا إِلَى قَوْله: عَلِمَتْ الْمَاءَ الْمَاسُونِ مَا أَحْضَرَتْ ١٨: ١٤. وَإِن عمر انْتهى فِي قرَاءَتها إِلَى قَوْله: عَلِمَتْ الْمَاسُ كُورَتْ مَا أَحْضَرَتْ ١٨. وَإِن عمر انْتهى فِي قرَاءَتها إِلَى قَوْله: عَلَمَتْ الْمَاسُونَ الْمُرْتُ الْمُاسُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ

صَوْتَهُ، قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْبَابِ فَرَآهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ خَلَلِ الْبَابِ فَرَآهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَوَالَ اللَّهِ، هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَقَالَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: الْخُطَّابِ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَقَالَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: فَأَذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْنَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَأَذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْنَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّهِ عَلَيْدِ مَلُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ (جَاءَ) يُرِيدُ شَرًّا قَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ (جَاءَ) يُولِدُ مَا أَذِنَ لَهُ الرَّجُلُ، وَنَهَضَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى لَقِيَهُ فِي الْحُجْرَةِ، فَأَخَذَ حُجْزَتَهُ [1] ، أَوْ بِمِجْمَعِ حَتَّى لَقِيهُ فِي الْحُجْرَةِ، فَأَخَذَ حُجْزَتَهُ [1] ، أَوْ بِمِجْمَعِ رَدَائِهِ، ثُمَّ جَبَذَهُ (بِهِ) [٢] جَبْذَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: مَا جَاءَ رِدَائِهِ، ثُمَّ جَبَذَهُ (بِهِ) [٢] جَبْذَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا بِن الخطّاب؟ فو الله مَا أَرَى أَنْ تَنْتَهِي حَتَّى يُنْزِلَ بِكَ يَا بِن الخطّاب؟ فو الله مَا أَرَى أَنْ تَنْتَهِي حَتَّى يُنْزِلَ بِكَ يَا بِن الخطّاب؟ فو الله مَا أَرَى أَنْ تَنْتَهِي حَتَّى يُنْزِلَ عَمْرُ: [٣] ، فَقَالَ عُمَرُ: إِلَا يَا بَن الخطّاب؟ فو الله مَا أَرَى أَنْ تَنْتَهِي حَتَّى يُنْزِلَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ لِأُومِنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَكْبِيرَةً عَرَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ. فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَكَانِهِمْ، وَقَدْ عَزُوا فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَكَانِهِمْ، وَقَدْ عَزُوا فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَسْلَمَ عُمَرُ مَعَ إِسْلَامٍ حَمْزَةً، [٤] فِي أَنْفُسِهِمْ حِينَ أَسْلَمَ عُمَرُ مَعَ إِسْلَامٍ حَمْزَةَ،

وَعَرَفُوا أَنَّهُمَا [٥] سَيَمْنَعَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيَنْتَصِفُونَ بِهِمَا مِنْ عَدُوِّهِمْ. فَهَذَا حَدِيثُ الرُّوَاةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِهِمَا مِنْ عَدُوِّهِمْ. فَهَذَا حَدِيثُ الرُّوَاةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَدُ إِسْلَامٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ أَسْلَمَ.

(رِوَايَةُ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ إِسْلَامٍ عُمَرَ):

قَالَ ابْنُ إُسُّحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيْحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ: عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَوْ عَمَّنْ رَوَى ذَلِكَ: الْمَكِّيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ: عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَوْ عَمَّنْ رَوَى ذَلِكَ: أَنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ فِيمَا تَحَدَّثُوا بِهِ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُنْتُ لِلْإِسْلَامِ مُبَاعِدًا، وَكُنْتُ صَاحِبَ خَمْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنْتُ لِلْإِسْلَامِ مُبَاعِدًا، وَكُنْتُ صَاحِبَ خَمْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أُحِبُّهَا وَأُسِرُّ بِهَا، وَكَانَ لَنَا مَجْلِسٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ رِجَالٌ مِنْ أُحِبُّهَا وَأُسِرُّ بِهَا، وَكَانَ لَنَا مَجْلِسٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ رِجَالٌ مِنْ قُرَةٍ [7] ، عِنْدَ دُورَ آلِ عُمَرَ

<sup>[</sup>١] الحجزة: مَوضِع شدّ الْإِزَارِ

<sup>[</sup>٢] ۚ زِيَادَة عَٰن أ.

<sup>[</sup>٣] القارعة: الداهية.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَقَدٍ عزما فِي

أنفسهم» ـ

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَنهم» وَلَا يَسْتَقِيم بهَا الْكَلَامِ.

رًا الْحَزْوَرَة بِالْفَتْح ثمَّ السَّكُون وَفتح الْوَاو وَرَاء وهاءً، والْمَحدثون يفتحون الرَّاء ويشددون الْوَاو،

ج 1 (ص: ٣٤٧)

ابْن عَبْدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: فَخَرَجْتُ لَيْلَةً أُرِيدُ جُلَسَائِي أُولَئِكَ فِي مَجْلِسِهِمْ ذَلِكَ، قَالَ: فَجِئْتهمْ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مِنْهُمْ أُحَدًا [١] . قَالَ: فَقُلْتُ: لَوْ أَنِّي جِئْتُ فُلَانًا الْخَمَّارَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، لَعَلِّي أَجِدُ عِنْدَهُ خَمْرًا فَاشْرَبَ مِنْهَا.

قَالَ: فَخَرَجْتُ فَجِئْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَلَوْ أُنِّى جئتُ الْكَعْبَةَ فَطُفْتُ بِهَا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ. قَالَ: فَجِئْتُ ٱلْمَسْجِدَ أَرِيدُ أَنْ أُطُوِّفَ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّى، وَكَانَ إِذَا صَلَّى اسْتَقْبَلَ الشَّامَ، وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ، وَكَانَ مُصَلَّاهُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: الرُّكْن الْأَسْوَدِ، وَالرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ. قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ، وَٱللَّهِ لَوْ أُنِّي اسْتَمَعْتُ لِمُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ ۚ حَتَّى أَسْمَعَ مَّا يَقُولُ! (قَالَ) [٢] ۖ فَقُلْتُ: لَئِنْ دَنَوْتُ مِنْهُ أَسْتَمِعُ مِنْهُ لَأُرَوِّعَنَّهُ، فَجِئْتُ مِنْ قِبَلِ الْحِجْرِ، فَدَخَلْتُ تَحْتَ ثِيَابِهَا، فَجَعَلْتُ أَمْشِي رُوَيْدًا، وَرَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهُ قَائِمٌ يُصَلِّى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، حَتَّى قُمْتُ فِي قِبْلَتِهِ مُسْتَقْبِلَهُ، مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ۚ إِلَّا ثِيَابُ ٱلْكَغْبَةِ ۗ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ۚ الْقُرْآنَ رَقَّ لَهُ قَلْبِي، فَبَكَيْتُ وَدَخَلَنِي الْإِسْلَامُ، فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا فِي مَكَانِي ذَلِكَ، حَتَّى قَضَى رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتِهُ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ خَرَجَ عَلَى دَارِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ، حَتَّى يَجْزَعَ [٣] الْمَسْعَي، ثُمَّ يَسُّلُكُ بَيْنَ دَارِ عَبَّاسِ بْنٍ الْمُطَّلِبِ، وَبَيْنَ دَارِ ابْنِ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ اَلزُّهْرِيِّ، ثُمَّ عَلَى دَارِ الْأَخْنَسِ بْنُ شَرِيق، حَتَّى يَدْخُلُ بَيْتَهُ. وَكَانَ مَسْكَنُهُ وَلِي الدَّارِ الرَّقْطَاءِ [٤] ، الَّتِي كَانَتْ بِيَدَيْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيَّ سُفْيَانَ. قَالَ عُمَرُ ۚ فَتَبِّعْتُهُ حَتَّىَ إِذَّا دَخَلَ بَيْنَ دَارِ عَبَّاسٍ، وَدَارِ ابْنِ أَزْهَرَ، أَدْرَكْتُهُ، فَلَمَّا سَمِّعَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ حِسِّي عَرَفَنِي، فَظَنَّ

<sup>[()]</sup> وَهُوَ تَصْحِيفُ: كَانَت سوق مَكَّة، وَقد دخلت فِي الْمَسْجِد لما زيد فِيهِ. وَفِي الحَدِيثُ: وقف النَّبِي ﷺ بالحزورة فَقَالَ: يَا بطحاء مَكَّة، مَا أطيبك من بَلْدَة وَأَحَبَّك إِلَى! وَلَوْلًا أَن قومِي أخرجونى مِنْك مَا سكنت

غَيْرك. وَهُوَ سَائِرِ الْأُصُول: «أحد» وَهُوَ تَحْرِيف. [۲] زِيَادَة عَن أ. إذا فِي أ. ويجزع الْمَسْعَى: يقطعهُ، يُقَال جزعت الْوَادي: إذا قطعته. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «حَتَّى يُجِيز على الْمَسْعَى». إذا قطاء: الَّتِي فِيهَا ألوان. (٣٤٨) [٤]

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنِّي إِنَّمَا تَبِعْتُهُ لِأُوذِيَهُ فَنَهَمَنِي [١] ، ثُمَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا بن الْخَطَّابِ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: (جِئْتُ) [٢] لِأُومِنَ بِاللَّه وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ قُلْتُ: (جِئْتُ) [٢] لِأُومِنَ بِاللَّه وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي، وَدَعَا لِي بِالثَّبَاتِ، قُدْ هَدَاكَ اللَّهُ يَا عُمَرُ، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي، وَدَعَا لِي بِالثَّبَاتِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ.

(ذِكْرُ قُوَّةِ عُمَرَ فِي الْإِسْلَامِ وَجَلَدِهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلِّى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ أَبِي عُمَرُ قَالَ: أَيُّ قُرَيْشٍ أَنْقَلُ لِلْحَدِيثِ؟ فَقِيلَ لَمَّا أَسْلَمَ أَبِي عُمَرُ قَالَ: أَيُّ قُرَيْشٍ أَنْقَلُ لِلْحَدِيثِ؟ فَقِيلَ

[٤] لَهُ: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ [٥]

[۱] نهمنی: زجرني.

[٢] زِيَادَة عَن أَ.

[٣] وَذكر ابْن سنجر زِيَادَة فِي إِسْلَام عمر قَالَ: حَدَّثنَا

أَبُو الْمُغيرَة قَالَ: حَدثنَا صَفْوَان بن عَمْرو قَالَ: حَدثنِي شُرَيْح بن عبيد قَالَ: قَالَ عمر بن الْخطاب: خرجت أتعرض رَسُول الله على أن أسلم فَوَجَدته قد سبقني إلَى الْمَسْجِد، فَقُمْت خَلفه، فَاسْتَفْتَحَ «سُورَة الحاقة» فَجعلت أتعجب من تأليف الْقُرْآن. قَالَ: قلت الحاقة» فَجعلت أتعجب من تأليف الْقُرْآن. قَالَ: قلت كَريم، وَما هُو بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ١٩: ٤٠- ١٤ كَرِيم، وَما هُو بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ١٩: ٤٠- ١٤ قَالَ: قلت كَاهِن علم مَا فِي نَفسِي، فَقَالَ وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَالَ: فَوقع قَالَ: قلت كَاهِن علم مَا فِي نَفسِي، فَقَالَ وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ١٦٤: ٢٤ إِلَى آخر السُّورَة، قَالَ: فَوقع قليلًا مَا تَذَكَّرُونَ ١٩: ٢٤ إِلَى آخر السُّورَة، قَالَ: فَوقع الْإِسْلَام فِي قلبِي كل موقع، ويذكرون أن عمر قَالَ حِين أسلم: الْسُلَام فِي قلبِي كل موقع، ويذكرون أن عمر قَالَ حِين أسلم:

الْحَمد الله ذِي الْمَنّ الّذي وَجَبت ... لَهُ علينا أياد مَا لَهَا غير

وَقد بدأنا فكذبنا فَقَالَ لنا ... صدق الحَدِيث نَبِي عِنْده الْخَيَر وَقد بدأنا فكذبنا فَقَالَ لنا ...

وَقد ظلمت ابْنة الْخطاب ثمَّ هدى ... ربى عَشِيَّة قَالُوا قد صبا عمر

وَقد نَدِمت على مَا كَانَ من زلل ... بظلمها حِين تتلى وقد نَدِمت على مَا كَانَ من زلل ...

لما دعت رَبهَا ذَا الْعَرْش جاهدة ... والدمع من عينهَا عجلَان يبتدر

أَيقنت أَن الَّذي تَدعُوهُ خَالِقهَا ... فكاد تسبقني مَن عِبْرَةُ دُرَر

فَقلت اشْهَدْ أَن الله خالقنا ... وَأَن أَحْمد فِينَا الْيَوْمُ مشتهر

نَبِي صدق أَتَى بِالْحَقِّ من ثِقَة ... وافى الْأَمَانَة مَا فِي نَبِي صدق أَتَى بِالْحَقِّ من ثِقَة ... وافى

(رَاجع الرَّوْضِ الْأَنْف) .

[٤] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «قَالَ قيل». وَفِيه وَجَمِيل هَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يُقَالِ لَهُ: ذُو القلبين، وَفِيه نزلت، فِي أحد الْأَقْوَالِ: مَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ فِي أحد الْأَقْوَالِ: مَا جَعْلَ الله لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ فِي أحد الْأَقْوَالِ: مَا جَوْفِهِ ٣٣: ٤. وَفِيه قيل: وَكِيف ثرائى بِالْمَدِينَةِ بعد مَا ... قضى وطرا مِنْهَا جميل وَكَيف ثرائى بِالْمَدِينَةِ بعد مَا ... قضى وطرا مِنْهَا جميل بن معمر

جـ **1** (ص: ٣٤٩)

الْجُمَحِى قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ الِلَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَغَدَوْتُ أَتْبُعُ أَثَرَّهُ، وَأَنْظُرُ مَا يَفْعَلُ، وَأَنَا غُلَامٌ أَعْقِلُ كُلُّ مَا رَأَيْتُ، حَتَّى جَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَعَلِمْتَ يَا جَمِيلُ أَنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ: وَدَخَلْتُ فِي دِين مُحَمَّد؟ قَالَ: فو اللَّهِ مَا رَاجَعَهُ حَتَّى قَامَ يَجُرُّ رِدَّاءَهُ وَاتَّبَعَهُ عُمَرُ، وِاتَّبَعْتُ أَبِي، حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى بَابَ اِلْمَسْجِدِ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِةٍ: يَا مَعْشَرَ قَرَيْشٍ، وَهُمْ فِي أُنْدِيَتِهِمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ [١] ، أَلِا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ. قَالَ: (و) [٢] يَقُولُ عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِ: كَذَبَ، وَلَكِنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ، وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى قَامَتْ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِهِمْ. قَالَ: وَطَلِحَ [٣] ، فَقَعَدَ وَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ: افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَأَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنْ لَوْ قَدْ كُنَّا ثَلَاثَ ماِئَةِ رَجُلِ (لَقَدْ) [٢] تَرَكِٰنَاهَا لَكُمْ، أَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ أَقْبَلَ شَيْخُ مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبْرَةٌ [٤] ، وَقَمِيصٌ مُوَشِّى، حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا شَأَنُكُمْ؟ قَالُوا: صَبَا عُمَرُ، فَقَالَ: فَمَهْ، رَجُلُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَمْرًا فَمَاذَا تُريدُونَ؟

أَتَرَوْنَ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ يُسْلِمُونَ لَكُمْ صَاحِبَهُمْ هَكَذَا! : فَالَ: خَلُوا عَنْ الرجل. قَالَ:

فو الله لَكَأَنَّمَا كَانُوا ثَوْبًا كُشِطَ عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ:

يَا أَبَتْ، مَنْ الرَّجُلُ: الَّذِي زَجَرَ الْقَوْمَ عَنْكَ بِمَكَّةَ يَوْمَ أَسْلَمْتُ، وَهُمْ يُقَاتِلُونَكَ؟

فَقَالَ: ذَاكَ، أَيْ بُنَيَّ، الْعَاصِ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثِنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثِنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَتْ، مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي زَجِرَ الْقَوْمَ عَنْكَ (بِمَكَّةَ) [٢] يَوْمَ أَبَتْ، مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي زَجِرَ الْقَوْمَ عَنْكَ، جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا.

[()] وَهُوَ الْبَيْتِ الَّذِي تَغْنِي بِهِ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفَ وَهُوَ يَتَغَنَّى وينشد فِي منزله، وَاسْتَأْذَنَ عمر فُسَمعهُ وَهُوَ يَتَغَنَّى وينشد بالركبانية:

(وَهُوَ غناء يحدى بِهِ الركاب) . فَلَمَّا دخل عمر قَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن: إِنَّا إِذا خلونا قُلْنَا مَا يَقُول النَّاس فِي بُيُوتهم، وَقد قلب الْمبرد هَذَا الحَدِيث، وَجعل المنشد عمر، والمستأذن عبد الرَّحْمَن، وَفِيمَا ذهب إلَيْهِ الْمبرد بعد عَن الرَّمْن (رَاحِع الرَّمْن الْأَنْن)

بعد عَن الصَّوِابِ. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف) ـ

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «حول بَابِ الْكَعْبَة» .

[۲] زِيَادَة عَن أَ. [۳] طلح: أعيا.

[٤] الْحبرَة: ضرب من برود الْيمن.

جـ 1 (ص: ٣٥٠)

قَالَ: يَا بُنَيَّ، ذَاكَ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ، لَا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَعْضِ آل عُمَرَ، أَوْ بَعْضِ أَهْلِهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُسْلَمْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، تَذَكَّرْتُ أَيَّ أَهْلِ مَكَّةَ أَشَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَدَاوَةً حَتَّى آتِيَهُ فَأَخْبِرَهُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: قُلْتُ: أَبُو جَهْلٍ- وَكَانَ عُمَرُ لِحَنْتَمَةَ بِنْتِ هِشَامِ بْنِ قُلْتُ: أَبُو جَهْلٍ- وَكَانَ عُمَرُ لِحَنْتَمَةَ بِنْتِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ- قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ حَتَّى ضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْمُغِيرَةِ- قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِ بَابَهُ. قَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِ الْبَهُ. قَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِ أَخْتِي، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ [١] : جِئْتُ لِأُخْبِرَكَ أَنِّي قَدْ أَمُنْتُ بِاللَّه وَبِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وَصَدَّقْتُ بِمَا جَاءَ بِهِ، قَالَ: فَضَرَبَ النَّهُ، وَقَبَّحَ مَا فَطَلَ: قَبَّحَكَ اللَّهُ، وَقَبَّحَ مَا فَضَرَبَ الْبَابَ فِي وَجْهِي وَقَالَ: قَبَّحَكَ اللَّهُ، وَقَبَّحَ مَا جَئْتَ بِهِ.

### خَبَرُ الصَّحِيفَةِ

(تَحَالُفُ الْكُفَّارِ ضِدَّ الرَّسُول):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا رَأُتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَصْحَابٌ رَسُولٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَدْ نَزَلُوا بَلَدًا أَصَابُوا بِهِ أَمْنًا وَقَرَارًا، وَأَنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَنَعَ مَنْ لَجَأُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ، وَأَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ، النَّجَاشِيَّ قَدْ مَنَعَ مَنْ لَجَأُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ، وَأَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ، وَكَانَ هُو وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَ هُو وَجَعَلَ الْإِسْلَامُ يَفْشُو فِي الْقَبَائِلِ، اجْتَمَعُوا وَأَصْحَابِهِ، وَجَعَلَ الْإِسْلَامُ يَفْشُو فِي الْقَبَائِلِ، اجْتَمَعُوا وَأَنْتَمَرُوا (بَيْنَهُمْ) [٢] أَنْ يَكْتُبُوا كِتَابًا يَتَعَاقَدُونَ فِيهِ وَلَا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، وَلَا يَبْعَوْهُمْ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَلا يُنِيعُوهُمْ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَلا يُنِيعُوهُمْ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَلا يُنْكُحُوهُمْ، وَلا يَبِيعُوهُمْ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَلَا يُنِعُوا النَّعْوِلُ الْمَعْولِ الْمُعْمِ الْمُ عَلَى أَنْهُمْ مَا عَلَقُوا الصَّحِيفَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَتَوَاثَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ كَاتِبُ الصَّحِيفَةِ مَنْصُورَ بْنَ وَتَوَاثَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ كَاتِبُ الصَّحِيفَةِ مَنْصُورَ بْنَ عَبْدِ الدَّارِ ثِعَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ كَاتِبُ الصَّحِيفَةِ مَنْصُورَ بْنَ الْحَارِثِ عَبْدِ فَلَكُ بَنِ قُصَلِ اللَّهِ شَعْشًا مِ قَطَلُ اللَّهُ هَيُسَلِّهُ فَشُلَّ بَعْضُ أَصَامِعِهِ فَلَا مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ شَيْعَلِي فَشُلَّ بَعْضُ أَصَامِعِهِ فَيَعَالُ الْمَا وَلَاهُ مَنْهُ فَاللَهُ مَنْ الْمَارِعُ فَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ شَلَا فَاللَهُ مَا مَلَا لَا اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا وَلَا الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَا اللَهُ الْمَا لَلْهُ الْمَا لَلَهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَلْمَا لِللَهُ الْمَا لَا اللَهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَعْلُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَا

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «قَالَ قلت … إِلَخ»

<sup>[</sup>٢] زِيَادَة عَنِ أَـ

<sup>. «</sup>كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «كَتَبُوا» [٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: (٣٥١ (٣٥١)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَعَلَتْ ذَلِكَ قُرَيْشُ انْحَازَتْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ إِلَى أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَدَخَلُوا مَعَهُ فِي شِعْبِهِ وَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وَخَرَجَ مِنْ بَنِي

هَاشِمٍ أَبُو لَهَبٍ، عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِلَى قُرَيْشٍ، فَظَاهَرَهُمْ.

وطاهرهم. (تَهَكُمُ أَبِي لَهَبِ بِالرَّسُولِ اللَّهِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا لَهَبِ لَقِيَ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، حِينَ فَارَقَ قَوْمَهُ، وَظَاهَرَ عَلَيْهِمْ قُرَيْشًا، فَقَالَ: يَا بِنْتَ عُتْبَةَ، هَلْ نَصَرْتِ وَظَاهَرَ عَلَيْهِمْ قُرَيْشًا، فَقَالَ: يَا بِنْتَ عُتْبَةَ، هَلْ نَصَرْتِ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَفَارَقْتِ مَنْ فَارَقَهُمَا وَظَاهَرَ عَلَيْهِمَا [۱] ؟ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَفَارَقْتِ مَنْ فَارَقَهُمَا وَظَاهَرَ عَلَيْهِمَا [۱] ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا يَا أَبَا عُتْبَةَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ مَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ مَا يَقُولُ اللَّهُ تَعْدُنِي مُحَمَّدٌ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا، يَرْعُمُ أَنَّهَا كَائِنَةٌ بَعْدَ لَكَ اللَّهُ تَعَلَى فِي يَدِي بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْفُحُ فِي يَدَيْهِ وَيَتِ الْمَوْتِ، فَمَاذَا وَضَعَ فِي يَدَيَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْفُحُ فِي يَدَيْهِ وَيَقُولُ مُحَمَّدٌ أَنْهَا مَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيْ يَدِي بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْفُحُ فِي يَدِي بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْفُحُ فِي يَدَيْهِ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ تَبَّتْ يَدا أَبِى لَهِبٍ وَتَبَّ [۲] ١١١: ١٠ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ تَبَّتْ يَدا أَبِى لَهِبٍ وَتَبَّ [٢] ١١٠: ١٠ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ تَبَّتْ يَدا أَبِى لَهِبٍ وَتَبَّ [٢] ١١٠: ١٠

[۲] قَالَ السهيليّ: «هَذَا الَّذي ذكره بن إِسْحَاق يشبه أن يكون سَبِبا لذكر الله سُبْحَانَهُ «يَدَيْهِ» حَيْثُ يَقُولَ: تَبَّتْ يَكون سَبِبا لذكر الله سُبْحَانَهُ «يَدَيْهِ» حَيْثُ يَقُولَ: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ ١١١: ١. وَأَما قَوْله «وَتب» . فتفسير مَا جَاءَ فِي الصَّحِيح من روَايَة مُجَاهِد وَسَعِيد ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لما أنزل الله تَعَالَي: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٢٦: ١٦٤. خرج رَسُول الله عَنالَيْ حَتَّى أَتَى الصَّفَا، فَصَعدَ عَلَيْهِ فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاه. فَلَمَّا اجْتَمعُوا إِلَيْهِ قَالَ: فَصَعدَ عَلَيْهِ فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاه. فَلَمَّا اجْتَمعُوا إِلَيْهِ قَالَ: أَرَأَيْتُم: لَو أَخْبَرتكُم أَن خيلا تخرج من سفح هذَا أَرَأَيْتُم. أَن خيلا تخرج من سفح هذَا الْجَبَل. أَكُنْتُم مصدقي؟ قَالُوا: مَا جربنَا عَلَيْك كذبا، قَالَ: «فَإِنّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٤». قَالَ: «فَإِنّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٤٠ . ٢٤». فَقَالَ أَبُو لَهُب: تَبًّا لَكُ أَلِهَذَا جمعتنَا؟ فَأَنْزل الله تَعَالَى: فَقَالَ أَبُو لَهُب: تَبًّا لَكُ أَلِهَذَا جمعتنَا؟ فَأَنْزل الله تَعَالَى: فَقَالَ أَبُو لَهِب: تَبًّا لَكُ أَلِهَذَا جمعتنَا؟ فَأَنْزل الله تَعَالَى: فَقَالَ أَبُو لَهِب: تَبًّا لَكُ أَلِهَذَا جمعتنَا؟ فَأَنْزل الله تَعَالَى. فَقَالَ أَبُو لَهِب: تَبًّا لَكُ أَلِهَذَا جمعتنَا؟ فَأَنْزل الله تَعَالَى.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «عَلَيْهَا» وَهُوَ تَحْريف.

وَتَبَّ ١١١: ١ هَكَذَا قَرَأُ مُجَاهِد وَالْأَعْمَش وَهِي- وَالله أعلم- قِرَاءَة مَأْخُوذَة عَن ابْن مَسْعُود، لِأَن فِي قِرَّاءَة ابْن مَسْعُود أَلفاظا كَثِيرَة تعين على التَّفْسِيرِ. قِأَالَ مُجَاهِد: لَو كنت قَرَأتِ قِرَاءَة ابْن مَسْعُود قبل أَنِ أَسأَل ابْن عَبَّاس مَا احتجت أن أسأله عَن كثير مِمَّا سَأَلته، وَكَذَلِكَ زِيَادَةِ «قد» فِي هَذِه الْآيَة فسرت أنه خبر من الله تَعَالَى، وَأَن ِ الْكَلَام لَيْسَ على جِهَة ِ الدُّعَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى قَاتَلَهُمُّ اللهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ٩: ٣٠ أَي أُنهم أهل أن يُقَال لَهُم هَذَا. ف تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبِ ١١١: ١ أَ لَيْسَ من بَابِ «قاتَلَهُمُ الله ٩: ٣٠» ، وَلكنهَ تَجِبر مَحْض بِأن قد خسر أهله وَمَاله وَالْيَدَانِ آلَةَ الْكَسْبِ وَأَهله وَمَاله مِمَّا كِسبِ، فَقَوله: تَبَّتْ يَدا أَبِيَ لَهَبٍ ١١١: ١. يفسره قَوْله: مَا أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبُ ١١١: ٢. وَولد الرجل من كَسبه كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث: أي خسرت يَدَاهُ هَذَا الَّذي كسبت. وَقَولُهُ «وَتب» ـ تَفْسِيرٌ سَيَصْلَى نَارا ذاتَ لَهَبِّ ١١١: ٣ ـ أَى قد خسر نَفسه بِدُخُولِهِ النَّارِ. وَقَول أَبِي لُهِب تَبًّا لَكمَّا، مَا أرى فيكما شَيْئا، يعْنى يَدَيْهِ، سَبَب لنزول «تَبَّتْ يَدا ١١١: ۱» كَمَا تقدم.

ج 1 (ص: ٣٥٢)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَبَّتْ: خَسِرَتْ. وَالتَّبَابُ: الْخُسْرَانُ. قَالَ مَبِيبُ بْنُ خُدْرَةَ [١] الْخَارِجِيُّ: أُحَدُ بَنِي هِلَالِ بْنِ عَامِرِ حَبِيبُ بْنُ خُدْرَةَ [١] الْخَارِجِيُّ: أُحَدُ بَنِي هِلَالِ بْنِ عَامِرِ مَعْصَعَةَ:

يَا طَيِّبُ إِنَّا فِي مَعْشَرٍ ذَهَبَتْ ... مَسْعَاتُهُمْ فِي التَّبَارِ [٢] وَالتَّبَبِ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ فِي قُرَيْشٍ حِينَ تَظَاهَرُوا عَلَى الرَّسُولِ (شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ فِي قُرَيْشٍ حِينَ تَظَاهَرُوا عَلَى الرَّسُولِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قُرَيْشُ، وَصَنَعُوا فِيهِ الَّذِي صَنَعُوا.

قَالَ أَبُو طَالِب:

أَلَا أَبْلِغَا عَنِّي عَلَى ذَاتِ [٣] بَيْنِنَا [٤] ... لُؤَيًّا وَخُصًّا مِنْ لُؤَيًّ بَنِي كَعْبِ

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا ... نَبِيًّا كَمُوسَى خُطَّ فِي أُول الْكُتُب

وَأَنَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً ... وَلَا خَيْرَ مِمَّنْ خَصَّهُ اللَّهُ [٥] بِالْحُبِّ

[۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، بخاء مُعْجمَة مَضْمُومَة ودال سَاكِنة وَفِي أَ: «جدرة» بِالْجِيم وَالدَّال المفتوحتين. ويروى أَيْضاً: «جدره» . بجيم مَكْسُورَة ودال سَاكِنة. وَهَذِه كلهَا رِوَايَات فِيهِ.

[۲] التبار: الْهَلَاك. والتبب كالتباب والتتبيب، وَهِي النَّهَالِك. الْهَلَاك.

وَفِي مَ: «ذَات وبيننا» ۗ وَهُوَ مَ: "ذَات وبيننا» ۗ وَهُوَ [٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، وَفِي مَ:

[٤] ذَات بَيْننَا، وَذَات يَده، وَمَا كَانَ نَحوه: صَفة لَمَحْذُوف مؤنث، كَأَنَّهُ يُرِيد الْحَالِ الَّتِي هِيَ ذَات بَينهم، كَمَا قَالَ الله سُبْحَانَهُ: وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ١٤. فَكَذَلِك كَمَا قَالَ الله سُبْحَانَهُ: وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ١٤. فَكَذَلِك إِذَا قَلْتِ ذَاتٍ يَده تُرِيدٍ أَمْوَاله أَوْ مكتسباته.

وَكَذَلِكَ إِذَا قَلْتَ: لَقَيْتُهُ ذَاتَ يَوْمَ: أَي لَقَاءَةُ، أَوْ مَرَّةُ ذَاتَ يَوْمَ. فَلَمَّا حذف الْمَوْصُوفُ وَبِقِيتَ الصَّفَةُ صَارَتَ يَوْمٍ. فَلَمَّا حذف الْمَوْصُوفُ وَبِقِيتِ الصَّفَةُ صَارَتَ كالحال.

[٥] قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيقِ على الشَّطْرِ الْأَخيرِ من هَذَا الْبَيْت: «وَهُوَ مُشكل جدا، لِأَن: «لَا» . فِي بَابِ التبرئة لَا تنصب مثل هَذَا إِلَّا منونا، تَقول: لَا

خيرا من زيد فِي الدَّار، وَلَا شرا من فلَان، وَإِنَّمَا تنصب بِغَيْر تَنْوِين إِذَا كَانَ الْإِسْمِ غير مَوْصُول بِمَا بعده كَقَوْلِه تَعَالَى: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ١٢: ٩٢. لَأَنَّ مِعَلَيْكُم» لَيْسَ من صلَة التثريب، لِأَنَّهُ فِي مَوضِع الْخَبَر. وأشبه مَا يُقَال فِي بَيت أَبى طَالب أَن «خيرا» مخفف من خير (كهين وميت). وَفِي التَّنْزِيل: خَيْراتٌ مخفف من خيرات، وَقُوله: «مِمَّن» من مُتَعَلقة بِمَحْدُوف، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا خير أخير مِمَّن خصه الله. وَخير وأخير: لفظان من جنس وَاحِد، فَحسن الْحَذف استثقالا لتكرار اللَّفْظ. وَفِيه وَجه آخر، وَهُو أَن يكون حذف التَّنْوِين مُرَاعَاة لأصل الْكَلِمَة: لِأَن وَهُو أَن يكون حذف التَّنْوِين مُرَاعَاة لأصل الْكَلِمَة: لِأَن هُ وَكَذَلِكَ: «خيرا من زيد». وَكَذَلِكَ: «ضَر من زيد». وَكَذَلِكَ:

إِنَّمَا أَصله أشر، على وزن أفعل، وحذفت الْهُمزَة تَخْفِيفًا، وأفعل لَا ينْصَرف، فَإِذا انحذفت الْهمزَة انْصَرف وَنون، فَإِذا توهمتها غير سَاقِطَة التفاتا إِلَى أصل الْكَلِمَة لم فَإِذا توهمتها غير سَاقِطَة التفاتا إِلَى أصل الْكَلِمَة لم يبعد حذف التَّنْوِين على هَذَا الْوَجْه مَعَ مَا يقويه من ضَرُورَة الشَّعْر» .

ج 1 (ص: ٣٥٣)

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ أَحْمَدًا ... لِعَزَّاءِ [٤] مَنْ عَضَّ النَّمَانُ وَلَا كَرْبٍ [٥]

وَلَمَّا تَبِنْ مِنَّا وَمِنْكُمْ سَوَالِفُ [٦] ... وَأَيْدٍ أُتِرَّتْ

بِالْقَسَاسِيَّةِ الشُّهْبِ [٧]

بِمُعْتَرَكٍ ضَيْقٍ تَرَى كَسْرَ الْقَنَا ... بِهِ وَالنُّسُورَ الطُّخْمَ [٨] يَعْكُفْنَ كَالشَّرْب

كَأَنَّ مُجَالَ [٩] الْخَيْلِ فِي حَجَرَاتِهِ [١٠] ... وَمَعْمَعَةَ

الْأَبْطِال مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ

أَلَيْسَ أَبُونَا هَاشِمٌ شَدَّ أَزْرَهُ ... وَأُوْصَى بَنِيّهِ بِالطَّعَّانِ وَالشَّرْبِ وَالضَّرْب

وَلَسْنَا نَمَلُّ الْحَرْبَ حَتَّى تَمَلَّنَا ... وَلَا نَشْتَكِي مَا قَدُ وَلَسْنَا نَمَلُّ الْحَرْبَ حَتَّى تَمَلَّنَا ... وَلَا نَشْتَكِي مَا قَدُ

ُ وَلَكِنَّنَا أَهْلُ الْحَفَائِظِ وَالنُّهَى ... إِذَا طَارَ أُرْوَاحُ الْكُمَاةِ مِنْ الرُّعْبِ [١١]

فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى جَهَدُوا لَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، إِلَّا سِرًّا مُسْتَخْفِيًا (بِهِ) [١٢] مَنْ أَرَادَ صِلَتَهُمْ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، إِلَّا سِرًّا مُسْتَخْفِيًا (بِهِ) مَنْ قُرَيْشٍ.

سِ حريس. (تَعَرُّضُ أَبِي جَهْلِ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَتَوَسُّطُ أَبِي

الْبَخْتَرِيِّ) :

وَقَدْ كَانَ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ- فِيمَا يَذْكُرُونَ- لَقِيَ حَكِيْمَ وَقَدْ كَانَ أَبُو جَهْلِ بْنِ خُوَيْلِدِ

<sup>[</sup>١] كراغية السقب: هُوَ منِ الرُّغَاء، وَهُوَ أصوات الْإِبِل.

والسقب: ولد النَّاقة، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا ولد نَاقَة صَالحَ .

<sup>[</sup>٢] الأواصر: أُسِبَابِ الْقَرَابَةِ والمودة.

<sup>[</sup>٣] الْحَرْبِ الْعَوَانِ: الَّتِي قُوتِل فِيهَا مرَارِّا.

<sup>ُ[</sup>٤] العزاء: الشدَّة.

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وعض الزَّمَانِ: شدته. وَفِي أَـ

«عظ الزَّمَان» . والعظ: الشدَّة.
[7] السوالف: صفحات الْأَعْنَاق.
[8] أترت: قطعت. والقساسية: سيوف تنْسب إلَى قساس، وَهُوَ جبل لبني أَسد فِيهِ مَعْدن الْحَدِيد.
[8] الطخم: السود الرُّءُوس. ويعكفن: يقمن ويلازمن. والشرب: الْجَمَاعَة من الْقَوْم يشربون. والشرب: الْجَمَاعَة من الْقَوْم يشربون. وأي سَائِر الْأُصُول: «ضحال» وَلَا معنى لَهَا.
[9] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ضحال» وَلَا معنى الْقَارِ عَنِي اللَّهُ عَن أَ.
[10] الرعب (بِالْفَتْح): الْوَعيد اللهامة عَن أَ.
[11] رِيَادَة عَن أَ.

ابْن أَسَدٍ، مَعَهُ غُلَامٌ يَحْمِلُ قَمْحًا يُرِيدُ بِهِ عَمَّتَهُ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُويْلِدٍ، وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ، وَمَعَهُ فِي الشَّعْبِ، فَتَعَلَّقَ بِهِ وَقَالَ: أَتَذْهَبُ بِالطَّعَامِ إِلَى بَنِي الشَّعْبِ، فَتَعَلَّقَ بِهِ وَقَالَ: أَتَذْهَبُ بِالطَّعَامِ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ؟ وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ أَنْتَ وَطَعَامُكَ حَتَّى أَفضحك بِمَكَةً فَطَاءَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ابْن هَاشِمِ [۱] بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسِد، فَقَالَ: مَالكَ وَلَهُ؟ فَقَالَ: يَحْمِلُ الطَّعَامَ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ، فَقَالَ (لَهُ) [۲] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: طَعَامٌ كَانَ لِعَمَّتِهِ عِنْدَهُ فَقَالَ (لَهُ) [۲] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: طَعَامٌ كَانَ لِعَمَّتِهِ عِنْدَهُ بَعَثَثُ إلَيْهِ (فِيهِ) [۲] أَفْتَمْنَعُهُ أَنْ يَأْتِيهَا بِطَعَامِهَا! خَلِّ مَعْتَثُ إلَيْهِ (فِيهِ) [۲] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَحْيَ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ مَا مِنْ مَبِيلَ الرَّجُلِ، فَأَبَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَحْيَ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ مَا مِنْ مَبِيلَ الرَّجُلِ، فَأَبَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَحْيَ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ مَا مِنْ مَبِيلَ الرَّجُلِ، فَأَبَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَحْيَ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ مِن وَلَهُ فَيَشْمَتُوا بِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَالًا مَنْ يَدْعُو قَوْمَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَسِرًّا وَجَهَارًا، مُبَادِيًا [٣] بِأَمْ لَيْتُ وَقُومَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَسِرًّا وَجَهَارًا، مُبَادِيًا [٣] بِأَمْ لِيَعْمُ وَقُومَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَسِرًّا وَجَهَارًا، مُبَادِيًا [٣] بِأَمْ

اللَّهِ لَا يَتَّقِي فِيهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ.

ذِكْرُ مَا لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ الْأَذَى

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي لَهَبٍ):

فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ حِينُ مَنَعَهُ اللَّهُ مِنْهَا، وَقَامَ عَمُّهُ وَقَوْمُهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِيَ الْمُطَّلِبِ دُونَهُ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ [٤] مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِيَ الْمُطَّلِبِ دُونَهُ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ [٤] وَبَيْنَ مَا أَرَادُوا مِنْ الْبَطْشِ بِهِ، يهمزونه ويستهزءون بِهِ وَيَخَاصِمُونَهُ، وَجَعَلَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ فِي قُرَيْشٍ بِأَحْدَاثِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ سُمِّي لَنَا، وَمِنْهُمْ وَفِيمَنْ نُصِبَ لِعَدَاوَتِهِ مِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ سُمِّي لَنَا، وَمِنْهُمْ مَنْ نَرَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فِي عَامَّةِ مَنْ ذُكِرَ اللَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ، فَكَانَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَمُّهُ فَكَانَ مِمَّنْ شُمِّي لَنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَمُّهُ فَكَانَ مِمَّنْ شُمِّي لَنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَمُّهُ فَكَانَ مِمَّنْ شُمِّي لَنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَمُّهُ أَبُو لَهُبِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

جـ 1 (ص: ٣٥٥)

وَامْرَأَتُهُ أُمُّ جَمِيلِ [۱] بِنْتُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ- فِيمَا بَلَغَنِي- تَحْمِلُ الشَّوْكَ فَتَطْرَحَهُ عَلَى طَرِيقِ كَانَتْ- فِيمَا بَلَغَنِي- تَحْمِلُ الشَّوْكَ فَتَطْرَحَهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَيْثُ يَمُرُّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا: تَبَّتْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِيهِمَا: تَبَّتْ يَمُرُّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا: تَبَّتْ يَعْدا أَبِي لَهِبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ، سَيَصْلِي يَدا أَبِي لَهِبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ، سَيَصْلِي نَازًا ذاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسِدٍ [۲] ١١١: ١- ٥.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْجِيدُ: الْعُنُقُ. قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ:

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: هِشَامٍ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَة عَن أَـ

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: َ «منادياً» .

<sup>[</sup>٤] كَذَا قِي أَ، وَقِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «بَينه» .

يَوْمَ تُبْدَى لَنَا قُتَيْلَةُ عَنْ جِيدٍ ... أَسِيلٍ [٣] تُزَيِّنُهُ الْأَطْوَاقُ [٤]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَجَمْعُهُ: أَجْيَادٌ. وَالْمَسَدُّ: شَجَرٌ يُدَقُّ كَمَا يُدَقُّ الْكَتَّانُ فَتُفْتَلُ مِنْهُ حِبَالٌ. قَالَ الشَّهُ رِيَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ: النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ، وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ: مَقْذُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا ... لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفٌ مَرْيفَ الْمَسَد [٥]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَوَاحِدَّتُهُ: مَسَدَةٌ. (وَهَا عَنْ الرَّسُولِ عَلَيْهَ الرَّسُولِ عَلَيْهَا عَنْ الرَّسُولِ عَلَيْهَا عَنْ الرَّسُولِ عَلَيْهَا عَنْ الرَّسُولِ عَلَيْهَا وَاللَّهَ اللَّهَ الْمُ جَمِيلٍ: حَمَّالَةَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَذُكِرَ لِي: أَنَّ أُمَّ جَمِيلٍ: حَمَّالَةَ الْحَطَب، حِينَ سَمِعَتْ الْحَطَب، حِينَ سَمِعَتْ

[١] وَهِي عمَّة مُعَاوِيَة.

رَبِّ الله تَعَالَى عَن ذَلِك الشُوك بالحطب، والحطب لا يكون إِلَّا فِي حَبل، من ثمَّ جعل الْحَبل فِي والحطب لا يكون إِلَّا فِي حَبل، من ثمَّ جعل الْحَزاء الْفِعْل.

[٣] جيد أسيل: فِيهِ طول. والأطواق: جمع طوق، وَهِي القلادة.

[٤] قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيقِ على هَذَا الْبَيْت: «وَقَوله: تزينه: أَي نزينه حسنا، وَهَذَا من الْقَصْد فِي الْكَلَام، وَقد أَبى المولدون إِلَّا الغلو فِي هَذَا الْمَعْنى وَأَن يقلبوه. فَقَالَ أَبى المولدون إِلَّا الغلو فِي هَذَا الْمَعْنى وَأَن يقلبوه. فَقَالَ فِي الحماسة حُسَيْن بن مطير:

مبتلة الْأَطْرَاف زانت عقودها ... بِأَحْسَنُ مِمَّا زينتها عقودها

وَقَالَ خَالِد الْقَسرِي لعمر بن عبد الْعَزِيز: وَمن تكن الْخَلَافَة زينته فَأَنت زينتها، وَمن تكن شرفته فَأَنت شرفتها، وَأَنت كَمَا قَالَ: وتزيدين أطيب الطّيب طيبا ... أن تمسيه أَيْن مثلك

أَيّنَا

وَإِذَا الدَّرِّ زَانَ حَسَنَ وُجُوهِ ... كَانَ للدر حَسَنَ وَجَهَكَ وَإِذَا الدَّرِّ زَانَ حَسَنَ وُجُهِكَ ...

فَقَالَ عمر: إِن صَاحِبكُم أَعْطَى مقولا، وَلم يُعْط معقولا» . ثمَّ سَاق السهيليّ أبياتا كَثِيرَة فِي هَذَا الْمَعْنى اجتزأنا مِنْهَا بذلك.

[٥] الدخيس: اللَّحْم الْكثير. والنحض: اللَّحْم. وبازلها: نابها. والصريف: الصَّوْت. والقعو:

الَّذي تَدور فِيهِ البكرة، إِذا كَانَ من خشب، فَإِن كَانَ من حَديد فَهُوَ الخطاف.

ج 1 (ص: ٣٥٦)

مَا نَزَلَ فِيهَا، وَفِي زَوْجِهَا مِنْ الْقُرْآنِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلْمُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ، وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ [۱] مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا وَقَفَتْ عَلَيْهِمَا أَخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا أَخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا أَخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا أَخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَلَا تَرَى إِلَّا أَبَا بَكْرٍ: أَيْنَ صَاحِبُكَ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَتْ إِنَّا بَكْرٍ أَيْنَ صَاحِبُكَ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ يَهُجُونِي، وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ لَضَرَبْتُ بِهَذَا الْفِهْرِ فَاهُ، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَشَاعِرَةٌ، ثُمَّ قَالَتْ [۲] : وَأَللَّهُ إِنِّي لَشَاعِرَةٌ، ثُمَّ قَالَتْ [۲] : مُذَمَّمًا عَصَيْنَا ... وَأَمْرَهُ أَبِيْنَا مُنْرَهُ أَبِيْنَا ... وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا ... وَأَمْرَهُ أَبِيْنَا ... وَأَمْرَهُ أَبِيْنَا ... وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا ...

وَدِينَهُ قِلَيْنَا [٣]

ثُمَّ انْصَرَفَتْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولٌ اللَّهِ أَمَا تَرَاهَا رَأَتْكَ؟ فَقَالَ: مَا رَأَتْنِي، لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنِّي. قَالَ « رَأَتْكَ؟ فَقَالَ: مَا رَأَتْنِي، لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنِّي. قَالَ «

وَدِينَهُ قَلَيْنَا

» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ قُرَيْشُ إِنَّمَا تُسَمِّي رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ قُرَيْشُ إِنَّمَا تُسَمِّي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: أَلَا عَلَيْهُ مُذَمَّمًا، ثُمَّ يَسُبُّونَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: أَلَا

تَعْجَبُونَ لِمَا يَصْرِفُ [٤] اللَّهُ عَنِّي مِنْ أَذَى قُرَيْشٍ، يَسُبُّونَ وَيَهْجُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ. (دَكُرُ مَا كَانَ يُؤْذِي بِهِ أَمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةً بْنِ جُمَحٍ، كَانَ إِذَا وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فِيهِ. وَأُمَيَّةُ بْنِ حُدَافَةً بْنِ جُمَحٍ، كَانَ إِذَا وَأَى رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالًا وَعَدَّدَهُ. إِنَّها مَالُهُ أَخْلَدَهُ. كَلًا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ، نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَقْئِدَةِ. إِنَّها الْمُوقَدَةُ الَّتِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ١٠٤٠ ١- ٩. الْحُطَمَةُ مُنَانِ مِشَامٍ: اللَّهُ مَرْقُدُ أَلَّذِي يَشْتُمُ الرَّجُلَ عَلَائِيَةً، وَيَغْمِزُ بِهِ. قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: وَيَكْسِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ، وَيَغْمِزُ بِهِ. قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَيَكْسِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ، وَيَغْمِزُ بِهِ. قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ وَيَكْسِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ، وَيَغْمِزُ بِهِ. قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ

وَهَذَا الْبَيْتُ قَبِي أَرْجُوزَةٍ لَهُ، وَجَمَّعُهُ: لَمَزَاتٌ. (مَا كَانَ يُؤْذِي بِهِ الْعَاصِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا نَزَلَ فِيهِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْعَاصِ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ، كَانَ خَبَّابُ

<sup>[</sup>۱] الفهر: حجر على مِقْدَار ملْء الْكَفّ. وَالْمَعْرُوف فِي النَّا الله النَّا أَنِه وَقع هُنَا مذكراً.

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرَ الْأُصُولَ: «فَقَالَت» .

<sup>[</sup>٣] قلينا: أبغضنا.

قِفِي سَائِر الْأُصُول: «صرف» .
 آكذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «صرف» .
 (ص: ۳٥٧)

هَمَزْتُكَ فَاخْتَضَعْتُ لِذُلِّ نَفْسٍ ... بِقَافِيَةٍ تَأَجَّجُ كَالشُّوَاظِ [١]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَجَمْعُهُ: هَمَزَاتُ. وَاللَّمَزَةُ: الَّذِي يَعِيبُ النَّاسَ سِرًّا وَيُؤْذِيهِمْ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: الَّذِي يَعِيبُ النَّاسَ سِرًّا وَيُؤْذِيهِمْ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: [۲]

بْنُ الْأَرَتِّ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَيْنًا بِمَكَّةَ يَعْمَلُ السَّيُوفَ، وَكَانَ قَدْ بَاعَ مِنْ الْعَاصِ ابْن وَائِلٍ سُيُوفًا عَمِلَهَا لَهُ حَتَّى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا خَبَّابُ أَلَيْسَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ صَاحِبُكُمْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَى دِينِهِ أَنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا ابْتَغَى أَهْلُهَا مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ عَلَى دِينِهِ أَنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا ابْتَغَى أَهْلُهَا مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ غَدَمٍ! قَالَ خَبَّابٌ: بَلَى. قَالَ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا خَبَّابُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى تِلْكَ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا خَبَّابُ حَتَّى أَرْجِعَ إلَى تِلْكَ فَأَنْظِرْنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا خَبَّابُ حَتَّى أَرْجِعَ إلَى تلْكَ فَأَنْظِرْنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا خَبَّابُ حَتَّى أَرْجِعَ إلَى تلْكَ فَأَنْظِرْنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا خَبَّابُ حَتَّى أَرْجِعَ إلَى تلْكَ فَأَنْظُرْنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا خَبَّابُ حَتَّى أَرْجِعَ إلَى تلْكَونُ أَنْتَ اللَّهِ مِنِّي، وَلَا أَعْظَمَ حَظًّا وَصَاحِبُكَ [٣] يَا خَبَّابُ آثَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنِّي، وَلَا أَعْظَمَ حَظًّا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً، أَطْلَعَ الْغَيْبَ ١٩٤ ـ ٧٧ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، وَيَأْتِينا فَرْداً ١٩ ـ ٧٠ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، وَيَأْتِينا فَرْداً ١٩ ـ ٨٠ ... إلَى فَالَ يُؤْذِي بِهِ أَبُو جَهْلٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا نَزَلَ فَيهُ فَمَا نَزَلَ فَيهُ إِلَى اللَّهُ هُمَا يَقُولُ اللَّهِ هُمَا يَقُولُ اللَّهِ هُمَا يَقُولُ اللَّهِ هُمَا يَوْلَا اللَّهُ هُمَا يَوْلُهُ وَمَا نَزَلَ فَيهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا نَزَلَ اللَهُ هُمَا يَوْلُهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا نَزَلَ فَيهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَا فَي أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْمَالَا وَلَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَا كُانَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَلْم

وَلَقِيَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَّغَنِيْ وَلَقِيَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ:

وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ، لَتَتْرُكَنَّ سَبَّ آلِهَتِنَا، أَوْ لَنَسُبَّنَّ إِلَهَكَ ٱلَّذِي تَعْبُدُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالِّي فِيهِ:

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عََدْواً بِغَيْرِ عِلْمِ ٦: ١٠٨. فَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّ عَنْ سِخً إِلَى اللَّهِ الللهِ اللَّهِ الللهِ اللَّهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ ا

<sup>[</sup>۱] اختضعت: تذللت. وتأجج: تتوقد. والشواظ: لَهب [۱]

<sup>[</sup>۲] الْبَيْت ال ٤٢ من الأرجوزة ال ٢٣ يمدح بهَا أبان بن الْبَيْت ال ٤٢ من الْوَلِيد البَجلِيّ (ديوانه طبع ليبسج

سنة ١٩٠٣ ص ٦٤).

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «وَأَصْحَابِك» ـ

(مَا كَانَ يُؤْذِي بِهِ النَّصْرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، وَمَا نَزَلَ فِيهِ): وَالنَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ [١] بْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصِّيِّ، كَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسًا، فَدَعَا فِيهِ َ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وِتلا فِيهِ الْقُرْآنَ، وَحَذَّرَ (فِيهِ) [٢] قُرَيْشًا مَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْخَالِيَةَ، خَلَفَهُ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا قَامَ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ رُسْتُمَ السِّنْدِيدِ [٣] ، وَعَنْ أَسْفِنْدِيَارَ، وَمُلُوكِ فَارِسَ، ثُمَّ يَقُولُ وَاَللَّهِ مَا مُحَمَّدُّ بِأَحْسَنَ حَدِيثًا مِنِّي، وَمِا حَدِيثُهُ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اكْتَتَبَهَا كَمَا اكْتَتَبْتَهَّا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: وَقَالُوا أُسَاطِيرُ الْإِوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا، قُلْ أُنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ٢٥: ٥- ٦. وَنَزَلَ فِيهِ إِذا تُتْلَى عَلَيْهِ آِياتُنا قَالَ أُساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٦٨: ١٥. وَنَزَلَ فِيهِ: وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَّبِراً كَأَنْ لَمُٰ يَسْمَعْها ٤٥: ٧- ٨ كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقْراً، فَبَشِّرْهُ بِعَذابِ الِيم ٣١: ٧.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَفَّاكُ: الْكَذَّابُ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: الْكَذَّابُ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: اللَّهُ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٧ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٧ [٢] [٢] [٢]

مَا لِامْرِيٍّ أَفَّكَ قَوْلًا إِفْكًا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَرْجُوزَةٍ لَهُ [٤] .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَجَلَسَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا- فِيمَا بَلَغَنِي- مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى جَلَسَ مَعَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، وَفِي الْمَجْلِسِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ، فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَجْلِسِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ، فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَعَرَضَ لَهُ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

دَرِيف. «ابْن كلدة بن عَلْقَمَة» وَهُوَ تَحْرِيف. [۱] فِي الْأُصُول: «ابْن كلدة بن عَلْقَمَة» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٣] كَذَا فِي شرح السِّيرَة لأبى ذَر. والسُنديد (بلغَة فَارس) : طُلُوع الشَّمْس، وهم ينسبون إلَيْهِ كل جميل. وَفِى الْأُصُولُ: «الشَّديد» .

[٤] ديوانه طبعة ليبسج سنة ١٩٠٣ وَهُوَ الْبَيْت السَّادِس في الأرجوزة ٤٤ يعْتَذر فِيهَا إِلَى مَوْلَاهُ، وَيَلُوم حساده. جـ 1 (ص: ٣٥٩)

ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ: إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها واردُونَ، لَوْ كَانَ هَوُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوها، وَكُلُّ فِيها خَالِدُونَ، لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ، وَهُمْ فِيها لَا وَرَدُوها، وَكُلُّ فِيها خَالِدُونَ، لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ، وَهُمْ فِيها لَا يَسْمَعُونَ ٢١: ٩٨- ١٠٠. قَالَ أَبْنُ هِشَامٍ: حَصَبُ جَهَنَّمَ: كُلُّ يَسْمَعُونَ ٢١: ٩٨- ١٠٠. قَالَ أَبُو ذُوَيْبٍ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمُهُ خُويْلِدِ بْنُ خَالِدِ بْنُ خَالِدٍ بْنُ فَالْ أَبُو ذُوَيْبٍ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمُهُ خُويْلِدٍ بْنُ خَالِدٍ بْنُ

فَأَطْفِئْ وَلَا تُوقِدْ وَلَا تَكُ مِحْضَأً ... لِنَارِ [١] الْعُدَاةِ أَنْ إِنَّا [٢] لَعُدَاةً إَلَا [٢]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَيُرْوَى «وَلَا تَكُ مِحْضَأً [٣] » وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَيُرْوَى

حَضَأْتُ لَهُ نَارِي فَأَبْصَرَ [٤] ضَوْءَهَا ... وَمَا كَانَ لَوْلَا حَضَأْتُ النَّارِ يَهْتَدِي حَضِأَةِ النَّارِ يَهْتَدِي

(مَقَالَةُ ابْنِ الزِّبَعْرَي، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَامَ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَمٌ، وَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْهُ عَلْمُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنُ السَّهْمِيُّ حَتَّى جَلَسَ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبَعْرَى: وَاللَّهِ مَا قَامَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ لَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبَعْرَى: وَاللَّهِ مَا قَامَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ لَابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ آنِفًا وَمَا قَعَدَ، وَقَدْ زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّا وَمَا

نَعْبُدُ مِنْ آلِهَتِنَا هَذِهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى: أَمَا وَٱللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ لَخَصَمْتُهُ، فَسَلُوا مُحَمَّدًا: الزِّبَعْرَى: أَمَا وَٱللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ لَخَصَمْتُهُ، فَسَلُوا مُحَمَّدًا؟ وَأَكُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِي جَهَنَّمَ مَعَ مَنْ عَبَدُهُ فَنَحْنُ نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ، وَالْيَهُودُ تَعْبُدُ عُزَيْرًا، وَالنَّصَارَى تَعْبُدُ عَزَيْرًا، وَالنَّصَارَى تَعْبُدُ عَيْسَى بِن مَرْيَمَ [٥] ، فَعَجِبَ الْوَلِيدُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي عِيسَى بِن مَرْيَمَ [٥] ، فَعَجِبَ اللَّهِ بْنِ الزِّبَعْرَى، وَرَأُوْا أَنَّهُ قَدْ اللَّهِ بْنِ الزِّبَعْرَى، وَرَأُوْا أَنَّهُ قَدْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ قَوْلِ الْنِ الزِّبَعْرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَبَدَهُ، إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ عَبَدَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُو مَعَ مَنْ عَبَدَهُ، إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الشَّيَاطِينَ، وَمَنْ أَمَرَتْهُمْ بِعِبَادَتِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الشَّيَاطِينَ، وَمَنْ أَمَرَتْهُمْ بِعِبَادَتِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الشَّيَاطِينَ، وَمَنْ أَمَرَتْهُمْ بِعِبَادَتِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى، أُولِئِكَ عَنْها فِي فَلَى وَلِكَ عَنْها مُعْدُونَ حَسِيسَها، وَهُمْ 11 أَولئِكَ عَنْها مُعْدُونَ حَسِيسَها، وَهُمْ 11 أَدُاثُ 101 مُعْدُونَ، لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها، وَهُمْ 11 أَدُيْمَ

<sup>(</sup>١] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «لنا العداة» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

<sup>[</sup>۲] الشكاة: الشدَّة. وَفِي اللِّسَانَ: « لنار الأعادى أن تطير شداتها

<sup>. ‹‹</sup> 

<sup>[</sup>٣] المحضاً: الْعود الّذي تحرّك بِهِ النَّارِ لتلتهب، وَلَا عَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «فَأَبْصَرِت» ، وَلَا كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: يَسْتَقِيم بِهَا الْكَلَامِ. [٥] زيَادَة عَن أ، ط.

م رِيادہ عن ا، ط. جـ 1 (ص: ٣٦٠)

فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ ٢١: ١٠٢: أَيْ عِيسَى بن مَرْيَمَ، وَعُزَيْرًا، وَمَنْ عُبِدُوا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ الَّذِينَ مَضْوْا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، فَاتَّخَذَهُمْ مَنْ يَعْبُدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالَةِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

الضَّلَالَةِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

وَنَزَلَ فِيمَا يَذْكُرُونَ، أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، وَأَنَّهَا بَنَاتُ اللَّهِ: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ، بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٢١: ٢٦- ٢٧ ... إِلَى قَوْلِهِ: وَمن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهٌ مِنْ دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِينَ ٢١: ٢٩. وَنَزَلَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ عِيسَى بن مَرْيَمَ أَنَّهُ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَعَجَبِ الْوَلِيدِ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنْ حُجَّتِهِ وَخُصُومَتِّهِ: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٤٣: ٥٧: أَيْ يَصُدُّونَ عَنْ أَمْرِكَ بِذَلِكِ مِنْ قَوْلِهِمْ [١] ثُمَّ ذَكَرَ عِيسَى بَن مَرْيَمَ فَقَالَ: إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمُّنا عَلَيْهِ، وَجَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ، وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ٤٣: ٥٩- ٦١: أَيْ مَا وَضَعْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْآيَاتِ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامِ، فَكَفَى بِهِ دَلِيلًا عَلَى عِلْمِ السَّاعَةِ، يَقُولُ: فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُون، هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ٤٣: ٦١. (الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيق، وَمَا أُنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ): (قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) [٢] : وَالْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيق بْن عَمْرِو بْن وَهْبِ الثَّقَفِيُّ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ الْقَوْمِ وَمِّمَّنْ يُسْتَمَعُ مِنْهُ، فَكَانَ يُصِيبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيُرُدُّ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: وَلا تُطِغُ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِين، هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ٦٨: ١٠- ١١ ... إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: زَنِيمٍ مَ ٦٦: ١٣، وَلَمْ يَقُلْ: ﴿زَنِيمٍ» لِعَيْبِ فِي نَسَبِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَعِيبُ أَحَدًا بِنَسَبٍ، وَلَكِنَّهُ حَقَّقَ

 <sup>(</sup>١] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «قَوْله» أَ.
 (٣٦١ زِيَادَة عَن أَ.
 (٣٦١ (ص: ٣٦١)

بِذَلِكَ نَعْتَهُ لِيُعْرَفَ. وَالزَّنِيمُ: الْعَدِيدُ [١] لِلْقَوْمِ. وَقَدْ قَالَ الْخَطِيمُ التَّمِيمِيُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً ... كَمَّا زِيدَ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ

الْأَكَارِعُ [٢] .

(الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَي فِيهِ):

وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: أَيُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَتْرَكُ وَأَنَا كَبِيرُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا! وَيُتْرَكُ أَبُو مَسْعُودٍ عَمْرُو بْنُ عُمَيْرِ اللَّهُ كَبِيرُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا! وَيُتْرَكُ أَبُو مَسْعُودٍ عَمْرُو بْنُ عُمَيْرِ اللَّهُ اللَّقَوْيَةِ سَيِّدُ ثَقِيفٍ، وَنَحْنُ عَظِيمَا الْقَرْيَتَيْنِ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، فِيمَا بَلَغَنِي: وَقالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى تَعَالَى فِيهِ، فِيمَا بَلَغَنِي: وَقالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٤٣: ٣١ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ٢٨ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ مَعْدِي مِمَّا يَجْمَعُونَ ٢٤: ٢٣ ...

إِلَّهُ بِن خَلَفٍ وَعُقْبَةُ بِن أَبِي مُعَيْطٍ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فِيهِمًا):

وَأَبَيُّ بْنُ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَا مُتَصَافِيَيْنِ، حَسَّنَا مَا بَيْنَهُمَا. فَكَانَ عُقْبَةُ قَدْ جَلَسَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَسَمِعَ مِنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِيًّا، فَأَتَى عُقْبَةَ فَقَالَ (لَهُ) [٣] : أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّكَ جَالَسْتَ أَبِيًّا، فَأَتَى عُقْبَةَ فَقَالَ (لَهُ) [٣] : أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّكَ جَالَسْتَ أَبِيًا، فَأَتَى عُقْبَةَ مِنْهُ إِلَا إِلَا اللَّهُ عَرْامٌ أَنْ مَحَمَّدًا وَسَمِعْتَ مِنْهُ إِلَى الْيَمِينِ - إِنْ أَنْتَ جَلَسْتَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِ فَتَتْفُلَ فِي وَجْهِهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْكُمُ عُلْمُ عُنْهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى عَدُو اللّهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لَعَنَهُ اللّهُ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى عَدُو اللّهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لَعَنَهُ اللّهُ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى عَدُو اللّهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لَعَنَهُ اللّهُ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى عَدُو اللّهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لَعَنَهُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي عَمُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي فِيهِمَا: وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي فِيهِمَا: وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي النَّالَةُ فَالَى خَذُولًا ١٤٤ ١٤ اللّهُ اللهُ عَلَى خَذُولًا ١٤٤ ١٤ اللّهُ عَلَى خَذُولًا ١٤٤ ١٤ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَذُولًا ١٤٤ ١٤ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى خَذُولًا ١٤٤ ١٤٠ اللّهُ اللهُ عَلَى خَذُولًا ١٤٤ ١٤ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَمَشَى أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَظِّمٍ بَالٍ قَدْ ارْفَتَ آرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ هَذَا ارْفَتَ آرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ هَذَا ارْفَتَ آرًا مُ مَمَّدُ، أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ هَذَا اللَّهَ يَبْعَثُ هَذَا اللَّهَ يَبْعَثُ اللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهَ يَبْعَثُ اللَّهَ يَبْعَثُ اللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهَ يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهَ يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

بَعْدَ مَا أَرَمَّ [٦] ، ثُمَّ فَتَّهُ

[۱] العديد: من يعد فِي الْقَوْم، وَهُوَ الدعي. [۱] الأكارع: جمع كرَاع. والكراع من الْإِنْسَان: مَا دون الرَّعْبَة إِلَى الكعب، وَمن الدَّوَابِّ: الرِّكْبَة إِلَى الكعب، مَا دون الكعب. مَا دون الكعب. [۳] زِيَادَة عَن أ. [۳] فِي الْأُصُول: « ... قَالَ: وَجْهي ... إِلَخ» . [٤] فِي الْأُصُول: « ... قَالَ: وَجْهي ... إِلَخ» . [٥] أرفت: تحطم وتكسر. [٦] أرم: بلَى. [٣٦٢ (ص: ٣٦٢)

فِي يَدِهِ [١] ، ثُمَّ نِفَخَهُ فِي الرِّيحِ نِنحْوَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ، أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، يَبْعَثُهُ ِ اللَّهُ وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَا تَكُونَان هَكَذَا، ثُمَّ يُدْخِلُكَ اللَّهُ النَّارَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: وَضَّرَبَ لَنا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ: مِن يُحْي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ ِيُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنْشَأَهَا أَوَّلَّ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيمٌ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ٣٦: ٧٨- ٨٠. (سَبَبُ نُزُول سُورَةِ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» ): وَاعْتَرَضَ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ- فِيمَا بَلَغَنِى- الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَّفٍ، وَالْعَاصُ بْنُ وَائِل السَّهْمِيُّ، وَكَانُوا ذَوِي أَسْنَانِ فِي قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا ۗ يَا مُحِمَّدُ، هَلُمٌّ فَلْنَعْبُدْ مَا تَغْبُدُ، وَتَغْبُدُ مَا نَعْبُدُ، فَنَشْتَركُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي الْأَمْرِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَعْبُدُ خَيْرًا مِمَّا نَعْبُدُ، كُنَّا قَدْ أَخَّذْنَا بِحَطِّنَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مَا نِعْبُدُ خَيْرًا مِمَّا تَعْبُدُ، كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ بِحَظِّكَ مِنْهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: قُلْ يِا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوِنَ. وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلا أَنا عابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ١٠٩: ١- ٦ أَيْ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْبُدُونَ، فَلَا حَاجَةَ لِي تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، إِلَّا أَنْ أَعْبُدَ مَا تَعْبُدُونَ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِذَكِهُ مِنْكُمْ، لَكُمْ دِينُكُمْ جَمِيعًا، وَلِي دِينِي. بِذَلِكَ مِنْكُمْ، لَكُمْ دِينُكُمْ جَمِيعًا، وَلِي دِينِي. (أَبُو جَهْلٍ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهٍ): وَأَبُو جَهْلٍ بْوَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهٍ وَأَبُو جَهْلٍ بْوَ هَلْ اللَّهُ فِيهٍ وَأَبُو جَهْلٍ بْوَ هَلْ اللَّهُ فِيهٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى شَجَرَةَ الزَّقُومِ تَخْوِيفًا بِهَا لَهُمْ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ تَدْرُونَ مَا شَجْرِيفًا بِهَا لَهُمْ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ تَدْرُونَ مَا شَجَرَةُ الزَّقُومِ الَّتِي يُخَوِّفُكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: عَجْوَةُ [٢] يَثْرِبَ بِالزُّبْدِ، وَاللَّهِ لَئِنْ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ! اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ! إِللَّهُ شَعَرَةَ الزَّقُومِ، طَعامُ الْأَثِيمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ، طَعامُ الْأَثِيمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ اللَّهُ تَعَالَى غَيْلِي فِي الْبُطُونِ كَعَلْي الْحَمِيمِ كَمَا يَقُولُ. فَأَنْ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ. كَانُمُهُ لَيْ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ. كَانُهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ. كَنْ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ. كَنْ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ. كَنْ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ.

[٢] الْعَجْوَة: ضرب منَ التَّمْر.

[۳] تزقم: ابتلع.

جـ 1 (ص: ٣٦٣)

فِی بَطْنِهِ صِهَرُ [۳]

قَالَ ابْنُ هِشَامِ: الْمُهْلُ: كُلَّ شَيْءٍ أَذَبْتُهُ، مِنْ نُحَاسٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ. (كَيْفَ فَسَّرَ ابْنُ مَسْعُودٍ «الْمُهْلَ»): (كَيْفَ فَسَّرَ ابْنُ مَسْعُودٍ «الْمُهْلَ»): وَبَلَغَنَا عَنْ الْحَسَنِ (الْبَصْرِيِّ) [۱] أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَدُ اللَّهِ مَسْعُودٍ وَالِيًا لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ يَوْمًا بِفِضَّةٍ فَأَذِيبَتْ، فَجُعِلَتْ تُلَوَّنُ أَلُوانًا، فَقَالَ: وَأَنَّهُ أَمَرَ يَوْمًا بِفِضَّةٍ فَأَذِيبَتْ، فَجُعِلَتْ تُلَوَّنُ أَلُوانًا، فَقَالَ: هَلْ الْبَابِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالٍ: فَأَدْخِلُوهُمْ، فَأَلْ: إِنَّ أَدْنَى مَا أَنْتُمْ رَاءُونَ شَبَهًا بِالْمُهْلِ، لَهَذَا فَأَدْخِلُوا فَقَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا أَنْتُمْ رَاءُونَ شَبَهًا بِالْمُهْلِ، لَهَذَا فَأَدْخِلُوا فَقَالَ الشَّاعِرُ: يَسْقِيهِ رَبِّي حَمِيمَ الْمُهْلِ يَجْرَعُهُ ... يَشْوِي الْوُجُوهُ فَهُو

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «بِيَدِهِ».

وَيُقَالُ: إِنَّ الْمُهْلَ: صَدِيدُ الْجَسَدِ.

(اسْتِشْهَادُ فِي تَفْسِيرِ «الْمُهْلِ» بِكَلَامِ لِأَبِي بَكْرٍ) : بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ لَمَّا حُضِرَ أَمَرَ بِثَوْبَيْنِ لَبِيسَيْنِ يُغْسَلَانِ فَيُكَفَّنُ فِيهِمَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ يَا أَبَتِ عَنْهُمَا، فَاشْتَرِ كَفَنًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْمُهْلِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

شَابَ بِالْمَاءِ مِنْهُ مُهْلًا كَرِيهًا ... ثُمَّ عَلَّ الْمُثُونَ بَعْدَ النِّهَالِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: وَالشَّجَرَةَ الْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً ١٧: ٦٠.

(ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَنُزُولُ سُورَةِ «عَبَسَ»): وَوَقَفَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمُهُ، وَقَدْ طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِ، فَبَيْنَا هُوَ فِي ذَلِكَ، إذْ مَرَّ بِهِ

[۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. [۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «إِن أَدنى مَا رَأَيْتُمْ [۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَن شبها بالمهل لهَذَا» .

[٣] صهر: ذائب. وَقد زَادَت «م» بعد هَذَا الْبَيْت: وَقَالَ عبد الله بن الزبير «بِفَتْح الزاى» الْأَسدي: فَمَن عَاشَ مِنْهُم عَاشَ عبدا وَإِن يمت ... فَفِي النَّار فَمن عَاشَ مبدا وَإِن يمت مهلها وصديدها

وَهَذَا الْبَيْتَ فِي قصيدة لَهُ.

[٤] الْعِلَل: الشَّرْب بعد الشَّرْب. والمتون: الظُّهُور. والمتون: الظُّهُور. والنهال: جمع نهل، وَهُوَ الشَّرْب الأول.

جـ **1** (ص: ٣٦٤**)** 

ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَشَقَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَّ مَتَّى أَضْجَرَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ شَغَلَهُ عَمَّا كَانَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ الْوَلِيدِ، وَمَا طَمِعَ فِيهِ مِنْ إسْلَامِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ الْوَلِيدِ، وَمَا طَمِعَ فِيهِ مِنْ إسْلَامِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ الْمُولِيدِ، وَمَا طَمِعَ فِيهِ مِنْ إسْلَامِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ الْمُولِيدِ، وَمَا طَمِعَ فِيهِ مِنْ إسْلَامِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ الْمُولِيدِ، وَمَا طَمِعَ فِيهِ مِنْ إسْلَامِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ وَتَوَلِّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمى ١٨٠ ١- ٢ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَالَى فَيهِ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ١٠٠ اللَّى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَا فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ١٠٠ اللَّى اللَّهُ الْمُنْ لَا يُرِيدُهُ. وَلَا تَتَصَدَّينَ بِهِ لِمَنْ لَا يُرِيدُهُ. وَلَا تَتَصَدَّينَ بِهِ لِمَنْ لَا يُرِيدُهُ. وَلَا تَتَصَدَّينَ بِهِ لِمَنْ لَا يُرِيدُهُ. قَالَ ابْنُ هُشَامٍ: ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، أحدا بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَيِّهُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، أحدا بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَيِّ، قَالَ ابْنُ هُشَامٍ: ابْنُ أُمْ مَكْتُوم، أحدا بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَيِّ، وَاسُمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَيُقَالَ: عَمْرُو.